

## 



mercie

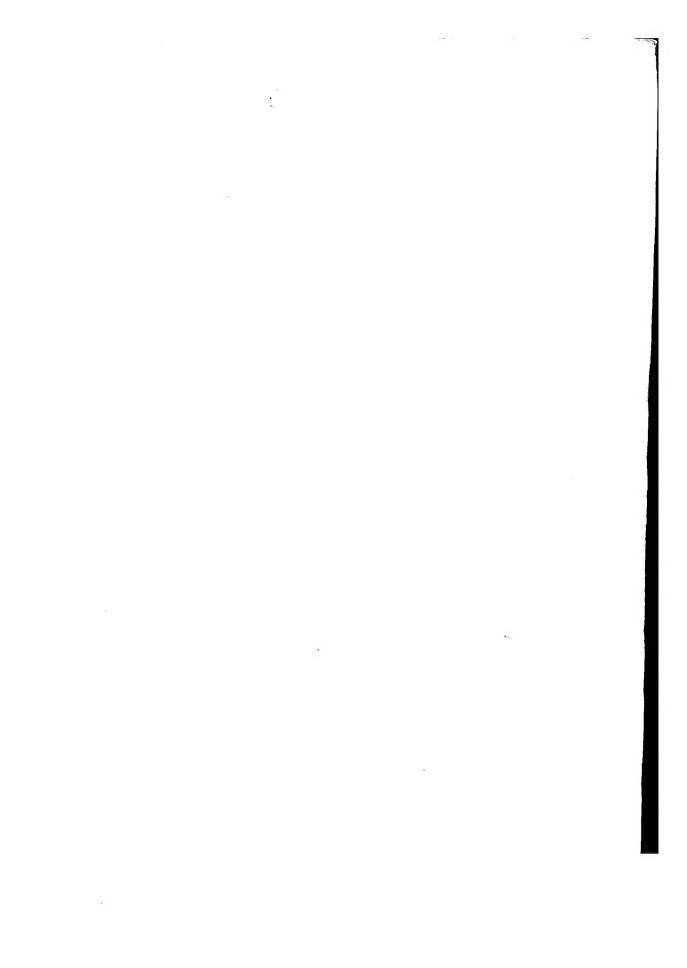

الغلاف بريشة: مصطفى حسين

رسوم داخلية : محمد عفت

170.32 JPZ

المقالم قالت المقالم المقالم المسجول: ١٢١٨١

de de disent



County Changed, whom on the Manualte Che Stationary Silver and in

هَاؤُمُ اقرأوا كِتابِيَه . .

قصى معالحياة

# خالدمحمدخالد کافته عنی مذکراته



## قلصوعالة

• 

#### بطاقتي

ليس الذي أسطره هنا مقدمة بالمعنى المألوف . .

إنما أقدم لكم وأضع بين أيديكم «بطاقتى».. ذلك أن الحلقة الأولى من هذه المذكرات والتي جعلتُ عنوانها: لماذا يكتبون مذكراتهم ؟؟ تُغنى عن أيَّة مقدمة ، وعن أي تقديم فلتكن هذه السطور مُمثَّلة لبطاقتي الشخصية والعائلية ، والفِكرية .

ولأبدأ بتلك العبارة الفَكِهة حينما تريد الأوراق الرسمية التعريف بأحد ، فتقول :

— متزوج . . ويَعُوِل . . !!

● فأنا متزوج وأعُول . رزقنى الوهّاب الكريم ثلاثة أولاد . « أسامة » ـ خريج كلية الآداب ـ شعبة اللغة الانجليزية ـ جامعة القاهرة . .

وهو ـ الآن ـ مدير « دار ثابت » للنشر والتوزيع التي يملكها وأخُواه معه .

وهو « مُثقَّف » أَدْمَن القراءة منذ السنة الثانية الثانوية ، وماكنتُ أشترى كتابا لى إلَّا سبقنى لقراءته ، وملأ هوامشه بتعليقاته . . ثم هو «كاتب» أصِيل ، يبحث موضوعه جيدا ، ويُعبر عنه في رَصانة ويُسْر .

وعندما بدأت الصحف تنشر له ـ لا سِيَّما جريدة الأخبار التي يُوْثِرها على سواها - كان حريصا على السَّير في الاتجاه المُضادّ لي . . !! فإذا كتبتُ ـ مثلا ـ أطالب بالمزيد من الديمقراطية ، فاجأني بمقال يُؤكد فيه أن أي مزيد منها لن يكون في صالحنا . . !!

ولو أننى كتبت مقالا عن فوائد « البقدونس » لَفاجأني وفاجأ القراء بمقال عن مضاره ؟ !!

وقد سأل صديقنا الراحل الأستاذ « فيليب جلاًب » ذات يوم الأخ العزيز الأستاذ « عبدالوارث الدسوقى » قائلا : ألا تعرف مَن هذا الذى يُسلط أسامة على والده ؟؟ !!

وكنتُ أدرك عَلَّفِيَّة هذا الموقف من أسامة ، فهو يريد أن يؤكد وجوده \_ كاتبا \_ ويخشي أن يقول القراء : إن أباه يلَقَّنه أو يُملى عليه !! حتى إذا اطمأن إلى وَضْعِه ، ذهب عنه الحرص على مطاردتى ومخالفتى ، مستبقيا من حرصه ذاك مفاجأتى بما يكتب من مقالات وكتب ، شأنى ، شأن أى قارىء غريب .

وفى طفولته قصّة تذكرنى بالحكام الطُّغاة . . ذلك أنه يوم كانت سِنّه لا تجاوز الرابعة سمع مزامير فرقة موسيقية شعبية تعبرُ الطريق . . فوثب نحو النافذة ليراها ، ووثبتُ وراءه لأحول بينه وبين السُّقوط . . وهناك جذبته من شعر رأسه . . قائلا له : لو فعلت هذا مرة أخرى ستسقط فى الشارع . .

فنظر إليّ كأنه «يَسْتَعْبِطُني» وقال:

- وإيه يعنى ؟ أنا عارف الباب . . لو وقَعْت ألِفٌ وآجى منه . . !!! كم من الطغاة من لا يعبأون بمصيرهم ، ظانين أنهم حين يسقطون سقوطهم المروَّع ، فلن يُصابوا بسوء ، لأنهم يعرفون الباب . . !!!

● وولدى الثانى «محمد » خريج الجامعة الأمريكية كلية الآداب والدراسات العربية . .

ويعمل \_ الآن \_ مديرا أيضا لدار ثابت للنشر ، وأحد أصحابها . وفي مظاهرات الطلاب العارمة كان أحد زعمائها . وقُبض عليه ، واحتُجزَ مع زملائه الأكثرين حيث مكث أولياء أمورهم قُرابة عشرين يوما . لا يعرفون أين هم ، وبالتالى لا يجدون حيلة يبعثون بها إلى أبنائهم ما يَطعَمون ولا ما يلبسون .

وأخيرا عرفنا أنهم في سجن القناطر . . وكان الصديق الكبير الراحل الأستاذ « فتحى رضوان » قد قرر الانفراد بالدفاع عن « محمد » واتصل بالمسئولين طالبا الإذن بزيارته . . وصحبته في هذه الزيارة . . ولم يأذن مأسور السجن بدخولي لأن الإذن خاص به ، ومقصور عليه . .

واستضافنى المأمور فى مكتبه . وذهب الأستاذ فتحى للقاء «محمد » . . مكث معه أكثر من نصف الساعة . . وحين عاد أطلَّ عليَّ مُتهلل الوجه ، ضاحك الأسارير . . وفاجأنى بقوله :

أقسم بالله العظيم إنك لتستحق التهنئة «بمحمد» . . !! وفى الطريق حكى لى ماكان . .

ونحن الآن نلقب « محمدا » بالشيخ « محمد » فقد دعاه الله تعالى إلى مائدته وحضرته ، وفتح له وعليه فُتُوحًا كبيرا . . وإنى لأتقرَّب إلى الله بحبه ؟ !!

#### \* \* \*

• وثالث المباركين « دكتور أيمن » تخرج في طب القاهرة ، وتخصص في التخدير . . وديع ، وَرع ، تَقِي نَقِي . . لو قلتُ إنه بدأ يصلى وهو يحبُو في قِماطِه لما بالغت كثيرا . .

ذلك أن جَد ته ـ والدة أمه ـ كانت تزورنا كثيرا وتمكن معنا أياما كثارا . . وكانت تقوم الليل وتصوم النهار ، وكان طفلنا العزيز « أيمن » حريصا أبلغ الحرص على تقليدها ، فيصلى معها ـ على طريقته ـ كلما قامت للصلاة . . وهكذا ارتوى من النّبع في مبتكر طفولته . . وإنه الآن ليصلى جميع الفرائض في جماعة المسجد ، لا يغفُل عن ذلك أبدا . . ويتفانَى في عمله تفانياً رهبانيا . .

#### \* \* \*

ولى أبناء آخرون لهم في قلبي نفس الوُّد والحب والإِكْبار ـ هُم : • مُؤلَّفُ اتني ..

- من هنا . نبدأ ـ مواطنون ، لا رعایا ـ الدیمقراطیة . . أبدا ـ هذا ، أو الطوفان ـ لکی لا تحرثوا فی البحر ـ الدین للشعب ـ لله ، والحریة «أربعة أجزاء» ـ معاً علی الطریق ، محمد والمسیح ـ إنه الإنسان ـ أفكار فی القمّة ـ نحن البشر ـ إنسانیات محمد ﷺ ـ الوصایا العَشر لمن یرید أن یحیا ـ فی البدء ، كانت الكلمة ـ كما تحدث القرآن ـ كما تحدث الرسول ـ وجاء أبو بكر ـ بین یدی عمر ـ وداعاً القرآن ـ كما تحدث الرسول ـ وجاء أبو بكر ـ بین یدی عمر ـ وداعاً عثمان ـ فی رحاب علی ـ معجزة الإسلام ، عمر بن عبدالعزیز (وهذه الكتب الخمسة طبعت أخیرا فی مجلد واحد تحت عنوان : خلفاء

الرسول) \_ مع الضمير الإنساني في مَسِيرِه ومَصِيرِه \_ رجال حول الرسول \_ عشرة أيام في حياة الرسول \_ أزْمة الحرية في عالَمنا \_ لقاء مع الرسول \_ دفاع عن الديمقراطية \_ الدولة في الإسلام \_ والموعدُ الله \_ أبناء الرسول في كَرْبَلاء .

\* \* \*

#### أصدقاء ، جمعت بيننا الأيام:

غير الذين جاء ذِكرهم في ثنايا المذكرات ، هناك نَفَر من الأصدقاء الذين جمعتنا معاً الأيام . .

• -- الدكتور محمد عبدالقادر حاتم.

من القلائل النادرين الذين يُخلصون لعملهم ومسئولياتهم التى يُتابعونها بجلد ومثابرة وصدق وذكاء . حلو الشمائل ، رَحْب الأفق ، يحب الناس ، ويُحبه الناس . كبير في قلبه ، وفي وفائه ، أتاحَتْ له رئاسته المجالس القومية المتخصصة أن يكون من أكثر القادة في مصر علما ودراية بمشكلات بلاده وقضاياها . .

وحين نقتنع بحاجتنا ـ ولو مُؤقتا ـ إلى وزارة ائتلافية ، فسيكون أصلح وأنجع من يتولى رئاستها ، ويُبْحِر بسَفينتها .

\* \* \*

#### ●● السيد/ صلاح دسوقى:

محافظ القاهرة الأسبق جمعنى به مقال جرىء كتبه ونشرته إحدى صحفنا اليومية الكبرى . وفي هذا المقال غمر الكثيرين من الذين بو أتهم الثورة مكانا عَلِيا ، فجعلوا همهم جمع الثروات واستغلال المناصب . . !! فعل هذا وهو محافظ مسئول ، ومعدود من كبار المسئولين عن الثورة . . قرأت المقال ، فأكبرت شجاعته ، واتصلت به تليفونيا أشد على يديه مهنئا ، فدعانى لزيارته في مكتبه . . وأيامئل . كنت قد أصدرت كتابى : ـ « بين يدى عمر » فحملت معى نسخة منه وأهديتها له قائلا :

إنك بشجاعتك هذه تستحق أن يُهدى إليك هذا الكتاب. سألنى: وأين نسخة الرئيس «عبدالناصر»؟ أجبتُه: لقد تعودت إرسال كتبى المهداة إليه بطريق البريد المسجّل . .

قال لى : إنه كلما صدر لك كتاب اشتريت منه نسختين ـ واحدة لى . . والثانية أحملها للرئيس حين أذهب للقائه . .

وفيما بعد ، حدثنى أنه حين صدر كتابى « أزَّمة الحرية فى عالمنا » حمل إلى الرئيس الراحل نسخة منه . . فكانت المفاجأة أن وجد الكتاب على مكتب الرئيس ، وضحك وهو يقدم له النسخة التى حملها معه . فقال « عبدالناصر » إننى أقرؤه للمرة الثانية . .

أعجبنى فى « صلاح دسوقى » ولَعُه بالثقافة وإدمان القراءة واعتداده بنفسه . . وقد أطلعنى غَداة هزيمة «٦٧» على رسالة مطولة ، أرسلها لعبد الناصر يذكّره فيها بالأخطاء التى طالما شَجبَها ، والنصائح التى طالما تقدم بها .

#### \* \* \*

#### ●● الأستاذ فريد عبدالخالق:

من أكثر قادة الإخوان المسلمين نقاء ، وصفاء ، وتُقَى . . عرف طريقه إليهم في أوائل الأربعينات . وكان موضع ثقة فضيلة المرشد وتقديره . . ومنذ خطوته الأولى على الطريق ، وحتى يومنا هذا ـ لم يتغير ، ولم يُزايله هدوؤه وسلامة طويته ونور شخصيته .

عرف «عبدالناصر» قبيل الثورة وبعدها وكان من القلائل الذين أطلعهم على ساعة الصفر المحددة لقيام الثورة .. ومع ذلك فقد استُضيف في المعتقل أكثر من مرة ، كان آخر مرة سنة «٦٥» إلى «٧١» . وتوفيت والدته وهو في المعتقل ، وطلب الإذن بالخروج ساعة واحدة يودع فيها جثمانها الوداع الأخير ، فلم يُؤذن له . . وراح في سجنه يُعزى نفسه ويعتذر لوالدته بقصيدة شعرية عنوانها «أنا لم أقصر» يقول فيها:

أماه قد كُنا افترقنا ذات يوم كى نرانا فى غد، هل تذكرين؟؟ أماه خَافِى الغيب أخلف ظننا في الغيد المرجُو أيعد ما يكون

أماه، كم في السجن شُقتك من سنين واشتقت مثلك للقاء متى يحين أنا لم أقصر في الملقاء فطرقة الليل التي دوت أطاحت بالظنون في مثل خَمض المطرف من دار تؤمّنني إلى نار تضرم في السجون لاشيء إلا أنه سور وحلف السور شيء لا تصدقه الظنون

#### ●● الدكتور شوقى الفنجرى:

مستشار بمجلس الدولة . دمث الخُلق حلو الشمائل يعشق الخير ، ويُسْدى المعروف لمن يعرف ولمن لا يعرف . . كان أحد ضحايا كوبرى عباس فى حادثته الشهيرة والمريرة . . وذلك يوم ٩ فبراير عام - ١٩٤٦ - حيث خرج طلاب الجامعة فى مظاهرة لَجِبَة عارمة تهتف بسقوط الاحتلال البريطانى وترفض بقاءه جاثما فوق بلادنا . .

يومثذ أصدر «فيتز باتريك باشا » حكمدار الجيزة أمره لمأمور الجيزة أن يترك المظاهرة دون تعرض لها حتى يتوسط الطلاب كوبرى عباس . . وعندئذ يحول بينهم وبين العودة . . في الوقت ذاته كان «رُسُل باشا » حكمدار القاهرة قد أصدر أمره لمأمور قسم مصر القديمة كي يُسارع بقواته ويفتح الكويرى . . وهكذا وجد الطلاب المتكدسون فوق كوبرى عباس أنفسهم في حصار وبيل ، وليس أمامهم من خيار سوى الموت غَرقا . . !!

لكن نفرا من طلبة هندسة القاهرة استطاعوا إغلاق الكوبرى فهاجمت الطلبة من أمامهم شرطة بلوك النظام . . فهرول الطلاب إلى مؤخرة الكوبرى من جهة الجيزة ، فوجدوا البوليس الذى وراءهم قد ترك فى الكوبرى فتحة صغيرة تتسع لمرور واحد لاغير .

وعندما يبلغها طالب يُوسعُونه ضربا قاسيا مُمِيتا وكان الصديق العزيز « شوقى الفَنْجري » الطالب يومئذ بحقوق القاهرة صاحب أقسى « عَلْقَة »

وأخطر إصابة . . إذ أصيب بكسر في الجمجمة ـ خمسة في ثمانية سم ـ كما أصيب بشلل نصفي في جانبه الأيمن . . وعندما حمل إلى المستشفى مع من حُملوا أدخِل غرفة التشريح . . ظنا من الأطباء أنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق . . وسرَتْ إشاعة موته بين الطلاب ، بل نشرت الصحف خبر وفاته . . حتى إنهم في اليوم التالي ، وعندما قاموا بمظاهرة « ثأر » داسُوا فيها صور الملك فاروق وأشعلوا فيها النيران ـ كان الطلاب يهتفون ـ « تحيا ذكرى الشهيد شوقي الفنجري »!!!

غُولج الدكتور شوقى وشُفى . وتخرَّج ثم صار مستشارا بمجلس الدولة . وأستاذا لمادة الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر ، فجامعة الرياض بالسعودية ومُؤلفا فى اقتصاديات الإسلام . . ثم واحدا من أكبر الساعين إلى الخير فى بلادنا ـ جاعلا شعاره قول ربنا سبحانه :

لقد أنشأ من ماله الخاص:

(أ) مِنحاً دراسية لصالح الطلبة المتفوقين الذين يريدون الحصول على الماچستير والدكتوراه.

(ب) جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي راصدا لها «١٣٠٠٠» جنيه، وتشرف عليها هيئة قضايا الدولة . .

(ج.) جائزة خدمة مصر . تحت إشراف المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة . .

- جوائز الوافدين من البلاد الإسلامية ، ويشرف عليها شيخ الأزهر . .

وكل هذه الجوائز سنوية ودائمة . .

وإنه لَيقف اليوم وراء مشروع ضخم هو «جمعية دار الخير » التي سيكون لها إن شاء الله تعالى نشاط وارف الظلال . .

\* \* \*

#### ●● الدكتور حسام بدراوى:

وهو طبيب باهر وميمون ـ يمنح جواز المرور لكل قادم إلى الحياة من عالَم النُّطَف والأرحام . . ؟ !

كما أنه يُدير بكفاءة ممتازة مستشفى «النيل بدراوى» القائم على ضفاف نهرنا الخالد . . ثم هو إنسان ، عَذْبِ الروح ، نقى السَّريرة ، عَفَّ اللسان ، يذكر الناس بخير مافيهم ، ويَشيد بفضل ذوى الفضل فيهم . .

حدثنى بواقعة جرت بينه وبين المشير «أبو غزالة » زاد بها حبى واحترامي للرجل الكبير!!

قال الدكتور . . حسام : إنه كان له صديق أصاب ابنته التي كان عمرها تسع سنوات مرض في الدم ، يتطلب نقل « نُخاع شوكي » إليها شريطة أن يكون هناك توافّق في الدم . . بحث والد الطفلة طويلا فلم يجد . . بيد أنه سمع بوجود دواء في أمريكا لكنه لا يزال تحت التجربة . .

اتصل الوالد من «كاليفورنيا» بالولايات المتحدة بالصديق العزيز « د. حسام بدراوى » مستنجدا به . . فكيف يتصرف الدكتور « حسام » ؟؟

لم ييأس. ولم يُقعِده المستحيل عن نجدة الطفلة البائسة المسكينة.. وهداه الله إلى الاستنجاد بمروءات المشير «أبو غزالة »..

قصّ عليه المأساة ، وطلب شفّاعته لَدَى المسئولين في أمريكا . . واستمهلَه « المشير » بضعة أيام . . وبعد حين قريب دق تليفون الدكتور حسام . . وإذا المتحدث المشير صاحب القلب الكبير :

- يا دكتور حسام . الدواء المطلوب هو الآن بين يدى الطفلة في «كاليفورنيا »!!!

لقد اتصلتُ بوزير الدفاع الأمريكي . . الذي بذل جهدا مشكورا . . ثم بشَرني بأن الدواء تم صرفه للطفلة المريضة . . !!!

ألاحقا وصدقا مايقوله الشاعر العربي :

« إن العظائم ، كَفؤها العظماء »!!

وفي هذا النبأ، التقينا بعظيمين:

المشير أبو غزالة . .

**- ودکتور حسام بدراوی . .** 

#### • الأستاذ على حافظ:

من الناس مَن يحملونك على حُب البشرية كلها لأنها أنْجبتهُم . . !! وصديقي الراحل الكبير «على حافظ» من هؤلاء . . صحفي سعودي أنشأ مع أخيه السيد «عثمان» جريدة «المدينة المنورة» في وقت كان إصدار جريدة جادة وناجحة يتطلب الكثير الكاثير من المال والجهود والصبر والعرق . . ولقد بذل الأخوان «على وعثمان» كل ذلك بَذْل السَّماح وبارك الله هذا الجهد والجهاد . . ولا تزال جريدة «المدينة المنورة» وستظل إن شاء الله في مقدمة الصحافة السعودية مُرسِلَة ضِياءها وسَناها . . ثم هو شاعر مُلهم ورصين ، ينتظمه ديوانه «نَفحات من طَبْبَة» . . يقول فيه وكأنه يصف يومنا الماثل :

رَبِّاه كنتَ لنا في كل نازلة

بالنصر تدعمنا، والعدون، والمدد

والسيدوم يسارب، لانسصر ولامدد

رُمنيا سيواك، فلم نيظفر ولم نَسُد

يارب فتنتنا من قومنا اندلعت

لمااستقمنا لماكنا كما الزبد

يارب مسجدنا الأقصى يُعاث به

ســـلاحنـــا القـــول، لم ينقص ولم يَــزدِ

يارب عفوك إن المسلمين غَدواً

في الذل ، لم يبق شخص غير مضطهد

إن لم تكن معنا يارب تأكلنا

نار تأجّع ، لاتبقى على أحد

كنت قد مكثت حينا من الدهر أكتب لجريدة « الشرق الأوسط » مقالا

أسبوعيا . .

و « الشرق الأوسط » هي بحق جريدة العرب الدولية . . ويقود مسيرتها الإخوة « هشام ومحمد وسعود » أبناء الأستاذ « على حافظ » . . يشرف الأستاذان هشام ومحمد على التحرير ، ويشرف الأستاذ سعود على التوزيع . .

ولم أستطع الاستمرار في كتابة مقالي ، حين وَهَنتْ صحتى . . وإذا

الصديق العزيز يحدثنى تليفونيا من مدينة « جدة » يخبرنى أن سمو الأمير « نايف بن عبدالعزيز » وزير الداخلية السعودية علم بمرضى . . وأنه قرر أن أسافر على نفقته إلى لندن للفحص والعلاج و « خُدوا بالكُم » . . كان ذلك منذ عشرة أعوام . . أى قبل حرب الخليج وموقفى فيها بثمانية أعوام . . ؟ !! وحتى اليوم لم أر الأمير نايف ، ولم أسعد بلقائه . . وطلبت من أخى الأستاذ « على » أن يحمل إلى سمو الأمير شكرى . . ثم اعتذارى عن عدم السفر . . وبعد حوالى عشرة أيام أخبرنى الأستاذ « على » أن سمو الأمير يرفض اعتذارى ويُصمم على سفرى ، وقد صدرت التعليمات للسفارة السعودية بالقاهرة ولزميلتها بلندن كى تتخذا إجراءات السفر والإقامة . .

وهناك في لندن ، كان الملحق الطبي السعودي يحمل إلى دائما اهتمام الأمير بي وسؤاله عنى . . كما كان الأستاذ «محمد على حافظ » يغمرني باهتمامه . . تاركا سيارته الفاخرة لتنقلاتي . . ومُرافِقا ذكيا أمينا هو الأستاذ عبد الرحمن وهو شاب مصري يحمل بكالوريوس علوم القاهرة ، ويعمل بالشرق الأوسط في لندن . . كان يصحبني في هذه الرحلة ولدي «محمد » وكان يتعجّل العودة إلى القاهرة . . لكن الأستاذ «على حافظ » كلما حددنا للعودة موعدا ، اتصل بي تليفونيا من «جدة » مصمما أن نبقي حتى نأخذ حظنا من رؤية معالم لندن ، وزيارة الريف الانجليزي ذي الخضرة اليانعة التي لا تُؤذِن بانتهاء .

\* \* \*

وذات يوم ، رحل الصديق العظيم عنا إلى رِحاب الله .

\* \* \*

#### • الدكتور شاكر النابلسى:

التقيت به أول مرة على صفحات جريدة « الشرق الأوسط » حيث كان يدبج أسبوعيا مقالا يتضوع جمالا وبَهاء وطِيبا . . وكنت كلما قرأت له تمنيت أن تجمعنى به الأيام ، حتى جاء اليوم المبارك الذى رأيته يقرع باب بيتى . . فكان كالبُشْرَى التى طال انتظارها . . !! وهو أديب باهر الفكرة مشرق الأسلوب . . له بحوث أدبية وقصص مُحكمة . .

وإنه \_ كما قال \_ في كتابه القيِّم « ثورة التراث » لَيَتَبَعُني ، ويرصُد

خطای من عام - ۱۹۵۰ - حین صدر کتابی الأول: - « من هنا . . نبدأ »!! وأحدث مؤلفاته کتابه: - « ثورة التراث فی فکر خالد محمد خالد » حیث تجلّت مواهبه فی کتابه السّیر والنقد . .!!

وفى كتابه هذا تجد الشمول والغوص والإبداع والمتابعة اليقظى لمسيرتى الفكرية منذ عام ـ ١٩٥٠ ـ وحتى اليوم الذى أصدر فيه كتابه منذ أقل من عامين . .

ويا ليته يعطى التأليف في السّير مزيدا من وقته . إذن لرأينا في هذا المجال كاتبا يُضاهي أعظم كُتاب السّير في عالمنا . .

وإنه لَيزين مواهبه الأدبية أخلاق رفيعة وشمائل قويمة ، وحياة معطاءة مستقيمة . .

#### \* \* \*

#### ●● الأستاذ سيد إبراهيم:

مَلك الخط العربي غير مُنازَع ، والوصِيُّ على التراث الشعرى لأبي العلاء المِعَرِّى . . فهو يحفظ شعره كله ، ويُجيد الاستشهاد به في لمحات مشرقة !

ولا يكاد يخطر ببالك معنى من المعانى ، أو موقف من المواقف ، أو سانحة من السوانح . . ثم تسأله : ماذا قال « أبو العلاء » فى هذا . . إلا داعب رأسه بأنملة سبَّابته وقال : أمَّال . . لقد قال كثيرا . وفى مثل لمح البصر ينثر أمامك من شعر « المِعرّى » ما كأنه قيل فى هذه المناسبة وحدها . . وكم كان يُبهجنا بهذه الظاهرة كلما لَقيناه وسألناه . . !! ولا أنسى فضله الذى أسداه لى . . حين عرَّفنى بالأستاذ « على حافظ » وأبنائه الميامين ولا فضلَه فى تحبير كل عناوين مؤلفاتى بخطه المتألق والمتأبِّق . .

#### \* \* \*

#### ●● الأستاذ محمد سعيد أحمد:

ذات يوم فى مرحلة تصوُّفى ، حمل البريد إلىَّ خطابا من شاب فى مثل سِنى يسألنى نُصحه وإدْلاَلَه على الطريق إلى الله . . وما كدتُ أطالع كلماته هذه حتى انْثالَت الدموع من عيني . . أأنا من

ينصح ويدل على الله ؟؟ وأحسست أن صاحب هذه الرسالة التي حدَّرتُ من العين دموعي ـ شاب صالح ترفع صحبته الهِمَم الفاترة مثل هِمتى . . وأجبته على رسالته ، ثم التقينا ، فما خاب ظنى ولا أخطأ إحساسي . .

رأيت شابا تقيا نقيا وَرِعا.. كان يقسم وقته بين الإخوان المسلمين ، والجمعية الشرعية . دون أن يَحِيدَ عن التصميم على متابعة الرسول ﷺ في إنسانياته وعباداته . .

كان الزهد العاقل في الدنيا ، والتعلق بالآخرة شغله الشاغل . . وكان يُضايقه كثيرا أن أقدمه لمن يلْقانا بأنه أخو « عبدالمقصود باشا أحمد » وزير الأشغال أيامئذ !!

ونَمت صُحبتنا وبوركت أُخُوَّتنا . حتى سافر إلى السودان وحصل على الجنسية السودانية مع جنسيته المصرية ـ فيما أظن ـ . . ووصل فى السّلم الوظيفي إلى وكيل وزارة لشئون الدعوة الإسلامية . . ثم عاد إلى مصر ـ مَقرَّه ومُستَقرّه .

حين كان في السودان دخل الخلوة تحت رعاية أحد الشيوخ الصالحين .

والخلوة عبارة عن غرفة بملحقاتها يتعبَّد فيها المُرِيد وحده ـ وهي شَعْثاء غَبراء ، ليس فيها من الفُرش ما يشغل العين الناظرة .

حدثنى أخى «سعيد» وهو صادق صَدُوق . وَلَعلَّه لَم يحدث بما سأنقله عنه أحدا قط سوى شيخه . حدثنى أنه كان كثيرا ما يسمع ـ أثناء ذكره وتعبده الحصَى المبثوث فى أرض الغرفة يسبح الله ويحمده ويكبَّره بصوت عربى مبين . . !!

وإذا سُئلت: هل تصدق هذا ؟؟

أجيب: نعم أصدقه ، كما لوكنت معه أسمع وأرى . .

أَلَم تَكُنَ الجُبالُ تُسبِح والطير مَع نبي الله داود عليه السلام عندما قال الله لها :

﴿ يا جِبالُ أُوِّبِي معه ، والطيرَ وأَلَنَّا له الحديد ﴾ وما أكثر الأنبياء والأولياء والصالحين الذين شهدوا هذه المشاهدة وعاشُوها . .

وبعد ، فكم كنتُ أُودُّ أَنْ أَذكر كلِ الأصدقاء في هذه البطاقة ، وهم بحمد الله كثيرون . . منهم من قَضَى نَحْبَه ، ومنهم من ينتظر . . لولا أن المساحة المحددة لهذه البطاقة لا تتسع لمَزِيد . .

\* \* \*

### أُطِبُّ النَّى:

لَقد مَنَّ الله على بنفر كريم من الأطباء . . وإنهم لمن الكثرة بحيث لو ذكرتهم جميعا لَشَمَت في صحتى الشامتون!! وليكن حسبنا منهم :

#### ●● الدكتور أبو شادى الروبى:

أوَّل من عالج ويُعالج فيَّ الكبد والجهاز الهضمى وهو رجل تتبارى في علاج مَرضاه بَركتُه ، وخِبرته !!

عندما سافرت إلى لندن في الرحلة التي حدثتكم عنها رغبتُ إليه قبل السفر أن يُزوّدني بنصائحه . . فطلب منى أن ألْتقى بالدكتور « روجرز وليامْز » وهو طبيب عالمي في الجهاز الهضمي والكبد . . وهناك حجزتُ موعدا مع عيادته . وحين الْتقينا سلَّمتُه خطابا يتضمن تقريرا سريعا عن حالتي من الدكتور « أبو شادى » . . ولم يكد يبصر اسم « أبو شادى » حتى ابتسم ابتسامة عريضة ، وأخذ يردد : آه . . مستر روبي . . ثم الْتفت ناحية ابني محمد وقال له ما دام الدكتور « رُوبي » يعالجه ، جَايْ لي ليه ؟؟!!

ونفس التحليلات التى أجريتُها فى القاهرة بتوجيه من الدكتور «أبو شادى » هى التى طالب الدكتور «وِلْيَامز » بإجرائها فى لندن . . ونفس تشخيصه . كان تشخيص دكتور «رُوبى » . . ونفس الأدوية التى وصفها كانت الأدوية التى كتبها الدكتور «أبو شادى » . . !!

\* \* \*

#### ●● الدكتور عبدالعزيز الشريف:

زرته في عيادته لأول مرة عام \_ ١٩٥١ ـ حاملا معى آلام « القولون » . . فحرَّ رلى دواء أتناوله لمدة أسبوعين . . بَيْدَ أنّى تركته بعد اليوم الثالث لأن الآلام كانت قد رحلت إلى غير رجْعة والدكتور « عبدالعزيز » صاحب دين وخلُق يشعر مريضه أنه أمام إنسان كبير

يُشاركه آلامَه . . قبل أن يكون ، أو مِثْلَما هو طبيب يُعالج هذه الآلام . كما تشعر أنك أمام عالم خبير . . ومن ثَمَّ فهو طبيب قدير .

, de de

#### ●● الدكتور اسامة علوان:

أستاذ الأعصاب بطب القاهرة . . زرته مع الأخ الفاضل السيد « عمر مرعى » وأنا في محنة مرَضِيَّة عاتية . . فكان بَلْسَمها ، وساحرها الذي ألْقي عصاه ، فإذا هي تَلْقفُ المحنة والمرض معا .

وهو مع كونه طبيبى المعالج ، فهو أيضا ، أخ كريم وصديق نبيل . لا أتخلُّف أبداً عن استشارته التي أجد فيها كل الشفاء وكل الهَناء .

●● الدكتور محمد داود التنبير:

كان رحمه الله تعالى صديقا حميما وصِهْراً كريما ، إذكان زوج ابنة عمى .

وهو كطبيب بارع ورائع . . كان متخصصا فى أمراض الفم والأسنان ، ووَلِيَ عمادة طب الأسنان بجامعة القاهرة . .

وكان قادرا على منح الثقة لمرضاه في كل حركة وكلمة ولَفَّتَة منه . .

فمثلا ـ كان يغسل يديه جيدا قبل أن يُدخل أنامله في فم المريض . . وإذا دخلَت عليه مساعدة التمريض بورقة عاجلة كي يوقعها ، عاد بعد

توقيعها إلى غُسِل يديه بالماء والصابون!!

وإذا دق جرس التليفون وأمسك بيده سمَّاعة التوصيلة التي في غرفة العلاج ، عاد بعد انتهاء المكالمة إلى غسل يديه جيدا قبل أن يمسَّ فم المريض . .

وهكذا تجد نفسك مع طبيب يحترمك بهذا الإصرار على تنظيف يديه وبَثِّ الطمأنينة في نفسك . . !!

وبقدر ما كان تفوقه كطبيب ، كان تفوُّقه «كأديب » وهو من أذكى الذين يعبرون عن أنفسهم وأفكارهم بكلماتِ وضاء . .

ُ أَلْفِ أَكْثَرُ مِن كَتَابُ . . لكن خير ما أَلَّفَ وكتب هو سِفره الأنيق في عَبارتَهُ ، . .

\* \* \*

قُــرُّائي ..

إنهم والحمد لله كثيرون . . لكننى أذكر منهم بصفة خاصة اثنين : قارىء اسكندرية . .

و « بهجت النادي . .

● أما قارىء الاسكندرية ، فقد زارنى ذات يوم ضيف فى المخمسين من عمره أو دُونَها بقليل ويؤسفنى أننى أنسيتُ اسمه الكريم . . وزارنى بعد ذلك مرتين حين كان يجىء إلى القاهرة . . كان ذكاؤه المبهر أول ما يأخذك إليه . . فإذا تكلم بهذا الذكاء ، وددت لو يمضى فى حديثه ساعات وساعات!!

كان يُناقش أفكارى وكتبى مناقشة مقتدر وعليم . وكان أحيانا يقرأ من ذاكرته صفحة كاملة من كتابى - أىّ كتاب - ثم يُدير معى حواره الممتع : ماذا أردت بما سمعت ؟؟ ويَرضى عن منطقى وأفكارى تارة ، ويُناقشها ليرفضها تارة أخرى . . وكل ذلك يملأ نفسى بالإعجاب والتقدير والاحترام لشخصيته ، ولثقافته . .

أيها الصديق العزيز معذرة إذا كنت نسيت اسمك . . وأسفأ على حرماني من رؤيتك منذ سنين عددا . .

حياك الله حيا . . ورحمك ميتا .

\* \* \*

#### • • اما بهجت النادى ..

فقد بدأ تعارُفنا بلفتة إنسانية معه . .

كنت أعبر كوبرى قصر النيل فى طريقى إلى منزل الدكتور « محمد التنير » . . عند فاجأتنا السماء بأمطار غزيرة . . وأسرعت الخطى اتقاء للمطر . . وفجأة يقترب منى شاب باسطا يديه بصحيفته وقائلا : تفضل واتق بها المطر ، وإن كانت عزيزة على لأن بها مقالاً لى . .

سألته : إذن فأنت كاتب ؟؟ قال : أحاول أن أكون كاتبا . .

سألته : من أكثر كتابنا حظا من إعجابك ؟؟

أجاب من فَوْره: خالد محمد خالد..

عقّبت عليه قائلا: الجدّع ده اللي له كتاب اسمه إيه . . اسمه إيه . .



آه اسمه «من هنا . . نبدأ »

قال وهو يضحك : أيوه . هذا كتابه . . لكن مش اسمه الجدَع ده !! اسمه الأستاذ خالد محمد خالد . .!!

وانتهى الحديث بيننا إلى الكشف عن شخصيتى فكاد قلبه يطير من الفرح . . وقال لى : تعرف ؟؟ أنا لن أنام الليلة ، سأطوف على زملائى في بيوتهم واحدا بعد واحد وأخبرهم أنى لقيتُك !!

ثم صمت طويلا . وكنا قد بلغنا نقطة افتراقنا ، وإذا به يقول : أنا مش مصدق إنك الأستاذ خالد .

قلت له: الأمر يسير ..إليك عنواني وزرني غدا . . وفي غد زارني . . وابتدأ تعارفنا . .

وصار «بهجت» أوَّل قارىء لكتبى . أهديه إياها فور صدورها . . وكان كقارىء الاسكندرية حاد الذكاء ، قادر على مناقشتى ، فتارة يرضى وتارة يهز رأسه بحركة يعلن بها عدم موافقته . وهو الآن « الدكتور بهجت النادى » ويشغل منصبا كبيرا في اليونسكو بباريس . وقد ألَّف مع صديق عمره الأستاذ «عادل » كثيرا من الكتب ،

\* \* \*

#### إجازات علمية ..

ولا يزالان يؤلفان . .

● الثانى: طالب دراسات عليا من إيطاليا تقدم برسالته إلى إحدى الجامعتين ـ جامعة ميلانو أو جامعة نابولى . . لست أذكر أيتهما . . وقد زارنى بالقاهرة وهو يتحدث العربية بطلاقة . . وأيضا تقدم بأسئلة كثيرة أجبته عنها . .

وبعد حين ، جاءنى منه خطاب يبشرنى بحصوله على الدكتوراه . . وكان موضوع هاتين الرسالتين « خالد محمد خالد وأثره في الفكر العربي والإسلامي المعاصر » . .

#### اما شهادتي الماجستير:

فكانت رسالة الأولى لطالبة بجامعة برلين الشرقية قبل التوحيد . . ومن عجّب أنها كانت عن كتابى «مواطنون . . لا رعايا » .

زارتنى ذات يوم فتاة ألمانية كانت تدرس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة . . حاملة رسالة من صديقتها التى تُعِدُّ الرسالة المذكورة . . وسألتها : ومن جمع الغربية على الشرقية ؟

فقالت : أنا كنت من ألمانيا الشرقية . ثم غادرتها إلى برلين الغربية . .

سألتها ولماذا تركت بلدك ؟؟

أجابت: هربتَ إلى الحرية!!!

وسألتني وأجبتها ، وأرسلت إجاباتي إلى صديقتها صاحبة الرسالة .

● الثاني طالب دراسات عليا في جامعة «برنستون»

ذات يوم قرأت في ركن أخبار الجامعات بجريدة الأخبار نبأ أرسله من أمريكا أثناء رحلته الكبرى الأستاذ «أنيس منصور» يقول فيه:

إنه أثناء زيارته لجامعة « برنستون » علم أن أحد طلابها يعد رسالة ماچستير عن خالد محمد خالد . . وأراد مقابلته والتحدث معه فوجده مسافرا . . وفي نيته العودة إلى الجامعة لمقابلته . .

معادراً . . . وعي نيب المحررة المي المحررة بمجلة والمجد » المحررة بمجلة روز اليوسف ، ونالت بها شهادة الماچستير من الجامعة الأمريكية .

#### ●● أنا ، والصحافة :

كتبتُ بصورة منتظمة في جريدتي الجمهورية والأخبار في بداية صدورهما . ثم كتبتُ في الأهرام على مدى أربعة أشهر . حيث كنت أكتب يوميا تحت عنوان «لله ، والحرية » إلى أن جاء السبب الذي جعلني أعتذر عن عدم الاستمرار . .

ذلك أن الأستاذ «محمد حسنين هيكل» كان قد سافر إلى الاتحاد السوفيتي مع المشير «عبدالحكيم عامر» رجاء الحصول على معونة مالية \_هِبَةً ، أو قرض وقدم «خروشوف» إلى المشير منحة سبعين مليونا أو ثمانين من الدولارات . . وعادا معا إلى القاهرة \_هيكل وعامر \_ وإذا الأستاذ «هيكل» يكتب في الأهرام ثلاث مقالات متتابعة \_ رأيتُ أنا فيها إهانة أو بعض إهانة للذين منحونا وتصدقوا علينا . .!!

فكتبت كلمتى التى أشكر فيها «الشعب» السوڤيتى الذى يُضحى بما تأخذه حكومته من قوته لتساعد به الدول النامية . ولم تُنشر الكلمة ، فامتنعت عن الكتابة واتصل بى المرحوم الأستاذ «على حمدى الجمال» الذى اعتذر بأن ما كتبه الأستاذ هيكل يمثل موقفا مصريا للدولة نفسها . فقلت له : إنى أدرك هذا ولو أنى مكان الأستاذ هيكل لكتبت ما يعبر عن سياسة الدولة . . ولكن الله حفظنى من هذا الالتزام وهذه المسئولية الوظيفية . . فلماذا أسعى إلى القيود بنفسى . . وانتهت علاقتى بالأهرام .

\* \* \*

مع مقالاتى التى كانت تُنشر ـ كان هناك أحاديث صحفية نشرت وأجراها معى كثيرون . . وفى الصدارة من هؤلاء الكثيرين تقف : ●● السيدة «سناء السعيد»

وكنت ولا أزال ألقبها بـ « ملكة الحديث الصحفى » فمعها من الذكاء المضيء ما يمكنها من التسلّل إلى أعماق المسئول والموضوع ـ حيث تظفر آخر الأمر بما تريد . . وحيث تطالع قراءها بحديث شامل وممتع وعميم . .

وقد أُجْريت معها أحاديث كثيرة . . وكانت تقدم الحديث بكلمات تناهَت في الجزالة والعذوبة والإمتاع .

\* \* \*

● وثانيا: الدكتورة «سهير اسكندر» أجرت معى بعض الأحاديث، وكتبت عنى كثيرا.

والدكتورة « سهير » تتمتع بأسلوب رشيق أنيق ، وفهم سديد وذكاء لمَّاح . . ثم إنها تستحق بكفاحها الإعجاب .

ففي ظروف صحية سيئة أخذت شهادة الماجستير . .

وفي ظروف عائلية سيئة حصلت على إجازة الدكتوراه.

\* \* \*

تحية لكم جميعا . .

والحمد لله رب العالمين

خالد محمد خالد



خالد محمد خالد مع أولاده: صورة عمرها أكثر من ٣٠ عاما

- •• لإنى لا اكتب تاريخا ؛ فلا تنتظروا منى تحديد الأعوام ، والشهور ، والأيام ..
- ولأنى اقدم حياتى فى صدق ووضوح ، حتى لأكنّكُم الْألَى عاشوها .. فكونوا على يقين بأن الذى لم يَكْذِبْكُم ، منذ بدأ يخاطبكم بقلمه عام ـ ١٩٥٠ ـ لن يخدعكُم اليوم عن نفسه ، وهو يُهدى إليكم تجربته ، وينثر بينكم أيامه واحلامه ..
- ولانى منذ التقيت بحقيقتى تبتّلتُ تماما للفكر وللكلمة ـ نائياً عن كل الاضواء ـ فلا تنتظروا أن تجمعكم هذه المذكرات بالسادة الأعْلَيْنَ من ملوك ، أو رؤساء ، أو ساسة كِبار .. فما عرفتُ من أولئك جميعا سوى قلّة نادرة ، لن تُشبع نَهم القارىء الذى تَقرّ عيناه بالأحاديث الباذخة عن الكبار والأسرار ..

•• ئم .....

لانه كانت ـولا تزال ـ لى حياة ، فدَعونى إحدثكم عن «قصتى مع الحياة » ..

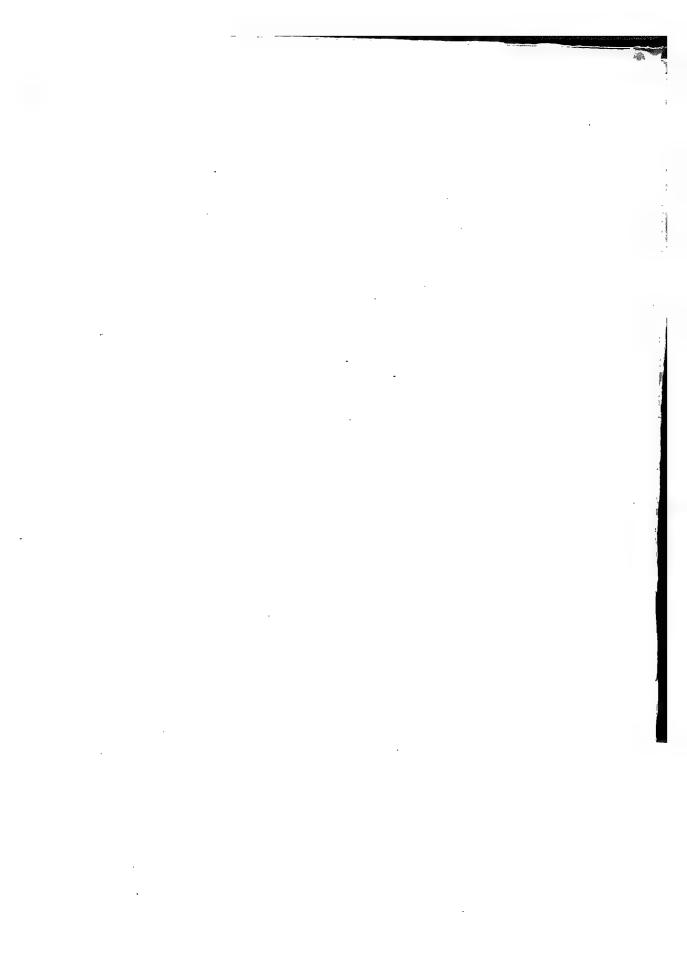

### لمادا يكتبون مذكسراتهم ؟؟

يَوْخُو التراث الإنساني بالمذكرات ، أو بالذكريات ، وبالسير التي تعبر الأجيال حاملة أنباء الذين خلوا من قبل ، تاركين آثار خطاهم ومسعاهم في دنيا الناس ، مضيئين ليل الحياة بنور إيمانهم وأعمالهم إن كانوا من روادها البناة الخيرين .

أو مطفئين نهارها بظلمات بعضها فوق بعض ، تزدحم بشرورهم ولؤمهم . ذلك . اللؤم الذي قال عنه الشاعر الانجليزي «شيللي»: «ما أجمل الحياة ، لولا لؤم الانسان »!!!! . .

\* \* \*

وبعض هذه المذكرات يجنح ذَّوُوها إلى مجاملة أنفسهم على حساب الحقيقة . .

كما أن بعض السير يجنح مؤلفوها إلى كثير من المبالغة ـ مدحا أو قدحا ـ على حساب الصدق التاريخى . . بَيْدَ أَنَّ العملة الزائفة مكشوفة العورات . .!! وهي إن استطاعت طرد العملة الصحيخة من السوق ، فلبعض الوقت ، وفي بعض الظروف ليس غير . . ثم لا تلبث أن ينصَلَ بهاؤها . . وتنهار سوقها . . وتُولى الأدبار . .!!!

وصدق من بيده الخلق والأمر جل جلاله:

﴿ فَأَمَا الزَّبُد ، فَيَذْهِب جُفْساء ﴾

﴿ وأما ما ينفع الناس ، فيمكُث في الأرض ﴾

\* \* \*

ولم تكن كتابة المذكرات ، أو الذكريات ضريبة على جميع الذين لهم من حياتهم حصيلة جديرة بأن تروى وتُحكى للناس . . بل ولم تكن إحدى سِمات الشخصيات التي تألقت في آفاق العظمة . . ولا تلك التي تفوقت في غَوِاشِي الانحطاط . . !!

فمن هؤلاء وأولئك من أطلَّ على عصره وعلى التاليات لعصره من عصور وأجيال بتجربته . . ومنهم من أمسك عليه لسانه وقلمه . . . وترك للتاريخ هذه المهمة . . .

فسقراط مثلاً ـ لم یکتب مذکراته ، بل ولم یؤلف کتابا واحدا سوی ذلك الکتاب الوحید والفرید والذی اسمه « أفلاطون » . . !!!

وشاعر الألمان ومفكرهم الكبير « جيته » لم يكتب \_ فيما نعلم \_ مذكرات . . لكن صديقه وجليسه « إكرمن » قام بهذه المهمة النبيلة والجليلة ، فكان كلما انصرف من لقائهما اليومى عائدا إلى داره ، سطر كل ما سمعه من « جيته » ورآه . . ثم استودع هذه الثروة الغالية كتابه الكبير الذى أسماه « أحاديث إخْرَمَنْ » . .

وفي مناسبة الحديث عن هذا الكتاب ، أذكر هذا المشهد المعبر من مشاهده . . وذلك حين يخبرنا « إكْرِمَنْ » : أنه زار « جيته » يوما كعادته . . وعلى غير العادة وجده مبتئسا ومهموما . فسأله عن سر ابتئاسه وحزنه . . فأجابه : كان عندى صباح اليوم ثُلَّة من طلبة « اكسفورد » . ومضوا يحاورونني بغير تكلف ويُداعبونني كأني واحد منهم ، حتى إن أحدهم راح يربت على كتفى ويمازحني ويقول : كم أنت مسل ولطيف يا جيته . . ؟؟ !!

سأله « إكرمن » وهل هذا الذي أزعجك . . ؟؟ وأجابه : نعم \_ عندما رحت أقارن بينهم وبين طلابنا الألمان . .

فطلابنا \_ إذا رأونى فى الجامعة انحنوالى فى خشوع يخجلنى . . !! أما هؤلاء القادمون من بريطانيا ، فيعاملوننى كأنى واحد من لِدَاتِهم وأترابهم . . لا تكلُّف ولا مبالغة تفسد بهاء المجاملة . . ولا تنازل عن شخصياتهم أمام الأخرين مهما يكن شأنهم وعَلياؤهم . . !!!

إنه لا تعليق لنا على هذه الواقعة . وإن يكن الذّى تعنيه بالنسبة للعلاقات المتبادلة بين حكامنا وشعوبنا أكثر مائة مرة مما كانت تعنيه تجاه المقارنة التي أجراها وجيته ، بين الطلبة الألمان ونظرائهم البريطانيين . . !!!

و وُلْنعد إلى مسَارِ حَديثنا . .

\* \* \*

( إن المذكرات والذكريات والسُّير ، يمكن أن ننعتها بأنها ( ذاكرة التاريخ » . . ومن ثَمُّ ، فكل غش
 وكذب وزيف يُقحم على هذه الذاكرة يصيب الحياة الإنسانية بشر ما يُمزقها !!

إن الجهاز السحرى « الكمبيوتر » لا يمنحنا معلومات صادقة إلا إذا كنا قد صدّقناه الحديث واثتمناه على معلومات صحيحة وأمينة . . فإن نحن كَذبّناه سرح بنا في متاهات الخطأ والجهالات . . !! . . هذا ـ أول . .

والأمر الثاني أنّ كاتب مذكراته ، شاهد على حياته . . فإن صدق كان شاهد عدل . . وإن كذّب كان شاهد زور . . !!

وإن الذى يشهد زورا على سرقة بقرة لا يأتى أمرا مذكورا إذا قُورن بمن يشهد زورا متسترا بشهادته على سرقة عقل ، ووجدان ، وضمير هو عقل الأمة ووجدانها ، وضميرها . . أو على الأقل ، عقل الذين سيقرأون مذكراته وشهادته ، ووجدانهم ، وضمائرهم . . !!

من أجل هذا ، لم تكن كتابة المذكرات والذكريات . . وأيضا لم تكن كتابة سير الصفوة من الأحياء أو الأموات ضربا من ضروب التسلية ، أو التزجية . . ولا سبيلا من سبل الارتزاق والشهرة . . ولا سُلّما

وإذا كان ربنا ذو الجلال والإكرام أرسل وعيده كالصواعق على الذين قال عنهم:

﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا به ثمنا قليلا

فَويلٌ لهم مماكتبتُ أيديهم ، وويل لهم مما يكسِبون ﴾ !!

أفلا يُشبه هؤلاء ، أولئك الذين يقدمون للناس شهادتهم ، أعنى مذكراتهم ، على أنها الحق . وهم يعلمون أنهم غاشون كاذبون . . ؟ !!

وإذن . .

﴿ فويلٌ لهم مماكتبت أيديهم ، وويل لهم ممايكسِبون ﴾ !!

\* \* \*

وكتابة المذكرات ليست بِدُعاً من بدع العصور الحديثة . . بل هى قديمة قدم الإنسان . . !! واضرب لهم مثلا ـ قدماء المصريين !! فهل كانت كلماتهم المحفورة على الحجارة العتيقة والعريقة الا ذكرا لتاريخهم ، وذكرى لأحفادهم . . ومذكرات سجلوا فيها ما استطاعوا من وقائع حياتهم ومشاهد أيامهم . . ؟؟

والشعر العربي في الجاهلية الأولى ، وما قبل الأولى . .

هل كان في التحليل النهائي له ـ إلا مذكرات وذكريات ويوميات وحوليات . . ؟ !

إن قارىء المعلقات السبع الأثيرة والشهيرة لا يخطىء هذه الظاهرة ، ولا هي تخطئه . . فمثلا عندما يبدأ امرؤ القيس معلقته قائلا :

قِفَا نَبْكِ من ذِكرى حبيب ومَنزل بين الدُّحول فَحوْمَل بِين الدُّحول فَحوْمَل

ألا ينبهنا إلى أنه بسبيل الهتاف فينا بذكرياته ، وأيضا بمذكراته . . ؟

ثم يستطرذ حاكيا:

وقلوف بها صحبى على مُطّيهم يقولون: لاتهلك أسى وتجمل

ففاضت دموع العين منى صبابة على النحر، حتى بَلِّ دمعى محملى

ويسوم دخملت السخدر، خمدر عُمنيزة فقالت: لك السويسلات إنك مسرجلى تقسول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيسرى، يا امسرا القيش فانزلى فقلت لها: سيسرى، وارخى زمامه ولا تبعديني من جَناكِ السعلل

فجئت، وقند نضًات لنوم ثيابها للدى الستر إلالبسة المتفضل فقالت: يمين الله مالك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلى

نحن هنا ـ لسنا أمام مذكرات وذكريات فحسب . . بل أمام نموذج مبكر جدا لأدب الاعتراف . . ! ' ثم يمضى في نفس القصيدة راويا تجربته مع الزمن . . ومعاناته الأحداث . . من ليل كموج البحر ، إلى فرسه المِكر المِفر ، المقبل المدبر معا ، إلى السيل الذي كان يقتلع بعض البلاد بما فيها ومن في ما

وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما الامشيدا بجندل

و ﴿ طَرِفة بين العبد ﴾ ألم يكن يقدم مذكراته أو ذكرياته اللمياء الباسمة ، شبيهة الظبى الأحوى فى اكتحال عينيها وسمرة شفتيها ، وجيدها الفارع ، وثغرها الذى سقاه شعاع الشمس ، أو كأن الشمس أعارته ضوءها . . !!

ووجه، كأن الشمس القت رداءها عليه، نقى اللون، لم يتخدد!!

ويقدم لنا شخصيته الموارة بالعزم والإقدام ..
إذا القوم قالوا: من فتى خلت أننى
عُنِيت، فلم أكسل، ولم أتبلد وإن يسلقمى الحمى الجميع تلاقمنى
إلى ذروة البيت الشريف المصمد

قصتى مع الحياة - مذكرات خُالد محمد خالد - ٢٩

ومازال تسسرابی المخصور ولدتی وبیعی انفاقی طریفی ومتلای الی آن تحامتنی العشیرة کلها وافردت إفراد البعیر المعبد الا ایمهذا اللائمی أحضر الوغی وان اشهد اللذات، هل أنت مُخلای فران کنت لاتَستطیع دفع منیتی فران کندی أبدارها بماملکت یدی

ثم يحدثنا عن رأيه في نفسه وفي الناس، وفي العلاقات الاجتماعية كلها..
وإن أدع للجلل أكن من حُماتها
وإن ياتك الأعداء بالجهد أجهد
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم
بكاس حياض المموت قبل التهدد

يقول لنا ذلك في معرض عتابه لابن عمه و مالك ، الذي قَلاه بغير ذنب جَناه: فحمالي أراني، وابن عَمَّيَ مالكاً مستى مالكاً مستى أدن مسه، يستاعسي وبسعد وظلم ذوى السقربي أشد غيضاضة على المسرء من وقع الحسام المهند

وإذا كنتم تُجِلُّون قيسا ، وعمروا لثرائهما وجاههما :

فلوشاء ربی ، کست قیس بین خیالید ولوشاء ربی کست عمرو بین مرشد فاصیبحت ذا میال کشیس وزارنی بینون گیرام ، سادة لیمسود

ویدعنا ندرك أنه بمذكراته المعابرة السریعة یدعونا إلى أن نعرف له قدره ، ونذكره ، فنحسن ذكره . فانعیانی بسما أنا أهله وشقی علی الجیب ، یا ابسنة مَعبد ولا تنجلینی كامری البیس هسمه كهمی ، ولا یغنی غنائی ومشهدی

٣٠ \_ قصتي مع الحياة \_ مذكرات خالد محمد خالد

ثم يرشدنا لإحدى حكم الزمان والحياة:

ستُبدى لَك الأيام ماكنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم تُزوّد وياتيك بالأخبار من لم تَنبع له بتاتا، ولم تضرب لها وقت موعد

\* \* \*

وهذا « زهير بن أبي سلمي » يصحبنا إلى الدارُ التي وقف بعدها عشرين حجة لم تكتحل برؤيتها عيناه :

فلما عرفتُ الدار قبلت لريحها: ألا أنْعِمْ صباحا أيها الربع وأسلَم

ثم يحدثنا عن اللاثي:

بكَرْنَ بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادى الرس كاليد للفم وفيهن مَلهى للطيف ومنظر أنيت لعين الناظر المتوسّم

ثم تُندَاحُ مذكراته أو ذكرياته في إيجاز بليغ ، تلقاء الحرب والسلام ، فيثنى على هرم بن سنان والحارث بن عوف ، الإتمامهما الصلح بين قبيلتي عبس ، وذبيان ، وحملهما ديات القنلي منهما :

وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم ألاأبلغ الأحلاف عنى رسالة وذبيان، هل أقسمتموا كل مقسم؟ فلاتكتمن الله مافى نفوسكم ليخفى، ومهما يُكتم الله يعلم

ويترك للقادمين بعده عبر الدهور والأجيال ، تحديرا صادقا من رزايا الحرب ومآسيها : وما المحرب إلا ماعملمتم وذقت موا وما همو عنها بالمحديث المرجم متی تبعشوها، تبعشوها ذمیمة وَتـضْـرَ، إذا ضَـرُيتُـمـوهـا، فـتـضـرم

فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح تباعا، ثم تنتح، فتشم

ثم يفي علينا من حكمة السنين والعمر الطويل، بعد أن يعلن ضيقه وبَرمِه بالحياة:

متعت تحاليف الحياد، ولن يان ثمانين حَولا \_لا أبالك- يسام وأعلم ما في اليوم، والأمس قبله

ولكنتى عن علم سافى غد عمى

ثم يتحفنا بـ ( المُنْمُنَمات ) التي يضمنها تجربته وحكمته :

ومَن لم يصانع فى أمور كثيرة يُنفَرُس بانساب، ويُوطَأ بمنسم

ومن يجعل المعروف من دون عِرضه

ومن يجعل المعسروف من دون بسرت يستم يستم

ومن يك ذا فضل، فيبخل بفضله

على قومه، يُستغن عنه ويُلمم

ومن يُسوفِ الأيسلمم، ومن يهد قبله

ومن هاب أسباب المنايا يسلنه

وإن يسرقُ اسسباب السماء بِسُلِّم

ومن يجعل المعروف في غير أهله

يكين حمده ذمّاً عليه، ويندم

ومن لم يلد عن حوضه بسلاحه

أيسهديم ، ومين لاينظلم السناس ينظلم

ومن يغترب يحسب عدوا صديقه

ومن لم يكرم نفسه لم يكرم

ومهما تكن عنيد امرىء من خَلِيقة

وإن خالها تخفى على الناس تُعلم

وكَائِنْ ترى من صامت لك معجب زيادته أونقصه في التكلم

#### لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

وفي أوراق (لبيد) نلتقي به:

تَـرُاكُ أمكنه إذا لم أرضها أوتعتلِق بعض النفوس جمامها بل أنت لاتدرين كم من ليلة طلق لذيذ لهوما ويذامها

\* \* \*

وفي أوراق (عمرو بن كلثوم) يقدم لنا حديثه الشجيّ والفتي :
وكاس قد شربت ببعلبك
وأخرى في دمشق وقاسرينا
وأنّا سوف تُدركنا المنايا
مقدّرة لنا، ومقدرينا
قفي قبل التفرق ياظَعينا
نخبرك اليقين، وتخبرينا
أياهند، فلا تعجل علينا
وانظرنا، نُحبُّرك اليقينا
بانا نُورد الرايات بيضا
ونصدرهن حمرا، قد رَوِينا

ويحدثنا عن قبيلته وقومه حديث الماجدين :

فنحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لماسخطنا ونحن الأخذون لمارضينا وأنًا المطعمون إذا قدرنا وأنًا المهاكون إذا ابتلينا

يكونوا في اللقاء لها طحينا

### وأنّا المانعون لماأردنا وأنّا المنازلون بحيث شينا

ولم تكن المعلقات وحدها ، التراث الشعرى لأصحابها حيث ضمنوها ذكرياتهم ، ومشاهد حياتهم . . بل كان لهم الكثير الكاثر غيرها . . كما كان لغيرهم من شعراء العصر الجاهلى . . وفي عصور الإسلام مع الأمويين ، والعباسيين ، والفاطميين ، والأيوبيين وسواهم كان الشعر بمثابة المذكرات والذكريات والتأريخ . . كان الموسوعة التي تنتظم سِير الخلفاء والشعراء والناس ، حتى سُمى ونعت بأنه (ديوان العرب) . . !! . .

فى عام \_ ١٩٥٨ \_ كنا كأعضاء فى المجلس الأعلى للفنون والآداب ، نحتفل بذكرى و عبدالرحمن الكوكبى » فى مدينة و حلب » . . وأذكر ، ونحن نزور بعض آثار الحمدانيين فيها أن سألت أحد مرافقينا السوريين ، وكان أستاذا بجامعة دمشق : \_ متى سنزور ضريح سيف الدولة الحمدانى . . ؟؟ فأجابنى ، وهو يضحك بقهقهة عالية : ليس لسيف الدولة قبر معروف أو مجهول . . بل إن سيف الدولة نفسه ، ما كان أحد سيعرفه أو يسمع به ، لولا « المتنبى » . . الذي بعثه بشعره من مرقده . . وأذاع به فى التاريخ . . . !! .

\* \* \*

وجاء اليوم الذى أصبح التاريخ فى الحضارة الإسلامية فنا رفيعا له قواعده وأخلاقياته . وتصدر هذا الفن رجال أفذاذ \_ فرأينا الطبرى وابن كثير . وابن الأثير . وابن قتيبة . ومن قبلهم « ابن هشام » الذى تبتّل لدراسة وتدوين السيرة المحمدية الكريمة . وابن اسحاق الذى أرخ لِثُلَة ماجدة من أصحاب سيدنا محمد ﷺ ، ثم جاء الحافظ « ابن حجر » سائرا على الدرب فى سفره القيم » الإصابة فى تمييز الصحابة » ومعه ابن الأثير صاحب «أسد الغابة » .

وانداح الطريق أمام السيرة . . وكان هناك «معجم الأدباء » لـ « ياقوت الحموى » الذى أختص الأدب ـ نثره وشعره ـ بكتابه ذاك . .

وكان هناك الموسوعة الكبرى في أخبار الكتاب والشعراء وفي تصوير ذكى ومفيض غير متحرّج ولا متنصّل للمجتمع الإسلامي في عصره . . وهي موسوعة « الأغاني » . .

وكان هناك الموسوعة المباركة « حِلية الأولياء » للأصبهاني حيث قدم في مجلدات عشرة أنقى وأتقى السير لأهل الله من الأولياء والصالحين . . في كل هذا المسار نرى « مذكرات مفيضة » تجاوز الحديث عن « الواحد » إلى الحديث عن « الكل » . .

وبعد أن كان الشعر وحده الأداة لنقل الكلمة والمشهد والواقعة ، انضم إليه النثر فأبليًا معا بلاء حسنا في مُواكبة حركة التاريخ .

وجاء العصر الحديث ليشهد كتابة المذكرات الشخصية المباشرة ، يقص فيها صاحبها وكاتبها كيف عايش عصره . . وفيم أبلَى حياته وكيف عانق قدره وكادت تكون مقصورة على السياسة والأدب . . ذلك أن تجربة السياسى والمفكر ـ بحكم موقعها في الحياة ـ تحملان ثراء أكثر وتثيران شوقا أكبر . . وإني لأذكر ـ وفي الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرى ـ أنني استحوّذت على الرغبة في أن أقتني أول كتاب غير مدرسي . . من مصروفي « الوهنان » الذي لا يتسع بحال للترف المتمثل في شراء كتاب بخمسة قروش . . ومضيت أجوس خلال المكتبات الواقعة في رحاب الجامع الأزهر . . فماذا كان يُتوقع من طالب أزهرى في هذه السن الباكرة أن يختار ؟؟ إن اختياره لن يذهب بعيدا عن كتاب أدبي نثرا أو شعرا أو كتاب ديني . . أو كتاب في البلاغة أو في اللغة . . أو ترجمة يطيق فهمها لحياة زعيم أو راثد في أي من دروب الحياة ومجالاتها . . لكن صاحبنا جاوز هذا كله إلى كتاب لا يُواتم سنه ولا ثقافته . . إن كان هناك يومئذ حظ له من الثقافة . . ؟!

أجل \_ لقد ترك عشرات الكتب التي استعرضها ليقبض بكلتا يديه على كتاب مُعرب اسمه (مذكرات لورد جريبي » الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى . .

قد يكون هناك في أغوار العقل الباطن سبب أو أسباب لهذا الاختيار ، ولكن سيبقى هناك بينها الشوق أو الفضول الذي يشيع نهما وتطلعا حين تكون المذكرات نافذة نُطل منها على عالم من الأسرار والأدوار والمغامرات الكبرى ـ لا سيما حين يقدمها إلينا من يقال عن مثله « ولا يُنبئك مثل خُبير » . .

فهذه (إطلالة) سريعة على مسيرة المذكرات والسير.. أقدمها بين يدى هذه الصفحات التي تنتظم: (قصتي مع الحياة)..

وإذا كان هناك ما أرجوه لها وبها ـ فأن تكون إضافة لكثير سبقها . . وأن تكون تعريفا وتفسيرا لأيام وأحداث عاشها الكاتب بفكره ووعيه ووجدانه وتجربته « في قلب الحياة » . . وليس على « هامش الحياة » . .

\* \* \*

.

.

# الشمعة السابعة .. !!!

تلك كانت عادة أهلينا في بقاع القرى والريف التي يضمها وادينا الأخضر ، وأرضنا الطيبة . . وهي عادة تنبثق من أصول إسلامية . . فقد علمنا الرسول ﷺ في أحاديثه وسنته - أن نُسْتَهم ونقترع ، إذا توزّع اختيارنا على شيئين أو أكثر ، ولم نستطع أن نميز خطأها من صوابها . . وخبثها من طببها . . أو حتى فاضلها من أفضلها . . عندئذ نجرى « القرعة » بينها . . راجين أن يكون اختيار الله كامنا فيها ـ وكذلك علمنا صلاة الاستخارة أيضا . . هذه كانت فلسفة «الشموع السبع» التي يوقدها أهل الوليد الجديد ، واسمين كل شمعة منها باسم . . حيث يكون الاسم الذي تحمله آخر الشموع بقاء هو الاسم الذي حددته عملية الاقتراع ، ومن ثم هو الاسم الذي يخلع على الوليد في اليوم السابع من ميلاده ـ اليوم الذي تجرى فيه هذه المراسم المبتهجة والمبهجة . . . !!

وبَداهة ، لم أعرف من قبل ، ولن أعرف أبدا الأسماء التي خلعت في تلك الأمسية على الشموع السبعة التي وضعها حظها في منافسة ، لا أدرى إلى أي مدى كانت عادلة ومتكافئة . . !! فهناك اجتمال أن يكون بعضها هزيلا ، أو قصير القامة . . ومن ثم تنطفيء ذُبالته ، وينتهي « عمره الافتراضي » قبل البعض الآخر . . !!!

على أية حال ، فقد فازت في السباق الشمعة التي تحمل الحروف التي ستشكل اسمى بعد لحظات من رحيلها ، وتسليمي الأمانة التي نيطت بها ، واؤتمنت عليها . .

وينتقل الاسم « خالد » من شمعة ترحل عن الحياة إلى إنسان جديد قادم إلى الحياة . . !!!

وإذن ، فاسمى من تلك اللحظة المُعطية ، وحتى اللحظة المُفنية ، عندما تميل شمس الحياة للغروب ، هو « خالد محمد خالد » . . ولعل الشيخ « محمد خالد » رحمه الله تعالى كان قلبه بكل نبضه الواجف والحريص مع الشمعة التى تحمل الاسم « خالد » . . !!

ذلك أنه كان يطمع إلى أن يجىء الوليد المدثّر في مهده امتدادا لجده « الشيخ خالد » الذي كان واحدا من علماء الإسلام ، وعلما من أعلام الهدى والخير والصلاح في أنحاء القرى القريبة والبعيدة من قريتنا . « العدوة . . مركز ههيا . . مديرية الشرقية . . » .

#### \* \* \*

كانت مدينة « الزقازيق » عاصمة الاقليم ، بعد أن انتزعت هذه المكانة من مدينة « بلبيس » في عصر « محمد على باشا » . .

وكان السفر إلى الزقازيق متعة وأمنية كالسفر إلى القاهرة ، بل ويكاد يكون كالسفر إلى أوربا بالنسبة للكثرة الكاثرة من الفقراء . . وذلك خلال العشرينيات والثلاثينيات . . !!

وكان أبى \_ رحمه الله تعالى \_ يحبونى بكثير من حنانه وعطفه ، ويختصنى بفيض من حبه . . ربما لأنه توسّم في ما لم يتوسمه في بقية إخوتى . . وربما لأن المقادير اختارتنى لحمل اسم والده العالم العظيم . .

ومن مظاهر عطفه وحبه ، اصطحابي معه في أسفاره إلى الزقازيق . .

وكانت هذه الأسفار نافذة أُطِل منها على بواكير الحياة ، وتُطل على منها تلك البواكير . . ذلك أن أبى \_ رحمه الله \_ لم يكن يقضى الرحلة صامتا ، بل متحدثا إلى في كل شيء وعن كل شيء . . فإذا مررنا عبر الطريق الذي تهتز أرضه خضرة من حقول وأشجار \_ بشجرة منتشرة الفروع . قال لي : هذه شجرة « الجميز » . . وبشجرة أخرى تتدلَّى فروعها المزدانة بورق مزركش ، أشبه ما يكون بحلى المرأة الذي نسميه « الكردان » ، قال لي : وهذه شجرة الصفصاف . . ثم يشرح لي الفارق بين الشجرتين . .

وهكذا مع كل الأشجار والزروع والثمار، ثم ينهى حديثه بهزة دهش وعجب يختلج بها رأسه ذات اليمين وذات الشمال، وهو يقول: سبحانه.. قادر على كل شيء.. وإن تَعُدُّوا نعمة الله لا تُحصوها.. تَعِسَ من كَفر بالله ...!!

نعم ـ تعس من كفر بالله . . !! هذه هي العبارة التي كان يرددها عشرات المرات كل يوم حين يرى ، أو يسمع ، أو يدير خواطره حول أيّ من آيات الله العلى العظيم ومن مظاهر قدرته وحكمته ، ومُجالى عطائه ونعمته . . !!

\* \* \*

كانت وسيلة المواصلات أيامثذ بين القرية والزقازيق « الركوبة » حمار مطهم تغطى ظهره « بردعة » ويتدلى من جانبها « ركاب » تستقر فيهما قدّما الراكب . . وينعكس عليها ـ نعمة وبهاء ، أو تقشفا وشظفا ـ حظ صاحبها من النعماء أو البؤس . . !! . . كما تشى بالحس الجمالى لصاحب « الركوبة » . .

واشهد أن أبى ـ رحمه الله ـ كان حَفِياً بكل ما هو حسن ، ورائق ، وشيق ، وجميل . وكان يتمثل دائما الحديث الشريف القائل :

#### «إن الله يحب أن يُسرَى أنسر نعمته على عبده»

ولعل أول مرة سمعت فيها هذا الحديث، كانت من أبى ، وإبّان طفولتى الباكِرة . . والآن \_ تعالوا معنا \_ فنحن اليوم مسافرون إلى الزقازيق . . حيث تشاهدون معى أول صراع واجهته حياتي في ناشئة العمر بين « الأمة » و « السلطة » . . بين « الحرية » و « الاستبداد » . . في مبتكر طفولتي !! وانه لمشهد \_ كما ستعلمون عظيم \_ مشهد لا أشك في أنه كان المفجّر الأول والمبكر لما نسميه « الطاقة الثورية » أو كان « المؤسس الأول لهذه الطاقة أو العامل الأول في تكريسها لقضية العدل والحرية . . !! »

أما ، وقد كانت « الزقازيق » مسرح الحدث الكبير الذي ستشاهدونه الآن ، فدعُوني ـ أولا ـ أقدم لكم في إيجاز هذه المدينة الأثيرة ، تعريفا بها ، ووفاء لها . .

\* \* \*

على « بحر مويس » الذى يخترق مدينة الزقازيق ، كان يوجد سد قديم يختزن المياه الهادرة حيث يستعان بها على رى قسم كبير من قرى الشرقية . . وحين أراد والى مصر « محمد على باشا » التوسع في زراعة الأرض ، كان لابد من التوسع في وسائل الرى والصرف ، فاصدر أمره بالبحث عن أفضل مكان لبناء قناطر عليه فوق بحر مويس » واتفق رأى مهندسي الرى على أن تشاد قناطر الزقازيق في نفس المكان الذى كان يحتله السد القديم فوق بحر « مويس » . . ووضعت التصميمات اللازمة لإنشاء ست قناطر ، أكبرها القنطرة التي تعرف بقناطر التسعة لأنها تنتظم تسع عيون وتقع على بحر مويس مباشرة ، بينما تقع القناطر الخمس الأخرى على أفواه خمس ترع تأخذ مياهها من أمام القناطر التسعة . . وكان بينما تقع القناطر الخمس الأخرى على أفواه خمس ترع تأخذ مياهها من أمام القناطر التسعة . . وكان للبلاد المصرية » . . كما يحدثنا السيد « محمد رمزى » في كتابه القيم : « القاموس الجغرافي للبلاد المصرية » . . كما يحدثنا كذلك عن سبب تسميتها بالزقازيق ، فيرفض القول بأن هذا الاسم يرجع إلى نوع من السمك ، يعرف بالزقزوق وجمعه « الزقازيق » كان الصيادون يصطادونه من يرجع إلى نوع من السمك ، يعرف بالزقزوق وجمعه « الزقازيق » كان الصيادون يصطادونه من قناطرها . . ويرى أنها حملت هذا الاسم وأضفاه عليها أسرة السيد « أحمد زقزوق الكبير » والذى

ه ٤ \_ قصتى مع الحياة \_ مذكرات خالد محمد خالد

سميت أسرته « الزقازيق » منسوبة إلى السيد « زقزوق » . . وكانت عائلة : الزقازيق » قد استوطنت هذا المكان ، وأنشأت « كفر الزقازيق » قبل مجيء « محمد على » إلى مصر . . وأثناء بناء القناطر توافد عليها العمال ، والتجار ، والباعة ، واستوطنوها بعد الفراغ من بنائها . وحين ذهب « محمد على » لافتتاح القناطر قدم المشرفون على بنائها الشيخ إبراهيم زقزوق ، الذى خلف أباه « أحمد » في زعامة الأسرة ، مثنين على جهوده الصادقة ومشاركته المخلصة في إنجاز المشروع الضخم الكبير ، فحياه « محمد على » بحرارة ، وشكره على حسن بلائه ثم قرر أن تكون « الزقازيق » عاصمة لإقليم الشرقية ، تكريما لآل « زقزوق » . . وفي عام - ١٨٣٣ - ميلادية ، تم رسميا نقل ديوان المديرية وجميع المصالح الأميرية من « بلبيس » التي كانت عاصمة الإقليم إلى الزقازيق التي هي اليوم عاصمة محافظة الشرقية . .

\* \* \*

هذه هي الزقازيق ، عاصمة البلاد والقرى والنجوع ، التي أنجبت لمصر ثُلَّة من شوامخ القادة ، والمفكرين ، والعلماء في كل مجالات الحياة \_ الدينية ، والسياسية ، والعسكرية ، والاقتصادية ، والعلمية . .

وهي ( الزقازيق » التي شهدتُ فيها \_كما ذكرت من قبل ـ أول معركة أُتيح لى رؤيتها بين الحرية وأعدائها . . . وبين الأمة والمتسلطين عليها . . . !!!!

فهل تصحبونني الآن إلى هناك ، لنسمع ونرى . . ؟ !!

كنت يومئذ في التاسعة من عمرى . . ودعاني أبي \_ رحمه الله تعالى \_ لأكون في صحبته في السفر الى الزقازيق . . وغمرتني فرحتان ، بل ثلاث . .

الأولى: أننى لن أذهب اليوم إلى « الكتّاب » وهذا يعنى أننى سأكون فى اجازة من عصا « سيدنا » الشيخ محمد عبدالمعبود رحمه الله تعالى . . وكم لعصاه من ذكريات . . !!

الثانية : أننى سأرى المدينة ببهجتها ، وبضوضائها ، وبرهبتها التي كان يحسها طفل صغير ، مثلما كان يحس بصداقة حميمة تنشأ بينه وبينها . . !!

الثالثة: الحديث الشيق والممتع الذي كان أبي يبقه بناً رقيقا وأنيقا ، وكأنه يتحدث إلى صديق . . حتى استعلاء الأبوة لم أكن في تلك الرحلات معه أشعر بشيء منه وإن كان هذا التعاطف يختفى مفسحا مكانه « مؤقتا للصرامة متجهمة حين كان يجدني غير مهتم بواجبات « الكتّاب » و « المدرسة الإلزامية » وحين يمتحنني فيما حفظت من القرآن الكريم ، فيتلجلج لساني . . ويضيق صدره فينفس عن ضيقه ببضع صفعات يتلقاها وجهى في أسبً حزين . .!!

ثم توجهت مع أبى إلى « الشيخ محمد اليمانى » الترزى البلدى الشهير . . وكان أبى يُؤثره على غيره لتفصيل وحياكة ثيابه « الكشمير » . . كما كانت تربطهما صداقة حميمة وثقة متبادلة . . وكان الشيخ اليمانى ضالعا فى السياسة ، يتحدث فيها وعنها ، كأنه من كبار السياسيين والدبلوماسيين . . وكان « وفديا » عريقا . . وإنى لأكاد أراه الآن وأسمع حديثه الشهى والذكى ، والمعطر بإخلاص عميق ووثيق لقضيته السياسية المتمثلة فى مناصرة الحرية والدستور وسيادة الأمة التى لم يكن لها أيامئذ ممثل سوى الوفد « حزب الأغلبية ، وراثد الوطنية . .!!

ولم يكد « الشيخ محمد اليمانى » يرانا حتى هتف فى وجه أبى : « إيه اللى جابك النهارده يا شيخ أبو خالد . . البلد مقلوبة . . والمظاهرات فى كل الشوارع . . وضرب النار شغال » . . !!! وسأله أبى : « ليه . . جرى إيه ؟؟ » . . قال الشيخ اليمانى : محمد محمود رئيس الحكومة جاى يزور الزقازيق النهارده . . والناس هنا واللى جايين زاحفين من البلاد الأخرى مصممين على أن يُحوّلوا حفل استقباله إلى مذبحة . . ؟ !! . .

لم يكن أبى وفديا ، ولا كان ذا هُويّة حزبية أوسياسية . . بيد أنه كان كالأكثرين من شعب مصر سديد التعاطف مع حزب الوفد الذى أنشأه ( سعد زغلول ) وخلفه عليه ( مصطفى النحاس ) . . وما أدراك ما سعد ، وما النحاس . . كان مجرد اسميهما كنداء النجدة ، وبسمة العافية ، ونشيد النصر والمقاومة . . !!!

وقال أبي : \_عال ، عال . . نقوم نتفرج !!

وصاح به الشيخ اليماني : \_ « يا عُم خليك قاعد . . تتفرج على إيه ؟؟ على ضرب النار ؟؟ وأجابه أبي : \_ « لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . . !! . .

وكانت هذه الآية الكريمة على لسان أبي دائما كلما واجهته مشكلة ، أو تهدُّده خطر ، وكانت سلاحه أيضًا . . !!

قال الشيخ اليماني : ﴿ إِذَا كُنْتَ لَابِدَ ذَاهِبًا ، فَدَعَ خَالَدًا هُنَا . . » وَتَعَلَّقُ الطَّفُلِ الْمُتَوْتُبِ بِيدُ وَالدَّهُ ، وقال :

- وحياة النبى يابا تاخدنى معاك . . دشم التفت ناحية الشيخ اليمانى . وقال :

- أنا يا عم الشيخ محمد باسبق كل الأولاد فى الجرى . .
وأدرك الشيخ اليمانى ووالدى ما أعنيه فأطلقا ضحكات محبورة وعالية . . !!
وغادرنا الشيخ اليمانى على موعد بالعودة إليه . . وسرت بجوار أبى أكاد ألاصقه ، وكأنى ألوذ به وأطلب حمايته . . فقد كانت أنفاسى تتردد فى مزيج من الشوق لأن أرى . . والخوف مما سأرى . . !!
وهكذا الحياة كلها ـ شوق ـ وخوف . . ورجاء ويأس . . ومباراة لا تنتهى إلا بالموت ـ بين الإنسان ومصيره . . . !!



•

•

.

## اليوم الكبير .. والمثير !!!

رحنا \_ والدى وأنا \_ نقطع الأرض وثبا إلى الشوارع الرئيسية التى سيجتازها موكب رئيس الوزراء (محمد محمود باشا» . . وكانت جميع المنافذ الموصلة إلى معابر الموكب مُوصَدة فى وجه السائرين . . وأخذنا نلف وندور حتى وصلنا (ميدان المنتزه » فى قلب المدينة ، فإذا به ثُكنة متحركة ومرابطة حول الميدان!!

كانت معابر الموكب شبه خالية من الناس ، إذ كانت لجنة الوفد بالزقازيق قد دعت المواطنين إلى التعبير عن رفض هذه الزيارة بمقاطعتها . . لكن على العكس من ذلك الفراغ الشاحب كان ميدان المنتزه مكتظا بزحام عارم ، وسكون صامت ، حتى إنك لتكاد تسمع صوت الدم السارى في الأوردة والعروق . . !!

ويبدو أنه كان هناك خطة أخرى لإفساد الزيارة وفي هذا الميدان الفسيح الذي يتيح لعملية الكُر والفرّ أسباب الفوز والنجاح . . !!

حاولت مع أبى أن نجد مكانا فى الصفوف المشرفة على مسيرة الموكب ، فكان الواقفون جميعا يدفعوننا بالمناكِب حتى بَصُرَ بِنَا ضابط شاب يبدو كما لوكان حديث التخرج . . وكأنما حركته الهيبة التى كانت تشع من شخصية والدى ، فاقترب منا ، ثم أشار لاثنين أن يتباعدا ليكون لنا بينهما مكان ، وهكذا انتصرنا على تلك الخرسانة البشرية ، والسد المنبع . . !!

بدأت طلائع الموكب من عربات الأمن ، والحرس المدجّجين بالسلاح يعبرون الميدان إيذانا بقرب الرئيس . . واستهواني منظر الأعلام الخفاقة في جو السماء والمثبتة في ذُرَى أعمدة طويلة غائرة في جوف الأرض . . وركزت عليها بصرى ، ورحت في براءة الأطفال أحصى مرات انثناءاتها وانفراجها ، وأحيى النسمات التي تُوارِفُها بابتسامة ودّود . . !!

وفجأة ، لعلعت أصوات صفارات وأبواق . . وأرسل الناس أبصارهم إلى هناك حيث بدأت سيارة الرئيس تتهادى ، بادئة في الميدان أولى خطاها . . !!

وأحسست بامتنان كبير لحظوظى السعيدة التي ستجمعني برئيس الحكومة وجها لوجه . . وفركت كفي في نشوة ، وكأنني أقوم بتسخينهما استعدادا للتصفيق الحار الذي سنحيى به الرئيس . .

ولكن . . ونعوذ بالله من لكن في مثل هذا المقام ، قدر عياذنا به من الحظوظ حين تلهو بنا وتسخر . . فما كادت عربة الرئيس تظهر حتى تماوجت الخرسانة البشرية وتواثبت وكأنها جدار يريد أن ينقض . . وخرج من الصفوف في مثل لمح البصر عشرات من الواقفين ، كأنهم اختيروا بالفرازة - طول ، وعرض ، ووثاقة ، وجسارة ، وفي مثل لمح البصر كذلك ، انقضوا على أعمدة الأعلام والزينة يطرحونها أرضا ، وعلى صور الرئيس يَدُوسونها . . وحين بلغت السيارة وسط الميدان كان طريقها مسدودا بأنقاض الأعمدة الساقطة .

وبرزت مفاجأة ثانية - فالذين كانوا صفوفا مرصوصة لا يسمحون لغريب أن يدخل بينهم كانوا يتحركون وفق خطة الرفض البارعة التى وضعتها لجنة الوفد بمدينة الزقازيق . . فما كادت الأعمدة المتساقطة تقطع الطريق على سيارة رئيس الحكومة حتى انهالوا عليها في فوضى مخيفة ، صارخين بهتافات مجلجلة : يحيا الوفد . . يحيا الوفد . . يسقط محمد محمود . . تسقط اليد الحديدية . . !! وجاءت المفاجأة الثالثة : فمن أقصى الميدان انشقت الأرض بغتة عن مظاهرة عارمة تزلزل الأرض بغضبها وإصرارها وهُتافها : النحاس زعيم الأمة . . الحق فوق القوة . . الأمة فوق الحكومة . . الوفد فوق القصر . . !!

يا الله !! يومئذ لم أكن أفهم مما أسمع وأرى شيئا . . ولكن كانت ذرة في كياني تختلج وتهتز مع إيقاع المشهد الرهيب الذي أراه . . !

واختفت سيارة الرئيس في زحام الغضب والناس . . ونظرت إلى أبي قائلا : «ما تحوش يابا . . دول حايموتوا الراجل » . . !!

وضحك أبى فى هذه اللحظات العصيبة ، وربت على كتفى وهو يقول : ﴿ مَا اتَّخَافَشْ . . مش حايموت . . عمر الشقى بَقِي ، . . !!!

ولما كان جزاء سيئة سيئة مثلها ، ولما كان ما حدث سوءا بكل مقاييس السوء والتخريب عند رجال الأمن ، فقد دوت فجأة فرقعات الرصاص ، ورَاعَنى أن ألمح فُوِّهَات البنادق مُصوَّبة إلى أعلى ، وسمعتنى أقول لأبى : \_ هم سايبين الراجل يموت ، وبيصطادوا عصافير يابا . . ؟؟ ا وضحك أبى مرة أخرى ، وأمسك كفى بحرارة . ولا أدرى حتى الآن : أكان ذلك إعجابا منه بذكائى ، أم تعجبا من سذاجتى . . !!

ولم تلبث الضحكة على شفتيه طويلا ، فقد اقتحم الميدان حشد من الفرسان . . وسمعت من ينادى : ﴿ كُلُّه يضرب في المليان ﴾ . . وسرعان ما غيرت فوهات البنادق اتجاهها ، وأدارت مافثات نارها إلى الحشود المتظاهرة ، وقفز حملة الهراوات فوق رءوس الناس وهات يا ضرب . . ورأيت

ضحايا تسقط - قتلى أو جرحى - وأخذ الناس يهربون من الجحيم . . ولم يكن هناك بد من أن أكون وأبي أول الفارين . . . !! وعندما ابتعدنا عن أرض المعركة ، ورأينا أنفسنا فوق و أرض محايدة ، وقفنا نلتقط أنفاسنا ، ونلقى نظرة من بعيد على ميدان المنتزه الذى دارت فيه المعركة ، فإذا به خال من البشر ، ومن الأعمدة المتساقطة التي أوصدت الطريق أمام سيارة رئيس الوزراء . . ولم أر السيارة ، إذ يبدو أنها استأنفت مسيرتها بعد سحق المتظاهرين الرافضين . . ولم يكن هناك سوى بضع عربات لورى كبيرة من عربات الشرطة ، قد غصت بكثيرين من الذين ألقى القبض عليهم وأخذهم رجال الأمن أسرى مهزومين . . !! ولكن شجعانا صامدين . . !!!

\* \* \*

قلت لكم: إننى لم أكن أعى مما أرى شيئا، ولا أملك له تفسيرا . . وأنَّى لِصبى في التاسعة من عمره أن يكون كذلك ؟؟

كان سمعى وبصرى يتلقيان وحدهما وقع الأحداث دون أن يكون هناك مدد من العقل يعينني على تفسيرها وتقديرها . .

وماً كنت أرى إلا شبابا فَوَّارا بالحماس . وأعمدة الأعلام تطرح أرضا . وصور رئيس الحكومة تنتزع من الجدران وتمزق إربا . وصرخات وهُتافات . ثم دوى الرصاص . وانقضاض الهراوات . وراكبو الخيل يدوسون الذين أعثرهم الزحام فسقطوا على الأرض . لكن لماذا يحدث هذا كله . . ؟؟ لم أكن أدرى . . وسأظل بضع سنوات صامتا حتى أبلغ السن التي عندها أستطيع أن أدرى . . !!

فلنقف إذن عند الميقات الزمانى الذى تلقيت فيه هذا المشهد المثير ، مُدْلِفين إلى ما قبله من سنوات ، وملاقين ما بعده من أعوام حتى نبلغ دائرة الضوء التى تكشف لنا سر اليوم الرهيب الذى سيكون فيه ميلاد « قضيتى » في هذه الحياة ، حيث يجب على أن أختار بين الذين اتخذوا الحرية طهورا ، وتزكية ، وقبلة ، وصلاة . . والأخرين الذين اتخذوها ضِراراً ، ونفاقا ، وتفريقا ، وإرصادا لمن يحاربونها ويبغون عليها . . !

\* \* \*

قلت إنني يومئذ كنت في التاسعة من عمري ، أوقريبا من تخومها . .

ولعلى كنت لا أزال مع أترابى الذين ينتظمهم «كتاب القرية» حيث نعكف على حفظ القرآن الكريم . . ولعلى أيضا وإياهم ، كنا تلاميذ في مدرسة القرية الإلزامية . . أو لعلنا كنا نغدو ونروح بين المدرسة والكتّاب بطريقة لا تسعفني بها الذاكرة الآن . .

وسترون في حياتي كثيرا من المواقف أو التحويلات التي قد تكون ضربا من موافقات الحظ . . أو ومضة مِن حكمة الأقدار . . !! وأحسب أن منها ما سأحكيه لكم الآن . .

كان أخى الأكبر السيد/ حسين محمد خالد ( رحمه الله تعالى » يقيم فى القاهرة فى ( حضن » وظيفة عادية ، كان قد وفرها له جده لأمه الشيخ ( غباغبى » عن طريق أحمد مريديه » إبراهيم فهمى كربم باشا ، وزير الأشغال فى تلك الأيام . . وأحيانا المواصلات . .

ولم يكن أخى «حسين » يزور القرية إلا فى الأجازات والمناسبات . . وفى إحدى أجازات الأعياد جاء . . ثم فى أحد مجالسنا التى تضم أفراد العائلة سألنى أمام أبى : إلى أين وصلت فى حفظك القرآن . . فأجبته : بلغت سورة يس . .

وكنت في تلك السنوات أكثر ما أكون ضيقا بهذا النوع من الأسئلة التي كانت تنتهى دائما بقول السائل: « طيب قوم هات المصحف» حيث تجرى عملية امتحان، لا تُحدد درجة الرسوب فيه بالأرقام . . ولكن بالأقلام . . تصفع الوجه ، وبالعصا تفجر الآلام . . !!

وطبعا كان أكثر السائلين هذا السؤال ، أبى . . الذى أساكنه ويرانى فى كل زمان ومكان . . !! فلما سألنى هذا السؤال المنذر بالسوء أخى « الحاج حسين » ثم تلاه بالعبارة الرَّادِفَة والمُرجفة : «طيب قوم هات المصحف » . . أدركت أن يومه هذا «أسود» و «عصيت » . . !!! وقمت أتماوَح واترنّح ، مُيمما وجهى شَطْر الحجرة التي كنت أنام فيها وأضع داخل دولابها الصغير الغائص فى جدارها مصحفى ، وكراستى ، ولوحى ، وقلمى «البوص» . . . !!

كانت بيوت الريف أيامئذ ، تتكون من طابقين . . في كل دور عدد من الحجرات وفق ما تسمح به مساحة الأرض المقام عليها البيت . .

فأما الدور الأول ، وكانت حجراته تسمى « القاعات » ومفردها « قاعة » فكان فى كل قاعة « فرن ريفى » يستخدم فى تدفئتها أيام الشتاء . . والفرن بناء من الطين ، له فم ، وجوف . . وكانوا يسمون الفم عين الفرن ، وجوفه « عرصة الفرن » . . ومن الفم يدخل الوقود الذى لم يكن بطبيعة الحال فحما ، ولا كيروسين ، بل كان من أعواد الذرة الجافة ، ومن أعواد القطن الجافة أيضا ، ويسمونها « الهندى » . . والفرن كله غائر ومنسط تحت أرض الحجرة التي ترتفع عن سطح الأرض قليلا . .

وهكذا كانت هذه القاعات مَشْتَى الناس فى الموسم القارص ، وكانت تتأجج دفئا وحرارة . . ولو أن الأمور تسير دائما وفق قوانين وضوابط لكان من المحتوم أن يقضى سكان هذه البيوت فصل الشتاء كله فى بلاء مستمر من الزكام وأمراض البرد . .!!

فالفلاح ، وبخاصة في تلك الأيام كان يحرص على صلاة الفجر . ومن أخطأ الفجر لم تخطئه بواكير الصباح قبل أن تبدأ الشمس رحلتها . . أي أنه اعتاد اليقظة المبكرة . . وتصوروا إنسانا ينفض عنه غطاءه ، ويغادر قاعته التي تضج بالدفء ، ويواجه من فوره زمهرير الشتاء ولفح الهواء ، آخذا طريقه إلى المسجد سَرَيا . . ينتقل من النقيض إلى النقيض ، فاعلا ذلك كل يوم عبر شهور ثلاثة أو أكثر ينتظمها موسم الشتاء . . ؟ !!

\* \* \*

ذهبت متلكئا إلى حجرتي في الدور الأول من المنزل، وأسرعت إلى مصحفي الذي طلب أخي الأكبر إحضاره ليمتحنني فيما حفظت ودثرته بـ ( فوطة ) نظيفة تكريما له ، ثم أخفيته في جوف فرن القاعة . !! وهو مكان لا يكاد يخطر ببال مخلوق أن يُخبأ فيه مصحف ، أو كتاب !! ولكن الأمر كما يقولون: «شقاوة أطفال» . . !!

وعدت إلى «مجلس العائلة ، أحمل كراستي ، وقلمي البوص ، ولوحي ، قائلا : لقد نسيت المصحف في الكتّاب . . وفي لحظة اكتشفت : كم أنا ساذِج ومتسرع وعبيط . . ففي حجرة أبي مصحف كبير ، يقرأ فيه بين الحين والحين . . هناك أعطاني مفتاح دولابه ، لأحضر منه مصحفه . . !! ورجعت إليهم مكروب النفس، متوجس الخاطر، فاقد الارتياح لهذا السيد (حسين) أخي الأكبر . . واستسلمت لقدّري ، وسارت عملية الامتحان من سبيء إلى أسوأ . . ومن صعب إلى أصعب . . وعيني تختلس النظر إلى أبي من تحت جُفن نصف مُغلق ، محاولا أن أتَّقِي أية صفعة مفاجئة من يده الكريمة التي تعودت تقبيلها في السراء ، والضراء . . !!

ولا شيء أعذب ولا أطيب من نجدة الله حين تُهل في أوانها . . !! وهكذا ، وبينما أنا خائف أترقب ، إذا أخى « السيد » يُقبل كنداء النجدة حاملا « صينية » الطعام بيمناه والكرسي الذي توضع فوقه بيسراه . . ومن وراثه من إخوتي من يحملون الأطباق المترعة بما يفتح الشهيات وأخذت مكانها فوق الصينية يتوسطها طبق فاخر وكبير من الثريد . . !!

كان أخى (حسين) يحب الأكل ويتذوق أطايبه . . وحين يراه ، يخف إليه في لقيا حبيب ال . . . اا

وهكذا لم يكد يبصر طلائع المائدة ، حتى طوى المصحف الكريم وناولني إياه ، مخلفا في نفسي الإحساس بأنه نسى ماكنا فيه . . !!! ومر اليوم بسلام . . . !!

قلت لكم : إنكم ستلتقون في حياتي كثيرا بلعبة الحظ، وبحكمة القدر . .

وما قصصته عليكم الآن واحد من تلك المواقف التي يقال فيها وعنها: « رُب ضارة نافعة » . . فبعد فراغنا من تناول طعامنا ـ استعرض أبي وأخي تلك الفأفأة التي كانت تغطى سوء حفظى ، واتفقا معا على أن يأخذني الأخ معه إلى القاهرة ويُشرف بنفسه على تحفيظي كتاب الله العظيم . . !! واذكر أنني فرحت يومها بهذا القرار الحكيم ، بيد أنه كان فرحا مَشُوبًا بالحذر والخوف . . فأنا أعرف من قسوة الأخ « حسين » أكثر مما يعرفه أفراد الأسرة كلها . . وأرى البسطة التي أعطاه الله إياها في راحتي يديه وكفيهما . . ولقد رأيته مرة وهو يستخدم كفه اليمني السمينة والغليظة في توجيه « الضربة القاضية » . . . !!

لكنها فرصة \_ على أية حال \_ لمباشرة الحياة في المدينة . . وأية مدينة ؟؟ انها مصر \_ أم الدنيا . . وليكن ما يكون !!!

ولقد طالما كنت أسمع أبي يردد قول الشاعر:

مابين طَرفة عين وانتباهتها يُغيرالله من حال إلى حال

كما يردد أيضا ذلك المثل الشعبي القائل: ٠

« مِن عَمود لعمود ، يأتي الله بالفرّج » !!!

ولهذا المثل قصة موحية وموعزة وساخرة لا أدرى أيهما أمثل ؟؟ أن أحكيها لكم الآن ؟؟ أم أرجئها إلى مناسبة أخرى آتية ؟؟ فلنتوكل على الله ، ولنسمع نبأها . .

كان حكم العثمانيين لمصر وما حولها من البلاد العربية قد تحول في سنواته الأخيرة والمريضة إلى كابوس . . الظلم لحمته . . والفوضى سُداه . .

وكان شعبنا المصرى الذكى يناوىء هذا الحكم ويحاربه بالنكتة اللاذعة والمحرضة والرافضة . . !! فعن طريقة الولاة في أحكامهم وقضائهم ، يروى الشعب هذه الطرفة الواخزة ، فيقول :

غُرضت على الوالى قضية لا يستحق جانيها عقوبة الإعدام ، ولكن الوالى وهو القاضى في نفس الوقت كان ينضح قسوة وظلما ، فحكم على المتهم بالإعدام . .

إلى هنا ، والنَّكتة اللاذعة والهازئة لم تقُل بعد . . فيستكمل الشعب النبأ قائلا : ضرب الوالى المنصة بقبضة يده ، وصاح : حكمنا على المتهم بالإعدام . . والآن نناقش الشهود . . ؟ !! طبعا ــ لا تعليق . . . !!

وعن ضيق الأمل وضآلة الرجاء يروى الشعب هذه الطرفة:

حُكم على رجل ذات مرة بالإعدام شريطة أن يتم الإعدام في نفس المسجد الذي اقترف فيه جريمته التي ما كانت سوى جمع نفر من الناس حوله ، وتحريضهم ضد ظلم الولاة . . وربط الرجل بحبل شُدُ إلى « العمود » الذي كان يجلس عنده شدا وثيقا . . ولما كان من طباع الطغاة اتخاذ الرحمة هُزُوا ولَعِبا . . فقد اقترب من الرجل ناثب الوالى يسأله : أتشتهى شيئا من طعام أو من شراب فتأتيك به قبل إعدامك ؟؟ . .

أجاب الرجل: نعم أشتهي شيئا واحدا...

سأله: وما هو؟؟

قال: أن أعدم عند ذلك العمود في آخر المسجد . . !!

قال التركى: ويحك!! ولماذا ذلك العمود؟؟

أجاب الرجل: من عمود، لعمود، يأتي الله بالفرج..!!!

ليس هناك تصوير لغياب الأمل أبلغ من هذا التصوير ، فالناس الذين يعبر عنهم هذا الفُلكلُور الذكى ، لم يعد لهم فى الخلاص رجاء . . إنما الرجاء فى أرجاء الكارثة بضع دقائق أو ثوان . . ؟! وبَطُلُ هذا المثل الشعبى لا يرجو حياة تأتيه من باب وسيع . . إنما هو «سم الخياط» « ثقب إبرة » يغدو خلاله الأمل ويروح ، فتكون رغبته الأخيرة إعدامه عند عمود آخر يفصله عن عموده الموثق إليه بضع خطوات . . عسى الله خلال هذه الثواني أن يقبض روح الوالى الذي حكم بإعدامه ، ويخلفه وال جديد يخفف الحكم أويلغيه . . . !!! . . ولنعد لما كنا فيه قبل هذا الاستطراد . .

\* \* \*

قلت: إننى رغم كل مخاوفي - فرحت بقرار الوالد والأخ ، رحمهما الله رحمة واسعة . وبعد ثلاثة أيام ستنتهى أجازة العيد ، وسيكون علينا أن نركب القطار إلى أم الدنيا « القاهرة » . . وأيامئذ ، لم يكن معى من المعرفة ، ولا من التجربة ، ولا من الذكاء ، ما يمنحنى القدرة على فهم مسار حواسنا ومشاعرنا - لا سيما حين يفاجأ الإنسان بموقف تتوزَّعه تناقُضات شتى . . كمثل موقفى هذا . . !!

قرَحٌ بالسفر ، وخوف من السفر . !!

أملُّ في أخى الأكبر، وفزعٌ من قسوته . !!

الرحلة إلى عالم جديد في العاصمة ، والوحشة من مغادرة عالمي الرتيب في القرية . .!! وتحولت أحاسيسي إلى مضطرب وجيشان . .

● مَن هناك سيعوضني عن حنان أبي وأمي ؟؟

● مَن هناك سيؤنس وحشتى في البلُّد الغريب؟؟

● مَن هناك سيكون بديلا لأترابى الصغار ألعب معهم « الكرة » نهارا . . و « الاستُغمَّاية » ليلا . . و ونرعَى النجوم معا في ضوء القمر . . ؟

٥٢ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

● مَن سيقص على من « الحواديت » ما يقصه علينا عمى « محمود أبو عبدالرحمن » على مصطبته العريضة والفسيحة أمام دكانه الممعن في التواضع والفاقة ؟؟

● مَن سيكون بديلا لأخى « السيد » الذى كان يشرف على زراعة أرضنا ، فيأخذنى معه إلى الحقول الخضراء . . ويغازل أمامى سنابل القمح ، وأكواز الذرة ، ويركع فوق النبت الطالع الحديث عهد بربه . . ويقبله بفم مُبتهج وشكور . . ؟؟

● مَن سيركب « النورج » الذي يحصد سنابل القمح المحتشدة في مهرجان الحصاد . . ؟؟

● ومَن سيكتب الآيات القرآنية على « العُرمة » ذلك الهرم من حبات القمح ، بعد تنقيتها من « التبن » الذي يدخر علفا للسوائم . . ؟؟

• ومَن سيشهد أفراح القرية ، ويلعب فيها مع الولدان ؟؟

● ومَن سيشهد مآتمها التي كانت سُرادقات العزاء فيها مبعث فرح وغبطة للأطفال !! لا سيما حين تكون عائلة الفقيد من الميسورين ، فيختارون من القُرَّاء أندَاهُم صوتا ، وأوسعهم شهرة . . ويتحول المأتم إلى مهرجان !!! .

● ومَن سينعم بمذاق « المفروكة » التي كانت طعام الإفطار صبيحة يوم السبت من كل أسبوع في معظم بيوت القرية وعائلاتها متوسطة الحال . . ؟؟

مَن . . ومَن . . ومَن . . ؟؟

تلك الأسئلة الهاجسة ، والهواجس المتسائلة ، حاصرت « خالدا » في الساعات المتبقية على شد رحاله إلى القاهرة . .

.

.

.

.

# عَـوْدُ .. على بـَـدْء ..

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٥٥

and the same

نحن الآن على وشك السفر إلى القاهرة . . أخى «حسين» وأناً . .

وفى الوقت الوجيز الذى سيفصل بيننا وبين موعد السفر المرتقب أرى أن نعود إلى تأمل الأحداث التي أسلفناها . حتى نكون قادرين على أن نحمل معنا إلى العاصمة تجربة القرية . .

قصصتُ عليكم بعض أحداث يوم المعركة الضارية في مدينة الزقازيق بين «الأمة» و «السُّلطة» حين زارها «محمد محمود باشا» رئيس الوزراء يومئذ، ورئيس حزب الأحرار الدستوريين ـ رحمه الله رحمة واسعة . . .

رفلت: إنها كانت أول مرة في حياتي أرى فيها هذا الصدام العنيف..

ولم أكن أدرى يومها ما الأمة ، وما السلطة .. ما الوفد وما خصومه .. أما السياسة فحتى اسمها لم يكن ضمن مفرداتى من الكلمات!! لكن تأثير ذلك اليوم كان عميقا . ورغم أن إدراكى الوجدانى الأحداثه انمحصر في أن الناس والحكومة في حرب .. فإن كل صيحة ، وكل طلقة ، وكل هراوة هوت على ظهر إنسان ، وكل دُفقة دم سالت من جبهة جريحة ، وكل ارتطامة بالأرض أحدثها سقوط جثة طريحة \_ كل ذلك صنع في ذاكرتى ومشاعرى أخاديد غائرة واستقر فيها . .!!

ولأن المشهد كان الأول من نوعه في حياتي ، فقد ظل يطالعني ويلح على حتى لا أنساه . . من أجل ذلك كنت حريصا على أن أعرف خلفيته في أول فرصة مواتية . . ولقد افترصت وعرفت . . أما الفرصة التي افترصتها وانتهزتها فلها حديث قادم إن شاء الله تعالى . . وأما ما عرفته عن يوم الزقازيق الرهيب ، فاليكموه . .

\* \* \*

مات سعد زغلول يوم ٢٣ أغسطس عام ١٩٢٧ ، ومصر تحكمها وزارة ائتلافية برئاسة « عبدالخالق ثروت باشا » .. ويوم ٢٣ سبتمبر ، انتخب « مصطفى النحاس باشا » رئيسا لحزب الوفد ، وبالتالى زعيما للأمة . . وأجرى ثروت مفاوضات سرية مع « تشمبرلن » وزير الخارجية البريطانية . . وبعد الاتفاق بشأنها عرضها « ثروت » على مجلس الوزراء المصرى فرفضها . . ونقمت بريطانيا ، وهددت

بسياسة « العصا الغليظة » تجاه مصر . . وكان اللورد « لويد » المندوب السامى البريطانى أداة تحريض على استخدام الوعيد والتهديد والقوة . . وأبرق إلى حكومته بموقف « النحاس » زعيم الأغلبية ، فقال :

- إن زعيم الأغلبية أخبرني بأنه من العبث البحث فيما يعود على مصر من فوائد ، مادامت المعاهدة المقترحة لا تنص على جلاء الجنود البريطانيين عن مصر جلاء تاما . . !!

ورد عليه «تشمبرلن» وزير الخارجية بقوله:

— إن النحاس باشا يبدو أنه لا يختلف عن « سعد زغلول باشا » . . وموقفه هذا سيجعل الوصول إلى تسوية مستحيلا . . !! وأرجو إخبار « ثروت باشا » أنه في حالة رفض المعاهدة ستتخذ الحكومة البريطانية موقف الرفض لبعض الشئون التشريعية المنظورة الآن أمام البرلمان المصرى . . وتِجاه سلوك الطلبة غير المرغوب فيه ، ستستخدم بريطانيا حقها في حماية الأجانب . . « . . . » !!!

ورفع ثروت استقالته إلى « الملك فؤاد » فقبلها ، وكلف « النحاس باشا » زعيم الأغلبية بتشكيل وزارة ائتلافية جديدة . . ويدأت الوزارة برفض مذكرة الاحتجاج التي كانت قد أرسلتها بريطانيا إلى « ثروت » ردا على رفض مجلس وزرائه مشروع المعاهدة . . ولقى القرار الوفدى تأييدا عميقا وشاملا . . وردت بريطانيا على هذا الموقف بإنذار إلى مصر بسحب مشروع قانون الاجتماعات من البرلمان ، والحيلولة دون جعله قانونا ، محتجة بأنه يعرض سلامة الأجانب للخطر . . ولم ينس المندوب السامى أن يُنهى تهديد حكومته بالعبارة المنافقة الشهيرة : « وإنى أنتهز هذه الفرصة ، لأجدد لدولتكم عظيم احتراماتي » . . ؟ !!

ولم يكن أمام (النحاس باشا) إلا أحد طريقين: إما أن يرفض الإنذار متحديا (بريطانيا) فتتهور وتقدم على عمل خطير.. وهذا ليس من الحكمة ، لا سيما والحكومة لا تزال في أيامها الأولى ، والقوى السياسية التي تضمر لها السوء وتتمنى لها الفشل وعلى رأسها (الملك) واقفة بالمرصاد ..!! وإما أن تَهِن وتخضع ، وهو لوحدث يحرمها من الرصيد الذي لها في ضمير الأمة ، وولاء الشعب .. كما أنه تفريط في كرامة الحكم وشرف الاستقلال ..!!

هنالك ، اختار « النحاس باشا » طريقا وسطا ، فأرسل مذكرة إلى المندوب السامي بدأها بإنكاره على بريطانيا أي حق في تدخلها غير المشروع . . وختمها بقوله :

- إن الحكومة المصرية ، قد طلبت من مجلس الشيوخ ـ أمس ـ في حدود حقها الدستورى أن يؤجل مناقشة القانون إلى دور الانعقاد القادم ، وقد أجابها المجلس إلى ذلك . .

ورحب الساسة الوطنيون بهذا التصرف الذكي الذي أنهى أزمة مفتعلة كان يراد بها الانقضاض على وزارة الأغلبية ورئيسها الصلب «مصطفى النحاس» . . !!

لكن أعداءه وأعداء الوفد كانوا قد أعدوا « نُعوشا » كثيرة لكل الوزارات التي يشكلها الوفد حزب الأغلبية . . !! وسحبوا النعش الأول من مَجْثهِ » . فاتفقت دار المندوب السامي والسراي ، وحزب الأحرار الدستوريين على تعطيل دستور ١٩٢٣ - عقابا للشعب على رفضه مشروع معاهدة « ثروت . تشميزلن » وقطعا للطريق أمام الوفد حتى تُسلب منه فرض تشكيل وزارات وفدية مقبلة . !! يقول مؤرخنا الكبير « عبدالرحمن الرافعي » رحمه الله الذي ننقل عنه تفاصيل هذه المؤامرة : كانت وزارة « النحاس » قائمة ومؤيدة بثقة البرلمان ، ولا يصح في هذه الحالة إقصاؤها عن الحكم . . فكان الأمر يقتضي البدء باستقالة الوزراء الدستوريين ، الواحد بعد الآخر . . وبذلك يتصدع بناؤها الائتلافي . . فتتخذ السراي من هذا التصدع سببا لإقالة الوزارة والتخلص منها بعيدا عن البرلمان . . !!

وبدأ تنفيذ المؤامرة يوم ١٧ يونية ١٩٢٨ ، باستقالة محمد محمود باشا ، وكان وزيرا للمالية . . وبعده بيومين اثنين ، استقال جعفر ولي باشا ، وكان وزيرا للحربية . .

واستقال إبراهيم فهمى كريم باشا \_ وكان وزيرا للأشغال . . واستقال أحمد محمد خشبة باشا \_ وكان وزيرا للحقانية . . كما كان حتى ذلك اليوم وفديا . . أسرع إلى تغيير جلده حين علم أن الصراع سيبدأ بين الوفد والقصر ، وانضم إلى حزب الأحرار الدستوريين . . !!

ولم يكتف المحاربون مشيئة الأمة بهذا ، بل توجوا مؤامرتهم بتلفيق اتهام كاذب يجرحون به ذمة زعيم الأمة . . عرفت أيامها بـ «قضية الأمير سيف الدين » . .

وفي يوم ٢٥ يونية ١٩٢٨ ، بلغت حركة التطويق نهايتها ، وتلقى « النحاس باشا » من الملك فؤاد هذا الخطاب :

« عزيزى مصطفى النحاس باشا . . لما كان الائتلاف الذى قامت عليه الوزارة قد أصيب بصدع شديد ، فقد رأينا إقالة دولتكم ، شاكرين لكم ولحضرات زملائكم ما أديتم من عمل فى خدمة البلاد » . . . !!!

وهكذا بدأ الملك ، والأقلية ، ودار المندوب السامى أول خرق للقانون ، وعدوان وقح على الدستور . . . !!

لقد شكل النحاس باشا زعيم الأغلبية وزارته الأولى الاثتلافية يوم ١٧ مارس ١٩٢٨ . . ثم أقبل في ٢٥ يونية من العام نفسه . . أى أنه لبث في الحكم ثلاثة أشهر وبضعة أيام . . !! . . وبعد إقالته بيومين اثنين . . كان « محمد محمود باشا » ووزراؤه يقسمون يمين الولاء أمام فرعون مصر « أحمد فؤاد » . . كانت الوزارة اللقيطة مؤلفة من حزب الأحرار الدستوريين والاتحاديين . . فكم كان عدد أعضاء

الحزبين في البرلمان . . كان لهم خمسة وثلاثون عضوا ـ من مائتين وأربعة عشر عضوا . . أى أن أقلية الحزبين في البرلمان . . كان لهم خمسة وثلاثون عضوا ـ من مائتين وأربعة عشر عضوا . . ! أى أن أقلية تعد على أصابع القدمين سرقت حق الأغلبية الممثلة في مائة وتسعة وسبعين عضوا . . !! لذلك لم يكن أمام « محمد محمود » سوى حل البرلمان أو تأجيل انعقاده فاختار التأجيل شهرا . . وقبيل انتهاء الشهر ، استصدر أمرا ملكيا بحل مجلسي النواب والشيوخ ، وتأجيل الانتخابات ثلاثة أعوام . . ثم قام

بتعطيل الدستور . . وحين كان يُسأل متى يعود ؟؟ كان جوابه : ﴿ أَنَا وَحَدَى أَقَرَرُ مَتَى يَعُودُ الدستورِ ﴾ ؟؟ !!

وقاد « النحاس » الوفد ، الأمة في صراع مستبسل ضد المؤامرة والمتآمرين ، وأنزلوا الجيش ليضربوا به الشعب . . وأذاعت دار المندوب السامي البريطاني بيانا باركت فيه هذا الانقلاب الوخيم . . وتألق جلال التضحية والكفاح والمقاومة في مشاهد تبهر الألباب ، سيرويها لكم صاحبنا حين يبلغ الخامسة عشرة من عمره ، ويبدأ وعيه السياسي المبكر في رصد الأحداث . . !!

\* \* \*

بعد أن استقر وضع وزارة الأقلية في الحكم فكر رئيسها « محمد محمود باشا » في أن يقوم بجولة في بعض عواصم مصر ليتدئر بشعبية مصطنعة تدفىء عزلته المقرورة ، ويُرى الانجليز والقصرأنه يستطيع أن يسحب البساط من تحت أقدام الأغلبية وحزبها وزعيمها . . !!

وكانت مدينة الزقازيق من أولويات المدائن التي شملتها زياراته . .

ثم كان الاستقبال الرافض والرهيب الذى شهده طفلنا ، واستقر فى عقله الباطن مشهده الدامى . . ثم انضاف إليه فيما بعد أسبابه وتفسيره ، فتأسست أول قاعدة من قواعد حياته :

﴿ الحرية هي الحياة . . فإما الحرية وإما الموت ﴾ . . !!

« وحقوق الشعب من حقوق الله . . والدفاع عنها جهاد في سبيل الله . . !! « والاستبداد تدمير لروح الإنسان . . وتقويضه أعظم تبعات الإنسان ، . . !!

\* \* \*

وفى الساعة القليلة ، التى سنشد رحالنا بعدها إلى القاهرة دَعُونى أقم بزيارة سريعة لـ « كتَّاب القرية » ولفقيهه الشيخ « محمد عبدالمعبود » حتى تتم الصورة التى أشرت إليها من قبل فى إيماءة خاطفة . .

ففى هذا «الكتّاب» وعلى يد الشيخ «محمد عبدالمعبود» رحمه الله رحمة واسعة تعلمت «أبجديات» كل شيء . . كما تعلمها معظم المثقفين في قريتنا . !!

أبجديات الحروف والكلمات . . وأبجديات الخط والإملاء . . وأبجديات الحساب . . وقبل ذلك كله ، وفوق كله . . بدأت حفظ القرآن العظيم . . !!

كانت أدواتنا في تعلم هذا جميعه ، ولا سيما القرآن . . قلم البوص . . ودواية الحبر . . ولوحا كبيرا من الصفيح . . !!! نملأ اللوح بالآيات التي يطلب منا « سيدنا » نقلها من المصحف . . فإذا تم ذلك أمرنا أن نستقبل الحائط حتى لا يشغلنا شيء مًّا عن حفظ ما كتبناه . . والشيخ « محمد عبدالمعبود » هناك في مركز قيادته يراقبنا بنظرات لا تفلت منها خائنة الأعين . . فإذا مالت عين أحدنا نحو زميله ومعها ابتسامة للتسلية والتسرية تلقى ظهره ضربة عصا أليمة تخبره أن العبث هنا ممنوع . .!!

كان سيدنا يتمتع ببسطة في الجسم ووثاقة في التركيب . . وكان ضربه موجعا ، وأحيانا فاجعا . . ومن عجب ، أنه كان يضرب ، وهو يرسل النكت الهازئة بالمضروب ، ويضحك في جذَّل وسعادة . . !!

- كان معنا طفل سمين رَضْرَاض ، وحين جاء دوره في تلقى « بركات » سيدنا ، سأله وعصاه تنهيأ للنزال : قول لى أضرب مين فيكم . . ؟؟ مشيرا إلى سمنته وتفاقمه التي جعلت منه أكثر من واحد . . !
- وكان معنا في الكتّاب زميلتان: جالت عصاه على قدمي إحداهن بعد أن جُنْدلَ ساقيها في « الفلَكَة » \_ والفلَكة عصا غليظة مثبت في كلا طرفيها حبل متين، يلف حول أدنى الساقين، ثم تبرم العصا والحبل معها حتى يضيقا ويضيقا ويصبح القدمان رهن محبسهما. ثم يمسك أحدنا بطرف العصا ذات الوثاق ويمسك آخر بطرفها الثاني، ويستوى القدمان كالمائدة الشهية للعصا الجائعة التي لا تكاد تشبع أبدا . . وعندما أُعِدَّ المسرح تماما ظهرت العصا المؤدبة تصول وتجول وندَّت عن البنت صرخات مكتومة ، ما فتئت حتى تحولت إلى عويل كصوت المرأة حين تكون في جنازة . . !! وأقبل بعض الجيران من رجال ونساء ، فإذا «سيدنا » يقول لهم والضحكات تزدحم في فمه : لا شيء . . لقد أخذتها سِنَةٌ من النوم ، فرأت في المنام أني أضربها . . !!! .
- وذات يوم سرق ولد قلم البوص من زميله . . وكان أبوه معروفا بأن « إيده طويلة » . . فأدناه سيّدنا منه ولوى عنقه تحت ذراعه اليسرى ، وراح ينعش ظهره ويزخرفه بلطع وبقع من عصاه الهاوية والكاوية ، وهو يقول : « مَن أُنباكَ أن أباكَ ذِيبُ ؟؟ . . أى ذئب!!

كان رحمه الله خفيف الروح ، مخلصا في عمله ، دءوبا فيه . . ولعله كان يرى استخدام القسوة من أحدث نظريات التربية والتعليم ـ على الأقل في قريتنا السعيدة . . ؟! ولعلكم تنتظرون أن أتحدث عن حظى مع «سيّدنا وعصاه» . . ؟؟ وإنه لحظ لو تعلمون عظيم!

\* \* \*

كان « سيّدنا » يعمل ألف حساب لوالدى ، رحمهما الله ، ومن ثم كان يعاملنى برفق كثير . . ولكن الرفق عنده مهما يكن سخيفا ، فغير مسموح له أن يعطل وظيفة العصا بحال . . !! إلى أن جاء يوم . . . . .

\* \* \*

الداخل إلى بيتنا الفسيح يجد إلى يساره غرفة كبيرة ـ هي غرفة الضيوف والزوار من أصدقاء أبي الذين كانوا لا ينقطعون ليلا ولا نهارا . .

وكنت حين عودتى من الكتّاب كل يوم ، أسترِقُ السمع من نافذتى الحجرة المطلتين على الشارع ، فإن كان بها ضيوف ، دخلت الدار من بابها الكبير ، مارا فى طريقى بالغرفة المضيافة عادئا ، آمنا ، مطمئنا . . فأيى مشغول بزواره ، ومن ثم لن يقع ما أحاذر وأخشى . . !! أما إذا ألفيته وحده يقرأ فى كتاب الله ، أو يطالع جريدة ، أو يشرب القهوة والشيشة ، فإنى أختار مدخلا آخر . . هناك ، حيث باب

الحظيرة ، التي يسمونها « الزريبة » فأَدْلِفَ منها في هدوء . . !!

ترى ، ماذا كنت أخشى إذا كان أبي في حجرة الضيوف وحده ؟

كان حين يرانى راجعا من الكتّاب، ينادينى، وتدور أسئلة وأجوبة تنتهى بأن يجرى امتحانا فيما حفظت، فمرة تصيب، ومرة تخيب...!!

فى ذلك اليوم الذى أحدثكم عنه ، كان أبى وحده . . ليس ذلك فحسب . . بل كان يقرأ فى المصحف بصوته الجهير . . ما شاء الله !! إن الفرصة مهيأة تماما ، أو كما يقول أولاد البلد « احلَوّت قوى » !!!

حملتنى خُطاى إلى باب « الزريبة » فوجدته مغلقا من الداخل ـ على غير العادة ـ . . منك لله يا أخى سيد !! هل سيسرق الناس ما شيتك في عز الضهر . . ومن بيت « أبو خالد » الذى يُهاب ويُخشى . . ؟؟

رجعت إلى الباب الكبير ، واجتزته مُتواثِب الخُطى كالمقتحم . . !! لكن عَينى الصقر لمحتنى . . ونُوديت ـ تعال يا خالد ـ ودخل خالد ، وبدأ الاختبار . . !!

تلعثم لسانى . . واكتشفت فجأة أن ذاكرتى منحت نفسها أجازة دون أن تخطرنى ، واستقبل وجهى الأسيف والنحيف بضع صفعات . . وأمرنى أبى أن أعود إلى الكتّاب وأدعو سيّدنا لمقابلته . . !! وتم كل شيء في دقائق . .

قال أبي لسيّدنا: \_ إيه ده يا شيخ محمد؟؟

- خيرا، جرى إيه ؟؟

- جرى إن الولد مش قادر يقرأ ثلاث آيات مع بعض . .

قال سيّدنا ، وعيناه ترمُقانني : ليه يا خالد ؟؟

قال أبي : مين اللي نسأله ليه ، هوه ولا انت ؟؟

يا شيخ محمد: أنا نصحتك كتير، انك ما تاكلش كتير..!! وتأخذ بالك م العيال..!! — والله يا عم الشيخ أبو خالد، أنا كَانِنْ إيدى عن خالد علشان خاطرك.. تسمح لى أضربه وأعامله مثل بقية الأولاد؟؟

وصاح أبى : هوه انت حتى الآن ما بتضربوش ؟؟ « يا سيدنا ـ اكسر . . وأنا أجبر » . . يعنى ياخذني إلى المجبراتي ، ليصلح ما ستفسد العصا الغليظة . . !!

وهكذا تم إلغاء « معاهدة الصداقة » التي كانت قائمة بيني وبين العصا والفلكة . . وجاء إلغاؤها من طرف واحد . . !!

\* \* \*

وراح سيّدنا يطبق مبدأ « المساواة » بالنسبة لوضعى الجديد بين الزملاء ، ولكن بطريقة « الخطوة خطوة » :

« وكل يوم لنا مِن خيركم زادٌ » !!

وجاء يوم الملْحُمة . . !!

كان على أن أحفظ سورة « الجن » وأسمعها اليوم على « سيّدنا » . . كان بيت سيّدنا الملاصق تماما للكتّاب ، يقوم بخبز العجين وإنضاجه ، ليكون زاد الأسرة على مدى أسبوعين تقريبا كعادة أهل الريف جميعا . . وجاءت أم « سيّدنا » رحمها الله تعالى ، حاملة إليه قعبا كبيرا مملوءا بالملوخية ، ونصف دستة من الخبز الطازج الخارج توا من فرن الخبيز . . وتفتحت شهيته ، فأتى على كل ما أمامه ، ثم شرب نصف قلة الماء البارد . . ثم أطلق « تكريعة » طويلة منتشية وسعيدة . . !!

ثم . . ثم . . ثم تفرَّغ لي !! وأخذ مكاني أمامه ، وقال : سمَّع يا عم خالد . .

لكن « العم خالدا » رأى في عينيه شيئا غريبا ، فازداد نسيانا فوق نسيان . . وسحب سيّدنا العصا من تحت فخذه اليمنى وقال وهو يضحك : بسم الله الرحمن الرحيم - فَصلٌ لِربك وانْحُرْ . !!! وعَرْبدت عصاه فوق الجسد الضامر للطفل الغرير . . والزملاء بعضهم حزين ، وبعضهم شامت . . ولكن لماذا يشتمون وقد كنت لهم كالعافية ؟؟ إنها طبائع البشر ، في الكبار والصغار . !! وحتى اليوم ، وأنا أشرف في السبعين من عمرى ، لا أزال أجد في نفسى شيئا من سورة والمجن » . ولقد حفظت القرآن كله حفظ الواثقين . . إلا سورة « الجن » وآياتها الكريمة فرغم حفظى لها ، كنت أتهيب أن يسألني فيها سائل ، أو يمتحنني فيها ممتحن . .!!

وهكذا وعيت في طفولتي الباكرة خطر الاستبداد على الحرية . . وخطر القسوة على التعليم والتربية . . مما سازيده إن شاء الله تبيانا وتوضيحا حين نستضيف إلى مائدة البحث بقية التجربة مع أخى «حسين» الذي سيزرى بجهود «سيّدنا» في «دغدغة» العظام ورضّ الأجسام!! وسيزيدني إيمانا حين يشتد وعيى بأن استخدام القسوة في التعليم أثناء مرحلة الطفولة ، ليست رذيلة فحسب ، ولا مفسدة فحسب . . بل جريمة وعدوانا بغير حق على مستقبل حياة الأطفال . .!!

إنها تدمر فيهم مزايا وخصائص كثيرة وكبيرة . . وتردم ينابيع مواهبهم المتفتحة ، وتنشئهم على الحبن والنقمة والاستهتار ، والخذلان . . !!

وبعد ، وقد دقت الساعة مؤذنة بحلول موعدنا مع القطار . . فسلام لكم ، ووداع إلى حين . . ومن القاهرة سأوافيكم بأنباثي خطوة خطوة و « علقة علقة » . . وستكونون معى في السراء والضراء !!! .

### الأضواء الصسادحية والمشاعر النائحة !!!

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٦٣

ركبنا القطار قاصدين (أم الدنيا) . . وكان علينا لكى نصل محطة القيام أن نقطع سبعة كيلو مترات ، هي المسافة بين قريتنا والزقازيق . . وطوال هذه المسافة ، وأنا أقاوم حزنا قاتما ، وتشاؤما قلقا . . لقد أنشبت كل ذرة من القرية ذكرياتها معي وذكرياتي معها في مشاعري المتوترة - أنا الذي لم أفارقها إلا من عشرات الدقائق لا غير . . !! ومضيت أنشد النسيان أو الصبر في كل ما حولي من حياة الناس ، والحقول ، والأشجار ، والسواقي ، والطوابير . . وفجأة وأنا أتلفت ذات اليمين والخوزيق بالمراكز ، جذبني مشهد كنت أراه الزقازيق بالمراكز ، جذبني مشهد كنت أراه

عربة صغيرة تتسع لفرد واحد ، تجرى فوق قضيبين . . وقد ركب فيها « واحد أفندى » يحمل بإحدى يديه مظلة « شمسية » يوارى بها رأسه ووجهه وصدره من الشمس الحامية . . ويدفع العربة من الخلف رجلان ضخمان ، يقطعان الأرض عَدُوًا ووثبًا . . وبين الحين والحين يرفع أحدهما ذراعه إلى وجهه ليجفف عرقه المتصبب بأحد أكمامه . . . !!

سالت أخى «سيد» رحمه الله ، وكان يصحبنا إلى الزقازيق عن هذا المنظر الذى بدا لى غريبا ومضحكا . . !!

فقال لى : هذا مفتش يمر على القضبان ليرى ما يعتريها من خلل ، وليتأكد من سلامتها . سألته : ولازم الآدميين هم اللي يسوقوا العربة ، ويِجْروا ويتعبوا ، وهو « مجعوص » كده زى عمدة بلدنا ؟؟

وأجابني أخى رحمه الله بحكمة لم أنساها: هي الدنيا كده يا عم خالد . . ناس فوق ، وناس تحت . . ناس ينجِعْصُوا ، وناس يِنْفِعْصُوا . . !!

أجل : هي الدنيا كده . . والذي نراه الآن « مجعوصا » سيكون في مكان آخر ، ومع رؤسائه الأعلين « مفعوصا » . . ولله في خلقه شئون !!!

ركبنا القطار « القشاش » ولقد حمل هذا الوصف لأنه كان يقف في محطات كثيرة « يقش » فيها الطريق ، أو « يقش » الناس من الطريق . . وهو كثير الإملال ، قليل الإبهاج ، مُوَّار بالزحام ، مزعج بالأصوات المنكرة من الركاب والباعة . .

وإنى لأذكر الآن كيف ضاق طفلنا بكل هذا ـ على الرغم من أنه كان بحاجة إلى الضوضاء ليدفن فيها وساوس الصمت ، وهواجس الغد ، وشجّن الذكريات . . !!!

أريد أن أقول: إننا في طفولتنا وصبانا لا نواجه التجربة ، إنما نواجه مُفرداتها . . ومن ثُمَّ فنحن لا نعيها إلا في مرحلة أخرى تالية من العمر . . عندما تتضام هذه المفردات وتتجمع في ظاهرة متكاملة . .

من أجل ذلك فإن للمفردات أهميتها القصوى . . واستدعاؤها من الماضى بداية محتومة لاكتشاف التجربة والانتفاع بها في اكتساب خير ، أو في تجنب ضُر . .

وهذا ما يجعلني أضع في أولويات هذه الصفحات تلك المفردات التي قد نحسبها تافهة أو عابرة ، بينما منها تتشكل تجاربنا الكبيرة ، ونتلقى عظة الماضى وحكمة الأيام . .

أقول هذه الكلمات ذات البعد العميق في حياتنا لنقرأ في ضوئها ما قصصنا ، ولنزاملها ونحن على أبواب مرحلة جديدة في حياة طفلنا العزيز . .

ها هو ذا القطار يهدىء من سرعته ، ويرسل صفيره العالى ، وركابه يتحركون نحو أمتعتهم ليحملوها استعدادا للنزول . . وكذلك فعلت أنا ، وآخى . .

نزلنا الهُوَينا . . واقترب منها «حمَّال» يحمل ما أَذِنَ له أخى أن يحمله ـ قُفتان كبيرتان وسبَّتا كبيرا . . أما هو فحمل حقيبة كبيرة ، وحملت أنا «سبتا» صغيرا . .

تلقانى بَهُو كبير وساحة وسيعة ، لم أر مثلها من قبل . . وأين أراه ؟؟ السقف مزخرف بلمبات الكهرباء الكِثار . . ينبعث منها ضوء ليس فاقعا ولا صارخا . . ولكنه هادىء ووديع . . وما كان هذا المنظر ليمر دون أن تعانقه نظراتى الدهشة . . وهكذا كَلِفَتْ به عيناى ، تاركا قدمى تقطعان الطريق دون هاد يهديها من نظر ، أو بصر وفجأة رأيتنى أتعثر فى جذر حديدى ناتىء من الأرض ، فأندلق عليها وبجانبى السبت الذى أحمله . . كان أخى يسبقنى بخطوات ، ولعله كان يحرس متاعنا مع الحمال !! وحين أرسل نظره إلى وراء ليطمئن على وجدنى أنتزع نفسى من الأرض انتزاعا ، والناس من حولى ، يحاولون جمع « البيض » السليم المتبقى بعد أن تهشم أكثره ، وسال على الأرض دمه « . . . !!! » يحاولون جمع « البيض » أسليم المتبقى بعد أن تهشم أكثره ، وسال على الأرض دمه « . . . !!! » منه . . ولما كان « الشيخ حسين » أسرع فى غضبه وانفعاله من نبض الدم فى العروق ، فإنه لم يضيع وقته . . ولما كان « الشيخ حسين » أسرع فى غضبه وانفعاله من نبض الدم فى العروق ، فإنه لم يضيع وهذه العبارة \_ يا ابن الصرمة \_ كانت الشتمة المفضلة والأثيرة عند أخى حسين ، وفى رأيى أنها لا تنم عن سوء خُلق أبدا . . فلعلها من بقايا الطفولة ، حين كان الأطفال يتشاتمون . . أو لعله استعرض قاموس الشتائم فاختار منها ما رآه أخفها وأهونها . ؟!!!

وحانت منى نظرة أسيفة إلى البيض المسكوب ، كأنى أودعه ، وأودع معه فرحة أخى التى لم تتم ، وشوقه الضائع الذى سأدفع ثمنه بعد حين . . !!

\* \* \*

ها نحن أولاء نغادر بهو المحطة ، ونستقبل ميدانها الفسيح المتراحب المضاء بكهرباء كثيرة وكثيفة . . وها هو ذا ـ الترام ، والأتوبيس ، والعربات الملاكي ، والتاكسي ، والحنطور والكارو . . كل أولئك والناس معهم في سباق لأهِث ، وهرولة مجنونة . . !!

إننى أصف ما لابد أن أكون رأيته في ذلك المساء . . أما ما رأيته فعلا ، ووعيته وأبهجنى منظره ، فلم يكن هناك !! صحيح أنه كان في دائرة النظر ، لا في مجال البصر - من باب قوله تعالى : ﴿ وتراهم ينظرون إليك ، وهم لا يُبصرون ﴾ !! . . وصحيح أن بهجته انعكست على العين ، لكنها لم تنعكس على الشعور . . فالأضواء الصادحة ، كانت تغنى لغيرى ، وللمشاعر النائحة ، كانت نصيبي وحظى من ذلك المهرجان . . !! لقد كانت الدنيا ضبابا في ناظرى وخاطرى . . كنت جيًاش الحنين إلى مهدى وقريتى . . إلى أترابي ولِدَاتِي . . وملاعب صبانا . . كان هذا كله دنياى . . فكيف أنتزع من دنياى بهذه السهولة ، ويحال بيني وبينها ، وأعامل قبل الأوان معاملة الرجال . . ؟! فكيف أنتزع من دنياى بهذه السهولة ، ويحال بيني وبينها ، وأعامل قبل الأوان معاملة الرجال . . ؟! إن الشيخ حسين أخي وأنا أعرفه ، وأعرف من طباعه أنه لن يعاملني كطفل في التاسعة أو العاشرة من عمرى . . بل سيحملني فوق كاهله ، ثم يقفز بي قفزة واسعة مغايرة . . أو « يشوطني » كما تشاط الكرة عمرى . . بل سيحملني فوق كاهله ، ثم يقفز بي قفزة واسعة مغايرة . . أو « يشوطني » كما تشاط الكرة إلى المرمى البعيد . . !!!

ولأنكم تروننى الآن أسبق اسمه بكلمة « الشيخ » فلأنه رغم وظيفته بمصلحة المساحة وارتدائه لباس الأفندية \_ الزى الأفرنجى \_ فقد كان لصلاحه وتقواه ، ثم للحيته التى أعفاهافيما بعد ينادى ويعرف بـ « الشيخ حسين » . .

\* \* \*

استقبلتُ القاهرة واستقبلتني بهذا الوجوم والانكماش والحزن . . وكانت ليلة مُوحِشة لا انساها . . وكلما أخضعت للتحليل اليوم ، تهيبي الأسفار وحرمان نفسي من مباهج الكثير منها باعتذاري عنها ـ كما سأقص عليكم فيما بعد ـ لا أجد سببا أوضح ، ولا أعمق تأثيرا من تلك الليلة ، التي شهدت أول سفر في حياتي ، وكان سفرا مزعجا وحزينا ومُنفِّرا . . !!

\* \* \*

وقفنا خارج الميدان عند محطة الترام ، الذى سيوصلنا إلى ميدان العتبة الخضراء . . ومن العتبة الخضراء كان . لابد من مواصلة خاصة لتوصلنا بمتاعنا حتى باب بيت « جدى لوالدتى » الشيخ « غباغبى » هناك في « كفر الزغارى » خلف الشهيد الحسينى . . أشرنا إلى تاكسى فماكس وساوم ، مستغلا حاجتنا وأمتعتنا إلى مواصلة خاصة . . ثم أشرنا إلى « حنطور » فلم يك أدنى طعما ، ولا أكثر قتاعة من سابقه . . لم يكن بد مما ليس منه بد ، فلجأنا إلى عربة « كارو » . . وكان منظر أخى « حسين » في سترته المتأنقة وطربوشه المتكىء على رأسه . . يبعث على الضحك !! ولعله كان يشعر

بقدر من الحرج والخجل . . ولكن إذا كان لليل القاهرة أنواره ، فله كذلك أستاره . . !! . . وأخيرا بلغنا غايتنا . . وأنزل سائق الكارو ، ويسمونه : « العربجي » متاعنا . . وأخرج أخي من جيبه مبلغا من المال ، وإذا الرجل بعد أن فحصه وأحصاه يقول : لسه بدري . . !! . .

- بدری علی ایه . .
  - على حقى . .
- انكسر حُقُّك . . مش دا اللي اتفقنا عليه ؟؟
- من فضلك بلاش شتيمة . . انت قلت لي رايحين عند الأزهر . . مش كفر الزغارى . .
  - وأخرج أخى مبلغا آخر ووضعه فى يد الرجل الذى عاد يقول: برضه لسه بدرى!
    - -- (صاح أخى ) : والله يا ابن الصرمة ما انت واخد ولا مليم . .

تَانِي . . يا عم الشيخ حسين ؟؟ !! هكذا حدثتُ نفسى !! . . أخيرا ، انصرف الرجل ، وحملنا متاعنا إلى شقتنا في آخر دور . . وطعمنا عشاءنا ، وصلينا مغربنا وعشاءنا ورحت في نوم عميق ، لا أدرى كم لبثت فيه من الساعات ولكنني أحسست بيد تهزني بقوة :

- ود يا خالد ، اصح عشان تصلي .
  - أصلى إيه ، أنا صليت العشا . .
    - فز قوم نصلي الفجر . . !!

- فجر ؟؟ أى فجر ؟؟ اننى منذ جئت هذه الدنيا ، وحتى اليوم الذى يوقظنى فيه لم أصل الفجر . . إنى أصلى الصبح ، أى الوقت الذى يسبق طلوع الشمس . . واستسلمت للنوم لكن ركلة قوية من قدمه و الهرقلية » أعاذها الله من شر حاسد إذا حسد رفعتنى عن الأرض شبرا فنهضت قائما ، أتحسس جسمى كله لأطمئن على أن كل عضو لا يزال في مكانه !! ووثبت إلى دورة المياه فتوضأت مكرها ، لأصلى بعد ذلك مُكرَها . . وكم تحركت مَغايِظى حين علمت أن بيننا وبين الفجر ساعة إلا ربعا . . وأن الشيخ حسين تعود اليقظة كل يوم في هذا الميقات ، ليصلى الفجر في مسجد سيدنا و أبى عبد الله الحسين » عليه السلام . .

هل يحب طفل العبادة إذا أكره عليها وسيق إليها ؟؟ . . إن ربنا ـ جل جلاله ـ كثيرا ما يختم الآيات الداعية إلى الطاعة والتقوى بقوله : ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ . . ومن لا يُرحم لا يُرحم . . فهل رحم الشيخ ﴾ الطفل الضعيف الوهنان ، حين يكلفه من أمره عسرا . . ؟؟ أعوذ بالله أن يكون حديثى عنه بهذه النغمة جحودا لفضله ، وإنكارا لجميله ، فلولاه لكان لى فى الحياة طريق أخرى يعلمها الله وحده . . إنما أريد أن أنقل بصدق وتبيان مفردات حياتي وتجربتي عسى أن تُفيء علينا من وضوح الرؤية ما قد يفيدنا ويهدينا سواء السبيل . .

أسرعنا الخُطى إلى مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه ، فإذا المسجد يسبح فى موج من النور . . والوافدة إليه كثيرون . . كل يمارس صلاته وتسبيحه ، وقد علم كل أناس مُنسَكِهُم . . وبدأنا بصلاة ركعتين تحية المسجد ـ هكذا علمنى أخى ، وبعد الصلاة سرنا فى خشوع إلى ضريح سيدنا الحسين ،

وأوصانى « الشيخ حسين » قبل مدخلنا أن أصنع مثلما يصنع ، وأقول مثلما يقول : وهكذا وقفنا أمام المكان الرامز إلى وجود الرأس الشريف فيه :

وراح يقول ، وأنا أردد معه :

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاَحِقون . أنتم لنا سلّف . . ونحن لكم خلّف . . نسأل الله لنا ولكم العافية . . اللهم اغفر لنا ولهم . . اللهم ارحمنا وارحمهم . . رحمةُ الله وبركاته عليكم أهلَ البيت : إنه حميد مجيد » . . .

ثم خرجنا بظهورنا إلى المسجد ، آخذين مكاننا بين صفوف المصلين . . ورحت أرسل بصرى ذات اليمين وذات الشمال لأرى الناسكين في دعواتهم ونُسكهم ، وإن لهم لَدويًا كدوى النحل . . هذا يستغفر الله العظيم . . وذاك يصلى على النبي الكريم . . والثالث يُسبّح . . والرابع يُحُوقِلُ مرددا « لا حول ولا قوة إلا بالله » . . وآخرون يحملون المصاحف بأيمانهم يتلون كتاب الله . . كان كل شيء هناك يبعث الدفء ، وغبطة الروح ، والتهلل ، والأمل . . ولأول مرة منذ وطئت كان كل شيء هناك يبعث الدفء ، وغبطة الروح ، والتهلل ، والأمل . . ولأول مرة منذ وطئت قدماى أرض القاهرة رأيت الوحشة تُزايِلني ، وسكينة النفس تهدىء من رُوعى ، ورضوان الله يُدتُّرني . . !!

ترى هل ساستمتع بهذه السكينة والبهجة طويلا ، دون أن يسلبها منى منهج الشيخ «حسين» فى التعليم والتربية ، وحفظ القرآن . . ؟ !! . . لست أدرى . . بيد أننى اكتشفت فى هذه اللحظات المباركة المبهورة ، أنه حتى الأطفال يستطيعون أن يعتمدوا على الله ، وهم يُحسون معنى هذا الاعتماد . . . !!

نُودِى للصلاة ، وتعالَت مع بدايته دعوات المصلين . . ثم نهضوا قائمين ليصلوا ركعتين سنة الفجر ، ثم أقيم للصلاة . . وبعد الفراغ منها ومن ختمها ، أخذنى أخى إلى حلقة وعظ على يمين المنبر . . وكان شيخ الحلقة وواعظها هو الشيخ « صبرة » رجل مسن ، ضامر الجسم ، تكسو وجهه سيماء الصالحين . .

لست أذكر الآن مما قال شيئا . . ولكن لعلى سأعي عنه الكثير في الأيام الآتية . . لم ينتظر أخى حتى يبلغ الدرس تمامه . . إذ كان عليه أن ينصرف مبكرا ، ليحضر لنا إفطارنا . ثم يتهيأ لمغادرة المعنزل إلى عمله بمصلحة المساحة . . وكان الإفطار شهيا فهو طبق من الفول المدمس «بتاع زمان »!! مثل الزبدة في نعومته وسلاستِه . . وطبق من البيض « الأملت » لم أرحب به كثيرا رغم حبى المتيم به ، إذ خشيت أن يستنفر في أعصاب أخى النقمة على من جديد من جراء البيض الكثير الذي أسلت على الأرض دمه !!! ثم طبق ثالث مترع بالحلوى الطحينية « بتاعة زمان » أيضا . . ثم خبز طازج مشرق الوجه . . كأنه قادم لتوه من الجنة . !!

ثم شربنا الشاى الذى له من اسمه أُوفَى نصيب !! ثم ارتدى الشيخ بدلته وطربوشه فى أناقة عاشق يتخذ الخطى إلى موعد حب شَغُوف . . !!

وحدد لى بعض قصار السور مما حفظته فى الكتّاب من قبل ، لاًتقن حفظها . . متوعدا إياى إن هو جاء ولم أكن قد جرى بها لسانى جريان الماء فى جدول ممهّد مُنساب !!

\* \* \*

بقيت في الشقة وحدى . وعادت الوحشة تغشاني ، ومرارة الفراق تُراودني . . ووسط هذه المشاعر المقبضة مضيت أحفظ في صعوبة ومشقة . . وهطلت من عيني دموع غزار . . وقررت أن أقطع الأرض وَثُبا إلى المكان الذي وجدت فيه سكينة نفسي بالأمس . . إلى مسجد الإمام الحسين . . بيد أني تذكرت ما كنت ناسيه ، فأخي الشيخ أغلق علي باب الشقة وأخذ مفتاحها معه . . !! لا مفر إذن ، ولا ملاذ سوى مصحفي أتلو آياته وأحفظ ما سأمتحن فيه بعد حين !!

وفي تمام الثانية والنصف عاد أخى من عمله . . وسيكون هذا الميقات موعد أوبته كل يوم . . كان يحمل معه غداءنا .. سمك مقلى ، وفجل ، وطرشى يفتح الشهيات ، وحلاوة بطحينية . . وخبز لا تقع العين على مثله اليوم ، ولوصعد ثمن الرغيف إلى مائة قرش مكتملات ؟ !!

- هيه . حفظت السور ؟؟

- الحمد لله !!

- طيب ناكل ، وبعدين نشوف . . !!

كانت أمعائى تُقَرْقِرْ من الجوع . . ومَعِدتى تكاد تطحن نفسها لِطُول ما عانت من الخَواء والفراغ . . فما الداعى لهذا النذير الذي (يسد النفس) بين يدى الطعام ؟؟!

كنت أزدرد اللقيمات ، كأنها دواء مر المذاق . . فنحن لأناكل بأفواهنا ، إنما نأكل بشهيتنا المفتوحة ، ورغبتنا المتطلعة ، وجوعنا المُشتاق . . !!

على أية حال ، فقد ابتلعنا غداءنا ، أو ابتلعته أنا . . وأوى أخى إلى النوم حتى تنتهى « قيلولة » النهار . . ثم أستيقظ ، فتوضأنا وصلينا العصر جماعة . . ثم . . ثم . . بدأ التسميع والامتحان . . وكان فضل الله عظيما ، فقد أحسنت تلاوة ما حفظت ، وثبّت الله قلبى ولسانى . . ومضى اليوم الأول بسلام . . !!

وقبل أن نمضى مع الأيام المقبلة \_ ما رأيكم في أن نقف وقفة من تلك الوقفات التي قال فيها الشاعر العربي :

لابد للعاشق من وقفة مابين سُلُوان، وبَين غَسرام؟؟

لقد اكتشفت أن الأطفال في سن التاسعة يعشقون . . بل يبدأ عشقهم الأثير وحبهم الكبير . . ترى ـ ماذا يعشقون ويحبون ؟؟

إنهم يعشقون أنفسهم ، ويحبون ذواتهم . . وإن كانوا لا يدركون أن الذى معهم ، هو العشق والحب . . !!! إنهم ينفرون من الضرب ويرفضونه ، لأنه عدوان على ما يحبون ويعشقون . . !! وإن شعورهم بالإهانة لَيكاد يساوى شعور الكبار ، فهم يتميزون منها غيظا لأنها انتقاص من قدر الذات التى أحبوها وعشقوها . . !!

وانهم لَيحبون البهجة والفرح ، لأنهما ينميان مشاعر الرضا ، والألفة مع ذواتهم المحبوبة والمعشوقة . . !!

وإنهم لَيدافعون عن مقتنياتهم الخاصة من لعب وكراسات وأقلام وملابس وأشياء لأن عشقهم لأنفسهم شديد وتَشُوبُه الأنانية المفرِطة، وهم لا يعرفونها أو يدركونها . !!

ولكن ، لماذا هذا المُنحنَّى في الحديث؟؟

سنعرف إن شاء الله بعد حين . .



## سباق مع الزمن

فى اليوم الثانى من قدومنا القاهرة ، عاد أخى « الشيخ حسين » ومعه لوح كبير للكتابة وعدد من الأقلام « البوص » ودواة حبر أزرق داكن . . إيذاناً ببدء الرحلة الطويلة مع كتاب الله العظيم . .

أجل - كنت أحسبها طويلة مُسْتَأنية ، ولم أكن قد قرأت أفكار أخى ، لأعلم أنه سيخوض بي مغامرة جسورا حيث أكون والزمن فرسي رهان في سباق غير متكافيء!! . . هذا الزمن المارد الغامض الجبار ، مطلوب مني أن أنازله وأسابقه ، بل وأفوز عليه في هذه المغامرة غير المحسوبة!!

وماذا يعنى « الشيخ حسين » مما سألاقيه من عناء ؟؟ إن الذى يستهويه الآن أن يُرى أبانا والناس جميعا ، قدرته وبركته المُتَجَلِّبَيْن فى تحفيظ القرآن العظيم فى زمن قياسى لا عهد لأحد بمثله ، مصمما على أن أتم حفظه قبل موعد الالتحاق بالعام الدراسى الجديد بالمعهد الأزهرى الابتدائى . . ولما كان شرط الإلتحاق ، النجاح فى الامتحان الشفهى فى القرآن الكريم فلابد من تصميم « الشيخ حسين » رحمه الله رحمة واسعة على القفز فوق كل حواجز الزمن ، وقهر المستحيل ، وليكن بعدها ما يكون !!!

ووضع خطته على النحو الآتي :

بعد إفطار الصباح ، أنقل من المصحف إلى اللوح رُبعًا ـ أى ربع الجزء الذى يتكون من ثمانية أرباع . . والربع يشغل من المصحف حوالى صفحتين ونصف الصفحة . . وهنا سيكون أخى قد غادر البيت إلى عمله ، فأعكف على حفظ اللوح . . حتى إذا أتقنت حفظه ، مسحت اللوح ثم سطرت عليه « رُبعًا » آخر ، أُجيد حفظه . . فإذا عاد أخى من عمله ، وتناولنا غداءنا ، سَمَّع لى الرُبعَيْن . . ثم نأوى إلى الراحة خلال القيلولة . . وبعد قيامنا من مرقدنا نصلى العصر ثم أعكف على كتابة الربع الثالث ، وأستنجد بأقصى غاية الجهد لأحفظه ، وقبيل المغرب أتلوه على أخى . . ثم نولى وَجْهَيْنا شطر مسجد « الإمام الحسين » عليه السلام ، فنصلى المغرب والعشاء . . ثم نعود إلى البيت ، فأنقل إلى اللوح ربعاً جديداً من المصحف ، لكى أقوم بحفظه في صباح اليوم القادم الذى يمضى وتمضى الأيام بعده على النّمط ذاته الذى مضى عليه اليوم الأول . . !!!

أهذه « النَّمَطِيَّة » الضاغطة والمفروضة تصلح لطفل في سِنَّه التاسعة ، أو في منتصف الطريق بينها وبين العاشرة . . !!

ألا إن « الشيخ حسين » سينتصر أولا . . بيد أن الزمن سينتصر أخيرا ، ويضحك كثيرا . . ! فكما حفظت القرآن كله في هذه السرعة الخارقة ، نسيته أو أنسيته في سرعة خارقة أخرى . . !! إن الطبيعة الإنسانية ، بكل غرائزها ، ونزعاتها ، وارتباطاتها ، جبارة حين تَثار لنفسها ، أو لأى من رعاياها ومُواطني مملكتها . . !! فإذا أضيفت إليها طبيعة الزمن فليس لها من دون الله كاشفة . . ! وإنا لنُطالِع في سيرة سيدنا « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه أنه حفظ سورة البقرة - أطول سور القرآن - في بضعة أعوام . . لا لضعف ذاكرته ، أو تَثاوَّب همته . . ولكن لأنه لم يكن يحفظ بالذاكرة وحدها . بل وبالقلب والعقل والضمير معها . . فلا يجاوز آية إلى حفظ أخرى حتى يُجِيد فقهها ،

ولم يكن يحفظ القرآن كله من أصحاب رسول الله ﷺ سوى نفر كريم وقليل لا يجاوز أصابع اليد عدداً . . !! وفيما تواصى المسلمون على حفظه في جميع العصور والأجيال . .

قَضيتُ حوالى خمسة عشر يوما ، والحفظ مُيسَّر لى ، لا ينالُنى من جَرَّائِه عقاب . . ولكن لم يكن ثُمَّة بد من أن تنوء الذاكرة بحملها وعبئها . . وأُنُوبُ عنها في تلقى العقاب !! وهكذا بدأت رحلة العذاب ؟ !

وذات يوم ، فوجئت « بالشيخ حسين » قادماً من عمله ، وبيده لُفافة لم يُطْلِعنى على ما فى داخلها . . وطَعِمنا كالعادة غداءنا . . وجاء موعد « التَسْمِيع » . . ورحت أتلو عليه ما حفظته أو ما المفروض أنى حفظته . . !! وهو مشغول بتفريغ اللَّفافة من محتوياتها . . فإذا هو « سوط » مثبت بيد أنيقة يمسكها الضارب حين يُجيلُ « السوط » على جسد المضروب !!

والسياط تصنع عادة من التيل المجدول ، أو من الجلد . . لكن أخى الشيخ صنعه من سلك الكهرباء المكنف والمجدول . . ويبدو أنه ذهب به إلى صانع محترف ، فَثَبَّته بيد أنيقة وهَذَّب من شكله ومنظره . . ومثل هذا السوط القصير القامة نسميه في الريف « الزُّحْمَة » . . وكان العرب يسمونه « الدُّرة ، أو الدَّرة » . .

وعلى الرغم من وَصِيَّة أبى لأخى ، ألا يضربنى إذا كان للضرب ضرورة ، بالليل . . وبخاصة قبيل النوم حتى لا يسبب ذلك لى الفزع أو الكابوس أثناء النوم ، فإن « الشيخ حسين » كان له نهجه الخاص فى التربية والعقاب . . فكان الليل بآنائه ، والنهار بأطرافه ساحة للعبادة . . ولما كان تحفيظى القرآن الكريم عبادة ، وحَمْلى بكل الوسائل على حفظه عبادة . . إذن فجميع الليل والنهار ، ميقات للحفظ ، وللضرب على سُوء الحفظ ، يستوى فى ذلك قبل النوم وبعد النوم ، بل وأثناء النوم أيضا . وقديما قيل : « الثواب على قدر المَشَقَّة » . . ؟ !! ومن اليوم ستصير « الزَّخْمة » الشيء الوحيد فى حياتى اللى يستحيل أن يقوم بينى وبينه اتفاقية عدم إعتداء . . !! لأنى لن أبلغ فى حفظى المستوى الذى

يريده « الشيخ حسين » وفي المقابل لن يتخلى أو يُفَرَّط في الثواب الذي ينتظره من هذا العمل الصالح . . 111

أين عصا سَيِّدنا أيام ( الكتَّابِ ، الْإِقْبِلها ، والأقول لها :

رُبُّ يبوم بكيت منه فيلمّنا صِيرة بكيتُ عِليه!!

وأين الشيخ « محمد عبدالمعبود» الأقول له:

عَتَبْتُ عَلَى سَلْم فِلمِا فَفَاتُهِ

وعاشرتُ أَقواما، بَكَيتُ على سَلْمِ !!

وهذه هي الحياة ، فَغَداً سأشبع يد أخى تقبيلاً وشكراً ، حين أجنى ثمار منهجه التربوى القاسى . . بيد أنى ساظل أَذْكر وأُذَكّر سواى أن غير هذا النّهج كان ـ ولا يزال ـ أولى وأمثل وأفضل . . بل أحكم وألزه . . !

أصبحت أداة العقاب إذن « الزُّحْمة » ذلك السلك الكهربائى الغليظ والمجدول فى حذق وعناية . . وسيُثِيبنى الله بفضله نظير صبرى على المكاره بتحقيق رغبة عبده الصالح « الشيخ حسين» ، فى إتمام حفظ القرآن الكريم فى الزمن الذى قدّره وأحْصاه ، وكان حوالى خمسة أشهر . . !

وهكذا صِرْت حديث أهل قريتنا حين علموا أننى وُفَقتُ لحفظ القرآن جميعه . . وأننى على وشك الالتحاق بالمعهد الأزهري . . . . .

ولما كنت مقتنعا الآن بقول الرسول ﷺ:

« العلين حق » . . فإنى حين أستدعى من الماضى البعيد ذلك النجاح المثير والمبكر ، أكاد ألمح أثر العيون الحاسدة في ، كما ألمح أثر عيون حاسدة أخرى طاردتنى في أكثر مراحل حياتى ، ونجاحاتها .. 11

\* \* \*

فى أخريات المرحلة الوجيزة التى حفظت فيها القرآن الكريم ، أسلمنى أخى للشيخ «محمد» أحد أصحاب الكتاتيب بالحى الحسينى ، ويقع بجوار منزلنا بكفر الزّغارى ، قسم الجمالية . . طالباً منه أن يعلمنى ما يتيسر من أحكام التجويد . . !!

وعلم التجويد ينتظم أحكام التلاوة الصحيحة لمقرآن الكريم . . وإذا تُسومِحَ في هذه الأحكام مع أى حافظ أو قارىء ، فلا تَسَامُح البته مع القراء الذين يحترفون القراءة في المناسبات . .

وأحكام التجويد هذه نشبهها « بالنوتة الموسيقية » التي تضبط إيقاع العازفين والمطربين . . فالأحكام بما تحويه من « غن ، ومد ، وإدغام ، وإشباع ، إلى آخره » تمنح الإيقاع الصحيح ، الذي يمنح بدوره التلاوة جمالًا . . والمعنى جلالًا . . وتلاوة القرآن الكريم في سن الطفولة وفق أحكام التجويد خير

ما يَهِبُ الطفل « أُذْناً موسيقية » يتذوق بها الموسيقى والأغنية والشعر ، وحلاوة الكلمة ، وطلاوة الإيقاع في كل ما يتطلب الإيقاع . . !! وتجربتى على ذلك من الشاهدين . . فقد قرأت على « الشيخ محمد » رحمه الله تعالى نصف القرآن الكريم مجوداً وإنى لا أبحث عن سبب مباشر لِمَا أتمتع به من أُذْنٍ موسيقية مُرهَفة الحس والسمع بعيداً عن هذا السبب . . ولقد ازدادت معرفتى بعلم التجويد حين درسته مُوسيقية في المعهد الأزهرى .

\* \* \*

فى زَهْو كبير أرسل: « الشيخ حسين» خطاباً إلى والدى يُبَشَّرَه فيه بِخَتْمى القرآن كله . . ومن الفرح كاد قلب أبى يطير . . وجاء إلى القاهرة يسعى . . وعَزَمنا على العشاء عند « الحاتى » ثم إلى شرب الشاى فى مقهى « الفيشاوى » كما شرب هو « الشيشة » والقهوة المضبوطة وأبنا إلى البيت تغمرنا السعادة والخبطة والحبور . . !!

وصلينا الفجر في مسجد «سيدنا الحسين» رضى الله عنه وأرضاه ، ودعانا أبي لتناول الإفطار عند «المالكي» وهو أكثر اللَّبانين في الحي الحسيني شهرة . . فجاء لكل منا بـ «سلطانية » كبيرة ، مترعة بالحليب الطازج والساخن ، ثم بخبر من العيش « ألْفِينُو » وأكلنا ، وشربنا وطَرِبْنا ، . . ثم عدنا إلى دارنا حيث تَهيّاً أخى للنزول إلى عمله ، واستأنف أبي النوم ، وأنا على أثره حتى صحونا بعد ساعتين أو ثلاث . . وتوضأ أبي وأدى صلاة الضّحى . . ثم دعاني ليطمئن على أنني حفظت القرآن الكريم كله . . وراح يَتنقُل بي بين آياته المثبوتة بين دفّتي المصحف كزهور الحديقة !! وكنت أمضى في التلاوة كالربح المرسلة ، وأبي يضحك رضا وسروراً . . وأخذتني ثقة مُفْرِطة بنفسي ، فقلت له : اتحب أن أخبرك عن مكان كل آية في المصحف ؟؟ . . ودنا من جبهتي فقبلها ، وهو يقول :

أجبته: نعم !!

وأنهى عملية « التَسْمِيع » بعد أن وثق بحفظى . . ثم راح يتنقل بين الآيات الكريمة من أول المصحف إلى آخره ، فيختار آية ، ثم يسألنى عن مكانها ، فأقول له مثلاً إنها في منتصف الصفحة اليمنى من سورة كذا . . ويجيء بآية أخرى ، فأجيبه : إنها بين السطور الخمسة في أعلى الصفحة اليسرى . . أو في الصفوف الثلاثة من أدنى الصفحة اليمنى ، وهكذا وقف أبي رحمه الله \_ أمام هذا الفتح الإلهي محبوراً ومبهوراً ، وشكوراً ، وفخوراً . !! ثم أخرج من جيبه « ثلاث برايز فضة » أى ثلاثين قرشاً وكان لها في تلك الآيام شأن كبير . . ثم نزلنا معا إلى شارع « الموسكى » فاشترى لى بعض الملابس ، وحذاء جديدا . . ووعدنى بالكاكولة والعمامة قبل دخولى المعهد الأزهرى بأيام . . وعدنا إلى المسجد الحسيني فانتظرنا حلول الظهر لنصليه جماعة . . وبعد الصلاة زرنا ضريح الإمام الحسين عليه السلام . . ثم غادرنا المسجد إلى البيت منتظرين مجيء « الشيخ حسين » رحمه الله . . واخيراً جاء ، يحمل معه غداءنا . . فطعمناه بشهية مفتوحة ثم أوينا إلى الراحة ، فنمنا بعض الوقت ، واخيراً جاء ، يحمل معه غداءنا . . فطعمناه بشهية مفتوحة ثم أوينا إلى الراحة ، فنمنا بعض الوقت ، ثم نهضنا من مرقدنا . . وغادرنا البيت إلى الدنيا التي استحالت كلها بهجة وإيناسا . . لأن أنفسنا من مرقدنا . . وغادرنا البيت إلى الدنيا التي استحالت كلها بهجة وإيناسا . . لأن أنفسنا

الراضية عكست عليها ما فيها يومئذ من بهجة وإيناس . . !!!

ومكث أبى معنا ثلاثة أيام ، ثم رحل فى رعاية الله إلى القرية . . ولا شك فى أنه كان أيامئذ ينعم بفرحتين ـ فرحة أزجاها حفظى القرآن الكريم . . وفرحة أفاءها عليه هذا الإرهاص بتحقيق أمله فى أن أكون خير امتداد لجدى « الشيخ خالد ثابت » رحمهم الله جميعا . . وعدت إلى تمكن حفظى ، وتلاوة القرآن مجوداً على « الشيخ محمد » . .

وتراخت القبضة الحديدية لأخى ، واستراحت الزَّخْمة ، وأراحت . . وكنت أُراجِع كل يوم جزءاكاملا من القرآن الكريم ، أى ثمانية أرباع ، وأقرأها على أخى كل يوم بلا أخطاء تُذْكر أو أستحق عليها عقابا . . !

وجاء اليوم الموعود . . وتقدم « الشيخ حسين » بأوراقى إلى معهد القاهرة الأزهرى كى آخذ مكانى المُنتظر على شوق بين طلبة السنة الأولى الإبتدائية . . !! ولم تكن مرحلة التعليم الإبتدائى أيامئذ ، كالتعليم الإبتدائى اليوم الذى يبدأ مع السنة السادسة من عمر التلميذ . . بل كان إبتدائى الأمس أرفع مستوى ، وتلاميذه أكبر سنا ، وكان الحاصل على الشهادة الإبتدائية ، ينقل رأسا إلى التعليم الثانوى دون أن يكون هناك وسيط من التعليم الإعدادى ، وكان ذلك في الأزهر ووزارة المعارف على كلمة سواء .

ومن ثم ، حين تقدم أخى بأوراقى رُفِضَتْ لِصغر سنى !! فما كان لمن أعمارهم فى العاشرة أن يكون لهم مكان !!

ولكن أخى وخالى الشيخ « أحمد مكاوى » استعانا بـ « إبراهيم فهمى كريم باشا » الذى كان تلميذاً روحياً لجدى « الشيخ غباغبى » وكان وزيراً فى أكثر من وزارة . . فكان أهلاً للرجاء ، واتصل بفضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر يومئذ « الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى » الذى أمر بالتجاوز عن عائق السن ، وقبول أوراقى . . وامتُحنت فى القرآن العظيم ، وكنت موضع إعجاب وإطراء الشيخين الفاضلين اللذين قاما بامتحانى . . فما كان من المألوف أيامئذ ، أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب صبى العاشرة من سِنى عمره . . ليس ذلك فحسب \_ بل ويتلوه مُحكماً مُتقناً مُجوداً ، لا يكاد يتلو آية ، أو ينطق كلمة قرآنية وفيها أدنى نِشاز عن أحكام التجويد . . . !!

بيد أننا لم نلبث إلا قليلًا حتى أطلت علينا مشكلة أخرى . . فطلاب الأقاليم الجُدد التي بها معاهد أزهرية ، أو هي على مقربة من بلادهم ومديرياتهم ، لابد من أن يبدأوا دراستهم ويقضوا مرحلة التعليم الإبتدائي بتلك المعاهد . . ورغبة أخى الحميمة مثلما هي رغبة أبي والأسرة كلها أن أظل تحت جناح أخي وإشرافه . . فَأَيَّانَ يَدْهُبُونُ ؟؟؟

لابد من واسطة أخرى . . واستحيا خالى من الذهاب مرة أخرى إلى « إبراهيم فهمى كريم باشا » رحمه الله تعالى . . وتقدم أحد أقاربى بإجراء وساطة مع صديق له ذى جاه ونفوذ استطاع الظفر بوعد من مسئول كبير بالأزهر أن أمكث بمعهد الزقازيق شهرين اثنين ينقلنى بعدهما إلى معهد القاهرة . وهذا هو الاحتيال الوحيد الممكن على القانون . . !!

وجاءت الرياح بما تشتهى السفن ، فنقل خالى رحمه الله من أوقاف القاهرة إلى أوقاف الزقازيق بعد التحاقى بمعهد الزقازيق مباشرة فعشت معه تحت رعايته . . وزالت عنى وحشة الاغتراب لأنى قلت لكم من قبل \_ إن كنتم تذكرون \_ إن المسافة بين قريتى والزقازيق « سبعة كيلو مترات » أو حوّاليها . . وهكذا كنت أقضى أجازة آخر الأسبوع دائما فى دارنا بين أبى وأمى وإخوتى . . ثم فى القرية مع لِداتى وأترابى ، وأحلام صِباى . . !!!

\* \* \*

في معهد الزقازيق واجهت أول دراسة منظمة وثرِية ، وبَنَّاءة . .

وحدث أن اكتشف زملائي صدفة أنني ندى الصوت حين أعطره بتجويد آيات من القرآن الكريم . . وكان أحد شيوخنا رحمهم الله تعالى . واسمه « الشيخ الفُحَيْلِي » بعد أن سمعنى مرة لا ينفكُ عن التماس الغرص التي تسمح بالقراءة في الفصل ، إذ كان ذلك ممنوعا له سيما أن طلبة الفصول المجاورة كانوا إذا سمعوا صوتى الصَّدَّاح جاءوا إلى فصلنا يهرولون في هرج وضوضاء يفسدان النظام . .

وكان شيخنا « الفُحَيْلِي » رجلًا كُبَّاراً ، وعالما فاضلًا . . ولم يكن يَعيبه أو يُؤخّذ عليه إلا بُخله . . هكذا كان يصفه العارفون به من زملائه المدرسين . . !! وكانوا يَرْوُون في ذلك نوادر مضحكة . . وكان تسامحه وخفة روحه ، يُطمعاننا في مُداعبته ، وأحيانا في مشاكسته ، لكنني والحق كنت أتحاشي إغضابه . . فإعجابه الشديد بصوتي جعلني موضع عطفه ، وبالتالي جعله في مكان أبي . .

وذات يوم و « حِصَّتُه » على وشك أن تبدأ . . تواصى بعض الأشقياء على أن يُحدِثوا لَغَطَّ وقعقعة وذات يوم و « حِصَّتُه » على وشك أن تبدأ . . تواصى بعض الأشقياء على أن يُحدِثوا لَغَطَّ وقعقعة بأدراج المناضد التي نجلس عليها . . وما إن اجتاز فضيلته باب الفصل إلى داخله حتى استقبل بمظاهرة رَعْنَاء . . وذُهِل الشيخ لِما رأى ، ولِما لَمْ يحدث من قبل قط . . وصرخ صرخة غاضبة : يا أولاد الكلاب . . والله لأحسِنَن تربيتكم . . !! وصَمَتوا جميعاً كاهل القبور ، وأخرجوا رءوسهم التي كانت مخبوءة تحت أغطية القِمَطرات . . وفجأة انطلق صوت كَفَحيح الأفعى يُقْسِم بالله أنني صاحب الفكرة ، وأنني أول من أعطى إشارة البدء . . !! ووقف ثان ، وثالث ومن ورائهم معظم طلبة الفصل يُردِّدُون قول الزور !! وأعد الشيخ خطاه نحوى ، وعيناه ترميان بِشَرَر كالقصر . . وأمسك بأذني جاذباً إيًاها إلى أعلى الزور !! وأعد الشيخ خطاه نحوى ، وعيناه ترميان بِشَرَر كالقصر . . وأمسك بأذني جاذباً إيًاها إلى أعلى ورحت أقسم بالله صادِقاً \_ إنهم لكاذبون . . ولم يَعْبَأ بكل ما دافعت به عن نفسى ، ومضى يقول : ورحت أقسم بالله صادِقاً \_ إنهم لكاذبون . . ولم يَعْبَأ بكل ما دافعت به عن نفسى ، ومضى يقول : هشاهدَاك ، قاتِدَك ، قاتِدك ) !! يعنى أن شهادة ما فوق الواحد كافية الإدانة المَشْهُود ضِدَّه \_ في غير الحدود المنعة المناهة المناهة وقبية وقب

وكلما أَقْسَمْتُ على صِدْقِي وكَذِبهم صاح : «شاهِدَاك قاتِلاك » ثم دفع بى خارج الفصل تشيعنى قهقهات «أولاد الأفاعي » من الزملاء غير المحترمين . !!!

\* \* \*

وشعرت بالإهانة المفاجئة دون أن أرتكب مِثْقَال ذرة من شر أو خطأ . . واحْتُواني تفكير غامض في موقفين غامضين \_ . . !!

أما الطلاب ، فلماذا دبَّروا هذا المَقْلَب الشيطاني لزميل في مثل وَدَاعِة العصفور ؟؟ ولماذا مع شيختاً هذا بالذات ؟؟ أهو الحسد على ماكان يحبوني به من عطف وتقدير ؟؟ !!

وأما الشيخ ، فكيف انطفأ في لحظة ، نور حبه وتقديره دون أدنى تَبَصُّر أوأناة ؟؟!!

إذن هذه هي الدنيا . . شَاهِدَاكُ فيها قَاتِلاك ! أوحيث أن شهود الزور أكثر من النَّباب ، فحياتك إذت على « كَفّ عفريت » . . لا ـ بل على جناح ذبابة !!! والحب فيها مثل البُغض ـ كلاهما لا تكون نتيجة واثقة ، لمقدمات صادقة . . بل نزوة ، أو عاطفة عارة كالزُّبَد الذي يذهب جُفاء ، ومن ثَمَّ ، ما لها مت قرار . . . !!

ها.. ها.. شاهدَاك، قاتِلاك!! و « قالوا للحرامي احلف.. قال: جاءك الفرج » فكيف بالشاهد في عصر

وألِفَ الرُّودَ، ولم يعبا بما

يفعسل السرُّورُ من الضَّر السوحيم

وراح طفلنا يُسَرِّى عن شَجَنه وأساه بترديد العبارة الفكِهة ـ « شاهِدُاك قاتِلاًك « مُستعيداً منظر شيخشا « الفُحَيْلِي » ، وهو يقولها أويَلُوكها بين شِدْقَيْه في غاية من خفة الدم ، ورشاقة الروح!!

وبقى الشيخ مُغاضباً لى زمناً غير قصير ، حتى جاء يوم . . كان معهد الزقازيق وبقية المعاهد تحتفل بالمناسبات الهامة فى مواقيتها . . فتحتفل بمولد النبى الله وبعيد الهجرة ، وبالأعياد الملكية جميعها . . وفى مناسبة لا أذكرها كان هناك احتفال كبير ، وكما جرت العادة ، يُفْتَتَع الحفل بترتيل آيات من القرآن الكريم . . ويبدو أنه كان هناك أحد طلاب القسم الثانوي ، تَعود لجمال صوته أن يُفتَتِع تلك الحفلات . . كما يبدو أنه منعه عذر عارض من المجيء إلى المعهد فى ذلك اليوم . . كات شيخنا « الفَحَيْلِي » يجلس مع شيخ المعهد ، وجاء ذكر الطالب الغائب ، وأخذتهم سِنَة من الحيرة حول من يملأ هذا الفراغ . . وقال الشيخ « الفَحَيْلِي » فى جَذَل ٍ وفرح : عندى من يملؤه . . سأله شيخ المعهد : من ؟؟

قال: سآتيك به الآن ..

كنا آنذاك في درس الإملاء ، عندما دخل الفصل الشيخ « الفُحَيْلِي » مصافحاً مدرس الحِصَّة ومُسْتَأْذِنَه في ذهابي معه إلى فضيلة شيخ المعهدِ . .

وفى الطريق قال لى : سأعفو عنك تماماً ، إذا أطلت أعناقنا الليلة . . لم أكن حتى دخولنا غرفة شيخ المعهد أدرى عن الموضوع شيئا . . ! ! . . صافحت الشيخ مُقبِّلًا يده ، وسألنى :

— صوتك حلو؟؟

فابتسمت في خجل ، ونادى شيخنا ( الفُحَيْلِي ) : - ياالله ، يا واد يا خالد سَمَّعنا . . !!

وضممتُ ساقى ، وجلست الجلسة التى كان يقال عن جالسها أنه « رَبَّعَ » . . ونظرت إلى شيخنا أساله في صوت حيى خفيض : أقرأ إيه ؟؟

فقال شيخ المعهد: إقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا: لأنها هي التي ستقرؤها في حفل الليلة إن شاء الله . .

حفل الليلة . . ؟؟ وما شأنى به ؟؟ على أية حال ، فلابُدّ مما ليس منه بُدّ . . !! وسألت ربى التوفيق ، ومضيت أرتل أعذب ترتيل ـ وسِمَات الإعجاب ، ومَخايل الغبطة تكسو وجوه الشيوخ . . وما إن خَتَمْتُ حتى قال شيخ المعهد ـ باسم الله ما شاء الله ، هذا صوت قادم من الحبنة . . !!!

وغادرت غرفة مكتب الشيخ في صحبة الشيخ « الفُحَيْلِي » الذي حدثني عن الحفل ومناسبته وعن الشهرة التي سأحققها بافتتاح هذا الحفل . . « ولا تنس يا واد يا خالد أنك ستقبض لقاء هذا مائة قرش » !! . . تصوَّر . . مائة قرش هي أجر أحدنا عن ثلاثة أيام يُبحُ فيها صوته وعقله . . ستنالها أنت في خمس دقائق !! على فكرة يا واد يا خالد ما تزودش عن خمس دقائق . . أيوه ، على قد فلوسهم يديهم . . إنهم يحبون المال حباً جماً . . وكلما ناديناهم : « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » . . قالوا : البلد فيها أزمة والميزانية مُرهقة . . وجلالة الملك وعد بتحسين حالكم . . ثم يقول ، وهو يضغط على الكلمات ، ويلوكها في غيظ : أزمة ؟؟ والميزانية مرهقة ؟؟ فلماذا

لم تقرع الأزمة أبوابكم ؟؟ ولماذا تطفو الأموال فوق جيوبكم ؟؟ وكسيف يسكسون فسى أيسد حسلالًا

وفي أحسرى من الأيدى حسراماً؟!

كنت أسمع لأول مرة كلمات تعمل كل هذا التناقض ، وأرى موقفا كذلك . .

وكان فرسان الشعر في معهد الزقازيق ثلاثة = الشيخ محمد متولى الشعراوى . والشيخ محمد العزّازى . والشيخ عبد المقصود أبو راس . ولا أذكر تماماً ، إن كان المرحوم الأستاذ طاهر أبو فاشا كان معهم أو لا ؟؟ لانى لم ألبث في هذا المعهد إلا قليلاً ثم تَم تحويلي إلى معهد القاهرة . وكان الشعراء الثلاثة يستهلون قصائدهم بالغزل الرقيق العذب في ليلى ، وسُعدَى وعزة وهند ، ودُعد . . وكل يضمر في سريرته المشغوفة المحبة حقيقة ليلاه التي يغني عليها ولها . . فإذا كان الحفل مثلا لمناسبة ملكية كعيد جلوس الملك ، أو عيد ميلاده . قفز شعراؤنا من ليلى وسَعدَى وبقية المعشوقات الغزلات \_ ثيبات وأبكارا \_ إلى التغزّل في محاسن الملك فؤاد وحدبه على شعبه ، ومَخَايل العظمة فه . .

افتتحت الحفل بالصوت القادم من الجنة .. كما وصفه وأخجل تواضعى بهذا الوصف ـ فضيلة شيخ المعهد رحمه الله تعالى :

ثم تتابع الخطباء والشعراء يخوضون مُباراة ذكاء مُتَّقِدة . . ثم اختَتِم الحفل كما بدأ بالصوت القادم من الجنة . . ؟ !!

وانتظرت على شوق صباح اليوم التالى لأقبض المائة قرش التى حسدنى أو غبطنى عليها « شيخنا الفُحَيْلِى » ثم انتظرت أياماً يُقالا ، ترددت خلالها على الموظف المختص الذى كان فى كل مرة يخلع على من الاطراء والثناء ما لابد أنه رأى فيه بديلاً كافياً عن القروش المائة . !! . . وهكذا ، أخذ يُمَاطِلنى ، حتى فوجئت ذات يوم بمن يدعونى لمقابلة « شيخ المعهد » . فظننت أنه قد استقل المائة قرش ، فجاءنى بمزيد . . ورحت ألوم نفسى على سوء ظنها بالموظف المختص الذى أراد أن يجعلها مفاجأة سعيدة حين أعود إليه فيخرج من مكتبه « إذن صرف » بجنيهين أو ثلاثة !! وحين مَثلت أمام شيخ المعهد دعانى للجلوس ، وطلب لى قدحا من الشاى ثم قال : يا شيخ خالد . . مَثلًنا وإياك كقول الشاعر :

### وماكِدُنا نقول لهم سلاما إذا خَدُونا يقول لهم وداعا!!

لقد جاءنا خطاب من معهد القاهرة بأنه قَبِل تحويلك إليه ، وأنك منذ اليوم واحد من طلابه . . تُرى هل كنت تسعى لهذا النقل ؟؟

أجبت فضيلته : نعم - أخى المقيم في القاهرة كان يسعى لهذا .

- على كل حال يا شيخ خالد نتمنى لك الخير ، ونسأل الله أن يُبَاركك . . وعليك بمداومة قراءة القرآن حتى لا يُفلِت من صدرك يا ولدى . .

وهنا تقدُّم أحد الشيوخ الحاضرين بمكتب الشيخ والحافِّين حوله قائلا:

- لكن يا مولانا ، لماذا نسب الشاعر تحية اللقاء لنفسه قائلًا :

وما كِدُنا نقول لهم سلاما

ونُسب تحية الوداع إلى الغد، قائلًا:

إذا غَدُنا يقول لهم وداعا ؟؟

وأجاب الشيخ من فوره:

— نقد أجبت يا شيخ حسن على سؤالك بنفسك . . فهو فى تحية اللقاء ينسبها لنفسه تشريفاً لذاته وتكريماً لضيفه . . لكنه فى تحية الوداع لا يطيق أن يكون صاحبها ولا المسئول عنها لصعوبة الموقف عليه ، فَخَلع ذلك على الزمن أو على جزء من الزمن الذى هو الغد بما ستضمنه من ظروف لا قِبَل له يها . . ؟ !

وسرت همهمة إعجاب بين الحاضرين وثناء مُفيض على علم الشيخ وذكائه وقبلت يده بود ومحبة واحترام كبير ثم قبلت أكف الشيوخ جميعاً وعدت فختمت الجولة بتقبيل يمين شيخ المعهد مرة أخرى أستودعتها كل ما في قلبي له من حب وإجلال . . وفي كلتا المرتين كان يقف لي وأنا أصافحه ـ الأمر الذي لم يَحظ به طالب قط لا في القسم الإبتدائي ولا في الثانوي ـ بل ولعله فات كثير من العلماء المدرسين .

٨٠ .. قصتى مع الحياة .. مذكرات خالد محمد خالد

نسبت في غمرة هذا التكريم أن أقوم بآخر زياراتي اليائسة للموظف المختص إياه . . بَيْد أني آثرت الاحتفاظ بالنشوة التي أنا فيها على « العكننة » التي ستثيرها رؤيتي له !! وغادرت المعهد إلى بيت خالى الشيخ أحمد رحمه الله رحمة واسعة وأنبأته بِقَبول تَحْويلي إلى معهد القاهرة ، ثم غادرت الزقازيق إلى القرية ، فَسُرّ أبي كثيراً ، ومضيت أُعدُ نفسي لرحلة جديدة .



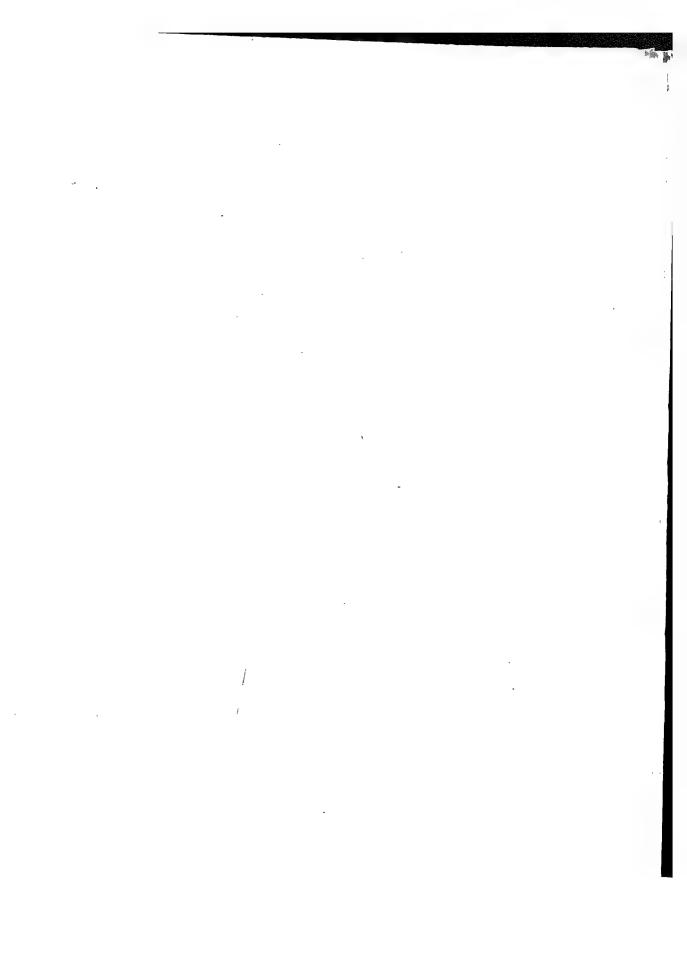

# العودة إلى التاهرة ..

سافرت إلى القاهرة في صحبة أبي . . تُمُور نفسي بمشاعر أخرى مُغايرة تماماً لمشاعر الخوف والأسى التي صحبتني في سفرتي الأولى . وكانت كل المناظر التي أشرف عليها من نافذة القطار تعكس عَليَّ إحساساً بالطمأنينة وراحة البال ، حتى قعقعة العجلات فوق الشريط الحديدي الذي يقطع القطار عليه الأرض وَثْبا . . وحتى صفيره المزعج الذي يَمْخُور به عُباب الربح ، وثَبج الفضاء . .!!

وراح أبى رحمه الله يقلُّب بين أصابع يده اليمنى حبات مسبحته ، مسبحاً معها ربنا وحامده وممجِّده في همس مُخبِتِ أوَّاب ، شكور . . !!

ورُحت أرمُقه بنظرات حانية . وبين الحين والحين تتحرك شفتاى بالدعاء له من قلب مدرك لفضله ، مُفْعم بحبه . وأحياناً أنظر إلى القرى ، والحقول التي تحتضن عذارى نبتها الطالع ، ونخلها الباسق ، وطلعها النضيد !!!

ثم استغرقني التفكير في كل ما رأيت وسمعت أثناء طلبي العلم في معهد الزقازيق . . وبخاصة ما غمرني به شيخ المعهد من تقدير واهتمام . .

ما شاء الله !! أهذه بركات القرآن أم هي ، ومعها بركات الأزهر المعمور؟؟ أهذه بداية السير على الطريق المفضية إلى ما يُطْمَح إليه أبي .

هذا \_ كما قلت آنفا \_ بعد تخرجى والتحاقى بإحدى وظائف التدريس عام \_ ١٩٤٨ \_ . . وهى بداية مرحلة بارزة في حياتي ، سَتُطالبنا بحديث طويل عنها \_ إن شاء الله ونعود إلى حديث نفسى لنفسى ، وأنا أحاور بمشاعرى لا بتفكيرى ، تلك الأيام الخوالى ، والتي لا أزال قريبا منها مثلما هى قريبة منى . . وانْدَاحَتُ دائرة مشاعرى هذه ، فرحت استدعى أيام الكتّاب ، والمدرسة الإلزامية ، والشيخ «محمد عبدالمعبود» و « الفلكة » ، و « زُخْمة » أخى « حسين » المصنوعة من أسلاك الكهرباء المجدولة . . وصلاة الفجر بمسجد سيدنا « الحسين » عليه السلام حيث كنت أجد هناك سكينة نفسى . . وروح الربيع تُضمَّخ بعبيرها وُجدانى . . واحتشدت كل هاتيك المشاهد والمواقف في موكب فاحد ، أحسست فيه ومعه كانى « عريس » يُزَفُ إلى « عروسه » . . وتمنيت ساعتئذ لو تَجَسّدت تجربتى هذه كلها في طيف من النور ، فأعانقه وأثنتُه ، وأذوب فيه ، أو يذوب في ـ بما في ذلك تجربتى هذه كلها في طيف من النور ، فأعانقه وأثنتُه ، وأذوب فيه ، أو يذوب في ـ بما في ذلك

وهانذا في صباح يوم جديد أُودِّع فيه مرحلة من حياتي الباكرة بِشَدْوِها ، وشَجَنها . . بخيرها وأسَاهَا . . !! فإن كان ظلام الأمس الغارب ، وصقيعه ، قد خَلَفا في نفسى بعض المرارة ، فها هو ذا الصباح يَجِيءُ . . وقطرات النَدَى تُبلل الخضرة بالبهجة . . وتُنشِي برحيقها الورود والأزاهير . . !! ولئبُّك اللهم لبُنِك . .

الفضل كله منك . .

والخير مِلءُ يديك . . !!!

\* \* \*

كانت دراستنا بالسنة الأولى من القسم الابتدائى بمسجد «الأقمر» وهو من الآثار الإسلامية القديمة ، ويقع بالجمالية بين بيت القاضى وباب الفُتوح . . وبالطبع لم يكن به مناضد . . فكان الشيخ يجلس فوق كرسى مُربِّع ، ونحن جلوس بين يديه ، أو مُتحلِّقون حوله فوق أرض المسجد المفروشة بالحصير أو السجاجيد . .

قام أخى « حسين » بأجازة فى اليوم الأول من الدراسة واصطحبنى إلى « مسجد الأقمر » ليُرينى الطريق إليه . . ثم عاد إلى البيت ليُعِدّ لنا غداء فاخرا احتفاء بهذه المناسبة السعيدة . .

وبعد انتهاء اليوم الدراسي عدت إلى البيت . وأخذت أغدو وأروح بين المسجد والبيت دون أن يعكرصفو الرحلة اليومية سوءًا أو حزناً . حتى كان يوم ، ومردت في طريقي بمقهى يجلس عليه بعض الفارغين الذين ما إن رأوني حتى تقحمتني نظراتهم الهازئة ، وتعالت ضَحِكاتُهم المنكرة ، وراحوا يُلمِزُونني بإشارات وقحة من أصابعهم وكأنهم يرون إحدى عجائب الدنيا . . وشجع ذلك نفرًا من الغلمان المشردين ، فتعقبوني ، وهم يصيحون :

﴿ شِلَّ العِمَّةِ شلَّ ﴾

وتحت العِمَّةِ قِرد..!!

وشِـدُ العِمَّة يا أستاذ،

« تحت العِمَّة وابور الجاز »

ودُرتُ بجسدى كله دورة سريعة ، لأنهرهم وأزجرهم ولكنى فوجئت بكثرة عددهم ، فآثرت التَحَلَّى بصبر المستضعفين وحِلم العاجزين . . . !!

وسارتُ الزَّفَة «خلفي» وأنا أَتميَّز من الغيظ . . مع تشبثي بمكارم الأخلاق « . . !! » وفجأة سمعت سباباً عالياً ، وضوضاء هروب وفرار ، فنظرت خلفي ، لأجد ثلاثة من الطلبة طوال الأجسام عراض المناكب ، ينهالون على غلمان السوء ضربا وركْلًا . . وأمسكوا بثلاثة منهم ، وأصرُّوا على تسليمهم لقسم الجمَّالية الذي كان منا على بعد خطوات . . !!

دخل جميعنا غرفة الضابط ، وقص عليه إخوانى الطلبة ما حدث . . فإذا به يرمقنى بنظرات ظننت أول الأمر أنها معجبة ، حتى تبين لى أنها مستعجبة . . !! ثم ضحك ضحكة مكظومة . . وسألنى عن إسمى ، فأجبته : خالد محمد خالد ثابت . . فإذا به يطلق سراح الضحكة المُحْتَجَزة وراء شفتيه ، ويقول : ياه . . دا إسمك أطول منك يا شيخ خالد !!!

كان طولى يزيد عن منتصف المتر بقليل . . وجسمى ناحل ، ضامر ، وهنان . . !! وأخرج الضابط من درج مكتبه عصا قصيرة وراح يجول بها فوق جسوم الغَوْغَائِيين الثلاثة ، ويهددهم إن عادوا لمثلها أن يَضعهم في سجن القسم . . ولم ينس ونحن نُغَادر مكتبه أن يُزودني بنصيحته الذهبية قائلا : يا شيخ خالد ـ شِويّة لِفَوْق : . . !! وفهمت ما يعني ، فهو يريد مزيدا من الطول ، يدفع عني شغب السُّوقة من الناس . . !! ولم ألبث إلا قليلا حتى تبينت أن هذه الدُّعابة الماجنة والوقِحَة عادة الأحياء الشعبية المجاورة لتجمُّعات الأزهريين . . !!

لم أخبر أخى « الشيخ حسين » بما حدث ، لأننى كنت قد أخذت قراراً فى هذه المسألة . . وخشيت إن أخبرته أن يُنْقِضه بقرار آخر مُضَاد . .

وهكذا ، وبَدَءًا من اليوم التالى ، كنت أخلع عمامتى ، وأخفيها داخل حقيبة كتبى الصغيرة وأستلُ منها « الطَّاقِيَّة » التي أحضرتها معى ، لتكون « بدل فاقِد » . . !! فإذا وصلت إلى « درب الدُّنَاشَادِى » المتفرع من كفر الزُّغارِى دخلت المسجد المقام على ناصيته ، وأعدتُ كل شيء إلى مكانه ـ الطاقية إلى الحقيبة . . والعمامة إلى رأسى . . واتجهت إلى البيت هادىء السمت ، وَقُور الهيئة !! ولقد ظلت هذه العادة المشاغبة قُرابة عامين ، ثم اختفت فجأة ، وبلا سبب ظاهر . . وكأن الأرض انشقت وابتلعتها ، وابتلعت معها هُواتها الأشقياء . .

\* \* \*

وجاء يوم تصدَّع فيه بناء الدور العلوى من بيت جدى ، حيث كنا نقيم ، ولم يكن هناك بد من ترميمه وترميم المنزل كله . . وبالتالى لم يكن ثَمَّة بد من مغادرته إلى مسكن آخر . . !! كان مسجد الأزهر يضمُّ في جوانبه بعض الأروقة لسُكنى بعض الطلاب . .

فهناك « رواق الصعايدة » و « رواق الشراقوة » . . و « رواق المغاربة » و « رواق الشَّوام » وأروقة

أخرى سواها . . واسم هذه الأروقة يدلك على أصحاب الحق في الإقامة بها . .

وكان تأكل رواق شيخه من العلماء . . وكان شيخ رواق الشراقوة فضيلة الشيخ « عبدالمعطى الشرشيمي » عضو هيئة كبار العلماء . . أما وكيله والقائم بأمره فكان الشيخ « عبدالصمد حسين » الذي هو في نفس الوقت ابن عم والدتي ، أي أنه بمثابة الخال لي ، وللشيخ « حسين » أخي . . . ولا يمكن أن يقرع اسمه الأسماع دون أن تكون لنا معه وقفة ممتعة . . !!

فخالى و عبدالصمد ، هذا ، كان تُحفة من تُحف البشر . . ومزيته الكبرى أنه لم يكن له خَصِيم ولا مُبْغِض !! فهناك إجماع على طيبته ، وخفة دمه . . !!

كانت كل دنياه تتكون جغرافيا ، واجتماعيا من بضعة أمتار هي المساحة الضئيلة الواقعة بين مسجد الأزهر ، ومقهاه المفضلة عنده ، خلف المسجد الحسيني ، والمجاورة لـ «قهوة المجاذيب» . . هذه الأمتار من الأرض ، كانت بالنسبة إليه القاهرة كلها ، والقطر المصرى جميعه . . لم يغادرها إلى سواها ، إلا يوم غادر الدنيا إلى الأخرة . . رحمه الله رحمة واسعة . .

وكنت إذا رأيته ، وهو يحدث نفسه غاديا أو رائحا بين الأزهر والمقهي ، وهو في قمة انفعالاته يُخيل إليك أنه محام جَهبذ يترافع في إحدى قاعات القضاء المهيبة . . أو كأنه ( فيثاغورس » يشرح نظرياته بحماس وحَميّة في مبنى الأكروبوليس . . أو كأنه ( ماركو أنطونيو » يرثى ( يوليوس قيصر » المسجّى أمام الجمع الحاشد من أبناء روما ، مرددا بين المقطع والمقطع عبارته الساخرة : ومع هذا ف ( برويس » رجل شريف !!!

قلَّما تشهد الأيام مثلك يا خالى « عبدالصمد » في حلاوة شخصيتك ، وغرابة أطوارك . . ؟ ! وإني السعيد بمعاصرتك ، وبقضاء فترة من شبابي قريبا منك . . !!

\* \* \*

أنتقلتُ وأخى إلى « رواق الشراقوة » وكان عبارة عن دورين فَسِيحين ، تتكىء على جدرانه من جميع النواحى خزائن خشبية يمتلك كل طالب منها خزانة ، أو اثنتين ، أو ثلاثاً يضع فيها مَتَاعه كله من مطعم وملبس وكتب وغطاء . . ويقوم ساكنو الرواق بطهى طعامهم ، وغسل ثيابهم ، فإذا أرادوا مذاكرة علومهم دَلِفُوا إلى الجامع الأزهر من الباب القائم بين الرواق والمسجد . .

كان معنا فى الرواق من أبناء قريتنا ، ومن ذّوى قُربانا ـ الشيخ « على مصطفى » إمام أحد المساجد ، ويتقاضى ثلاثة جنيهات شهريا . . ويعيش بها ، وكأنه « أغا خان » . . !!

والشيخ « الحسينى فضل » فى الشهادة العالمية . . وبينه وبين النجاح فيها واجتياز عقبتها ود مفقود ، حتى حصل عليها وظفر بها بعد محاولات مُرهِقة ، ، ثم عُيِّن مدرساً إلزاميا . . ولم يكد ينعم بالوظيفة التى طالما انتظرها على شوق حتى دُعِي للقاء الله فى مَثْواه الاخير . . !!

وكان هناك الشيخ « عبدالخالق مصطفى » الذى لَبث عمراً طويلًا يتقدم لامتحان « العالمية » دون أن يظفر منها ولو بوعد مُمُطُول . . !!

كان رحمه الله يقضى العام الدراسى الذى لم يكن يشارك فيه إلا أياماً ، وهو يتغزل فى تلك الشهادة ، ويبثها غرامه ونَجْوَاه . . فإذا خانه التوفيق فى امتحاناتها ، قال : « إنها وُرَيْقة ، لا تضر ولا تنفع » . . !!!

وبعد حين ، سنلتقى به ، وهو يرأس وفداً من قريتنا جاء ليشكر « النحاس باشا » على ترشيح الوفد الدكتور « عبدالرحمن عوض » لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرتنا . . وكان الدكتور « عوض » من كبار أطباء أمراض النساء والولادة ، وكان يجيد فن الاستئثار بحب الناس وثقتهم . . وصحبت هذا الوفد إلى « بيت الأمة » واستقبلنا « النحاس باشا » رحمه الله في مكتبه . . وتقدم الشيخ عبدالخالق ليلقى كلمة وفدنا واستهل خطابه قائلا : « لقد جثنا نشكرك يا جلالة النحاس باشا » . . !!! وانتفض الزعيم معبراً

عن رفضه وضيقه ما هذا يا شيخ؟! ما هذا يا رجل . . إن كلمة جلالة لا تقال إلا مضافة لجلالة المملك . . أما بالنسبة لمى فحسبك أن نقول : يا دولة الرئيس . . يا نحاس باشا . . يا نحاس فقط . . ولما سُقط في يد الشيخ ، ورأى أنه قد زَلَّ زَلَّة لا تليق . . ابتلع ريقه . . وبدلا من أن « يُكحَّلها . . أعماها » كما يعبر المثل الشعبي !!

وصاح منفعلًا : الأمة تُسمّيك جلالة النحاس باشا . وقبل أن يصرخ النحاس في وجهه صرخة تبرئة من مسئولية الصمت أو الرضا بما يسمع ، صاح الشيخ من الخالق قائلا : وإنا إيّاك كما يقول الشاعر : ومن مسئولية الصمت أو الرضا بما يسمع ، السرئيس وامسكوا

ودعاك يك السرئيس الأكبرا!!

وضحّت غرفة المكتب بالتصفيق . . واهترّ الرئيس ورجع بكرسيه إلى الخلف وهو يقهقه بضحكات جهيرة . . وعرف الشيخ المُحنَّك كيف يخرج من الورطة ، ويستر العورة ، ويكسب الجولة . . !! وعلى اثر انصرافنا ، رجوتُ عمنا الشيخ «عبدالخالق» أن يُملِي على هذا البيت من الشعر فقد حسبته «تعويذة» تخرج الإنسان من المشكلات والورطات . . ؟ !!

كذلك \_ فيما بعد \_ سنلتقى بعمنا الشيخ فى أوائل الحرب العالمية الثانية ، وكان هتلر قد ابتلع «تشيكوسلوفاكيا » بين عشية وضحاها . . وصار اسمها على كل لسان . . وعزّ على الشيخ « عبدالخالق مصطفى » ألا يحسن نطقها كبقية الناس . . فكان كلما لقينى أخذ بيدى وقال : تعال يا شيخ خالد . .

- نعم يا عم الشيخ عبد الخالق .
- هي الدولة اللي خطفها هتلر امبارح اسمها إيه ؟؟
  - -- اسمها تشيكوسلوفاكيا . . !!

ويحاول قراءة الاسم ، فتتعثَّر على شفتيه الحروف والكلمات . . !!

وفى لقاء ثان وثالث ورابع يسألنى نفس السؤال حتى أشفقت عليه من هذا الإخفاق الأليم . وأخيراً قلت له : شوف يا عم الشيخ عبدالخالق . . هذا الاسم يتكون من ثلاث كلمات : تشيكُو . . سُلو . . فاكيا . . !! وراح يرددها على وأنا أشجعه وأستزيده . . بيد أنه فى اليوم التالى قال لى : لقد حفظتها . . اسمع ثم راح يمضُغها كأول يوم صححت له نُطقهافيه . . !!

واخيراً ، هُدِيتُ إلى حل المعضِلة . !! فقلت له : شوف يا عم عبدالخالق . الحقيقة أن اسم هذه الدولة طويل ورذل . ولذلك فإن الساسة والصحفيين اختصروه فاسموها «سلوفاكيا» . ويعضهم يُمعن في الاختصار ، فيسميها فَاكْيا . !! وتستطيع أن تصنع صنعهم فتسميها سلوفاكيا أو تدعوها «فاكيا» فَبَرِقَت أُسَارِيرُ وجهه ودعالى بخير . وهكذا حللنا مشكلة ممر دانزج ، وتشيكوسلوفاكيا قبل أن يستطيع الحلفاء حلها ببضع سنين . ؟!!

صدقوني ، ما في هذه الواقعة أى ﴿ فَبْرَكة ﴾ أو تَزَيَّد ، أو تَنَدُّر . . إنما أرويها كما حدثت تماماً ، وكانكم تَرونَها . . !! ولكن حَذارِ أن تخدعكم طيبة الشيخ عبد الخالق وسذاجته المستملحة عن ذكاء جيله . . فقد كان كسابِقِيه ولا حِقيه جيلاً ذكياً عالماً مُجتهدا . . !!

هذه نماذج لبعض من لَقِيتُ وعَاصَرت في « رواق الشراقوة » . . أما من لقيت وعاصرت في الأزهر « المعهد » وفي الأزهر « الجامعة » . . فكثيرون ، وكثير هو الحديث المقبل عنهم إن شاء الله تعالى . .

لكن قصتى من أخى الحبيب « الشيخ حسين » لم تُنته بعد . . بل هى لن تُؤذِن بانتهاء قبل وقت طويل !! و « الزُّحْمة » هل نسيتموها . . ؟؟ ذلك السوط المجدول من أسلاك الكهرباء !! إن مهمتها لم تُنته بعد . . ولأنها وأخى شَغُوفان بالجهاد فى سبيل كل ما هو خير وصالح ، فهما لهذا مُصَمَّمان على أن يَحملانى \_ كُرْها أو طَوْعاً ، وضَرباً لا إقناعاً \_ على ذلك الخير ، وذلكم الصلاح . . !!

ولن يكون هناك أى تسامح معى أو خيار لى ، فأخى قد خاض تجربة السباق مع الزمن بنجاح أُغُراه بِمُواصِلة . . التجربة . . مع إنه فى حياته الخاصة ـ رحمه الله ـ لم ينتفع قط بهذه ( التيمة ، ومن ثُمَّ فقد أراد أن يُعوِّض في ماكان يريده لنفسه ويتمناه . . !!

وتحت سقف « رواق الشراقوة » ستردد صرخات الطفل ابن العاشرة ، أو الحادية عشرة من عمره تحت وقع الضرب المُبَرِّح . . وذا حدث ـ وكثيراً ما كان يحدث ـ أن احْتَجَ بعض إخواننا في الرواق على هذا الإيذاء ، فإن أخى يأخذني إلى الجامع الأزهر الواسع الفسيح ، ويختار مكانا قصياً ، يستطيع أن يجيل فيه « زُخْمَته » بعيداً عن تدخل القُضوليين . . !!!

لقد انتقلت من مرحلة حفظ القرآن الكريم إلى مرحلة طلب العلم . . وما تُضِيئُه التجربة الخاصة بى يمكن أن تكون تجربة لعشرات الألوف من الدارسين الصغار سِنًا وقُدرة . . فهل يكون القهر والتجريح هما الأداة الصالحة للتعليم والتربية في هذه السِّن الباكِرة . . ؟؟

ثم هل تبقى المعرفة القادمة بهذه الوسيلة في الذاكرة طويلاً ويتاح لها أن تتحول إلى عملية « تثقيف » تَطَالُ بنفعها وبتأثيرها ـ عقل الإنسان ، وروحه ، وسُلوكه ، وطُموحه . . ؟؟

وأيضا .. هل يُثمر هذا الأسلوب في التربية والتعليم صداقة باقية وحميمة بين الإنسان والعلم . . وبين الإنسان والكتاب . . حتى يتحول من مجرد « عارف » أو « متعلم » إلى مُثقف » له تِجَاه الحياة كلها رؤيته الخاصة ، وعَطاؤه المُفِيض . . ؟؟

لابد لهذه « المذكرات » أن تُقدم الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تجربة كاتبها وصاحبها . . كما لابد من تقديمها إجابات كثيرة وصادقة عن أسئلة أُخر ، سبتثيرها المواقف السياسية والدينية وقضايا العدل والحرية . .

فلنتابع معا قصتى مع الحياة . . « وعلى الله قصد السبيل » .

क का क

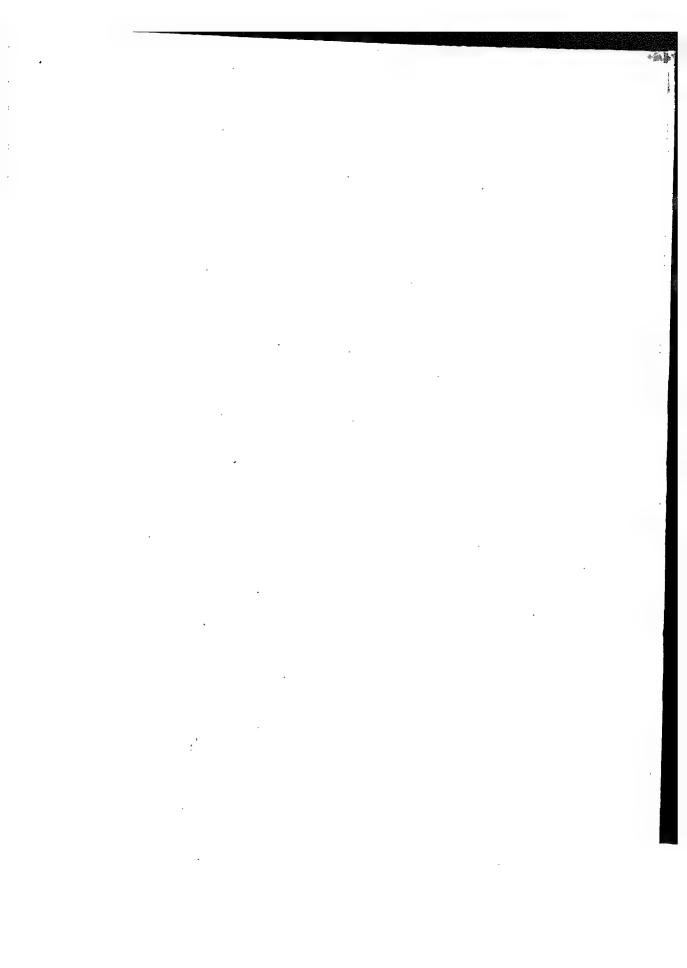

### منْ جَسدَّ وَجَسد .. ومنْ جُلدَ اجتهَد !!!

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٩١

الحكمة كما نحفظها تقول: «من جَدًّ وَجَدَ».. ولكن أخى الشيخ «حسين» والمدرسة التي ينتمي إليها ، ولا يزال الكثيرون يستظلون بظلها تُضيف إليها فتقول: «ومن جُلِدَ اجتهد»..!!

والمثل الشعبى فى مصر يقول : « إن كِبر ابنَك خاوِيهِ » !! يعنى آخيه ، وعامله برفق . . هذا ، إذا كَبِر ، وأصبح رجلا يُخْشى تمرُّده ، وبأسه . . !!

طيّب .. ولكن الصغير ماذا نصنع به وله ؟؟ إن الطفل كامن في الشاب ، وفي الرجل ، وفي الكهل ، وفي الكهل ، وفي الشيخ ، كُمون الماء في العود الأخضر ، وفي الشجرة المورقة ، والنخلة الباسقة . .

الطفل هو قاعدة التمثال . . هو نقطة انطلاق النمو البشرى والشخصية الإنسانية . وأمام كل جيل الطفل هو قاعدة التمثال . . هو نقطة انطلاق النمو البشرى والشخصية الإنسانية . وأمام كل جيل ما تغشّى الجيل السالف والأجيال السابقة ، وما حَاقٌ بها حين أهملَت في تبعاتها عن مرحلة الطفولة ، وخَلَّت بينها وبين الصدقة والعقوبة اللا مبالاة . . وما من قوم إلا خلَّت من قبلهم المَثلات تُؤكد دور الطفل في بناء الرجل ، وأهمية التربية العاقلة السّديدة في مرحلة الطفولة والتكوين . ولقد بدأنا نُذْرِك هذه الحقيقة منذ حين ، ولكن في دوائر ضيّقة ، ولا يزال الأسلوب البدائي في تعليم الطفل يُسيطر ويسود . . مع أن الرسول الكريم الذي أنبأه ربّه الأعلى أن كل شيء عنده بمقدار ، رَفّع القلم ووضع التَخْلِيف عن الطفل حتى يبلغ الحُلُم . . أفلا يكفي هذا لفتح أبصارنا وبصائرنا عن حقوق الطفولة في الرفق ، والرحمة ، وفي ذكاء التوجيه ، ورِقّة المساءلة . . ؟؟

لِنَعُد إلى «مشوارنا» !!!

\* \* \*

قلت إن نجاح « الشيخ حسين » في قهر المستحيل المتمثل في حفظ طفل القرآن كله ، في خمسة أشهر ، أغراه بالسير على اللَّرْب . . وفي منح « الزُّخمة » أكثر مما تستحق من الثقة والتقدير !! وهكذا اعتمد عليها في تنمية الطفل عقليا وعلميا . . ولا أنسى ذلك اليوم الذي امتحنني فيه في المحفوظات ، فلما تألَّق جهدى في حفظها ، ولم أخطىء في كلمة واحدة منها . . إذا هو يُشْبع « الزُّخْمَة » لَثْمًا وتَقْبِيلًا . . !! ويُناجِيها قائلًا : لَوْلاَئِي ما حَفِظ . . !!

قَالَهَا « لَوْلَاكِي » بَفَتِح اللام وسكونَ الواو . . وليس بضم اللام ومد الواو . . وخدوا بالكم فهناك فرق « . . . » !!

وهكذا دخلت الأسلاك المجدولة معى أو دخلت معها في عِرَاك جديد ، وغير مُتكَافى ء !! ولم يكن ذلك السَّوْط وحده مصدر العذاب . . بل إن الصَرَامة التي طَوُّقَت حياتي كلها ، والتي ما كانت تصلح لشيء إلا أن تكون « قالبًا » لحذاء . . لا مراحا لإنسان !! كان أقسى من الصفع ، والركل ، وَوَقَع البَّياط !!

فمثلًا ـ ماذا يُضِير صبى فى دينه ودنياه إذا اكتفى بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس بدلًا من إكراهه على النهوض من مُرْقَدِه قبل الفجر بساعة ، أو بنصف الساعة ، والتكهرب فى الشتاء القارص بماء صُبً من زمهرير . . ؟ !!

طِيِّب !! وإذا أُكره على تَحَمُّل أو مُواجهة هذا الرهَق والعُسْر ، فأَيُّ بأس في أن يصلى الفجر داخل الرواق ، بدلاً من مواجهة صقيع الطريق . . ؟ !!

وإذا تَحمَّل مُكرهاً كِلَا العُسْرَيْن . فَأَيَّ بأس في تركه يستانف نومه بعد الصلاة ساعتين يَرْقَأُ فيهما جفناه ، ويستعين بِهما على مواجهة مسئوليات يوم طويل . . ؟ !!

أَضِيفُوا إلى ذلك كله أن طفلنا كان رقيق العظام ، ناحل البدن ـ خَفِق الأتخشاء ، مَوْهُون القُوَى . . !! . .

على أيَّة حال ، سيكون ما يُريده « الشيخ حسين » فنواياه الطيبة لايُطَالُها شك أو ارتياب . . وحتى إذا كانت أرض جهنم مرصوفة بالنّوايا الحسنة \_ كما يقول المثل الانجليزى ، فإن أخى العزيز رحمه الله وأكرم مَثُواه لا يتعامل مع النار المخوفة . . ولا مع أرضها المرصوفة !!! إنما يتعامل ويتناجى مع الجنّة مباشرة . . ولقد وَعَى فيما سَمِع عن رسولنا الأكرم \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن من أحفظ مسلماً آية من القرآن ، أو علمه مَسْئَلة من العلم دَعَاه الله جل جلاله ، أن يَخْتَار من غُرف الجنّة أحسنها وأبّهاها . . الما كيف يكون الحفظ ، وما أسلوب التعليم ، فالشيخ حسين في ذلك حُجَّة ومعه تجربة وُبُرهان . . أما كيف يكون الحفظ ، وما أسلوب التعليم ، فالشيخ حسين في ذلك حُجَّة ومعه تجربة وُبُرهان . . . !!!

لا تجعلوا شفقتكم على تُحجُب عنكم ما أُسْدَاه أخى إلى من خير وبِر ونَجاح وفَلاح . . إن الخلاف بينى وبينه . . وبين أجيالنا الماثلة ، والمُقْبلة ، وبين طَرِيقته يَتلخُص فى أنَّ ما حقَّقه لى بواسطة الأسلاك المجدولة التى تشوى الأبْشَار ، يمكن تحقيقه بالمُثَابَرة فى التَوْجِيه المُؤثِّر والهَادى والوَدِيع . . وليس بالسَّوْط وحده يَتعلَّم الإنسانُ . . !

وَلَعَلَّى أَكُونَ قَدَ أَطَلَتَ \_عَنَ قَصَدَ\_ فَى عَرْضَ تَجَرِبَتَى هَذَهُ ، لِنَدْراً بِالحَسَنَةِ السَيئةَ . . ولتكون تَبُّصِرَة ونُوراً على الطريق . . !!

إن أسوأ ما في هذه الطريقة أنها تَزْحُم الذاكرةُ بما تحفظ لا بما تفهم . . وتُخفى عنّا مواهب الطفل التي من حَقها أن تجد فُرصتها في البُّزوغ حتى نرى ماذا هناك . . وحتى لا نُقرْقِع الطفل ونُحاصِر مواهبه بما نريد ، وليس بما يُريد الله له أن يكون . . !!

أجل ـ هنا حَجْر على مستقبل الطفل ، وتَحْجِيم ظالم لِقُدراته وإمكاناته . . !! ولقد خُضت تلك التجربة بمشاعرى وحدها . . فلما أبعدني نُموى وثقافتي عنها ، أدركتها بعقلي وبتفكيرى ، وبالمنطق الهادى إلى سواءِ السبيل . . !! وتَعَالَوْا معى لنرى . .

\* \* \*

كنت أعرف أن أخى يريد منى حِفْظَ العلم ، لا فهمه . . وكنت أعرف أو أحس أن الشيوخ الذين يُدَرَّسون لنا الفقه والنحو والترحيد وسِواها ، يريدون نفس الشيء . . مثلما كنت ـ وجميع الطلبة يعرفون ـ أن ورقة الأسئلة في الامتحان تريد ذات الشيء . . فلم يكن أمامي سوى الحِفْظ ، مُستَغنيا به عن الفهم . .

ثم ماذاً بعد هذا ؟؟ لا شيء سوى نسيان وإهمال ما حفظته بعد أن تحقق الغرض السريع منه . .!! كنا ندرس في الفقه كتاب « القاضى أبي شجاع » . . وتسألونني ماذا أذكر منه ؟؟ لا شيء سوى شروط الوضوء ونواقضه . .!!

وكنا ندرس في علم النحو « من القطر » . . وتسألني ماذا بقى معى منه ؟؟ لا شيء إلا بعض أبيات من الشعر الخارج عن أو على القواعد المألوفة في هذا العلم مثل هذا الشاهد :

إن أباها، وأبا أباها

قد بلغا من المجد غايتاها!!!

وفى التوحيد ، كنا ندرس صفات الذات ، وصفات الأفعال . . ولا أذكر الآن وقبل الآن منها شيئا . . !! وكمثال على ما كان لهذا الحفظ المَعْزول عن الفهم من تَأْثير فينا ـ أقول لكم : إننى ظَلَلْت إلى اليوم عازِفاً عن مطالعة كتاب قيم هو « رسالة الشيخ محمد عبده فى التوحيد » . !! قولوا : تهييبا . . قولوا تحسبا . . قولوا تهربا . . المهم أن المعلومة التوحيدية التي فُرِضَ على فى سنواتى الباكرة أن أتجرعها « حِفْظاً » وحفظا فقط ، لتساعدنى على النجاح فى الامتحان كانت بغير شك وراء ذلك التهيب ، أو التحسب ، أو الهروب . . !! .

إذن ، فماذا معى الآن من علوم الأزهر التي بدأت معها بداية سيئة . . ؟

أقول: إن الذي معى منها ، هو ما قرأته ودرسته وحصّلته فيما بعد عن طريق القراءة الحرة التي حاولت بها إعداد نفسى ثقافيا . . ولا سيما تلك المطالعات التي كانت يعم الزَّاد في فترة انضوائي تحت راية « الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية » التي سأتحدث عنها إن شاء الله في مناسبة قادمة . . وحتى اليوم ، فإن مُطَالَعاتي الحرة هي التي يُطْعِمُنِي الله بها ويسقين ، من العلم والمعرفة والإيمان . .

\* \* \*

كانت مناهجنا في القسم الابتدائي فوق طاقتنا !! وحَسْبُكم مثلًا على هذا ـ ان شرح « من القطر » الذي كنّا ندرسه في السنتين الثانية والثالثة الابتدائية ، كان يَدْرسُه إلى وقت غير بعيد طلابُ قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة . . بل كانوا يَدْرسُون مُلَخَصات له . . ! وإن الكتاب الضخم الذي كان مقرراً علينا في السنة الرابعة الابتدائية وهو « شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك » كان ، ولعله

لا يزال \_يدرس في كلية « دار العلوم » بجامعة القاهرة 11!

من أجل هذا ، كان الحفظ وَسِيلة للتعلَّم ، وسُلَمنا إلى النجاح . . صحيح أنه كان هناك كثيرون من طلاب القسم الابتدائي من استووا ونضجوا ، وكانوا في السابعة عشرة أو التاسعة عشرة من أعمارهم . . بل كان معنا في السنة الثانية الابتدائية طالبان متزوِّجان ، هُما الشيخ «على جُودة ، والشيخ «سعيد » !!! . . وكان زملائي الذين يعتبرون طَاعِنين في السِّن إذا قِيسُوا أوقِيسَ بهم طفلنا ابن العاشرة ، أو الحادية عشرة . . أقول : إن أولئك الزملاء كانت ملكة الفهم لديهم مُيسَّرة ومُسْتَطاعة . . فكانوا يَفْهمون ، وأَحْفَظ . . ويَسْتَأْنُون وأُسْرع . . !!

ومن ثَمَّ لم أبلغ الخامسة عشرة من عُمرى حتى كانت ذاكرتى مثقلة بمحفوظاتى فى الفقه ، والنحو والتوحيد ، وبقية العلوم . . هذه المحفوظات السريعة ، التى سَتُصبح « مَنْسِيَّات » سريعة . . !! . . كُنت سريع الحفظ لأن ذاكرتى وقد أخذت هذا الاتجاه ومُرَّنت عليه ، وتُخصَّصتُ فيه وأَضْحَتْ على ذلك من القادرين . .

وإنى لأكاد أرى الآن مشهد شيخنا « محمد السعدنى » أستاذ اللغة العربية فى الثالثة الابتدائية ، وهو يَختار من الزُملاء من يتلو الجزء الذى طُلِبَ مِنَا حفظه من « ألفية ابن مالك » فَتَخْذُل الجميع ذاكرتهم . ثم يدعونى فضيلته لِتَسْمِيع الأبيات ، فأروبها كأنَّى أتلوها من كتاب !! ثم يدعونى رحمه الله تعالى ويدعو من المُخفقين أطولهم قامة . . ويَأْمُرهم بالوقوف إلى جانبى فى مقدمة الفصل مُولِّين وجوهنا إلى زُملائنا . . ثم يقيس ما بينى وبينهم من مسافة ملحوظة فى الطول والعرض بروح مودة وفكاهة . . ثم يقول فى مِثْلِك يا خالد قال الحكيم : « المرء بأَصْغَريه - قلبه ولسانه »!!

وفيكم أيها السادة قال الشاعر: «جسمُ البغال، وأحلامُ العَصَافِير» ...!! ولكن هل انتفع «خالد» بما رآه شيخنا مَزِية ، وهو الحفظ ؟؟ في رأيي أنه لم ينتفع .. ولعل المستقبل كان سيكون أُوْفَي نصيباً لولم تَتَقَوْقع الذاكرة في دائرة الحفظ وحدها، في تلك السن الغضَّة .. ولكن فضل الله أدركه ، فما كاد يبلغ الخامسة عشرة من سنه حتى راح يُنوع قراءاتِه خارج المُقرِّر المَعْهَدي .. ثم الجامِعي .. وراح يختار من الكتب التي لا تَنْوء بِشرائِها قُروشه المَعْدُودة والمَحْسُوبة ـ ما يحتاج إلى إعمال الفكر ، وشَحّذَ الدِّهن ، وإتاحة الرِّحابة للذاكرة ، مكان الرَّتابة التي كانت تُضْجرها وتُحجر عليها ..!!

ولقد حَدَّنتكم من قبل عن أول كتاب ثقافى اشْتراه من مصروفه اليومى . . فبعد تَطوافِه بالمكتبات المبثوثة فى جنبات الميدان الفسيح أمام الجامع الأزهر ، وبعد تقليبه عشرات الكتب التى سَيَخْتار منها طَلِبَته ، اتجه إلى كتاب هو أبعد ما يكون عن ثقافته ، واستعداده . . ألا وهو « مذكرات لورد جُرِبى » الذى كان وزير خارجية بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى . . !!!

إذن فقد تحرَّرت ذَاكِرته من الحصار الذي كان مضروباً عليها ، كما تحرّرت من ربْقة الحفظ وتفتحت نوافلُها ، وبدأت رياح الشمال تُهُبَّ عليها من الجهات الأربع . . !! وسيمضى صديقنا في رحلته المَيْمُونة ، وطريقه اللَّحِب والمُبْهِج والأَثِير . !!

ها أنذا ، أحصل على الشهادة الابتدائية ، وأمامى الباب المفتوح على مرحلة التعليم الثانوى . . ولَكُم يَبُدو هذا حدثا سَعِيدا في حياتى !! فلا شيء هناك يَشْهد بأن عصر الشباب قد أَهَلَت أيامه ، مثل أن يرى الشاب نفسه في التعليم الثانوى الذي سَيُلْمه بدوره إلى التعليم الجامعي ، مصاحباً أمل الدنيا ، ودنيا الأمل . . !!

خلال تقلُّبي في سِنِي التعليم الابتدائي ، كانت الأجازات الصيفية فُرصتي المُتَاحة لرُوْية القرية ، وأهلي ، وصحابي . . كذلك كان لنا ـ نحن طلبة الأزهر ـ في جميع مراحل الدراسة امتياز آخر ، فكان شهر رمضان من كل عام أجازة نقضيها في مَرَاتع الصِبًا بين الأهل والأتراب . . !!

وإذا كنّا لا نزال أطفالاً وغِلْماناً ، فقد كنا نقضى الأجازة في لعب الأطفال والغلمان . . وكانت أحبً الألاعيب إلينا في الليل لعبة « الاستغماية » وفي النهار لعبة المدرسة ، حيث نخرج إلى الساحة الواسعة القريبة من دُوَّار العائلة » وتُسمَّى « أرض الجُرْن » . . ونجمع الأطفال الأصغر سِنًا في فصلين أو ثلاثة . . ثم يكون منًا الناظر والمدرسون . . بينما أشغَل أنا منصب المفتش . . وأبدأ اتجاهى إلى المدرسة من أول الجرن ، أمتطى ظهر حمار . . ويهرول على أثر خُطاه فراش المدرسة المفروض فيه أنه جاء يستقبلني من مهبط الأتوبيس الريفي حتى باب المدرسة . حيث يستقبلني الناظر ، ثم أبدأ مرورى على الفصلين أو الثلاثة . . ثم تنتهى الزيارة بإعطاء الناظر والمدرسين نصائحي وتُوجيهاتي . . ثم آخذ مكان الناظر ليمتطى هو ظهر الحمار مهرولاً به إلى النقطة التي نبدأ منها خطانا ، أو خطى الحمار إلى المدرسة ، ويعود الذي كان ناظراً منذ دقائق مُفتشاً . . بينما المفتش منذ دقائق الذي كُنتُه ، يعمل ناظراً . . وهكذا يأخذ كل منا دوره كمفتش حيث يتبادل المدرسون جميعاً نفس الدور . . !! ثم ينتهي اليوم المدرسي بسلام . .

ولست أنسى أول يوم نُمارس فيه هذه اللعبة في الأجازة الصيفية إذ جاء دور أحدنا في شغل وظيفة المفتش ، وكان مُسرف السِمْنة ، مُفرط البَدَانة وأخذتنا الشفقة على الحمار العجوز المُتهالِك . . فاتفقنا مع فراش مدرستنا العابثة أن يَغْوز الحمار بطرف عَصاه في مكان حسّاس ، بحيث يُسْتَنَار فَيُلقى زميلنا على الأرض ، فنتضاحك ، ونُنقذ الحمار المَحْطوم . . !! وأنجر الفراش المُؤامرة بعمل شَيْطاني . . فقد كان يعتاد شَمَّ « النُشُوق » ويخلطه بقليل من مسحوق « الشَّطَّة » مؤكّداً أن هذه « الخَلطَة » تستل البرد من الجسم . . !!

وهكذا لم يجد الحمار يخطو نحو المدرسة حتى اقترب منه وتظاهر بأنه يصلح من وضع الشكيمة « اللّجام » ، وملا طاقتى أنف الحمار بنشُوقه الأثيم . . لم نكن نحن الواقفين على باب المدرسة فى انتظار حضرة المفتش نعرف شيئا عن المكيدة التى وقع فيها الحمار . . لكننا حين بَصُرنا بمنظر المفتش وهو يسقط على الأرض ، والحمار يرفس الفضاء بساقين كليلتين ، ويُعربد هنا وهناك ، كأنما لسعته النار . . صاح أحدنا قائلاً : يخرب بيتك يا هنداوى . . الواد شَمَّم الحمار نشوق بالشَّطة ؟ !! أما زميلنا حضرة المفتش ، فلولا بدانته وسمنته اللتان صانتًا عظامه وكُونتا عَازِلا بين العظام والأرض ، لحدَث مالا تُحمد عُقباه . . !! ولاضطررنا إلى إغلاق المدرسة لفترة حداد . .!

هكذا كنا نلعب ونطرب في الأجازة وكأنما هذا اللعب مظهر لتشبث الطفولة بنا ، وتشبثنا بها حيث لا يُريد كلانا أن يُحرمه عامل الزمن من بَراءَتِها وَمَبَاهِجَها واستمرارها . . !!

وفي يوم لابد منه ، يَجِيءُ حاملًا الأمر بالرحيل ، ونعود إلى دراستنا من جديد . .

وفى السنتين الثالثة والرابعة من القسم الابتدائى كان أخى « الشَيخ حسين خالد » رحمه الله تعالى قد اهتدى أو هُدِى إلى التتلمذ على العارف بالله ، إمام أهل السنة والجماعة في عصره وبعد عصره «سيدى الشيخ محمود خطاب السبكي » رضى الله عنه ، وأرضاه . .

ألا فاحفظوا هذا الاسم جيدا حتى نلتقى به على صفحات قادمة من المُذكِّرات ، فإن له أنبأ ينفرد بالإعجاب دون غيره من الأنباء . . ثم إن له في حياتي نَبْضاً باقياً وفريداً . . مثلما لإبنه ولخليفته من بعده مدى الشيخ أمين محمود خطاب السبكي » رضى الله عنه وأرضاًه . .

أقول: كان « الشيخ حسين » قد عرف طريقه إلى الشيخ الإمام ، فصرنا لا نصلى الجمعة إلا في مسجده الذي أنشأه بجوار بيته مكان الحديقة في عطفة « الجُوخدار » بالخيَّامية ، شارع المغربلين الممتد بين الغُورية وشارع محمد على . . وكانت الجُموع الحاشدة تَوَّم هذا المسجد الشرعى المُبارك لتصلى الجمعة مع شيخها وهاديها إلى الله ، ثم لِتَسْمع درسه الحَافِل بعد الصلاة . . كذلك كنت أصحب أخى لَيْلتى الجمعة والسبت من كل أسبوع قُنصلي العشاء في جماعة المسجد ، ونتلقى بأذِن واعية درس الإمام . . « شرح أحاديث سنن أبى داود » ، ليلة الجمعة . . وشرح الأحكام الفقهية ليلة السبت . .

كان مكاننا المختار يوم الجمعة في « المُبلّغة » بالمسجد وكان مكانا مناسبا جدا لكى نرى الشيخ رؤية نستمتع فيها بكل أنوار وجهه وجمال مُحيّاه ، وجلال شخصيته . . !! وكنت أصطحب معى إلى المسجد يوم الجمعة كراسة وقلما . . وَفْق أوامر أخى . . فإذا نطق الشيخ خلال درسه بحديث نبوى سطرته في الكراسة ، ليقوم الشيخ حسين بَعْدثذ بحفظها . . وإذا غفلت وأخذتني سِنة من النوم ، استيقظت فَرَعا علي أثر « قَرْصَة » في فخذى يكاد الدم يطفر من مكانها . . !! بيد أنّه من فضل الله على أن هذه القرصة الكاوية كانت قليلة ، وربما نادرة . . ذلك أن ما كان يُضاء به وجه الشيخ الإمام من نور وبهاء وسنا ، لم يكن يسمح لأدني سِنة من النوم أن تخرجني من هذا المحراب . . محراب جماله وجلاله ، وبهائه ، حتى لكان الشمس تشرق من خلاله . . وكان الدرس يطول وتُقرُقِر أمعاء طفلنا من الجوع . . ومع هذا كان يتمنّى أن يمتد الدرس ويزداد ، حتى لا يحرم الطفل من أعظم متم حياته يومئذ . . استدامة النظر إلى وجه الإمام . . !!

\* \* \*

وكانت هناك مثوبة أخرى لصلاة الجمعة في مسجد الجمعية الشرعية . . فبعد مُنْصَرفنا من الصلاة والدرس ، يصطحبني أخي إلى محل « السُّوبيا » التي يصنعها « الرحماني » والتي كانت بروعة مذاقها إحدى عجائب الطيبات من الرزق . . وكان رُواد المسجد يقفون صفوفا ، كل ينتظر دوره لينعم بمذاق هذا الرحيق . . !!

وكان محل السُّوبيا قريباً جداً من المسجد مما يتيح لعشَّاقها أن يُقبلوا عليُّها في شوق متجدد وعَوْد حميد !!

\* \* \*

كان لأخى «حسين» صحاب، هم الذين عَرَّفوه بالجمعية المشرعية وبشيخها العظيم.. وكان لأناء الشيخ سمت خاص.. فهم لقاؤهم الدائم بالجامع الأزهر يَتَذَاكرون العلم وَيَتَدَارسونه .. وكان لابناء الشيخ سمت خاص.. فهم يَعْفُون اللحى ، ويَقَصُّون الشوارب، ويتعممون فوق «طاقية» أو طربوش عمامة منزوع الزَّر، ثم يغرسون طرف العمامة في جزئها الخلفي ثم يتدلَّى فوق العُنق من الخلف وبين المنكبين، وتسمى هذه الذَّوَابة ـ « العَذَبة » .. وتروى الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، كان يُرسلها هكذا .. وفيما جدَّد الإمام السبكي من أمج الدين إتقان الصلاة وفق منهج الرسول فيها .. أفالصلاة التي ننقرها نقر الغراب، ينكرها الرسول ، ولا تُفتَّح لها أبواب السماء ..!! بل لابد من الطمانينة السابغة في الصلاة .. بيد أن كثيرين من تلاميذ الشيخ الإمام كانوا يُبالغون في فهم الطمانينة وتطبيقها .. ومن هؤلاء كان أصدقاء أخى «حسين» الذين كانوا إذا نُودِي للصلاة التي يكونون حاضريها في الجامع الأزهر ، انتظروا حتى يفرغ الإمام والناس من الصلاة .. ثم يقومون للصلاة في حاضريها في الجامع الأزهر ، انتظروا حتى يفرغ الإمام والناس من الصلاة .. ثم يقومون للصلاة في الأزهر ، بعد أن علم « الشيخ حسين » أن الصلاة كما تؤدى في مسجد الإمام الحسين تشوبها السرعة وبعض البدّع .

\* \* \*

#### الشيخ حسين يتزوج .. والمصافير تُفَرد للمرية !!!

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٩٩

كان أخى لا يوسف الأكبر منى ، والأدنى سينًا من أخينا الأكبر لا حسين الاخفيف الروح حلو الفكاهة . . كان موظفا يتقاضى مرتبا يكفى أسرة فى الثلاثينيات ، بيد أنه كان متلافا . . !! ومِن ثَمَّ فعلى الرخم من أنه كان لا عَزَبا الله فإن مرتبه لم يكن ليصبر معه أكثر من أسبوع ، ثم يقضى بقية الشهر على الإقتراض . . وتسألنى : وأنَّى له سداد ما يقترضه ؟؟ أجيبك : هنا مربط الفرس الذى لم يكن يعرف سرّه سوى لا يوسف أفندى الله يكن يعرف سرّه سوى لا يوسف أفندى الله . . !!

كان يقطن مع «محمد» زميله في العمل بإحدى الشقق في مصر الجديدة . . وكنت أتردد عليه لزيارته . . فإذا وجدت على نَضَد غرفته اللافتة النحاسية المكتوب عليها : «إن شاء الله ، لابد من الفرج » أدرك أن حالته المعيشية في مستوى « لا بأس » . . !! فأجد في نفسى الشجاعة على أن أطلب منه بعض المال ، ولو قرضاً . . !! وحين تضغط الحياة على ضُلوعه ، ولا يجد ما يُنفق فإنه يرفع اللافتة النحاسية ، ويضع مكانها أخرى مكتوب عليها : «والله العظيم ، لابد من الفرج » . . !! أي أنه كان يمتلك لافتتين :

الأولى: إن شاء الله ، لابد من الفرج إذا كانت ريحُه تَجْرى رُخَاءً . .

والثانية : تُقول والله العظيم ، لابد من الفرج ، إذا كأنت ربح أرزاقه عَبُوساً قَمْطَرِيرا فهو يَتَحدَّاها بهذا القسم ، وتلك اليمين . . !!

ويبدو أن الخبيث الماكر شرع يستخدمها ضدى . . فصرت كلما زرته يوم الخميس من كل أسبوع كما هي العادة ، يخرج اللافتة الثانية من مكمنها ، ويضعها في مواجهة الداخل إلى غرفته ـ ليس ذلك فحسب . . بل استبدل بها لافتة أخرى أكبر حجماً وأضخم كلمات . . !! فلما عرفت حيلته معى أو تَحَايُله على ، وعرف أنى عرفت ، قلت له ذات يوم :

- تعرف يا يوسف . . إن نفسى تستريح كثيراً لهذه اللافتة . . وتستروح منها الخير وتَفَاؤلى بها كثير . . وإنى مقترح عليك الا ترفعها من مكانها هذا أبدا . . إن القسم بالله الذى يتوجها يدل على ثقتك الكاملة بالله سبحانه وتعالى ، ويمنح التفاؤل والأمل . . وإن عبيرها ليملأ صدرى هو الاخر بالشجاعة في طلب « المَعُونة » منك !! وضَحِكْنا . . ولنا عودة إليه فإن له في نسيج حياتي خيوطاً كثاراً . . !!

١٠٠ ـ قصنى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

لقد أتيتُ الآن على طرف من حياتنا معاً لأبرز حالتى النفسية التى كنت أعايش بها أخى « الشيخ حسين » فقد كان شِعالى تجاه صَفَعَاتِه وَركَلاته و أُرُخْمته » ثُمَّ تِلْقاءَ إكراهى على المذاكرة ، والعبادة بطريقته الخاصَّة هو الشعار الذى اتخذه أخى « يوسف » لأيام العُسرة : « والله العظيم ، لابد من الفرج » . . !!

فهكذا كنت أقول لنفسى عَزَاءً لها وتَصَبَّراً على ما تُلاقِيه ، « والله العظيم لابد من الفرج » . . !! حتى جاء الفرج من أوسع الأبواب . . !! فقد خطب أخى حسين الأنسة « نبوية » بنت زميله فى العمل وأخيه فى الله الشيخ « أحمد يوسف » وكان هو وزوجته رحمهما الله من أكثر الناس جوداً وكرماً . . ولما كان الزواج عند أبناء « سيدنا الشيخ محمود خطاب السبكى » مُحَرَّراً من وطأة التقاليد الضاغطة والمكلّفة ، فقد تم زواج أخى سريعاً لِيُسر إجراءاته ، وربما أيضا لدعواتي الملحة على ربى أن يُعجِّل بليلة الزفاف ، التي سيتلوها ـ إن شاء الله ـ نهار خلاصي . . !!

وتمُّ المراد، وهَطَلتْ رحمة الله على العباد.. وأقام أخى «الشيخ حسين) بمنزل صهره بالجيزة ..!!

وحِيلَ بينى ، وبين سوطه وعصاه . . كما حِيلَ بينى وبين صلاة الفجر مؤتماً بالشيخ الورع الفاضل « محمد النوبى » ونجا ونجوت معه من العبارة الوَقِحة التي رَدَّدتها ذات يوم في سُجودى « يخرب بيتك يا سُنِّى ، ١١١!

\* \* \*

ولكن بزواج أخى ، وبإقامته البعيدة من الأزهر ، برزّت مشكلة إقامتى .. واشترك فى محاولة حَلّها أبى وخالى أحمد ، وخالى عبدالصمد ، وأخى يوسف . فأما الإقامة مع يوسف ، فقد استبعدت تماما بسبب سكنه البعيد - فى مصر الجديدة . وأفضى الحوار إلى إقامتى بمنزل خالى « أحمد » مع الإحتفاظ بحقى فى التردد على رواق الشراقوة ، لأحتفظ على الأقل بما كان معنا من خزائن الرواق . ولأبيت فيه عندما تطول أمييات المذاكرة مع زهلائى فى الرواق والذين تجمعنا سِنُ واحدة . ومن عجب أن خالى « عبدالصمد » الذى كان وكيلا لشيخ الرواق ، والذى حدثتكم عنه من قبل كان يوصى بعدم بقائى فى الرواق قائلا لأبى : إنه عفريت !!! ولم أكن عفريتا ولا نفريتا ... كل ذنبي عنده أننى كنت أجلس مع المتحلقين حول الشيخ « إبراهيم » الذي يُضحكنا ويمتعنا بتقليده الذَّى عنده أننى كنت أجلس مع المتحلقين حول الشيخ « إبراهيم » الذي يُضحكنا ويمتعنا بتقليده الذَّى ومُحاكاته العَجِيبة لخالى « عبدالصمد » فى حركاته وكلماته حين يَرْضَى ، وحين يَغْضب .. وحين يَشْرسل فى حديثه مع نفسه . . !! وزاده سَخطا على أن تقليد الشيخ إبراهيم استهواني واستغواني " فَرُحْت أَحَاكِيه ، حتى صِرتُ مُنافساً خَطِيراً له . . !! وكنت في أسفارى إلى القرية ، وفي بعض مجالس العائلة ، أقول لهم : أقلّد لكم خالى « عبد الصمد « ؟؟ فيرحبون . . وأمضى في مُحاكاته حتى يَخِرُوا المُناخِكين . . !!

ولن يرضى عنى إلا بعد حين ، عندما يعلم أن النقراشي باشا سيصطحبني معه إلى الاسكندرية لأكون ضمن خطباء حفله الإنتخابي الكبير . . !! ثم حين كان يهم بالخروج من الرواق ، وإذا رجل

أنيق يسأله: من فضلك ، هل الشيخ خالد محمد خالد يسكن هنا ؟؟ فيجيبه: هو الآن غير موجود هنا . عاوزه ليه خضرتك ؟؟ قال : بعد أن أخرج بطاقته « الكارت » من جيبه وقدمه إليه : أنا سكرتير خاص معالى وزير الأوقاف « صفوت باشا » . . ومعالى الوزير يريد أن يراه . . !! فتهللت أسارير وجه ابن عم والدتى خالى « عبدالصمد » . . وقال له بكثير من الزهو والفخار : أنا يا سيادة البيه خاله . . وبكره إن شاء الله سنكون في مكتبك ، أنا وهو . . !!

طبعا لم يكن هذا اللقاء في السّن التي لا تزال موضع حديثنا ـ بل كان في زمن قادم ، وأنا طالب بالثانوية أو الثالثة الثانوية . . !!

أما لماذا حرص « النقراشي » باشا \_ رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أن أكون أحد خُطباء حفله الإنتخابي في إحدى دواثر الاسكندرية على ما أذكر . . ؟ ولماذا أرسل « محمد صفوت باشا » وزير الأوقاف يومئذ في طلب لقائي ، فلهذا كله حديث مُفِيض ، عندما تقدم هذه المذكرات قصة السياسة في حياتي ، وحياتي مع السياسة . . !!

\* \* \*

تزوج أخى العزيز الشيخ «حسين» إذن ، وأقام فى الجيزة . . وقضى «شهور» العسل خالصة لنفسه . . ولم يَزُرني خلالها فى منزل خالى « الشيخ أحمد مكاوى» أو فى « رواق الشراقوة » إلا مرتين أو ثلاثا . . وَوَاتت الفرصة نفسى وبدنى لَيْبَرآ من آلام الحياة الذَّاهِة والغارِبة . . وأَحْسَسْت أَنِّى أولد من جديد ، قتى قويًا وشاباً أبيًا . . وتَلَقَّت أَذُناى فى حبور وانتشاء غناء الطيور للحرية ، وتَغْريد العصافير لها . . . !!

وكانت فرحتى الكبرى أن الحرية لم تَجِىء في الوقت الضائع ، ولا في الزمن الأخير . بل جاءت في أُوانِها ، لِتكون الضوء الذي أرى في إشعاعه حقائق الأشياء ، ومَفَاهِيم الحياة ، ولأقف وأسمع ، وابصر ، وأعيش حياتي مُمَثّلا نفسى ، ولا أعيش حياة الاخرين ، مُضِيفا إليهم نسخة جديدة منهم . . !!

وَلَم تعد الحياة أمامى جَفَافا وتصحُّرا . . بل أصبحتْ غِياضاً ورِيَاضاً ، تجرى من تحتها الأنهار . . يَفُوح منها عطر الأزاهير ، وتَتَدَلَّى عَنَاقِيد الفاكهة ، أما أَغْصانها المُتنَاجية دوماً فتشبه أن تكون فى مؤتمر . . وكانها أحباب . . !!!

ولكن بعد حين ستنتهى «شهور العسل» التي حقَّق الشيخ حسين من خِلالها ذَاتَه وأشبع نهمته . . !! وأصبح لديه الوقت ليُكثر من «الحَمَلات التَفْتِيشية » على وديعة الله عنده ، والذي هو أنا . . !!

لكنه كان يجيء في مُفاجآته خالى اليدين من « الزُّخْمة » وكان ماكراً في اصطناع تلك المُفاجآت . . فقد يجيء \_ مثلا \_ فيلتقى بي ويراني ، ثم يغادرني إلى بيته مُخلِّفا معى الظن بأنه لن يعاود الكرَّة قبل أسبوع أو أسبوعين . . ثم إذا به يُفاجئني غدا بأُخرى من زيارته غير الودَّية . . ؟ !

وأهلُّ من جديد موعد أجازة صيفية أخرى . . وحملت حقيبة ملابسي وكُتبي مُيمَّما وجهي شطر وطني الأول في قريتي « العدوة » مركز « ههيا » مديرية « الشرقية » . . وقضيت ليلتي الأولى هانثاً سعيداً . . وفي ضُحي غد ، وأنا جالس مع أبي يحتسى القهوة ، ويجذب أنفاس « النارجيلة » ـ الشيشة ـ وحوله ضيوف الصباح من أصدقائه ، إذا أحد أفراد عائلتنا الكبيرة جاء يقطع الأرض وَثْبًا من حقلنا « أبو عَفَّان » مُخبراً ابي أن ناظر التفتيش ومعه « المُحضر » في طريقهم إلى الحقل ليحجزوا على مواشينا ، سدادا لدين مُفْتَعل ومَزْعُوم ، ، اتَّخذ مُبرراً لحرماننا من ماشيتنا . . !!! وأسرع أبي إلى هناك . . وشهد توقيع الحجز على \_ بقرة \_ وجاموسة ، وحمار \_ وعلى « فُلَّة » كلبة الحراسة الرشيقة الأنيقة التي لم تكن تترك الماشية قط، لا في البيت، ولا في المرتحي . . وكانت موضع حبنا واعتزازنا جميعا . . !! كان القانون يقضى بندب أحد الناس ليتسلم الماشية المحجوز عليها . . إلى أن يُبرىء المدين ذمَّته ، وتُرد إليه ماشيته !! وأراد المحضِّر أن يُجامل أبي ، فسأله : من تختاريا عم الشيخ محمد ليتسلم موضوع الحجز؟؟ فأجابه أبي في تَهَكُّم على الناظر وسخرية به : اسأل الأفندي اللي واقف جنبك !! وتَميَّزُ الناظر من الغيظ ، وهتف باسم الحارس الذي اختاره ، وتَمتْ الإجراءات ، وتقدم خفراء التفتيش ليسحبوا الماشية حتى يُبْلغوا بها دار الحارس المعيَّن مِن قِبَلْ الناظر والمحضّر . . وتقدُّم فلاح قريب لنا بحمارته التي كان قد أعدُّها مُسَبِّقا ، كي تصلح لركوب والدي رحمه الله ، عليها . . !! ونادي : تعال يَابًا محمد . . تفضَّل اركب . . وجعل وقفة حمارته بعرض الطريق لتَسُدُّ منافذه أمام الناظر والمحضَّر ! ا وتقدم أبي في شِمُوخ وامتطى ظهر الدابّة المِضْيَافة . . ولم أر ، ولا أحسُبني سأري قط منظراً أعجب ولا أَفْكه مما حدث ساعتئذ . . فما كادت الحمارة تستقبل وجه الطريق ، وتستدير موكب الناظر والمحضَر ، حتى أَطْلَقت غَازَات جوفها في صوت كالمدفع جعل الفلَّاحين يَتَضَاحكون ويصفَّقون . . . ونسى الناس مَنْ شُهد ومن بلغه الخبر أمر الحجز ، وراحوا يَتندَّرون على الناظر والمحضّر ، والحمارة تُطْلق مدافعها من خلفيتها تكريماً لهما وتحية . !!!

كان من حق الحارس أن يستمتع بـ «لَبَن الماشية » لكن حارس ذلك اليوم كان رجلًا !! وكم كان يُسعدنى لو أعرف اسمه ، لأعطّر هذه الصفحات والحلقات به . . وأُحَبَّى بكل صدق الكلمة وبلاَغَتِها عظمة نفسه . . !

فحين سَجَى الليل جاء يقرع باب دَارِنا ، مُخْبراً أبى أن ألبان البقرة والجاموسة \_ وكلتاهما \_ كانت يومئذ « حَلُوبا » ستصله مع إحدى بناته كل صباح قبل طلوع الشمس . وأنه سيضع حماره في خدمته ، راجياً ألا يُذيع خبر هذه المكرَّمة التي خَاطَر بتقديمها . . !!

وهكذا فقد الحجز على ماشيتنا أهميته ، وأصبح غير ذى موضوع . . ولم أشق بهذا الحجز هذه المرة . . كما شَقِيتُ به من قبل ومن بعده ، حين كان التفتيش فى صراعه مع أبى يختار الحارس من شياطينه وعُملائه ، فَأَحْرم واخوتى من شرب اللبن وثريده بضعة أسابيع !!

قلت لنفسى : عجبا !! إن « أولاد الإِفَاعي » لم يتركوني أنْشَقُ عبير الحرية التي فرحت بمقدمها بعد طول انتظار وشوق . . !!!

أتكون هذه هي الحرية . . أن يُحارب التفتيش رجلًا كل خَطِيئته أنه يسفه أحلامه ، ويطوى رُويدا رُويدا أعلامه ، ويَنْفُخ في الفلاحين المقهورين روح المقاومة . . ؟؟

ومرة أخرى ـ أتكون هذه هى الحرية ؟؟ 1 بَيْدَ أنى سرعان ما رَفَضْت إلحاح هذا السؤال على . . وحَصَّنتُ فى سرعة وحَسْم حبى الحرية وتَقْدِيسى لها من كل تساؤل يَرْبُط بينها وبين مظاهر الظلم الاجتماعي بشَتَّى ألوانه وصُنُونه . . !!!

كنت أشبه شيء بالأم التي طَالَ شَوْقُها إلى وليد - ذكر أو أنثى - فلما أشرقت شمس يوم عليها وبين يديها الحانيتين مهد « تُلاعبه » وكان وليدها بنتا في وجهها قليلُ من التَشَوَّهات لم تَر فيها إلا شمس الشَّموس ، وبدر البُدور . . !! وأَسْكنتها مع حَدَقَتَى عينيها ، وفي شِغَاف قلبها ، وراحت تعوِّذها وتَرُقيها من شر العنفائات في العقد . . ومن شر حاسد إذا حسد . . !!

\* \* \*

هكذا استقبلتُ أول موجة من الحرية . . انتماء ، وولاء ، وعشق بلا حُدود . . ورفض للكلمات الزائفة التي تُطَالب برأسها وبطَمْس إغرائها ، وإطفاء نورها . .

لم أنس أيامئذ ، وأنا في بَوَاكِير شبابي ، بعد أن وَدّعت طَفُولتي أن الحرية تُسْتغل لِتَمْكِين القَوى من الضعيف ، والغني من الفقير ، والشُّرير من الخيِّر ، وذوى المناصب والجاه مِمن تَعَرُّوا من كل منصب وجاه . . !!

بدأت أعرف ذلك كله وأُدْرِكه \_ وقرَّرت ألا أُنْسَى . . !!! في يوم الحجز على ماشيتنا بكيت لا من أجل الحجز ذاته . . بل لانعكاساته على مشاعر أبي الذي أحسَسْت أنه كالأسد الجَربح! ولكن \_ ألا تسألون عن أسباب حرب القُفَّازات التي لبثت عهداً طويلًا بين أبي والتفتيش . . ؟؟ الا إنّى مُجيبُكم . .

كانت فاشِية الإقطاع تَفْشُو في مصر من أعلاها إلى أدْنَاها . . وبدأ الإقطاع يأخذ صبغة الشَرْعية ، ووضعه القانوني عندما قرّر « محمد على باشا » وإلى مصر أن يَسْلُب من الفلاحين ملكيتهم الأرض التي يزرعونها ، ويبيعزو هذه الملكية لنفسه ، أو للدولة التي كانت وإيًّاه شيئاً واحداً وسلطة واحدة . .

ونَهُمَا الإِقَطَّاعُ وتَطوُّر ـكمَّا ونَوْعاً ـ مع خلفاء ﴿ محمد على ﴾ من أبنائه وحَفَدته . . !!

وأمسى امتلاك المساحات الوسيعة من الأرض الصالحة للزراعة بجهد يسير أو عسير في إمكان الكثيرين ممن يستحوذون على رِضًا الخديو ـ أيّ خديو ـ ويسيرون على الدَرْب الذي قيل عنه : « مَنْ سَار على الدرب وصلَ » . . !!

وإذا كان مالكو الأرض الجُدد قد غَنَموا كثيراً فإن الفلاح المصرى الذى كان عاجزاً عن الوقوف وحده قد غَنِم أيضا باستصلاح الأرض التى ستُخرِج له رِزْقه وفيراً رخيصاً . . وغَنِم إمكان امتلاك بعض هذه الأرض يوماً ما ، هو أو أبناؤه . . وغَنِم فُرصَ العمل السخيَّة فى تلك الأرضِين الشاسعة . . وإذا كانت

القِلّة الثرية القادرة هي التي مَلَكت الأرض أولا ، فَغَداً سَتَجِيءُ على أَثرها (البرجوازية الريفية ) فتشاركها في معظم غَنَائِمها ومغَانِمها . . !!

\* \* \*

كانت قريتنا واحدة من قُرى أربع تقع ضِمْنَ تفتيش الأمير « محمد عبدالحليم » . . وانتهى ميراثه إلى امرأتين عَجُوزيْن ، تُقِيم إحداهما في مصر والأخرى في تُركيا . . وإليهما معاً ، كانت تُجْبَى نُمراتُ كل شيء . . !!

كَانَ الفَلاحِ ـ وكُلُ المُواطنين ، كَانُوا يُسَمُّونَ بِالفَلاحِينَ عَنْدُ أَتَرَاكُ الْأَسْرَةُ العلوية بِي. !! يعيشُ مَسْلُوبِ الجَهْدِ والرزق . .

وكان المواطنون في البلاد التابعة للتفاتيش المَلكية ، وغير المَلكية ، يُسْتَاجرون الأرض التي يحتاجونها ويطيقون زراعتها وتَكَاليفها . ويقومون بتسديد الإيجار من محاصيل العام الزراعي كله . كذلك كان للتفتيش أرض يحتجزها ليفسه ، ويقوم بزراعتها لحسّابه . . وفي هذه الأرض كانت تقع مفارقات مُضْحكة ومُفْزِعة \_ منها مثلاً \_ أن التفتيش كان يستأجر الفلاح في اليوم بخمسة قروش . . ويَسْتأجر حماره أو حمار غيره بعشرة قروش . . !! أي أن « الحمار المصري » كان أغلى وأعلى من « الفلاح المصري » . . !! وكان لكل تفتيش مُفتشه ونُظَّارِه ، والعاملون فيه . . وكان لكل من هؤلاء سَطُوة تتساوى طرداً وعكساً مع وظيفته . .

أما المفتش فيكاد يكون مَعْبُودًا . . ولولا بقية من إيمان لقال الناس : «سبحان مفتش التفتيش الأعلى » . . ؟ !!

وأشهد أنه كان هناك إجماع من أهالى البلاد الأربعة التى يَنْتَظُمها التفتيش الذى كنّا له تَبَعا ـ وهى : العدوة . . وصُبيح . . الزَّرْزَمون . . والمطَاوْعة . . على أن هناك رجلًا واحداً يُقاوم ظُلم التفتيش وظُلِماته ، ويقف موقف النّد للنّد مع مفتش التفتيش . . وهو « الشيخ محمد أبو خالد » . . !! لست أقول ذلك ادعاء . ولا افتخارا . . فما كان أبى يسعى إلى « عنتريه » يَزْهُو بها ويَفْخَر بل كان ـ وهذه شهادة أُخرى ـ يَرى أنه يُؤدى واجباً يَلحُ عليه ، ويُناديه إليه . . !!!

وكان مستعداً دائما لدفع ثمن إباثه ، وتَمَرُّدُه ..!! وتصوروا أن أهل قريته الذين كرَّس حياته للدفاع عنهم ، كانوا يُقاطعونه \_ مُكرَهين \_ حين يَتعرض لنوبة من نَوْبات الغضب أو « الصرع » الذى يُصيب المفتش أو الناظِر عندما يتحدُّاهم ذلك الرجل الشجاع ، تَغَمَّده الله بواسع رحمته . !! بل حتى بعض عائلته كان ينضم لحركة المُقاطعة خوفاً على مصالحهم وذواتِهم . . !! وكان تعليقه الوحيد على هذا ، قوله : « مساكين » !!

\* \* \*

وظلت القيمة الإيجارية تتصاعد مع الأيام حتى جاء اليوم الذى كان الفلاح المُسْتَاجَر يُطَالَب بتوقيع العقد على بَيَاض . . حيث يقوم التفتيش ـ فيما بعد ـ بعد حصاد الأرض والزرع بتحديد المطلوب في ضوء أسعار المحاصيل . . !!

ولم يكن ثَمةَ عسف ولا ظُلم يَفُوقان هذا العسف وذلك الظلم . .

في ذلك الحين ، فقد أهل القرية صوابَهم ، فذهب نفر منهم في غَبش الليل إلى « الشونة » التي كان التفتيش يستودعها أقطانه ، وأشعلوا فيها النار التي أسرعت إليها أجهزة المطافىء ، وانقلبت الدنيا ، وسعى إلى القرية مفتش التفتيش والناظر ، ثم جاء وكيل النائب العام ومأمورالمركز وقوة من شرطته . . وحين استقروا في « دُوَّار العمدة » نادى نائبه بأن الشيخ أبو خالد وراء هذه الكارثة بتوجيهه وتحريضه . . وراح من يدعو أبي إلى « الدُّوَّار» عند منتصف الليل وجرى التحقيق معه فأنكر الاتهام والمتنكره ورَفضه ، مُعلِنا أنه لا يعمل في الظلام . . وأن كل مُجَاباته مع مفتشى التفتيش تَتِم في والمتنكر ، وهم أنفسهم يشهدون بهذا . . وقرَّرت النيابة حفظ التحقيق معه ، ورُفِض الاتهام . . لكن لابد من كبش فداء . . هنالك اتجهوا إلى «شيخ البلد» الذي زعم يومها أن الذين قاموا بحرق « الشونة » يقطنون جميعا في ناحيته . فلابد إذن من التنكيل به ، ليشردوا به مَنْ خلفه ، لعلهم يذكرون !!! هُنالك جاءوا به في الصباح وربَطُوه رَبُّطاً مُحكما في ذيل الحصان الذي يمتطيه أحد فرسان يذكرون !!! هُنالك جاءوا به في الصباح وربَطُوه رَبُّطاً مُحكما في ذيل الحصان الذي يمتطيه أحد فرسان الشرطة . . !! وأخذ سبيله في الطريق سَرَبا . . وشيخ البلد يلهث على وقع حوافره . . !! . . وأحيانا يَتَعَثَّر فيقع على الأرض ويشده الحصان شداً وَثِيقا غير رفيق . . !! وجاء من يخبر والدى ، فماذا يصنع ؟؟

رغم ضَراوة الظروف . لم يتقاعس ، ونَهض مُسافراً إلى المركز ، وقدم للمأمور شَكاةً ممهورة بتوقيعه . . ثم قام بإرسال برقيات إلى وزير الداخلية ، والنائب العام ، ومدير الشرقية الذي أصبح لقبه فيما بعد « المُحافِظ » . . !!

\* \* \*

ومرة أخرى. بل ومرّات . . جلجل في روع صديقنا الشاب نفس السؤال : ـ أهذه هي الحرية . . ؟؟ !!

\* \* \*

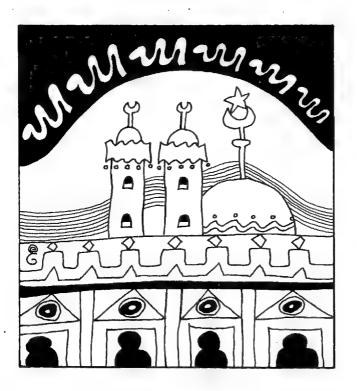

# ثــورة في الأزهــر .. !!

وإذا يَمُّمتَ وجهك شُطُر الجنوب الشرقى لمدينة القاهرة . . ووقع بصرك على ذلك الصرح العريق والعتيق بمآذنه الصاعدة في جو السماء . . فهذا هو «الجامع الأزهر» . . وإذا اجتزت بوابته الكبرى إلى فِنَائِه الوسيع المتراحب ، فأنت تخطو بقدميك فيما يسمى «صحن الأزهر» . . ذلك البَهُو الفسيح الدى لا سقف له يحجب عنه جلال السماء . .!!

● ثم إذا دَلَقْت من صحن الأزهر إلى داخله ، تَلَقَّاك مسجده المسقوف بقبلتيه - القديمة والجديدة - واستقبلك منبره العالى يستقر عند منتهاه « هلال »كأنه مبعوث كواكب الأرض . . !!

● وفي مسيرتك هذه التي تبدو جد قصيرة ، تذكر أنك تضع خطاك حيث وضع خطاهم عبر ألف عام اعداد تَتَجاوز العد والإحصاء من أفداذ العلماء وطالبي العلم ، من شتى مَناجِي الأرض وأجناس البشر . . !!!

وإذا سألت التاريخ: من أطلق هذه الشمس في هذا المدار ، وهذه الديار ؟؟ أجابك: إنه « جوهر الصّبقِلي » قائد جيش « المُعزّ لِدين الله الفّاطِمي » . . حيث احتفل بافتتاحه والصلاة فيه في شهر رمضان عام \_ ثلاثماثة وواحد وستين من الهجرة ، المواكب شهر يونية \_ عام تسعمائة وسبعين من الميلاد . . أي منذ ألف وثلاثة وعشرين عاماً . .

\* \* \*

كانت الدراسة في العهد الباكر للأزهر حرة طليقة . . تَنْعقد فيه حلقات العلم ، يَوْمُها من يشاء دون قيّد أو شرط . . وظّل يتنقل من إصلاح إلى إصلاح . . ومن تنظيم إلى تنظيم حتى استقر على النّظام الحديث ، وصار له مجلس أعلى يرأسه « شيخ الأزهر » . . وتُوسّع في تدريس التفسير والحديث ، والفلسفة ، والفقه ، وأصول الفقه ، والمنطق ، والبلاغة ، والنحو . . بل والحساب والتاريخ ، والجغرافيا . . والهندسة ، والرسم ، والجبر ، والتوحيد . .

وانششت لهذه اللفراسة أربع مراحل:

١ ـ المرحلة الابتدائية ، وميقاتها أربع سنوات ...

٢ .. المرحلة الثانوية ، خمس سنوات . .

٣ ـ الكليات . . وتنتظم كلية الشريعة . . وكلية أصول الدين . . وكلية اللغة العربية . . وزمن الدراسة في كل منها أربع سنوات . .

قـ مرحلة التخصص = تخصص التدريس . . وتحصص القضاء . . وتخصص الوعظ والإرشاد . .
 شم أضيف إليها تخصص المادة ، ويحمل المُتَخرِّج فيه شهادة تُوازى شهادة الدكتوراه . ثم جاء قانون علم ـ ١٩٦١ ـ فدفع الأزهر بقوة ، وأحدث به مالا ندرى حتى الآن ، أكان ﴿ تُطْوِيراً ﴾ أم ﴿ تُغْييراً ﴾ . .
 وهكذا كان الأزهر منذ نشأته ﴿ جَامِعاً ، وجَامِعاً » !!

. . .

في عام ــ ١٩٢٨ ـ وَلِيَ مشيخة الأزهر ، الإمام الأكبر الشيخ « محمد مصطفى المراغى » ، تغمُّده الله بواسع رحمته . .

والإمام « المراغى » كنت ولا أزال أقول عنه : إنه جاء الحياة ليمثل عظمة الأزهر ، وجلال العلم . . وكبرياء العلماء . . !!

كنا نعرف عنه ، ونحن طلاب نَاشِئُون أنه الرجل الذي يحمل استقالته في جيبه ، لتكون رهن أنامِلَه حين يَتَعَرَّض شخصه أو منصبه لغمز أو تطاول . . !!

وفى مشيخته الأولى تلك ، لم يمكث فيها سوى عامين اثنين . . فقد شجر خِلاَف بينه وبين ملك مصر فؤاد \_ عام ١٩٣٠ \_ وترك له استقالته ، وغادر منصبه قوياً أبياً . . تاركاً الدرس لمن يريد أن يفهم أن « صحن الأزهر » أنقى وأبقى ، وأعظم وأكرم من « قصر عابدين » . . وأن شيخ الأزهر بما يحمل من رسالة . . هو أيضا ، وفي أعلى مستوى ، صاحب جلالة . . !!!

آتاه الله بَسْطَة في البحسم والعلم . . وكان لِتكوينه المَنْظور إيقاع متناسق وفريد . . !! فهو في مشيته ، وحركته ، واختلاجته ، وابتسامته ، وصوته المتأنق في غير تصنع أو تكلف . . وكلماته التي تنحدر في هدوه ودعة وبريق ، كأنها لُولُؤ منثور . . !! ووجهه المُشِع هيبة وجلالا ـ رغم سُمرته ـ كأنما أُنْعتير من بين ملايين الوجوو ليكون وجه « محمد مصطفى المراغى » ينفرد به ، ويُتَمم كماله الخُلْقي والخُلُقي . . ولْيَدُلُنا على « عظمة إنسان » . . !!

ألا تبارك الذي خلق . . !!

وجل جلالك ، يا الله . . !!

ولعل مِنْ أُصدق وآنَقِ ما وُصف به ﴿ الإِمامِ الأَكبرِ ﴾ قول ﴿ مكرم عبيد ﴾ في رثاثه :

«كان إذا تكلم أقنع » «وإذا سكت أسمع »!!!

\* \* \*

لم أحظ بلقاء شخصى مع «إمامِنا المراغى» إلا مرة واحدة . . وذلك حين أخرجت مجلة «صيحة الأزهر» وتَمنيت أن يُشَرِّفها ويُتَوِّجها بكلمة منه في عددها الأول ، والذي كان الأخير . . !! وإن شاء الله سياتيكم نَبُوها في الحلقات الآتية . .

أما الآن ، فلنستمر في حديثنا عن « ثورة الأزهر » . . وإنها لثورة بكل مقاييس النورات . . فقد بدأت بالتملمُل . . ثم الرفض . . ثم إعلان المطالب . . ثم تنظيم الصفوف . . ثم فرض الحق المرتبجي . . ثم الإضرابات والمُظَاهرات . . ثم المُقاومة الباسِلة . . ثم مُجَابَهة السلطة بالقوة حتى استخدام السلاح . .

وقبل ذلك كان التصميم على النصر والقسم على بلوغه ومهما يكن الثمن ، ومهما تكن التضحيات . !!

وحين هتف « الباقوري » زعيم الثورة من فوق منبر الأزهر:

د إمّا تحت راية المراغى. وإما إلى القُرى، نَنْفَع الأهل، ويَنْتَفِع بنا الوطن،

كان يقدم أجمع صيغة لميثاق الثورة ، وأروع تصميم على بلوغ غَايَتِها . !! ولكن لماذا كانت الثورة . . ؟؟

على أثر استقالة الإمام المراغى عام ١٩٣٠ ـ خلفه فى منصب المشيخة « الإمام الظواهرى » رحمهما الله تعالى . . وأحب الملك فؤاد الشيخ الظواهرى خلال السنوات التى شغل فيها منصب شيخ الأزهر . .

كان « الظواهرى » وديعاً مُطيعا . . يكسو وجهه الجميل وَقَار ومَهَابة . . وكنا نسمع أن الملك فؤاد يتفاءل به ، وبصالح دَعَواتِه . . بيد أن الشعب الأزهرى كان فى صدره حرج وضيق بسبب بعض تصرفات شيخهم . . وكان المَأْخَذُ الأكبر على هذه التصرفات ، التَقْتِير على العلماء الذين لم يكن يتجاوز مرتب الحديثين منهم ثلاثة جنيهات . . بينما يكون هناك فَائِض فى ميزانية الأزهر يرده الشيخ آخر السنة المالية إلى وزارة المالية . . . !!

ولعل هذا التصرف بالذات كان « القشة » التي قصمت ظهر صُبْرهم واحْتِمالهم . .

وَفَجَاةً ، نَادِت النُّورة ثُوَّارِها ، وخَلَعت عن نفسها دِثَّارِ الحلم والمُطاوَلَة . . وفيما يُشبه الخوارق ، تَجَمَّع الأزهريون من كل مكان على قلب رجل واحد . . وارتسمت على وجوههم أصدق سمات الثُوَّار من إجماع عتيد وعنيد . .

كانت هذه أول ثورة يُشارك فيها صاحبكم . . كما كانت معركة « الزقازيق » بين السلطة والأمة ، والتي حَدَّثْتكم عنها من قبل أول مشهد يُبْهِر الطفل من مشاهد الحرية ، والصراع المُسْتَبْسِل دِفَاعاً عنها . . !!

١١٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد



وسرت كروح الربيع تُنْعِش الأفتادة . . وتُحَرِّك شباب الروح . . والإرادة . . والضمير . ولن يستطيع أحد أن يذوق حَلَاوتها ـ رغم قَسْوتها ـ إلا الذين عانقوها وعاشوها وثَمِلوا من رحيقها المختوم . . . !! كان « فؤاد » قد كَلُف « محمد توفيق نسيم باشا » بتشكيل الوزارة . . وعلى الرغم من ماضيه السياسي غير المُشَجِّع على الطمأنينة إليه ولا سيما من حزب الوفد ، فإن « الوفد » رَحَّب بوزارته لأنها جاءت تُنهى إلى حين سياسة الوُتُوب على السلطة من السراى ، وأحزاب الأقلَّة . . وتَفْتَح الطريق أمام « الوفد » حزب الأغلبية لِيَسْترد حقوقه المَجْنِي عليها . . أو كما قال « العقاد » يومئذ في مطلع قصيدته العصماء أمام المؤتمر الكبير والمهول الذي عقده الوفد :

أحسنتُم الصبر، والعُقْبي لمن صبروا

نادى البشير، فقوموا اليوم واثتمِروا!!

كانت وزارة توفيق نسيم أذانا بأن القصر بَدَأ يُنَهْبُهُ من ضراوته ، ويتراجع عن غُروره وصلَفِه . . فهبّت قُوَى التغيير من مَكامِنها . . وكان في مقدمتها الأزهر الكبير . .!!

كان علم الثورة المرفوع هو « المراغى » . . الذى كان اسمه يمثل « نداء النجدة » للذين طال عليهم الأمد ، وهم مظلومون . . !!!

ومع أننى ونظرائى فى أعمارنا الناشئة ، كنا نسمع اسم « المراغى » لأول مرة ، فقد انجرفنا مع الثورة التى انطلقت كالإعصار ، واعدة الأزهر بعهد جديد وشيخ جديد ، ومستقبل مشرق وسعيد . . !! وأقبل بعضنا على بعض نتساءل : من هذا الأزهرى الوسيم الذى يسحر عشرات الألوف حين يصعد منبر الأزهر ، فيُجَنَّ جنونُها ، وإذا الأزهر كله مهرجان من الهتافات والتصفيق والضوضاء الهادرة وكأنها شلالات « نياجرا » . . حتى إذا رأوا حركة شفتيه ، ولما يسمعوا صوته الخفيض بعد ، سكنوا حتى لتكاد تسمع صوت الدم فى العروق . . !!!

أجل ـ من هذا السَّاحر العظيم؟؟

وياتي الجواب: إنه الأستاذ الباقوري . .

الباقوري ؟؟ ومن يكون ؟؟ ونمضى في تتبع أنبائه حتى نعرف:

- ★ أنه من أبناء قرية « باقور » التابعة لمديرية أسيوط .
  - ★ ولد في ٢٦ مايو عام ١٩٠٩ . .
  - ★ حفظ القرآن الكريم في مكتب القرية.
- ★ التحق بالمعهد الأزهري بأسيوط، حتى حصل على الشهادة الثانوية.
- ★ ثم التحق بكلية اللغة العربية ، وحصل على شهادة « العالمية » عام ١٩٣٢ .
  - ★ ثم شهادة التخصص في البلاغة والأدب عام ١٩٣٥ .
  - ★ ثم قائد وزعيم ثورة الأزهر التي نعود للحديث عنها .

تَشَكُّلت لجان الثورة في كل المعاهد والكليات ، وشُكِّل الاتحاد برئاسة الشيخ الباقوري وناثبه الشيخ

« محمد نايل » . . وعضوية نفر من الطلبة النجباء . . وكان الشيخان . . الباقورى ، ونايل لا يزالان طالبين في السنة النهاثية للتخصص ، حتى إن « الباقورى » أُخِذَ من السجن لأداء الامتحان ثم أعيد إليه . . !

واستعر عناد ( الملك فؤاد) رافضاً الرضوخ لثورة الأزهريين . . وحَمِى وَطِيس الثورة مُعلنة أنها لن تُلقى سلاحها إلا عندما يحمل ( فؤاد ) قلمه ، ليوقع به مرسوم تعيين ( المراغى ) . . !! وهبت رياح الحرية . مبشرة بالنصر القريب . . !! وصار للثورة شعراؤها وخطباؤها . . وفِرُسانها . وحين قرأت فيما بعد أنباء ثورة \_ ١٩١٩ ـ لم أكن أجد لها نمُوذجا مُخْتَصراً ، لكنه شامل وعَميم ، إلا في ثورة الأزهر هذه . .

وذات يوم عزفت ( الموسيقى الجنائزية ) في قصر عابدين . . فقد كان ( الملك فؤاد ) يُوقع وهو يُبْكى ، مرسوم تعيين الإمام الأكبر ( محمد مصطفى المراغى ) شيخا للجامع الأزهر . . !! وبدأ عصر جديد . . .

\* \* \*

ماذا كان دوري في هذه الثورة ؟؟

وهمل لابن الخامسة عشرة دور في ثورة ؟؟!!

ومع ذلك ، فقد كان لمى يومذاك بعض ـ لا كُلُّ ـ ما لأطفال الحجارة اليوم فى فلسطين من بلاء وعطاء . . !!!

كنت أوزّع منشوراتها . . وأشارك في إضراباتها ومُظاهراتها . .

وذات يوم وَقَعت واقعة كان يمكن عندها أن تقف لا مذكراتي فحسب . . . بل حياتي كلها . . !! فيومئذ غادرنا الأزهر في مظاهرة لَجِبة رهيبة تثير غيظ الحليم من رجال الأمن وسَدَنَتِه . . وكان فريق منا يحمل فوق مناكبه قائد الثورة ومُفَجِّرها \_ الباقوري \_ الذي كان صامتاً ، وباسطاً ذراعه اليمني في اتجاه السماء ، يكسو وجهه هدوء عجيب . . وكأنه « بوذا » في منسكيه . . لا ذلك الثائر الذي كان منذ لحظات يملأ الأزهر بخطابه لَهباً مقدساً . . !!! وعبرنا باب الأزهر . . وعلى مسافة عشرين مترا تقريبا ، اعترضنا « كردون » ضخم من رجال الشرطة ، وتراجعنا إلى الوراء . . مثل « الجواد » المُدرَّب والأصيل ، حين يريد أن يقتحم حاجزاً ويتخطاه ، فيتراجع قليلًا ثم يستجمع قواه ، ويقطع الأرض ويَدْهَ ، ويَدْهَم الحاجز دون أن يمسه حافره . . !!

حين تراجعنا لم يتقدم الجند نحونا . . وفجأة ، وثب طالب طويل عريض فوق أكتاف زملائه واستل هراوة كان يخفيها داخل «كاكُولَته» . . « والكَاكُولة » هي اللباس الذي كان يتميز به الأزهريون ـ طلبة وعلماء ـ يلبسونه فوق « القُفْطَان » للموسِرين ، و « الجلباب » لغيرهم . .

امتشق زميلنا هذا عصاه مُلَوِّحاً بها كالسيف المرهف، وصافحا:

« الموت لمن يعترض طريقنا » . . !!

واندفع الموكب إلى الأمام . . وفجأة امتلأ الأفق بالهراوات التي كانت مخبوءة تحت الأردية . . !!

وكان مشهداً يخطف الأبصار . . !!

واقترب الجنود شاهرى الهراوات والبنادق ، ثم انسحبوا إلى وراء . . والموكب يتقدم . . وهم يتراجعون . . والمتاف = المراغى ، أو الموت = يُزلزل الزمان ، والمكان ، والمُناسَبة . . !! يا الله . . !!

أَهكذا تكون مهرجانات الحرية في بهائها وبهجتها . . حتى لوتَغَشَّتُها الجراخ ، والدماء وانتَهَت بالاستشهاد؟!!

هنا إذن وليس هناك تصاغ مقادير الشعوب . .

أجل . . هنا في الشوارع الثائرة . . وليس هناك في قصور الفراعِين والطُّغاء . . ! !

استمر العسكر في تراجعهم . والثُوَّار في تقدمهم . . حتى تَحَاذُوًا بأول شارع الغُورِيَّة . . وأدرك الأذكياء من الطلاب الخدعة الرجيمة ، فسارعوا نحو « الباقورى » واختطفوه من فرق أكتاف حامليه . . وأرادوا أن يتسللوا به في غمرة الزحام لإنقاذه . بيد أنه لم تكد قدماه تلامسان الأرض حتى شق الصفوف منتجها إلى قادة الشرطة ، وقائلًا لهم : أنا الباقورى ، إذا كنتم تُريدونني . . وأنا المسئول عن هذه المظاهرة . . !!

واصطحبه ضابط إلى إحدى عربات اللورى الخاصة بالشرطة ، وصعدا معاً إليها حيث جلس على مقعدها الخشبي الطويل ، وجلس الضابط بجواره . . !!

ومن جديد أشرِعَت هراوات الطلبة .. وهَجموا على البوليس لا يَلُوُون على شيء .. وتَلقّاهم البوليس بهجوم أشد شراسة .. وهنا ظهرت الخدعة الماكرة .. !! فقد كان البوليس يستدرجهم إلى الأمام ، ليخلو ميدان الأزهر من ورائهم لراكبي الخيل الذين كانوا يختبئون في مكان قريب . وفجاة وجد الثوَّار أنفسهم مُخاصرين .. وهِراوات البوليس من أمام ومن خلف تصعق رؤوسهم وظهورهم .. وأرسلنا البصر بعيداً ، فإذا الباقوري مشتبكا مع حارسه .. هو يريد أن ينزل إلى المعركة الشرسة الرهيبة ، ليشارك إخوانه في عذابها ومصيرها .. وحارسه يمنعه ويحول بينه وما يريد . . !! وانطلق رصاص العسكر يُدَوِّي في الفضاء . . أما أنا فقد سارعت إلى سطح مسجد « أبي الذهب » المجاور للأزهر ، أرقب المشهد كله ، وأفتح وبجداني وفكري لتلقي انطباعاته الموجية والموغزة والمعينة والمعينة . . !! وحين هم فريق من الطلاب بالهروب من جهنم عن طريق الشوارع والحواري والمعابية . . رأيت بعض الطلبة يُسارعون إلى تلك المنافذ يمنعون الهروب منها ويصرخون في وجوه الأخرين : ارجعوا يا جُبناء . . وموتوا مع إخوانكم . . !!

كان يوماً يتجاوز كل وصف . . انتهى بعربات الإسعاف تحمل الجرحي . . وعربات اللُّورِي تمتليء بالشجعان الذين خسروا معركة ، ولم يخسروا الثورة . . !!

ونزل صاحبكم من مُرْقَبه الذي كان يراقب الأحداث منه ، متجهاً إلى مسجد سيدي « أبي عبد الله

الحسين » عليه السلام . . وفيما هو سائر سمع صبيحة مُدوِّية تقول: ارجع يا عسكرى!! . . والتفت إلى مصدر الصَّرخة ، فإذا عسكرى غليظ الجسم يهوى بهرواته على رأسى . . ولم يكن بينى وبين الإصابة التى قد تكون قاتلة سوى الثوانى التى استغرقتها عبارة الصارخ - ارجع يا عسكرى - . .!! وكف العسكرى عن إنهاء جريمته . : وفيما أنا واقف فى ذهول ، اقترب منا شاب يرتدى الملابس المدنية ، فأدى له العسكرى التحية إيًّاها . . وتَلعْثَمت يده فسقطت على الأرض عصاه . . وفاجأه حضرة الضابط الذى أنقذنى الله بصرخته قائلا : إيه ده يا عسكرى ؟ احنا جايبينك تقتل ، والا يتنيَّل ؟؟ . . الضابط الذى أنقذنى إلى حيث كان زملاؤه الضباط ومأمور قسم الدرب الأحمر يجلسون أمام مكتبة شم أخذ بيدى إلى حيث كان زملاؤه الضباط ومأمور قسم الدرب الأحمر يجلسون أمام مكتبة وصبيح » . . وجَلس . . ثم راح يسألنى : أنت منين ؟؟

قلت له: أنا من الشرقية . .

فقال وهو يضحك : انت من الشَّراقوة اللَّى عزموا الوابور؟؟ وباعو التُّور لاِّم قِويق . ؟؟ وضحك الجميع . . وكنت أسمع من طفولتى هذه الشائعة أو « النكتة » التى تُضرب مثلًا على سذاجة الشراقوة . . وكنت قد سمعت تفنيدها من عمى الشيخ عبدالخالق الذى حدثتكم عنه من قبل : إذ كان يقول بلغته الفصحى :

- نعم . . عزمنا الوابور ، أى رُكَّابُه ، لأننا كُرَماء . . وبعنا التَّور لِأَم قُوِيق ، لأننا عُلَمنا مَنطِق الطير . . !

ذكرت هذا التفسير للضابط الذي شُجُّعني أدبه وتواضعه على المِزاح معه . .

وكان تعليقه : ما شاء الله . ؛ دا انت مذاكر كويس . . ثم أشار إلى « لورى » كان قد بقى فى الساحة وحده ليلتقط فائض المعركة ، وقال لى : هل ترى هذا اللُّورى ؟؟

أجبته: نعم..

قال: روح كده زى الباشا، واركب مع زملائك ..!!

ومضيت . . وما هي إلا بضع خطوات . . حتى دعاني إليه ، وسألني :

- نسيت أسألك ، اسمك إيه ؟؟

أجبته: خالد . . :

فقال مُتندِّراً : تعرف الضابط اللي هناك ده . . اسمه خالد . . فأَعْرفكُو من بعض إزَّاى . . ؟؟ . . وأدركت ما يريد ، فقلت : خالد محمد خالد . .

وهنا قال : اسمع يا شيخ خالد . . انت يا أبني ما تستحملش ليلة على الأسفلت .

— وكنت يومها فعلًا في مثل حجم العصفور ـ فاسمع نصيحتي وخلَّيك في حالك ، وأنا حَفَضْت

شكلك كويس . . تعرف إذا وقعت في إيدى مرة ثانية . . مش حتنفعك ، لا عزومة الوابور ، ولا منطق الطير . . !!

والمرَّة دى سماح . . واتفضَّل مع السلامة . . !!!

وانصرفت لأكمل مسيرتي نحو مسجد الإمام الحسين ، كي أؤدى هناك صلاة العصر كما كنتُ مُزمِعا . . .



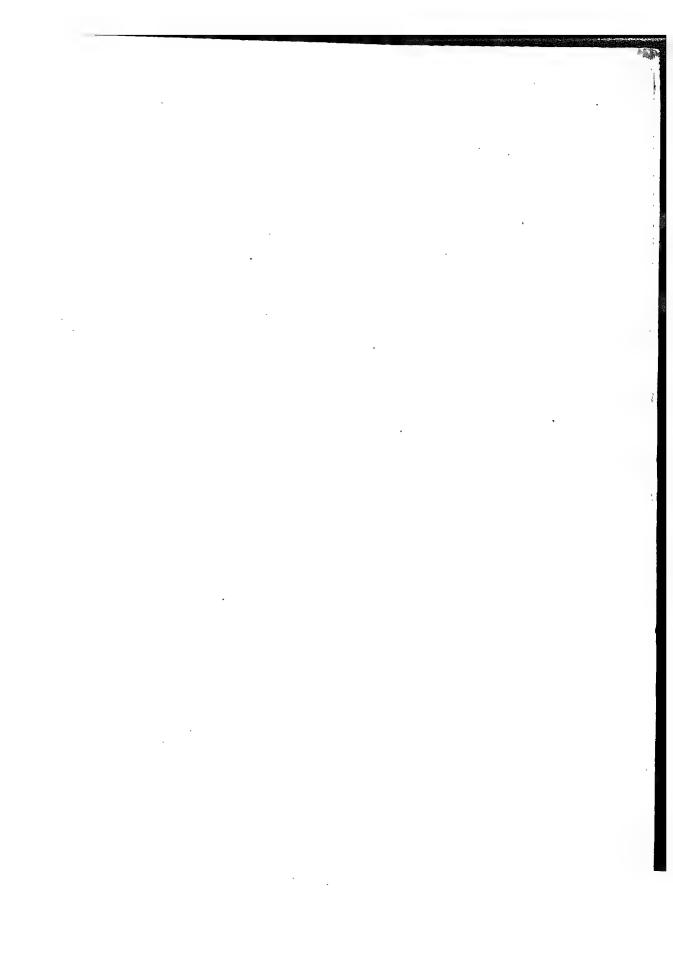

## أبو الثوار وصانع الثورات !!

بالإضافة إلى ما تلقيته عن أبى رحمه الله تعالى - من دروس أومات إلى بعضها من قبل . وقد نلتقى ببعضها الآخر فيما بعد . فإن ما طبعنا الأزهر عليه . وما تركه فينا من آثار كالأقدار لا يمكن أن تمر به وكاننا (عابرو وينتهى إليه . والأزهر أمة وَحْدَه وقلعة وينتهى إليه . والأزهر أمة وَحْدَه وقلعة احتشدت فيها قلاع . والقد كان ميلاه مولدا للعقل الإسلامي . والفكر الإسلامي . كما كان إيذانا بنشر علوم الإسلام . عقيدة وشريعة . ولغة . وفلسفة . وأخلاقا مثلما كان إيذانا ببدء رحلة . وشروق شمس . وتتويج ألكل من العلماء الذين لا يُشق لهم عُبار في العلم ، ولا يخبو لإيمانهم وعلمهم وصلاحهم ضوء . .

وما أحراه بأن تُقبّل أحجاره . . هذا الذي لاذ به . وأوى إليه من كل أصقاع الأرض وبقاعها من أحسن استقبالهم . . وأخذهم بالأحضان . . وأنطقهم وعلمهم . . وأعطاهم ولم يأخذ منهم . . وتخرج فيه \_ لا سيما في القرون السالفة \_ علماء كانوا الأبرار حقا . . والأحرار حقا . والنبلاء العظماء حقا . . والذين لم تتخطّهُم كلماتُ الله القائلة :

﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماءُ . . ﴾

\* \* \*

تالله ما أعظمه . . وما أعظم دوره وأكرمه . .

كان في الصدارة بين أنبغ وأكرم بيوت الله في الأرض . . وأوسعها رحابا للذين يجيئونه أفواجا . . فيمنح كلا منهم سراجا وهاجا . . ويتلقون من غيثه وعلمه وكرمه عطاء نُجَّاجا .

ولا أحدٌ يؤم ذُراه يوما

فيختار الترحّل عن ذراه . .

\* \* \*

لم يكن الأزهر مجرد جامع وجامعة . . بل كان ـ كما قلنا من قبل ـ شمسا جديدة . تدور في فلكها رحلة العلم والثقافة والعقل حاملة ضياءه إلى البلاد القاحلة . . وزارعة بذور المدارس والمعاهد والجامعات في الأقطار الجاهلة كما كان حارسا لقيم الدين والدنيا بما يُنجب من العلماء الذين يمثلون بورعهم واستغنائهم وأخلاقهم وشجاعتهم أسمى خصائص القدرة الصالحة والأسوة الحسنة .

هذا المحرر العظيم للضمير الإنساني ولأرادة البشر . أفرادا . وشعوبا لا ندرى ماذا كان سيكون حال الذين لم تطلع عليهم شمسه . . ولم يُشرق عليهم أمسه .

عندما بدأنا نقرأ تاريخه . . أدركنا كم نحن محظوظون حين حملتنا الأقدار إلى رحابه وقادتنا إلى محرابه . . وحين شرعنا للتعرف إلى شيوخه . . رُحْنا نتغنى بقول الشاعر :

أولئك آبائى . . فجئنى بمشلهم

إذا جمعتنا ياجرير المجامع

لم تكن هناك فضيلة من فضائل الحياة لم يتحلوا بها . . ولا خلق من أخلاق الرجال وأحرار القلوب الا اتخذوه شعارا ودثارا . . وكانوا له منارا . . تعالوا نطالع ومضات من أنباء شموخهم أمام المماليك . . وانتصارهم للشعب منهم . وومضات أخرى من جهادهم واستبسالهم . ومعهم طلابهم ضد الحملة الفرنسية .

\* \* \*

هناك عبارة تحمل الكثير الكَاثِر من الدلالة على ما كان لعلماء الأزهر يومئذ من شعبية ونفوذ . . وذلك حين كان بعض جبابرة المماليك يبدأون مراسيمهم قائلين :

« هذا على حسب ما رسم سادتنا العلماء . . »!!

وكانت كلمتهم هي العليا . . ولا ينقض هذا وجود نفر من المشايخ ضعاف النفوس . . فلولا هؤلاء . . ما سطعت أقدار أولئك . .

وبضدها تتميّز الأشياء . .

- هذا هو سيدى الشيخ « أحمد الدرديرى » رضى الله عنه يخاطب كبار الحكام وهو ممتط ظهر بغلته . . وينهرهم ويزجرهم . . وهم عند قدميه وَجِلُون صاغرون .
- وهذا مملوك تأخذه العزة بالإثم هو الأمير يوسف الكبير يعارض فتوى أحد العلماء ويهدده بالانتقام منه . . فتكاد تحرقه نظرات الغضب من الشيخ الصعيدى الذي صاح في وجهه .

لعنك الله . . ولعن من باعَك . . ومن اشتراك . . ولعن من جعلك أميرا . . !!

● وهذا مملوك وأمير آخر . وهو إبراهيم بك يحاول تعيين شيخ للأزهر على هواه . . فيرفض الشيوخ الأجلاء قراره ويفرضون عليه مرشحهم «الشيخ العروسي» . . !!

كان الفلاحون والصناع . . وجميع الطوائف لا يجدون أمامهم من يلجأون إليه من البشر سوى أولئك العظماء من الشيوخ الرجال .

وكانوا بدورهم أهلا لما يُرتجى منهم . . وكانوا زعماء مقاومة . . وقادة ثورة وصُنَّاع أحداث . .

من يظن أنهم . وفي ذلك الزمن البعيد \_ يتزعمون الإضرابات والتظاهرات ويرغمون الأمراء على توقيع الوثائق باحترام الشعب . . وإقامة العدل . . وإلغاء الضرائب المفتاتة والظالمة . . وإبطال المكوس . . والنزول على رأى العلماء وقادة الأمة . . وكأنها ( الماجنا كارتًا » . . التي ذل لها والتزم بها ملوك بريطانيا \_ مع فارق كبير هو أن ( الماجنا كارتًا » كانت لصالح الأمراء ضد الملك . . أما هنا فالمواثيق يفرضها العلماء على الأمراء وعلى الباشا التركى لصالح الشعب وحده والشعب كله . هذا قليل من كثير . . وهو خُلو من أية مبالغة أو ادعاء . . فالذي يرويها لنا \_ مؤرخ عصره وشاهده « الشيخ الجبرتي » وكذلك ستكون بالغة التوثيق تلك الأنباء التي ستحكى لنا جهاد الأزهر \_ شيوخه وطلابه \_ ضد الغزو الفرنسي حيث استلهموا روح دينهم . وأمجاد أزهرهم . فقادوا الأمة في كفاحها النبيل ونضالها الجليل .

كان الإسلام هو « الضمير » الذى دفع الشعب الأعزل إلى مجابهة مستبسلة مع الجيش الامبراطورى لفرنسا وللامبراطور نابليون . . حتى إن نابليون نفسه حين اكتشف هذه الحقيقة أعلن على الملأ إسلامه . .

وإذا كان الإسلام هو الطاقة والقوة الدافعة فمن ذا الذي يحمل رايته ويعلن كلمته سوى العلماء الصالحين والأفذاذ .

العلماء الذين أعدهم «الأزهر» لحمل تبعات الدين والوطن.

وإن حديث التاريخ عن ثورة الأمة المصرية بقيادة علمائها الأزهريين ضد الغزو الفرنسى ليكشف -كما كشفت ثورة ١٩١٩ ـ من بعد عن أن جوهر شعبنا وأصالته يتجاوزان كل تصور ويشدان زِناد الدهشة والعجب إلى أقصاه .

بجوار قريتنا قرية تسمى « بيشة » ذهب الفرنسيون إليها ليجمعوا منها الخيول التى يمتطون ظهورها خائضين بها معاركهم الغاشمة ضد الشعب . . ونمى الخبر إلى لجنة الشيوخ بالقاهرة فاختارت اثنين من أعضائها الذين سبقوا الغزاة إلى القرية . ونظموا مقاومتها . . وحين أهل جنود نابليون فوجئوا بجحيم يحاصرهم ويبيدهم وانتقل الشيوخ الظافرون إلى « بلبيس » التى كانت عَهدَيْد عاصمة لمديرية الشرقية . . ومنها إلى طنطا ومنها إلى بعض العواصم التى شبت الثورة في حضرها وقراها ونجوعها . واشترك فيها النساء مع الرجال كتفا إلى كتف . . وذراعا إلى ذراع في عزيمة واحدة أذهلت القادة الفرنسيين مما جعل أحدهم يقول : إن خسائرنا في الأرواح والعتاد . . تطوق أعناق الذين أفهمونا أننا ذاهبون إلى مصر لنتفرج على نوع من الفلاحين رعاة الشاة والبقر . ؟ !

\* \* \*

وحين أدرك الفرنسيون أن هؤلاء الفلاحين يعتصمون بحبل الله ويستمدون روعة نضالهم من إسلامهم العظيم مرورا بعلمائه ومُبلِّغي دعوته . . ومرورا بأزهرهم الجليل .

ثم حين رأوا أن ادعاء « نابليون » اعتناق الإسلام نكتة فرنسية صارت موضع تندّر وسخرية الفلاحين قبل المثقفين . . ركبوا رموسهم وقالوا : إذن فلنهدم . . الأزهر . . كما حاول « أبرهة » من قبل هدم

الكعبة . .

وإذْ توجُّسوا خيفة من هذا العمل الأحمق والطائش . . قالوا : إذن فلنهدم قداسته ومكانته التي تُؤجج الصدور باللهب المقدس . . وتَحنى الجباه لكلمته ولتعاليم شيوخه . .

ولكن كيف تهدمون مُهابته ومكانته يا أبناء الحضارة . . وورثة ثورة الحرية والإخاء والمساواة . .

قالوا: أليس هو رمز الإسلام في مصر وغير مصر من بلاد الله . إذن . . فلنقتحمه بخيولنا ـ نُذل بحوافرها كبرياءه ونُدنس بروثها مواضع السجود في رحابه . .!!

تقدموا . . لنرى في جيشكم كله صدق شاعرنا العربي إذيقول عنكم وعن نُظرائكم . . كَجِمار السَّوء إن أُعلفتَه

رفّس الناس ، وإن جاع نَهق . . !!

تقدموا بخيلكم . . وارفُسوا . . ونهقوا فإن « الأزهر » سيشفيكم من وساوس الغزو والبغى . . والتوقح . . والغرور . .

#### \* \* \*

● رفض السيد « محمد كريم » زعيم الاسكندرية ومحافظها .. رضى الله عنه وأرضاه .. عرض الانجليز عليه لياذن لهم بدخول الاسكندرية بقواتهم البحرية والبرية لحمايتها وحماية مصر من غزو الفرنسيين المرتقب . . رفض بكبرياء مستخفا بغطرستهم المفضوحة . . وقائلا لهم : هذه بلاد الإسلام والأزهر وحاكمها الأعلى هو «خليفة المسلمين» وليس لكم ولا للفرنسيين هنا مكان . . هذا البطل الباهر والنادر . . قتله نابليون السفاح شر قِتله . .

● وفي طريق جيشه العُريان من كل شرف . بلّ من كل آدميه . قتل . وأحرق ودمر القرى والنجوع . .

● وحين بلغ القاهرة . كان الشعب المسلح بالبنادق . . والعصى والمُدى والحجارة . يأخذ مواقعه في الشوارع والأزقة والبيوت والكهوف ليلاقى الجيش الامبراطورى الذى فتح أوربا بعتاده الذى كان و آخر صيحة » في تكنولوچيا الأسلحة وصناعتها واستخدامها . . تحت قيادة شيوخ الأزهر ومعهم صفوة من المواطنين الشرفاء الأحرار .

● وحين بدأ بخدعته الماكرة يعلن اعتناق الدين الإسلامي مُصدرا بيانه إلى المصريين بتمجيد الإله الرحمن الرحيم والواحد الأحد . . كان شيوخ الأزهر يسبقونه إلى عقل الشعب ووعيه كي يأخذ جذره من هذه الأكذوبة المفضوحة والنكتة السمجة والباردة .

● وحين نادى علماء الأزهر بالجهاد لم يبق مصرى نأى عن حمل السلاح ومسئولية الكفاح: رجالا ، ونساء وشيوخا وشبابا . بل وأطفالا . . حتى إن محاولة اغتيال « نابليون » جاءت من سيدة مصرية . عطر الله قبرها وذكرها . .

● وحين جمع نابليون كبار علماء الأزهر ليضع على صدر كل منهم وشاحاً فرنسيا يَخَال أنه يكرمهم

ويشترى رِضَاهم . . بدأ بالشيخ الأكبر و الشرقاوى ، شيخ الجامع الأزهر . . وما هو إلا أن ثبته على صدره حتى جذبه الشيخ الجليل من مكانه . . وألقى به أرضاً تحت قدميه .

وفكر الشيطان الفرنسى فى حرق القاهرة لكى يتخلص من ثُوَّارها وأبطالها وشيوخها وأزهرها . ثم انحدر جيشه كالطوفان . إلى كل مكان امتدت إليه ثورة مصر وشعبها فأصلاها سعيراً . فمن القاهرة إلى طنطا . فالمنصورة فدمياط . فالمحلة الكبرى . فالمنزلة . ثم إلى أسيوط . فجرجا فسوهاج فطهطا وفيما بين هذه وتلك من قُرى ونُجوع ـ وفى معركة أبنود . ونحن نسميها معركة و تَجُوزا » بسبب موقعها المحدود . وإيقاعها السريع ، أما حقيقتها فكانت ونحن نسميها معركة و تَجُوزا » بسبب موقعها المحدود . وإيقاعها السريع ، أما حقيقتها فكانت «حربا » شهدت كل سِعَار الحرب ومعجزات التضحية ومثلها قرية « بنى عَدِى » .

ويوم قامت ثورة مجيدة في حى « بولاق » على أثر اجتماع مهيب ورهيب في الجامع الأزهر . . قام الفرنسيون بمحو الحى كله وإزالته من مكانه فوق الأرض . . كما قاموا بقطع عشرات الرءوس من شيوخ الأزهر وعلمائه . . !!

وحين استأنف نابليون غزوه العقيم ، متجهاً إلى «سوريا» و «يافا » ليدير فيها مذابحه ـ مُسْتَخلفاً فى مصر قائده الأول «كِليبَر» الذى أراد أن يُثْبت وَلاَءه وبطولته شهدت القاهرة وسواها أبْشع ما عَرِفت غابات الأرض جرائم . . !!

وحين يَشِسُوا من الأزهر مُفَجِّر الثورة صوبوا إليه مدافعهم الرجيمة فدمَّروا الحي المحيط به وقتلوا تحت الأنقاض سكانه . .

ثم دخلوا الأزهر بخيولهم ليلًا ، ففعلوا فيه ما يخجل الشيطان إبليس من اقترافه .

إن الذين اعترفوا بالوحشية الدنسة والمَسْعُورة لنابليون وقُوَّاده وجنوده لم يروها لنا أعداءُ لفرنسا . بل حكاها ونقلها بأمانة مؤرَّخون فرنسيُّون ومسئولون كبار في الحملة الفرنسية . .

ويبقى سؤال : هل كان هؤلاء آدميين مُجرد آدميين ؟ أم كَانوا ﴿ جِيَفاً ﴾ لَوَّنْت الأرض وملأتها نَتَناً ومرضاً . وقرفاً ؟؟ .

إنني أدعوكم لسماع قول الشاعر العربي:

لا تعدُّل المشتاق في أشواقه . . حتى يكون حشاك في أحشائه .

وصاحبكم ضحية شوق عارم ومسيطر إلى الأخذ قَدْرَ طاقتى المحدودة بثار آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأخواتنا الذين تعرَّضوا لِمِحنة حاصدة ، وجَاحِدة ، أراها في المكان الأول بين كل مِجن الحياة . . ومن لم يشفع عنده عُذْرى ، فَلْيُجازف بقراءة الكتب الصادقة التي تروى وحشية أولئك الذين شوهوا البشرية واتعسوا الحياة . .

ليقْرأوا ما كتب « الجبرتى » فى يومياته . . وما كتبه « الرافعى » فى تاريخه . . وما كتبه محمد جلال كشك فى كتابه القيم « ودخلت الخيل الأزهر » وليقرأوا مسرحية « الفريد فرج » عن « سليمان الحلبى » رضى الله عنه . . وليقرأوا عشرات الكتب المَبْتُوثة فى المكتبات ـ عربية ومُعرَّبة .

ماذا أخذ نابليون وجيشه من غَزْوته الشرسة وحربه الفَاجِرة ؟؟ .

أما هو . فقد انتهت أمجاده وفُتُوحاته إلى خُذُلان ما مثله خُذُلان . ودفعته الأعاصير إلى منفاه المُوحِش في جزيرة « سانت هيلانه » يحدث نفسه ويجتر أحزانه . .

ومن قبله لقى قائده الأول « كِلبَبر ) مصرعه الوّخِيم بيد شاب مسلم سورى . جاء من بلدة « حلب » إلى مصر فى مهمة وحيدة وفريدة هى اغتيال كليبر ، انتقاما للأزهر الذى داسته خيوله ، ولُوثتُه جنوده . . وهيّات له « لجنة الانتقام » الأزهرية كل وسائل النجاح فى مهمته . .

وهيك في يحبيه المستعمل المستع

على حين غادر الفرنسيون مصر خَزَايا نادمين تاركين جُثَث قَتلاهم من ضباط وجنود جِيّفاً لو نطقت الله :

« لَكَ يومٌ يا ظَالم » . .

ويعود الأزهر لرسالته العلمية ، فيدخل الناس بدعوته المثابرة في دين الله أفواجاً . . هناك في آسيا وأفريقيا ، وأوربا . . وحتى يومنا هذا . . وذات يوم تبتلي مصر بِغَازِ جديد ، ويهجم عليها من كل صَوْب جيش بريطانيا التي كانت عُظْمي . . ويدعى الأزهر «أبو الثُوّار» وصانع الثُورات إلى دوره المعهود والمجيد .

وتقوم ثورة (١٩١» فيحتضنُها في شوق عظيم . . ويشاء الله الحكيم العليم جل جلاله ـ أن يكون زعيم الثورة ، ومُلْهِمُها واحدا من أبناء الأزهر ، وُنَجباء المُتخرِّجين فيه ـ ذَلِكُم هو « سعد زغلول » . . كان الأزهر حصن الثورة . . وكان منبره لسانها البَلِيغ والقدير . . وكان علماؤه وطلابه حملة مشاعلها وأعلامها . وفيه التقى المسلمون والمسيحيون على أمر قَدْ قُدِر . .

وكان القمص « سَرَجِيُوس » يصعد منبر الأزهر ، فما هو إلا أن يفتح فاه ويحرِّك بالقول البليغ الثاثر لسانه حتى تتحوَّل عشرات الألوف من مستمعيه إلى لظى وسعير . .

وإذا ذكرنا صانعي معجزة توحيد الأمة ووحدة الشعب، فسيأتي الأزهر في الصَدَارة . والبُدْء . . كَان كَانه رَوحْ من أمر الله . وكان أمر الله قَدَراً مَقْدُوراً .

\* \* \*

عن تلك الأمجاد لأزهرنا العظيم وشيوخه الأجلاء المُبَرِّزين ، كنا نتلقى ( نُتَفاً ) من الدروس المُوعزة ، والحافزة . حتى إذا كبرنا ، ونمت معارفنا رأينا يده الباسطة المُقتدرة تحرك الأحداث الكبيرة ، والثورات المُتَقِدَة ، وعرفنا من جلال نِضاله ما لم نكن نعرف . كما رأينا الجذور التي استودعها قلوب الأحرار من الرجال والنساء ـ جذور الإيمان والوطنية ، وصدق الانتماء . .

لقد سار الموكب الفريد والمجيد ، من العلماء الأولياء ، والشيوخ الشامخين يقودون الشعب فى الدين ، وفى الحروب والثورات ، وفى السياسة لا تأخذهم سِنَةٌ عن واجباتهم تجاه هذا كله . . ولا ندرى عن أيهم نتحدث فى هذا المجال ، وهم كانوا كنجوم السماء . .

لقد حاول الإلمام بمن كان ظاهراً منهم الأستاذ «على عبدالعظيم» في كتابه العظيم: «مشيخة الأزهر» وأحصاهم عدداً . . ومعهم ثُلَّة مُباركة من كِبَار العلماء . . ومع ذلك لم يَزِدْنا إلا حيرة ، حين نريد أن نختار مَنْ نُقدمه مثالًا وذِكْرَى .

فهل نختار إمامنا « الدَرْدِير » رضى الله عنه ، الذى كُرَّس حياته لِنُصرة المظلوم على ظالمه . . ويجيئه ذات يوم أهل « الحسينية » بالقاهرة شاهرين أسلحتهم وهِراواتهم ، يُخبرون الشيخ الولى بأن طاغية من طُغاة الحكام - اقتحم بيت الشيخ أحمد سالم شيخ مسجد سيدنا « على البيومي » ونَهَبُوا ما فيه من متاع . .

رضى الله عنه . . فإذا الشيخ يأمرهم بإغلاق أبواب الجامع الأزهر . . وتصعد طائفة منهم إلى مآذنه ينادون ويَدُقُون الطبول . . فَيُعْلَق تُجَار الحي متاجرهم ويرسل الشيخ رُسُله إلى أحياء القاهرة ، فيُلبُّون دعوته على عَجَل ومعهم أسلحتهم . . وينهض الشيخ ، يقود منهم مظاهرة عارمة قائلاً : « نحن الآن ذاهبون إلى بيوت المعتدين لننهب بيوتهم ، كما نَهَبوا بيوتنا . . ونموت شهداء ، أو ينصرنا الله عليهم » . . .

ويقطعون الأرض وثباً وراء شيخهم الجليل . . وتسامع إلى أمراء المماليك نبا الحملة العاتية ، فيُسارعون إلى إمامنا الشيخ « الدَّرْدِير » رضى الله عنه ، ويستعطفونه ويكتبون له عهداً بأن يَرُدوا جميع المنهوبات واعدين بألاً يعودوا لِمثْلِها أبدا . .

هؤلاء المماليك الذين قَوْضُوا الخلافة العباسية رغم بأسها واقتدارها ـ صاروا هباءً أمام علماء الإسلام والأزهر . . وأمام الشعب الذي ربًّاه الإسلام وقاده الأزهر . .

\* \* \*

أم نتحدث عن الشيخ « السادات » الذي قال عنه حسين باشا الجَزَائِرُلي الوالي المُعَيِّن من قِبَل الخليفة العثماني: « لم أر في جميع المماليك التي عملت فيها من اجترأ على مُخَالفتي مثل هذا الرجل ، الذي أحرق « قلبي » . .

أم نتحدث عن الشيخ المجليل « حسن العدوى » الذى رفض أن يَنْحَنى للخليفة العثمانى « السلطان عبدالعزيز » حين زار القاهرة . . وأفهموه أن من آداب . « البروتوكول » أن ينحنى للخليفة والخديو الواقف بجانبه . . واصفر وجه الخديو إسماعيل ، وغَضَّ بريقه . . وأُسَرَّ إلى الخليفة معتذرا ، وقائلا : « أن هذا الشيخ من كبار العلماء ، ولكنه تَعْتَريه جَذْبَةٌ أحياناً » . .

وإذا السلطان عبدالعزيز يقول له « كلا » إنى لم أنشرح لمقابلة أحد ، مثل انشراحي لمقابلة « هذا الشيخ » . . ثم أمر له بألف جنيه ، وبخُلُعة سَنِيَّة . .

وحين قامت ثورة البطل « أحمد عرابي » وهزمته الخيانة ، وانحاز الخديو توفيق إليهم . . وأُلقى القبض على زُعمائها ومُلْهِ عِيها . . وكان من بينهم شيخنا الجليل « حسن العدوى » سأله رئيس المحكمة العسكرية :

« هل أفتيت بعزل الخديو . . ؟؟

أجابه وهو يضحك ساخراً:

رحتى الآن ، لم أنت بعزله . . ولكن إذا أردتم الآن فتواى ، فإنى أوقعها فوراً بعزله . . وليس فى وسعكم إنكار أن الخديو توفيق مستحق للعزل ، بعد أن خرج على الدين والوطن ، . . قال هذا بعد انتصار توفيق ، واحتلال مصر . . وحكمت المحكمة اللقيطة بِتَجْرِيده من جميع رُتّبه وامتيازاته !!

الاً ، فانهضوا قائمين ، وخذوا «تعظيم سلام» لشيخ الشيوخ ، وفتى الفتيان ا!

أم نتحدث عن شيخنا « عبد الله الشبراوى » الذى وصفه « الجبرتى » فقال : « إنه الإمام ، الفقيه ، المُحدِّث ، والأصولى ، المُتكلِّم ، المَاهر ، الشاعر الأديب . . الذى نشأ فى بيت العلم والجلالة » . .

كان حارساً يقظاً للشريعة الإسلامية . . وكان مهيباً ومحبُوباً لدى الوُلاه والحاكمين ، وصَفْوة الناس وعامّتهم . .

وكان مع ذلك خفيف الروح ، واسع العطاء فى الخير ، والعلم ، والأدب . . وكان فى شعره يبدأ قصائده أحيانا بالغزل الأنيق والرقيق على عادة الشعراء القُدّامّى فى المجاهلية والإسلام .

#### فيقول مثلا :

مُحِبُّك ياشفيت الروح يَرْجو مَنجِيثُك للتأش والسرور فلا تسترك منحبك في انستظار فما يفوي على البُعد الكثير ولابد أنكم تَذْكرون القصيدة الغَنَائية القائلة :

وَحَقَّكِ أنت المنى والطلب
وأنت الممراد، وأنت الأربِ
لى فِيك ياهاجري صَبْوةً
تحيَّر في وصفها كُلُ صَبُ
شاهد فيك الجمال البديع
فيأخذني عند ذاك الطربِ
ويعجبني منك حسن القَوامِ
ولينِ الكلام وفَرْطُ الأدبِ

أم نتحدث عن شيخ الأزهر « الحنفي » الشيخ « السجيني » . . أم « الدمنهوري » أم « العروسي » أم « السفطي » أم « الباجوري » أم « حسونة النواوي » . .

كلهم كاثوا شُجْعاناً في وجه الباطل . كلهم كانت الوطنية في فرائض دينهم . وأكثرهم كان يبحث عن أبعاد جديدة لرسالة الأزهر . . ويمشون الهُوَيْنا في وصله بكل أسباب الحضارة ، وكل فُنون المُعْرفة . . حتى جاء ذات يوم فتى من أعماق ريفنا الطيّب مُبْتَفِياً العلم في هذا الجامع المُعَلَّم والأستاذ . .

وحين سئل عن اسمه ، أجاب :

«اسمى محمد عبده حسن خير الله» . . الآن فتقدم يا محمد . . فقد جِثْتَ في أوانِكِ !! تملأ المحكمةُ فؤاذك ، ويكون العزم طَوْع بَنَانِك . .

\* \* \*

ويا من تُريدون رُؤْيته ولقاءه ، ابحثوا عنه هناك . .

★ عند الخديو عباس حلمى الثانى يُخَاصِمه ، ويَزْجره ويُحاول أن يُعيدُه إلى وطنيته التي بدأ
 بها عهده . .

★ أو مع الصفوة الذين يُؤلِّفون « الجبهة الوطنية » التي سَتُهيًىء الشعب وتَعُدُّه لمقاومة تَسَلُط الخديو ، وحاشيته ، وأعوانه . . الجيش البريطاني الذي كان يَتَربُّص ويَتَنمُّر .

★ أو هناك ، وهو ينصح « أحمد عرابي » بالآناة والحكمة ، حتى لا يعطى المستعمرين الانجليز مُبرِّرا لدخول مصر واستعمارها . .

★ أو هناك حين وقعت الواقعة ، وهَاجَم الجيش البريطاني مصر كالكلاب المسعورة فإذا هو ينسى
 كل شيء وينضم إلى الثورة العُرابية رغم تَنكُر قادتها لِنُصحه وإهمال حكمته وبُعْد نظره . .

★ أو هناك وهو يُتابع الجهاد الفكرى والسياسى الذي بَدَأَه مع أستاذه « جمال الدين الأفغاني » الذي قيلَ عنه بحق : « أنه كان يوزع النَّشوق بيمناه ويوزع الثورة بيسراه » !!! أو هناك ـ وهو يقضى الليل سهران ، بين العبادة والتفكير المُلِح في إصلاح الحياة العلمية للأزهر . . وتجديدها ، وترشيدها . .

★ أو هناك ـ في منفاه بأرض الشام بعد الانتصار الرخيص للخديو توفيق ، وحُلَفائه الطُّغَاة . .

ويحدثنا أستاذنا « العقاد » في كتابه القيِّم عن الإمام حديثا ليس بوُسعنا أن نُحرم المذكرات من ذِكره والتَذَكُّر به . فيقول :

« إن تاريخ محمد عبده في خدمة القضية القُرْمية ، هو تاريخ الإقدام إلى أقصى حدوده . ولكنه لم يكن قَطَّ تاريخ الاندفاع مع الخفة والعجلة ، لأن نظرته إلى الغرض القريب لم تُعْجِله قط عن النظر الطويل إلى الغرض البعيد ، وهو الغرض الدائم وراء جميع الأغراض » . .

« وقد أقدم يوما على الترصد بالخديو إسماعيل عند قصر النيل للقضاء عليه . . ولولا أنه أخطأه في هذه المرة لزال إسماعيل عن العرش مقتولا في أغلب الظن » . .

« ولمَّا نَشبت الثورة العُرابية كان حذره من السيطرة الأجنبية أشد من حذر العُرابيين وحذر الخديو توفيق . . ففي أدوار الثورة الأولى آثر الأناة خشية الاحتلال الأجنبي الذي يجر على جَالِبه لعنة الأبد كما قال . . لكنه في مرحلتها الأخيرة أيَّدها كل التأييد لأن الخديو توفيق جَنع إلى الدولة المُحتلة . . وفي كل أولئك كان محمد عبده أشد إقداماً على الخطر من الجميع - كان أشد منهم إقداماً في معارضة الثورة حين عارض ، وأشد منهم إقداماً في تأييدها حين أيَّدها ، وكان أبعد منهم نظراً وأصدق منهم غيرة . . في كِلْتا الحَالتَيْن » . .

« ولما وقع المحظور ودخل الانجليز مصر محتلين ، وبارحها محمد عبده منفياً عن وطنه ، كان هذا المنفي أسبق أبناء الوطن إلى عاصمة الدول الانجليزية ليُعلن الحرب على الاحتلال في عُقر داره . . وقال لهم في صحافتهم : « إننا نرى أن انتصاركم للحرية إنما هو انتصار لما فيه مصلحتكم ، وأن عطفكم علينا كعطف الذئب على الحمل . . ولقد قَضَيْتم على عناصر الخير فينا ، لكى تكون لكم من ذلك حُجّة للبقاء في بلادنا » . . ثم يقول أستاذنا العقاد : « وقد بلغ الشيخ الإمام في الصراحة معهم ما لم يَبْلغه قائل من بعده ، حيث يقول لصحيفة ـ البال مال :

« لِمَ لا تُغادرون بلادنا في الحال ؟؟ لقد علَّمنا الانجليز شيئاً واحداً هو أن يتضامن المصريون جميعاً في مُطَالَبَتِهم بالجلاء . . شَكَوْنا من الأتراك لانهم أجانب عن وطننا . . وأردنا لبلادنا إصلاحاً وتقدَّما في طريق الحرية . . لكننا الآن نعلم أن هنالك ما هو شر من استبداد الحكام وشر من ظلم الاتراك . . وليس في مصر من بلغ به الظلم حداً يَرجُو معه عَوْنكم ومُساعدتكم . . إن لنا رجاء إليكم واحدا هو أن تُغادروا بلادنا حالا إلى غير رجعة »!!

ر إن « توفيق » أساء إلينا أبلغ السوء لأنه مَهَّد لِلُـخولكم بلادنا وانضم أيام الحرب إلى أعدائنا ، ولا يمكننا أن نشعر إزاءه بأقل احترام » . .

\* \* \*

من أجل حُرِّيات الشعب ، ودِفَاعاً عن الدين والوطن عاش أولئك الأحرار الكبار ، وقاتلوا ، وتُتِلُوا . . ولم يَخشُوا في الله لومة لآثِم . .

حُورِبُوا حتى في الموت . .

فالإُمام « محمد عبده » مثلاً كان لموته وتشييع جنازته قصة تكشف عن مدى الرعب الذي خُلّفه في نفوس خُصومه ، وفي نفس الخديو «عباس حلمي الثاني » بالذات . .

كما تكشف عن عظمة شيوخ الأزهر ورُجُولتهم .. ذلك أن « الإمام » رحمه الله تعالى ، كان قد عاش ومات خِصْماً للخديو عباس ، لا من أجل دنيا مَنَعها عنه ، أو مناصب حرمه منها . . إذ كان الشيخ تُرشِّحه وتَفْرضه كفاءته وعلمه وكرامته وشخصيته المهيبة الجليلة على ما يشاء من منصب . . حتى لقد كان يدير الأزهر دون أن يكون شيخاً له ، وينفذ ما يستطيع من إصلاحات طالما حُورِب من أجلها عن طريق عُضويته بالمجلس الأعلى للأزهر ، وعن طريق قدرته على الإقناع ، وهيبته وصدق تَوَجُهِه . . فضويته بالخديو أن تتحوَّل جنازته إلى مهرجان تَوْرِي ، فحاول أن يُطامِن من كبريائها . . ويُخافِت من خَشِي الخديو أن تتحوَّل جنازته إلى مهرجان تَوْرِي ، فحاول أن يُطامِن من كبريائها . . ويُخافِت من

جلالها ، ويُقلِّل من أعداد المُحتفين بها والحَافِّين حولها . ولكن كيف يُحقق غرضه الهابط والحاقد . ؟ حَسْبه ـ فيما ارتأى ـ أن يمنع العلماء والشيوخ من المشاركة في توديع خصمه اللَّدُود!! وهكذا أرسل مندوبه إلى شيخ الأزهر يحمل رغبته ، وربما أمره بالا يشترك والعلماء معه في تشييع الجنازة . .

تصوَّروا « مَلِكاً » « يُحارِب » جُثْمَاناً » . . أَلَيْس ذلك دليلًا على أن العظمة ليست في المناصب مهما عَلَتْ ، ولا في السلطة مهما اسْتَشْرت . . وإنما هي وقف . على الأرواح الكبيرة بجهادها وتقواها . . ؟؟

#### \* \* \*

ذهب مندوب الخديو إلى شيخ الأزهر الذى كان ينتظر تكامل العلماء . . وأسر إلى الشيخ الجليل رغبة سيده الخديو . . فى أن يُقاطِعوا الجنازة !! وهز الشيخ رأسه ، ونادى بإحضار فنجان من القهوة لمندوب الخديو . . وظل صامتا ينتظر حضور موعد الجنازة ، ومَجِىء بقية العلماء . . حتى إذا تم ذلك اسْتَلَّ شيخنا ساعته من جيب قفطانه ، ونظر فيها عابساً ، وقال :

والآن ، هيا بنا يا مشايخ ، فقد حان موعد تشييع الإمام . .

وبُهِت الذى حمل رغبة أو أمر الخديو . . وتلجلجت ركبتاه . . وعاد يُسِرُّ للشيخ من جديد ، مذكراً إياه بما حمله إليه من رغبة أو أمر « أَفَنْدِينا » عباس وإذا الشيخ ـ بارك الله هذا الشيخ ـ ينتفض قَائِماً وصارِخاً في وجه المَبْعوث .

- « قُمْ يا رجل » إن الله وحده ، هو أَفَنْدِينا ؟؟ !! وسارت الجنازة الشامخة يتقدمها الشيوخ الشَّامخون !! وانتصر « النَّعْشُ » على « العَرْشِ » !!

وبدأ الخديو ومُنَافِقوه يُطَاردون الإمام «محمد عبده» بالتهم الباطلة، والأكاذيب المُقْلسة، والشائعات التي حاربوه بها في حياته، والتي لم يجاوز تأثيرها نعل حذائه..

فقالوا . . وقالوا . . وقالوا . .

ومن عَجَب أن أصداء تلك الأكاذيب ظلت تنفث نفسها زمناً غير قصير . . وكان لي معها قصة . .

#### \* \* \*

كان الجامع الأزهر مَرَاحِنا وبَرَاحِنا في مُذَاكرة دروسنا ـ وكذلك كان ، بالنسبة لتلاميذ الأحياء القريبة منه ، وأحياناً البعيدة ، وطلبة المعاهد والجامعات . . إذ كان مظهر « خلايا النحل » ودّويها بالقراءة والمُذَاكرة يَشُد زِناد النشاط إلى أقصاه لدى الجميع . .

وذات مساء وأنا في طريقي من « رواق الشَّراقوة » إلَّى الجامع للمُذَاكرة . . وجدت قرابة سبعة من طلاب الأزهر . يتحاورون في أمر الشيخ الإمام . . منهم الحَاقِد ، ومنهم الحَامِد . .

ووقف أحدهم حالفاً أن « الإمام » رضى الله عنه كان يشرب الخمر . . وأثناء مغادرة الروح جسده خرج لسانه وتدلَّى واندلق فوق ذقنه » وهذا في رأيه الوقح والسَّفيه بُرهان على أنه كان من أهل الخُمور . .

وتعالت أصوات اللجاج التي نادت من سمعها من الطلبة ، فأقبلوا ليعرفوا ماذا هناك . . وتحوّل الحوار إلى اشتباك . . واحتدمت الأيدى التي تعلو إلى فوق ثم تهوى على الرءوس والوجوه . . ورأيت الطالب صاحب الكلمات المُتوقِّحة ، وكان رِضْرَاضًا ، ضخم الجثة ، يُثنى ركبته إلى أعلى ثم يَرْطُم بها بطن غَرِيمه الذي كان يدافع عن ذكرى الإمام . .

كان الطلبة الذين يحاولون فض الاشتباك يركّزون على الأذرعة المُتصارعة فوق الصدور والوجوه وحول الرقاب ، لأنهم لم يكونوا يرون تحركات ولكمات ركبة الآخر الأثيم ، بينما أتاح ذلك لى قصر قامتى . . وفجأة رأيتني انتصر للإمام ، فأمسك بعد أن أقتعدت الأرض بقدم وساق الولد ، وهو ينفضها محاولاً التخلّص من الكماشة التي أطبقت عليها . .

وكان كلما التفت خلفه أو تحته ، انتهز غريمه الفرصة فأشبعه صَفْعاً ، وعَضًا حتى إذا لم يجد بُدا من تخليص ساقه ، المُعْتَقله ، غامر ونظر . . وما إن عثر على حتى حملنى بين يديه . وضربنى « رؤسية » أو أكثر ، ثم قذف بى تجاه الحائط فارتطمت به جبهتى ، وأُغْمى على ، ولم أدر ما حدث بعدها . . ولما أفقت ، وجدت جبينى مُضَمَّداً بالقطن ، وقطرات الماء تتساقط غزارا من رأسى ووجهى وملابسى إذ كانوا قد استعانوا على إفاقتى بدَلُو من الماء صبُّوه على .

ووجدت بجوارى صديقى « مُؤمُّل » يُجَفِّف دموعه المُنثالة من عينيه الجميلتين والحانيتين . . لم أدر كم لبثت في غيبوبتى . . ولا بد أن الزمن كان قريبا من نصف الساعة وهو الوقت الذي يتطلبه الذهاب إلى قسم الدرب الأحمر ، والعودة منه . .

ذلك أنه \_ كما علمت \_ بعد أن صنع معى ما صنع أحاط به نفر من الطلبة وأشبعوه ضربا حتى أدموا جبهته وأسالوا دمه ، فأسرع به قبل أن يجف إلى قسم الشرطة ، ثم عاد ومعه أحد « الصولات » لاتخاذ اللازم .

رآنى «حضرة الصول».. فسأله وهو « يُطَبُطِب » على الهواء بكفه اليمنى متجهاً بها إلى الأرض مشيراً بذلك إلى « صغر قامتى » وتُحول جسمى ، وقِلَّة حيلتى أهذا ، هو الذى اعتدى عليك . . ؟ وضحك الطلبة لهذه السخرية . . بينما أشار هو إلى ضاربه فقال : بل هو ذا . وجلس رجل الشرطة وعرف ماحدث ثم قال :

وقبيس رجن السرف وعرف تا عمد القسم . . . ولُوثْتِي كُلكم كده تِيجُوا مِعايا إلى القسم . . .

وتدخل بعض العقلاء لإنهاء الموضوع ، وإقناعه بالتنازل عن شكواه . . ولكنه يتحسس جبينه الجريح والذليل . ثم يقول : لا . . وشرف أبي . .

وفيما نحن كذلك أقبل الشيخ «ياسين».. وما إن رآنى وعَلِم ما كان ، ورأى إصرار الأخر على عدم التنازل حتى أخذه وانتحى به جانبا ، ودار بينهما همس طويل وفجأة رأينا صَفَعات الشيخ «تُنهال» على وجهه ، ويديه القويَّتيْن تُحيطان بعنقه .. ويسرع الطلبة نحوهما يسبقهم «الصُول» وبعد فَضُّ تشابكهما علمنا ـأن أخانا الكبير «ياسين» حين خلا به راح يرجوه التنازل عن الشكوى ، حتى لايُعَرِّض نفسه وزملاءه للإساءة . .

فلما يَشِس من إقناعه ، صاح به : طيب خذ دول معاك ، علشان تبقى الشكوى تستاهل . . فانهمك في ضربه وإيجاعه . .

وأخيراً ، انتهى الأمر بقبوله التنازل . . ومثلما جاء في صحبة الشرطى عاد معه ليكتب تنازله يوقعه . .

ولعله عرف من هذه الواقعة أن « البعوض » أتفه وأحقر من أن يحوم حول « الصقور ، والنسور » فلا يعود إلى ذكر « الإمام » بسوء . .

والآن أحسبكم مُشَوَّقين لأن تعرفوا شيئا عن اللذين خَصَّصْتُهما بالذكر في هذا الحديث الشيخ ياسين . . والصديق مؤمل » .

ولو قد فعلت ، لا امتدت هذه الحلقة إلى غير ما هو مُقَدَّر لها من مكان . . فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى . . وفي الفردوس الأعلى نستودع الله شيخنا الإمام «محمد عبده» .

رضى الله عنه وأرضاه ، وعن بقية الرجال . .



### مرحبا بالسياسة

★ على الرغم من أن الإمام « محمد عبده » قال في كتابه القيم « الإسلام والنصرانية » إن شئت أن تقول : أن السياسة تضطهد الفكر ، أو العلم ، أو الدين فإنًا معك من الشاهدين . . أعوذ بالله من السياسة ، ومن كلمة السياسة ، ومن ساس ، ويسوس . . وسائيس . . ومَسائيس . .

أقول على الرغم من هذه المقولة فإني أستأذنه في أن أهتف من أعماقى : مُرَحِّباً بالسياسة . .

★ وحسبنا أن اشتغال « الإمام » بالسياسة حتى الثورة هو الذي عَرَّفنا به قبل أى شيء آخر . .
 ★ وحسبنا أنه كان « فرقانا » بين السياسة الراشدة النظيفة والسياسة الأخرى الوُصُولية والدّنِسة حتى كان قدوة ومثلا أعلى لمن يُولُون وجوههم شَطَر نهجه السياسي الحاذق والظّهُور .

★ وحسبنا أن الدين والسياسة والوطنية كأنت عنده ضميراً واحداً لايتجزأ ولا يتناقض وبالتالى لم
 يكن تاجراً ولا مُغَامراً بهذه المُقَدَّسات . بل كان لها نِعْم الرَّائِد ونَعْم الضمير .

\* \* \*

على أن الإمام لم يقل ذلك يأسا ولا تُخليا عن تبعاته السياسية . إنما هى تُصَوِّر حنينُه المُتقَد لنظريته التى كان يود لو كرَّس لها حياته من شبابه إلى رحيله وغيابه . ألا وهى السهر على تعليم الشعب وتثقيفه والنهوض بوسائل التعليم والتربية . . حتى لقد ذهب في ولائه لهذه القضية مذهباً بعيداً فاقترح على استاذه السيد « جمال الدين الأفغاني » رضى الله عنه ، أن يَختارا بعض الأطفال النَّابِهِين ويرحلا وإيَّاهُم إلى مكان بعيد من المدينة وصَخبها وإغرائها ومفاسدها . . حيث يَعْكُفان على تنشئتهم المُثلى وحين تنجح هذه التجربة الأولى تتكرر مع الأيام . . ولو أن الشيخ الجليل استقبل من أمره ما استدبر لما سمح للسياسة أن تُشْغله ساعة من ليل أو من نهار عن هذا الذي آمن به ورأى المستقبل الصالح والواعد ليس لمصر وحدها . . بل للمسلمين جميعاً .

ولم تكن هذه الفكرة ﴿ طَوْبَاوِية ﴾ . . ففي التحليل النهائي للفكر القائل بأن صلاح الجماعة ، يبدأ بصلاح الفرد ، تبقى نظرية « الإمام » عملية وواقعية . . ولايبقى فيها ما هو « طَوْبَاوِي » إلا العثور على الرجال الذين يحملون هذا الاقتناع ويواكبون المسيرة في غير ياس ، أوكسل ، أوتَخَاذُل ، ولقد سأل « الإمام » نفسه : على فرض أننا سنمضى نحو المجهول فَلِمَ لا نكون نحن رُوَّاد ذلك المجهول ؟



إن الرواد الحقيقيين هم الذين يبحثون عن الدروب غير المَطْرُوقة . . فَلِمَ لانستعين بالله ونبدأ ؟ . . هذا \_ في رأيي \_ هو التفسير الصحيح لاستعاذة الإمام من السياسة ومن سَاسَ . . وسَائِس . . ومَسُوس . .

\* \* \*

ومن ثَمَّ فنحن مشمولون ببركات الإمام حين نهتف قائلين « مرحباً بالسياسة » ولنكن متَّفقين على أننا طوال حديثنا عن السياسة خلال هذه المذُّكُرات فإننا نعنى السياسة المتفوقة في وطنيتها ، وفي وسائلها وغاياتها وأخلاقياتها . . وحين نقف مع السياسة المُنْحرفة والعرجاء فإننا تَمْرِضُها ونُنَاقِشها وصولاً بها إلى السياسة الرَّشيدة ، التي يجب أن تتأسَّى بها ، وتَحْياً في مناخها .

إناً الآن في السنة الأولى الثانوية بالمعهد الأزهري الثانوي . .

وفى هذه السَّن الباكرة ، كنت شَغُوفاً بقراءة الصحف اليومية جميعُها . وقد تتساءلون : هل كنت قادراً على ذلك مالياً ؟ وإليكم الجواب :

بعد زواج أخى « الشيخ حسين » تَغَمَّده الله برضوانه كنت ـ كما ذكرت لكم من قبل ـ تتردد إقامتى بين منزل خالى الشيخ أحمد مكاوى رحمه الله تعالى ، وبين رواق الشراقوة حسب مُقْتضيات المذاكرة . . فإن كان مبيتى بالرواق ، فإننى أصحو مُبِكِّرًا واتجه إلى المطعم مطعم الحاج شعبان رحمه الله فأتناول عنده وجبه الصباح طَبقاً من الفول المدمس المُتبل بالخضراوات والكمون ، والسايح فى بحيرة من الزيت الطيب ، أو الحار . . ومعه طبق من السلطة المصنوعة بِحِدْق وبراعه . . ومعهما رغيف أبيض كاللبن ، وقد رُشَّت على وجهه حبات البَركة . . وهى طبعا شيء مختلف تماما عن كشوف البركة « . . . . » ثم الماء المُثلَّج النقى والبرىء من الطفيليات التى تأتينا مع مياه هذه الأيام . . وبعد أن يمتلىء البطن بما لَذُ وطاب أُرسل « تَكْرِيعة » طويلة مُنْعشة . . أصفق بعدها للعامل فى مطعم عم شعبان ، الذى يأتى مُسْرعا فاضع فى يده قرش تعريفة ، خمسة مليمات . .

وعلى شباب أجيالنا الجديدة أن يسألوا أباءهم عن مفهوم هاتين الكلمتين قرش تعريفة أو عن معنى وقيمة الخمسة مليمات . .

ثم أغادر المطعم إلى قهوة الفيشاوى حيث كانا ـ القهوة والمطعم ـ مُتَجاورين فأضع ساقاً على ساق ، وأصفق فيأتى «النادل» مُسرعاً وقائلاً : طلبات حضرتك فيقول حضرتى له : « برَّاد شاى » فيزعق بصوته الجَهورى : عندك براد شاى بالنعناع . . فأشربه هنيئاً مريئاً . . ثم أُعاود التصفيق فيأتى وأضع في يمناه قرش تعريفة ، خمسة مليمات . . ومع الشاى أكون قد استعرضت صحف الصباح جميعها التى يُحْضِرها المقهى يومياً لزبائنه . .

كل هذا بخمسة مليمات . . يا بلاش . . ثم أحمل كتبى متوجهاً إلى معهدى ، كُنّا رغم الفقر سُعداء . . وأنفع وأروع ما تعلَّمته من تلك الأيام هو أن أطايب الطعام فى بلد مُسْتعبد ليست إلا علفاً كعلف السوَّائم وأن الشُظف بل وقسمة الأيام بين الجوع والشبع فى ظل الحرية هما السعادة والعافية والنَّعيم !!

### لم نكن أيامثذ بحاجة إلى أن نُردُّد قول أمير الشعراء شوقى :

يا نَاسِح البطلح اشباه عَوَادِينا

نُشْجَى لِوَادِيك أم نَاسَى لِوَادِينا؟

فبالنسبة للمعيشة ، كنا نجد ضروراتها . . وكانت الحرية خير بديل للرفاهية الغائبة .

وفيما يختص بالاستعمار وظلم القصور كنا نمتلك حرية سابغة فى المقاومة . . وكانت حرية الرفض ومهرجانات التضحية تملأ أفئدتنا بهجة وعزة وثراء ورجولة ! أَلاَ ما أروع وأمتع الحياة مع الحرية . . ويَالَيْتَ قومى يعلمون ؟!!

\* \* \*

كيف بدأت أمارس (السياسة)؟

كان لى شاب من ذوى قُرباى . . وكانت سِنَّه مثل سنى . . وكان طالباً بمعهد الزقازيق الأزهرى ويبدو أنه أدرك مبكراً أن حظه مع التعليم غير مُوَات ، ولا مُطِيع . . فولِّى مُدْبِراً عنه . . وهارباً منه ، ثم رحل إلى القاهرة وهيأت له حظوظ أخرى غير عَنيدة ولا مُؤنسة العمل كاتباً لدى أحد المحامين المعروفين .

والتقينا في القاهرة ورُحْنا نتبادل، اللُّقاءات والزيارات...

وكان « مجيى عبدالمعطى » وهذا اسمه الرسمى والمَأْلوف . . بيد أننا في القرية كنّا نُمازحه فندعوه \_ « محك » .

أثبت صديقى الراحل « محيى » رحمه الله تعالى كفاءة واقتداراً في عمله الجديد ، مما أغراه بأن « يطلع فيها » ويشتغل بالسياسة .

وأَظَنْنَي كنت يومها قد انتقلت إلى السنة الثانية الثانوية .

ولهذا الانتقال قصة . . إذ كنت أُعَدَّت السنة الأولى لرُسُوبي فيها . . وكانت السنة الوحيدة التي أعدتها ورَسَبْت فيها بسبب هذا العلم الذي يُسَمَّى الحساب . .

وأعوذ بالله من حَسَبَ . . ويَحْسِبُ . . وحَاسِبٌ . . ومَحْسُوب . . على حد تعبير شيخنا الإمام «محمد عبده » في حديثه عن السياسة . .

ولابد من أننى رسبت بعد مرور ورقة الإجابة على لجان الرأفة التي تُجْبِر المُنْكسِرين ومع هذا لم أعطهم فرصة ليُجَرَّبوا معى فضيلة الرأفة والرحمة!

كانت النهاية الصغرى للنجاح في مادة الحساب ست عشرة درجة \_ فيما أذكر \_ فلو أنني ظفرت منها بأربع عشرة لنجحوني . . ولكن يبدو أن آخر محطة لي كانت عند الدرجة العاشرة أو الحادية عشرة . . وهكذا فاتني القطار!! ومن يومها وأنا لا أستطيع مع الحساب صَبْراً . . وبيننا نُفُور مُتَبَادَل . .

وكنت ـ ولا أزال ـ حين أؤلف كتابا ، يحتاج إلى إحصاءات رقمية وما يُتُبُعها من جمع وطرح وضرب وقسمة أشعر بالصعوبة والسام والمُعاناة!!

ولَعَلَى كنت سأكرر الرسوب في مادة الحساب حتى أفصل من المعهد . . لولا مَجِىء الإمام المراغى رحمه الله تعالى شيخا للأزهر ، فقد رأى أن للطالب رسالة تتطلب مِنْهَجاً متخصصاً في علوم الإسلام عقيدة وشريعة ، ولغة ، وآدابا . . ومِنْ ثَمَّ تكون المرحلة الثانوية إعداداً كافياً في هذه العلوم يُهينه بصورة مُثْلَى للالتحاق بكليات الأزهر ـ التعليم العالى ـ فيُعَمِّق دراسته ويتفوق في تخصصه . . فيلتحق بما يشاء من كليات وأصول الدين » ووالشريعة » وواللغة العربية » ثم يجاوزها إلى أعلى المراحل فيلتحق بوتخصص القضاء » أو تخصص والتدريس » أووتخصص المادة » ، حيث يتخرج في هذا التخصص الأخير حاملًا إجازة الدكتوراه . .

أما الحساب والرياضة ومُلحقاتهما ، فلابد للطالب من الإلمام بمبادثها وأولياتها . . ولكن في القسم الابتدائي وحده . . لكن يتفرغ في القسم الثانوي لرسالة الأزهر الحقيقية التي دُعِيَ الطالب لحملها والتّبتُّل لها ، حيث ليس هناك من يملأ هذا الفراغ سواه !!

وبهذه الفلسفة الرشيدة للتعليم الأزهرى . . قُدَّر لَى أَنْ أَنجو من مخالب الحساب الذي كان بالنسبة لى « فيروسا خبيثاً ، وقاطع طريق » !

ونعود إلى الصديق « محيى » وبَدُّ اشتغالى بالسياسة . . كان « محمود فهمي النقراشى باشا » رحمه الله تعالى قد خرج أو أُخِرِج من حزب الوفد الذى الذى كان من أعلام قادته وأعضائه وذلك بسبب خلافات حادة ومثابرة بينه وبين زعيم الأمة ورئيس الوفد « مصطفى النحاس باشا » عليه رحمة الله .

كان الخلاف سياسيا وإداريا . . وكان « النحاس باشا » قد تعرض لحملة مسعورة من خصومه السياسيين ومن السّراى ، ومن الآكلة في كل قصعة والساعين إلى كل مائدة . . أولئك الذين كان شعارهم \_ نحس مع كل رئيس ، حتى يصبح رئيسا سابقا ! وعندئذ نَفْقِد الحاجة إليه ، وبالتالى نفقد ولاءنا له !! وكانت أعصاب النحاس لا تحتمل مزيدا مِمّا يعده شَغَباً عليه ، وإحباطاً لجهده وجهاده ضد السراى وفرعون مصر « أحمد فؤاد » .

وكان النقراشي باشا يتعجل الإصلاح الحزبي الذي يُنَادي به ويَدْعو إليه . .

وتصادم الموقفان فغادر النقراشي حزب الوفد وشَكَّل فيما بعد حزباً جديداً أسماه « الهيئة السَعْدية » وكان المعفور له « أحمد ماهر باشا » توأم النقراشي وصديق الكفاح والعُمر . . إذ كانا معا المشرفين على التنظيم السَّرى لثورة - ١٩ - والذي حصر مهمته في اغتيال الانجليز جنوداً وضباطاً ومسئولين . . وكذلك اغتيال الذين يُمَالِثُونهم من المصريين ١١ وكم كان عجباً أن نعلم فيما بعد أن هذا التنظيم لَقِي من سعد باشا زغلول ذلك العجوز المُسْتَبْسِل كلِ التأييد بل والتوجِيه . .

وحين اتهم سعد في ذمته المالية من بعض المُنشَقين بعد رحيله عن الدنيا ، وأذاع هذا الاتهام أحدهم في كتاب عن سعد وهو المغفور له محمد على علوبة باشا ذاكراً أن سعدا كان يرفض تقديم بعض الحسابات عن الأموال التي يَتبرَّع بها الشعب لحزب الوفد . . وهذا في رأيه دليل كاف لإدانة ذمته !!

والآن نعلم أن سعد الرئيس والقائد والزعيم لم يكن بوسعه أن يقدم حسابا و « فواتير » عن الأموال

الغزيرة التي كان يُمَدّ بها ذلك التنظيم السّرى والمُضَحِّى بِحياته من أجل مصر ، ومن أجل إرهاق جنود الاحتلال وإزهاق أرواحهم الشريرة !!

\* \* \*

كان النقراشى على اتفاق مع صديق نِضَاله وحياته على ترك الوفد مُسْتقلين أو مفصولين . . وكانت الخُطة ـ بضم الخاء ـ لا بكسرها ـ أن يبدأ النقراشي بالخروج . . ثم يلحق به ( أحمد ماهر » في مناسبة يختارها وَدُوى يعد له المكان والزمان !!

وجاءت المناسبة الحافلة بالرفض وبالتحدِّي الرهيب..

كيف كان ذلك ؟

كان أحمد ماهر . . رئيساً لمجلس النواب ، وفي إحدى جلساته المسائية جرى نِقاش الأعضاء لبعض الموضوعات المطروحة . . وطلب النحاس باشا الكلمة فَرفض أحمد ماهر إعطاءه الكلمة وثار النحاس وأصر على أن يتحدّث . . وهنا هَدُّد الدكتور ماهر بِفَض الجلسة إذا أصر النحاس على تحدِّيه لائحة المجلس . . وتمسّك النحاس باشا بحقه في الحديث إلى المجلس . .

وهنا ضغط رئيس المجلس على أحد الأزرار التي أمامه . . فإذا كوكبة من حرس المجلس النّيابي تقتحم القاعة . . ثم أصدر أمره بإطفاء الأنوار . . وحدث هرج وهَيَاج . وانتهت الجلسة في ظلام الضوء . . وظُلمات الخصومة والعناد!!

وانضم ماهر بعد فصله من الوفد إلى صديقه النقراشي في عَلانية لا مُدَاراة فيها ولا استخفاء . . وأصبح رئيساً للهيئة السّعدية . . ثمَّ تُوالي خروج بعض الوفديين من أقطاب الوفد وأعضاء الهيئة الوفدية . . مُنْضَمّين إلى العمل مع النقراشي وماهر في حزبهما الجديد . . كان النقراشي باشا إثر إخراجه من الوفد قد اختار مكاناً يلتقي فيه بالمُؤيِّدين له والعاملين معه . . والمكان عبارة عن شقة واسعة في الدور الأرضى لإحدى العمارات بجوار جريدة الأهرام في مبناها القديم وفي شارع يُدعى سِكَة المدابغ ، وكان صديقي وقريبي محيى عبدالمعطى رحمه الله عرف طريقه إلى هذا المكان . . وأدمن التردّد عليه . . وذات يوم . .

ولكن دعوني \_أولا\_ أن أسبق هذا اليوم بماكان لي نشاط سياسي في أيام وشهور تسبقه .

قلت: أننى عَهْدَئذ كنت فى السنة الثانية الثانوية: وكنت أطالع بمثابرة صحف الصباح.. وصَحِيفَتَى المساء «كوكب الشرق».. و « المُقَطَّم ».. مع شاى الصباح وشاى المساء ـ بخمسة مليمات صبحاً ومثلها مساء على مقهى الفيشاوى تارة، وفي غيره تارة أخرى..

وكانت هذه الصحف أيامئذ المصدر الوحيد لثقافتى السياسية وقد كانت على تنوع مَشَارِبها جَديرة بأن تُعلِّم وتُثقِّف . . وكان هناك خطيب سياسى لا أظن تُعلِّم وتُثقِّف . . وكان هناك خطيب سياسى لا أظن أن «سِيشُرون» يتفوق عليه . . ذلكم هو « المجاهد الكبير» كما كان الشعب يُلقَّبه وسكرتير ودينامو حزب الوفد والمحامى الكبير الذي عرف عنه أنه لم يخسر قضية قَطْ مهما يَكُن موقف مُوكَله بالغ

الضعف وبعيداً كل البعد عن البراءة . . ذلكم هو «مكرم عبيد باشاء . .

أراد يوماً إهانة «صدقى باشا» رئيس الوزراء وذلك بالهتاف بسقوطه فى قاعة المحكمة ومضى يستدرج النيابة بإطلاق بعض الإشاعات على انهاوقائع . . وتَهَلَّل مُمَثِّل النيابة فقد جاءته الفرصة ليكشف بضاعة «مكرم عبيد» للناس وراح كلما ساق المحامى الماكر إشاعة على إنها واقعة . . وقف ممثل النيابة قائلاً : هذا غير صحيح . . وفي آخر مرة وقد دخل في «الفخ» الذي أعده له «مكرم عبيد» وقف يرفض صحة ما ساقه الدفاع مما أسماه وقائع قائلا : يؤسفني أن الدفاع يُلبس الحق بالباطل ويسوق بيانات كاذبة .

ورأى مكرم أن اللحظة التى ينتظرها لإهانة صدقى في عرينه قد حانت فصاح في انفعال مصنوع:
أو كلما سُقت حجة ، أو ذكرت واقعة قالت النيابة هذا غير صحيح . . هذا . . كذب . . إذن فليحيا كذبي . . وليسقط صدقى ودوّت القاعة بالتصفيق ، ورفعت الجلسة للاستراحة « . . . . . . » هذا الخطيب الداهية . . والسياسي الداهية . . والمحامي الداهية . . ربطني به وجذبني إليه شغف عظيم . . فما كنت أعلم أنه سيخطب في مكان إلا سارعت إليه يَحدُوني الفرح والشوق وإن كنت تلقيت جزائي على هذا الحب بضربة قاسية على عنقى . . لعلها كانت سببا أو واحداً من الأسباب التي تكمن وراء آلام العنق ، حيث تنتابني حيناً فحينا !!

كان ذلك في أحد المؤتمرات التي يَمْقِدها حزب الوفد ولَيْلَتَيْذ كان المؤتمر مُنْعقداً في حي بولاق . . وكعادتي قطعت الأرض وَثْباً إلى هناك لم يحضر النحاس باشا وأناب مكرم عبيد الذي آثر أن يكون آخر الخطباء . .

ووقف السَّاحر الدَّاهية فلا تدرى أهو يتحدث ويخطب أم يغنى ويَعْزِف؟ وبعد أن أسكر الألوف المُحْتشدة قال: مَعْذِرة فقد أطلت عليكم . .

فأجابته الجماهير إلى الصباح يا مكرم. وإذا هو يقول:

كُلُّا كلًّا . فكما امتلأ القلب إحْسَاساً . امتلأ الجفن نُعاساً!

ووجدتني أقف وأصيح : « والله مُحضِّرها والله مُحضَّرها !!»

وإذا عنقى يختلج ويتلوى من ضربة قاسية ، أرسلها إلى مع التحية والامتنان الجالس خلفى وهو يصيح : «ما تُقْعِد يا جَدَع انت» . . والتفت نحوه في صعوبة فوجدت شيئا ضخم الجثة ، يرتدى الملابس البلدية وتُغَطِّى رأسه البَقرى « لاسه » من الحرير . لم أشك حين بَصَرْت به أنه جزار وحتى . الآن فإنى لا أُكذَّب فيه ظنى !!

وغادرت الحفل بعد انتهائه وفي عقلى أعذب الكلمات التي صدح بها مكرم وفي عنقى آلام اللكمة المتوحشة التي أهداها إلى ذلك الجزار!!

أما لماذا صحت بهذه العبارة « والله مُحضَّرها » فلأنى من متابعته المشَغُوفة ، رأيت \_ وهو رأى إن صح لا يُنقص من روعته واستاذيته كخطيب نادر المثال \_ أقول رأيت أنه كان بذكاء عظيم ، ودهاء عليم \_ يحضر بعض الردود البارعة السبك والروعة على بعض المواقف التى تصنعها أو يفتعلها أثناء خطابه . . فيبدو تعليقه عليها مرتجلا . . فيزداد سحره ويتوهج قدره . . مثلما حدث فى مؤتمر بولاق . . فهو يعلن أنه حين يقول للناس معذرة فقد أطلت عليكم سيجىء ردهم : إلى الصباح يا مكرم أو أى تعبير آخر يُتيح له أن يجيب فى لحظة بهذه الكلمات الساحرة والأسرة :

كلاً ، كلاً . . فكما امتلاً القلب إحساساً ، امتلاً الجِفن نُعاساً !! على أنى حين هتفت بعبارتى تلك ، لم يكن باعثها سوى الإعجاب القرح بذكائه وبأستاذيته حتى حين يقوم بإعداد مثل هذه المفاجآت السعيدة !! أما قدرته على الارتجال فلا سبيل لإنكارها . . بل إنى لأرى أن هذا الفنان القدير أسهم بجمال كلماته وعذوبة إلقائه في تنشئة الجسّ الجمالي عندنا . . واضرب لكم مثلا . . بعد التوقيع على معاهدة ١٩٣٦ ميننا وبين بريطانيا تُوبِلَت بمعارضة من بعض الأحزاب ، كالحزب الوطني . . وحزب «مصر الفتاة» ومن بعض المُستقلِّين أيضاً . .

وأقيم في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة مؤتمر شاهق وكان خطيبه الوحيد فيما أذكر ـ هو: مكرم عبيد الشا . .

وكان قد أعد خطابه المفيض ، ووقف يُلقيه من الأوراق المكتوبة حتى بلغ عبارة لم يُمهُله الحضور حتى يُتمَّها ويَتَكامل معناها . . فذهبوا يَسْتَعِيدُونها أكثر من مرة . . كانت العبارة تقول : « وها هو ذا سعد في جلال المشِيب . . ورَوْعة الخَطِيب » .

أفلا ينتظرون حتى تكتمل الفقرة وتبلغ غايتها !! لا . . ولهم الحق ، لأنهم كانوا يتعاملون مع « فنان » لامع « خطيب » . . لذلك أهاجتهم الموسيقى الواضحة في السَّجع المحسُوب والمحبوب حين وصف المَشِيب بالجلال والخطيب بالراثع قائلا :

« في جلال المَشِيب . . وروعة الخَطِيب » فقاطَعوه مرات . . واستعادوا الأغنية مرات !! أظن أنه سيكون لنا لقاء آخر طويل مع مكرم عبيد المجاهد الكبير . .

\* \* \*

وبعد . . فلم أنس وعدى لكم في ختام الحلقة السابقة أن أحدثكم عن « الشيخ ياسين » وعن أول أصدقاء حياتي « مؤمل » . . وقد كنت مُزْمِعا ذلك في هذه الحلقة . بيد أن الرياح حملت «زَوْرَقنا» إلى اتجاه أخر . . فليكن لنا معهما لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله . .

طبتم وطاب حرصكم على متابعة هذه المذكرات . .

مرة أخرى \_ مرحبا بالسياسة !!!

قبل أن أنسى ـ وإن يك هذه الحديث لا يُنسى ـ دعونى أفي بوعدى ـ فأحدثكم عن الشيخ ياسين . . وصديقي « مؤمل » . .

كان الشيخ ياسين ـ كما علمتم ـ هو الذي أكرم بقوة صَفَعاته الطالب الذي شَجَّ جبهتي ، والذي كان يتحدث عن الإمام «محمد عبد » بسفاهة وتُوتُّح . . !!

وكان « ياسين » في السنة الرابعة الثانوية . . وثيق بناء الجسم . . كتلة متحركة من الطاقة والقوة . .

أُعيدُه \_ إن كان حياً من شر حاسد إذا حسد \_!! ولا أظن أننى شهدت أو قرأت عن رجل فى مثل شجاعته واقتحامه . . كأن قلبه لم يكن قلب بشر . . أو كأنه سَرَق قُلوب ماثة من الشَّجعان ، وأسكنها فؤاده وضلوعه . . !!

وسأعطيكم مشهداً وإحداً من مشَاهِد شجاعته الخارقة . .

فذات يوم - ونحن نُذاكر في الجامع الأزهر - وقع شجار بين طالب «صَعِيدي» وآخر . . (مُنُوفِي ) . . ووكز الأول الثاني فطرحه أرضا يتلوى من الألم . . وسارع الطلبة ، وتحلقوا حول الحادثة . . وانضم إلى الصعيدي بعض شيعته . . وسارع طالب إلى حيث كان الشيخ إياسين » يُذاكر عند القبلة القديمة . . وقال له :

- إلحق . . طالب بيموت . . !!

وكان مجرد اسم « ياسين » كنداء النجدة لكل مُعْتَدى عليه ولكل مَظْلوم . . ونهض « ياسين » فى خطوات عَجْلى . . بل قولوا : فى هَرُولة . . وعند مكان الحادث فرق بذراعيه القويَّتين الجمع المتفرِّج . .

بتتفر جوا على إيه ، يا أنذال . . ؟؟

وانحنى على الطالب الذى كان لايزال طريح الأرض . . وأخذ يحرك شهيقه وزفيره . . ودعا بماء فصبه على وجهه وغسل به رأسه . . ولما أفاق تحسس «ياسين» جسده ، ليرى حقيقة إصابته . . ومضى الطالب في إعياء إلى مكانه الذى يذاكر فيه . . ثم قال الأسد الهصور : من المُعْتَدِى . . ؟؟ أجاب الصعيدى : أنا . .

- etalذا .. ??
- لأنه يقول: الصَعَايدة دُول فهمهم تَقيل.. ودمُّهم أَثْقل..!!
- ولهذا أردت إذن أن تُقْنعه بأن أذرعتكم أثقل . . طيب خُدْ . . !!

وانهال عليه وكزاً . . وضرباً . . وأسرع طالب صعيدى إلى رواق الصعايدة ، طالباً النجدة ، فأقبلوا حاملين عَصيّهم !!

وحين رآهم «ياسين» راح يجرى، فظنوا أنه يهرب منهم طلباً للنجاة . . !!

بيد أنه ، كان يسارع إلى حيث تكمن هراوته الطويلة والغليظة . . ثم راح يعدو إلى داخل الجامع . .

وكان الأحرى به أن يدير المعركة معهم في صحن الأزهر ، حيث وقع الحادث وحيث تكون فرص النجاة فيما لو هُزم ، أكثر إتاحة ويُسرا . . لكن « الأسد في براثينه » استدرجهم إلى داخل الجامع ، لينفرد بهم هنا . . !!

وما أن رأى الطلبة العاكِفُون على مُذَاكرتهم بَدَّء المعركة حتى جَمعوا كتبهم . وهرولوا إلى صحن الأزهر طلباً للنجاة . . وفي لحظات لم يبق هناك سوى « ياسين » وحده وقُرابة اثنى عشر من الطلبة الصعايدة . . واقترب من الأبواب الفاصلة بين الصحن والجامع ، وصاح فينا ، ونحن واقفون نتابع

المعركة الرهيبة من فجوات الأبواب آمراً أن نُغلقها ، حتى لايتيح لهم فرصة الهروب . . !! يا الله . . إلى هذا الممدى كانت ثقته بنفسه . . ؟؟ حياك الله يا ياسين . . وليتنى أسعد برؤيتك إذا قرأت هذه الكلمات ، أو أنبأك بها صديق . .

\* \* \*

راح الشيخ «ياسين» يُلَعْلِع بعصاه في فن عظيم، وكأنه «مايسترو» أوملك من ملوك «التَّحْطِيب» . . !! وحده كان بين اثنى عشر من الأشداء . . !! لكأنّى ـ وأنا أخُطَ هذه السطور ـ أرى المشهد رأى العين . .

فتى - ولا كل الفِتيَّان - يَتَواثب من هنا إلى هناك فى رشاقة الغزلان . . حتى أربك الآخرين ، ففقدوا سيطرتهم على أنفسهم وعصيهم . . فأخذ يسقطها من أيديهم المرتعشة ومضوا بعد حوالى نصف الساعة من الفتال يهربون إلى رواقهم عن طريق الباب الفاصل بين الجامع والرواق . .

وعاد « ياسين » إلينا لم يفقد في المعركة قطرة واحدة من دمه العالى الثمين . . واستقبله الطلبة بالتصفيق والتهليل . . وتُوجوه يومئذ نَصِيراً عظيماً . . وحيداً وفريداً . . للضعفاء والمظلومين . . وذاع الخبر . . وفي اليوم التالي حضر وفد من العلماء . . ووثقوا الصلح بين المُتَقاتلين . . وبعدها سارت الحياة في الجامع في وُثام وسلام . .

ومرة أخرى ـ حياك الله ، يا شيخ ياسين . .

\* \* \*

أما صديقى الحبيب «مؤمل » فالحديث عنه ذو شجون . . كان « الشيخ عبد الرحمن » زميلى فى الدراسة . . وكان « مؤمل » ابن خاله . . وآثر الأزهر كمكان للمُذاكرة ، فكان يجىء كل مساء مع عبد الرحمن . . وفى أول لقاء بيننا بهرنى فى «مؤمل » ذكاؤه وبهاؤه . .

أما ذكاؤه ، فكان يبدو أنه يسبق عمره بعشر سنوات . . !!

وأما بهاؤه ، فكان له وجه يتلألأ . . كأنما أعارته الشمس ضُوَّءها . . !!

وحين يجتمع الذكاء والبهاء لأى إنسان ، أقول :

هنا محط رِحَالَي ، وفرحة آمالي . . !!

كان « مؤمل » إذا تحدث تخرج الكلمات من بين شفتيه ، وكأنها لؤلؤ منثور . وبين الحين والحين . . يُرسل بصره إلى السماء في زيارة خاطفة ، وكأنه يسائلها . . هل له فيها مثيل أو نظير . .! وكان يكسو وجهه المُضيء وقار أنيق . . فإذ استخدم يديه أثناء حديثه كوسائل إيضاح ، رأيت ثُمَّ الرشاقة كلها ، والجمال كله . . فإذا مرة انفرجت ثناياه عن بسمة ، أو عن ضحكة فرحة ، قلت : إن الحياة كلها في عيد . . !!

كان مُهَذِّبا ، يمتلك من مكارم الأخلاق القدر الكثير . .

وتوطدت بيننا أواصر الصداقة ، فكان أول صديق حقيقى ، وأول حبيب وكانت سِنّنا واحدة ، حذو اليوم باليوم . . ولو أن صداقتنا طالت ، لجنينا منها معا أشهى الثمار . . !!

١٤٠ - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد

لكننا لم ننعم بها أكثر من عام . . إذ نقل والده ـ ناظر إحدى المدارس الثانوية إلى الاسكندرية ، فرحل إليها معه . . ورحل أيضا زميلى « عبد الرحمن » الذى كان فى كفالة خاله . . وفرقت بيننا الأيام !! وأنا جد كسول عن الأسفار ، حتى تلك التى يسيل من أجلها لعاب الصفوة من الناس . . لكن السفر إلى الاسكندرية يُبهجنى ، وحين أخطو إليها يغمرنى فرح عظيم . .

أترانى أحبها لأن فيها ذكرى عزيزة . . أترانى :

أمر على الديار، ديار ليلى أفَبُل ذا الجَدارا، وذا الجَدارا ودا الجَدارا وماحبُ الديار شَغَفْن قلبى ولكن حب من سكن الديارا!!

كم نحن أسْرى أول صداقة عزيزة ، وأول حب نقى . . وكم تَسْرِى فى حياتنا ، وتبقى فينا ومعنا أطّايب أول صديق . . وأول حبيب . . ؟؟!!

\* \* \*

لعلكم تذكرون ما سقته في إحدى الحلقات من أن أول كتاب آثرته بالاقتناء والقراءة في سن مبكرة لم أجاوز فيها الخامسة عشرة \_ كان كتاباً سياسيا مُترجماً . . واسمه « مذكرات لورد جربي » وزير خارجية بريطانيا في الحرب العالمية الأولى . .

وقد التمست لهذا الموقف بعض التفسيرات سقتها في حينها . .

واليوم أجد لها تفسيراً آخر . . وكلها تفسيرات اجتهادية . .

والتفسير الجديد يقتضينا أن نعود إلى الصديق الراحل: «محيى عبد المعطى » رحمه الله تعالى . . قلت في الحلقة السابقة أنه يُدمن السياسة ، صاعداً إليها من أدنى السلم . . بل قولوا من «بير السلم » !! لأنه لم يكن مُهياً لهذا المجال . .

ومع ذلك شاءت المقادير أن تُجيء أول خطوة لي في العمل السياسي الحركي عن طريقه . .

ومع ذلك شاءت المعادير ال تجيئ الون عطوة في مطعم طه حسين الفوال . وكان هذا المطعم يُجاور فذات يوم التقينا . . ودعوته إلى العشاء معا في مطعم طه حسين الفوال . . وكان هذا المطعم يُجاور الأزهر أمام « باب الصعايدة » وسمى الباب بهذا الاسم لأنه كان المدخل المباشر لرواق الصعايدة . . أي لطلبة العلم من الوجه القبلي . . واعتذر « محيى » لأنه على موعد مع بعض أصدقائه مساء اليوم في « مكتب النقراشي باشا » . .

وقد حدثتكم \_ آنفاً \_ عن فصل الوفد له من عضويته ، حيث اتخذ مكاناً للالتقاء مع أنصاره في «سكة المدابغ » أمام المبنى القديم لجريدة الأهرام . . ولأنه لم يكن قد شكل « الهيئة السّعدية » بعد ، فقد عرف مقره هذا بـ « مكتب النقراشي باشا » . . وكانت هذه التسمية \_ كما أذكر \_ موضع تندُّر من صحيفة « المصرى » لسان حال « حزب الوفد » فكانت تسأل « النقراشي » على صفحاتها لماذا تفتح « مكتبا » ؟؟!! هل أنت محام . ؟ هل أنت خبير . هل أنت محاسب . . ؟ هل أنت مستشار قانوني أو اقتصادي . . ؟ إلى آخر هذه « الهل أنات » . . !!

قال لى «محيى» ما رأيك فى تأجيل العشاء إلى غد ، وتأتى معى الليلة إلى «مكتب النقراشى باشا» وذهبت معه . كان المكتب متواضعا فى كل شىء . . وكان رُوّاده من الشباب \_ وأكثرهم جامِعيُّون \_ يلتقون فى صالة واسعة نسبيا . . فيتحدثون ، ويهتفون . . ويخطبون . . ولا أذكر أن هذه الزيارة الأولى تركت فى نفسى أثرا يحبب إلى تكرارها . . ومع ذلك ، فقد كنت أعد الخطى إلى المكتب فى مرات متباعدة . .

كانت المعارضة للنحاس باشا ووزارته قد تصاعدت ، أوصعدت إلى مدى يُنْذِر بسقوطها . وشرعت الأقلام كالسهام ، وأمسى للشائعات سوق رائجة ونافعة . . !! .

ولعل أول محاولة وتجربة لى فى التحليل السياسى دون أن أدرى أن ما أحاوله يقع تحت هذا العنوان . . كل ما كان ، أننى أحاول التفكير بالعمق الذى كنت قادراً عليه ، والذى كان مُتاحا لمن هو فى سنّى وثقافتى . .

ما هذا التمرد على الرجل الذى كان بالأمس القريب زعيما للجميع . . حتى هؤلاء الشُبان ، كانوا منذ زمن ليس ببعيد ، من شباب الوفد . . بل وبعضهم كان من قادة « القُمصان الزرقاء » وهو تنظيم شبه عسكرى ، شكلًه الوفد يومئذ ليواجه به تنظيم « القمصان الخضراء » التى شكلها حزب « مصر الفتاة » . . !! وكان يقوم ببعض الهجمات على شباب الوفد فى الجامعة وخارجها . . !!

وهذا الشباب الوفدى الذي يهتف اليوم بسقوط « النحاس » هو نفسه الذي كان يحمله على الأعناق من عهد قريب . . وهو لم يُغادر الوفد إلا حين غادره « النقراشي باشا » . . !! ما هذا الهياج النابح ؟؟ وهل ما يقال عن أسبابه حقائق أم تُهاتُرات . . ؟؟ .

كنت أقرأ لمؤيدى « النحاس » والوفد . . وأقرأ لخصوم « النحاس » و « الوفد » وأوازن وأقارن بجهدى المتواضع بين ما يتراشق به الفريقان . . وهدتنى جريدة المصرى إلى التركيز على دور « السراى » في هذا كله من تعليقاتها ، وغمزها ولمزها . .

والحق أقول لكم: لقد أحسست بمتعة فائقة وأنا أحيا هذه التجربة ، وأعيش في ذاك المناخ . . !! وأدركت يومئذ أن السياسة ليست دائما «لعبة قذرة » . . بل من الممكن والمُستطاع أن تتصدر فضائل الحياة كسبيل إلى اقرار مبادىء الحرية ، والعدل ، وسبيل إلى خدمة الوطن ، والمواطنين . . حتى حين تغشاها الأنانية والتعصب وعند القول والفعل ، فإنها تبقى ضرورة سياسية ، محتوم على الناس جميعاً أن يبرزوا إليها ، ويمضوا مع موكبها . . !!

ومماكنا نجهله أن العمل السياسي، ليس واجباً سياسياً فحسب . . بل هو كذلك واجب ديني . . !!

وإذا لم يكن كذلك ، فما معنى ـ إذن ـ قول الرسول الكريم سيدنا «محمد» صلى الله عليه وسلم :

« من لم يهتم بأمر المسلمين ، فليس منهم »

وكيف يباح لأحد أن يهتم بأمر المسلمين ، دون أن يخوض خوضاً في السياسة ، فيدافع عن حقوق الشعب في البرلمان ، ويحمى الدستور الذي يُقيم حُدوداً فاصلة بين سُلطة الحكومة ، وسلطة الشعب . . ويشترك في الأحزاب التي تُخرج « الكوادر » المهيأة سياسياً وثقافياً للمشاركة في حكم الشعب . . ؟؟

إذن ، فالسياسة من الدين . . وكَذِب من قال : لا دين في السياسة . . ولا سياسة في الدين ، . . . ؟؟!!

\* \* \*

ولا مُدعاة للخوف من أن يُرفض الدين ، وبخاصّة الإسلام «قومية الحكم» . . فالحكومة في الإسلام «إسلامية» وليست «دينية» و «قومية» وليست «إنفصالِيّة» . .

والحكومة الإسلامية ، لا كَهَنُوت فيها ، بمعنى أنه لا يشكِّلها المؤسُّومون بلقب « رجال الدين » . . إنما تنتظم الأكفاء ، والمُتخصِّصِين . . ويشترك فيها المسلمون والمسيحيون . .

وحين يذكر رسولنا الكريم المسلمين بالتخصيص، مثلما في حديثه الشريف:

« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ».. فليس معناه أن المسلمين وحدهم هم موضع الاهتمام .. بل هو تعبير بالكُل الذي ينتظم البعض .. وإلا فأين تذهب الأحاديث الكثيرة التي تُوصِي بأهل الكتاب خيرا .. وتتوعد من يؤذيهم بسخط الله وعقابه ..!!

\* \* \*

وهكذا \_ يا صِحاب \_ بدأت أعرف لماذا كان أول كتاب يقتنيه طالب سِياسِيًّا . . إن السياسة واجب . . والسياسة متُعة . . والسياسة فن . . وإذن فواجبى أن أعرف فن السياسة » . . !! إن التعامُل مع « الأشياء » لايُفيد . . وإنما الجدُّوَى كلها في التعامل مع « قَلْب الأشياء » . . ولقد جاءتني الفرصة تسعى ، فلافتح لها الأبواب .

\* \* \*

كان أستاذنا ( العقاد » عهدَثِد . . يكتب يومياً المقال الافتتاحى لجريدة ( البلاغ » المسائية . . ولا أنسى ، ولن ينسى الذين قرأوا ذات يوم مقاله العجيب الذي جعل عنوانه : ( أحد عشر كوكبا » كيف ( مَرْمَط » هذه الكواكب وأشبعها سخرية وهوانا . .

ولهذه الكواكب قصة . . فبعد أن أُخرج « النقراشي » من الوفد ، ثم أُلْحِقَ به « أحمد ماهر » أراد « الوفد » أن يُنْسِي الناس هذين اللذين كانا من أبرز قادته . . وفي الوقت نفسه يملأ الفراغ بأحد عشر عضواً آخرين . .

واقتنص ( العقاد » هذه المناسبة ، فكتب مقاله ذاك ( أحد عشر كوكبا » . . ولا أظن أنه في تلك الأونة قد كتب مقالاً أمتع للقارىء ، وأفجع للكواكب ، مثل هذا المقال . . !! وهنا أسوق مفاجأة قد تَبْعث الضحك . . وقد تَبْتَعِثُ الإعجاب . . !!

قلت لكم من قبل: إن إعجابى بمكرم عبيد الخطيب . . كان بلا حدود . . وحين أمارس الخطابة السياسية فيما بعد ، سأقلده في سجعه ، ومؤشرات يديه . . وفي استخدام كل طبقات الصوت ، صاعداً ونازلاً . . ومُتهدجا ، ومُتنهداً . . وفرحاً وحزيناً . . وساخراً ، ومُبشراً ، ومُنذراً . . !! بل لقد أخذت أقلده في مشيته وكانت له مشية فريدة . . فتراه يبرز صدره إلى أمام ، ويدفع راسه إلى وراء . . ويهتز كتفاه اهتزازة خفيفة ذات اليمين وذات الشمال . . ولقد تلقيت بسبب هذه المحاكاة ضربة أو لكمة قاسية على ظهرى ، حين كنت سائراً في شارع الأزهر يوما ، وأنا أمشى هذه المشية « المَكْرَمية » التي فاسية على ظهرى ، حين كنت سائراً في شارع الأزهر يوما ، وأنا أمشى هذه المشية « المَكْرَمية » التي فاسية ، أنها لا تصلح لمن يرتدى كاكولة وعمامة . .

وفيما أنا ماض في طريقي ، إذا قبضة عاتية تهوى على ظهرى . . وإذا مَنْ يقول لي : إيه ده يا حمار . . !! كان طالباً أزهريا ، فارع القامة . . وأستأنف فقال :

- دى مشية تمشيها . . ؟؟ ولم أجادله بكلمة ، فقد أدركت في اللحظة نفسها أنني مخطى ، . وأن للتقليد حدوداً . . وأن المشية التي تصلح لمكرم باشا بقامته الفارعة وصدره العريض ، وهامته المرتفعة ، لا تُصلح لمن لايزيد طوله عن متر . . ويتعثّر في ذيل «كَاكُولته» المُسدَلة حتى الأرض . . !!

\* \* \*

كتبتُ يومئذ مقالا ، وأرسلته مع البريد إلى جريدة البلاغ . . وكان المقال جيداً مُرهفا . . يعتمد على السجع البديع . . هل في هذا مايُضْحِك ؟؟ لا . . وإن ما يُضْحِك قَادم . . !!

فبعد إرسالي المقال ، أخذت أتردد يومياً بعد صلاة العصر على بائع الصحف لأدرك نسخة من « البلاغ » الذي كانت الأيدى النّهمة تتخطفه فور وصوله . . وحتى الآن ، ليس ثَمَّة ما يُضحك . . إنما المضحك ، أننى كنت قبل شرائى الجريدة ، أنظر صفحتها الأولى فإن وجدت مقالى مُتربّعا عليها اشتريتها ، وإلا أنصرفت عنها . . !!

كان مقال الأستاذ العقاد يأخذ مكانه في الجانب الأيمن من الصفحة الأولى . . وكانت توقعاتي وتطلعاتي أن يأخذ مقالى المسجوع مكانة في المكان المقابل لمقاله . . أي في الجانب الأيسر من الصفحة الأولى .. وومافيش حد ، أحسن من حد » . . !!

هذا هو المُضحك إن شئتم . . فهل كان ذلك غرورا . . ؟ أم طُموحاً مُبكرا . ؟ أم إحدى هفوات . النفس ، وهمزات الشياطين . . ؟؟ !!

ما علينا . . المهم أن المقال لم يُنشر ، لافي الصفحة الأولى ، ولا في صفحة الحوادث . . بل ولا في صفحة الوَفَيات . . !!

لكن ، إذا لم يجد مكاناهنا . . فإن له مكانا عاليا هناك . . فماذا كان هذا الهُناك ، . . ؟ !

كنت قد حفظت المقال حفظاً جيداً بسبب كثرة قراءتي له وإعجابي به . . وذات مساء ، حُبُّبَ إلى اللهاب إلى مكتب « النقراشي باشا » . .

وما أن أطللت على الشباب الحاشد هناك ، حتى نهض قائماً ـ كمن وجد ضالَّته المنشودة ، واحد منهم ضخم الجثة ، عرفت فيما بعد أن اسمه «بديع» وصاح هذا البديع قائلاً :

أهُمْ . . الشيخ دا اللي حيخطب ، ثم رفعني بين يديه ، ووضعني فوق منصة الخطابة . . ووجدتني أقول له في تحدُّ جرى ايوه ، أنا اللي حاخطُب . ماذا كان قد دعاهم في تلك الأمسية . . ؟؟ كان الشباب الوافد إلى المكتب كثيراً حتى ملأ القاعة . . وبحث متزعمو شباب الجالية النقراشية عن خطيب من أي مستوى فلم يجدوا . . وما إن رأوني حتى التقطوا أنفاسهم . . ولم يُضيع الولد و بديع عوقته ، فسارع إلى حملي ووضعني ـ قائما ـ فوق المنصة . . ومضيت ألقى المقال الذي لم تنشره جريدة البلاغ ، ولكن بنبرة خطابية ألعب فيها بأوتار صوتي ، وكانني أغني . . ! ومع كل و سَجْعَة ، تُجَنَّ المصفقة . . واستغرق المشهد المثير قُرابة ثلاثين دقيقة . . !!

وجاءت المفاجأة التي ما كنت ، ولا كان أحد يتوقعها . . فبعد دقائق من إنهاء الخطاب ، وتهاني الشباب تنهال على كالزهور ، جاء إلى القاعة السيد أبو بكر . . وكان يعمل سكرتيراً للمكتب ومساعداً للحاج عبد اللطيف الذي كان بمثابة مدير المكتب . . جاء يدعوني لمُقابلة «النقراشي باشا» . . يا الله . . النقراشي مرة واحدة . . ؟؟!!

كانت حجرته رحمه الله ملاصقة للقاعة . . ومعنى دعوتى لمقابلته ، أنه سمع خطابى . . وذهبت اتعثر في حياثي وتَهيبي . . !!

استقبلنى الرجل واقفا ، وشدّ على يدى وهو يصافحنى . . وقد تألّقت على شفتيه بَسْمة ، فيها قليل من الصرامة ، وكثير من الود . . وأشار إلى المقعد المواجه له ، وقال : تفضل . .

وتفضلت !!

اسمك إيه يا مولانا ؟؟
 خالد محمد خالد ثابت . .

\* \* \*

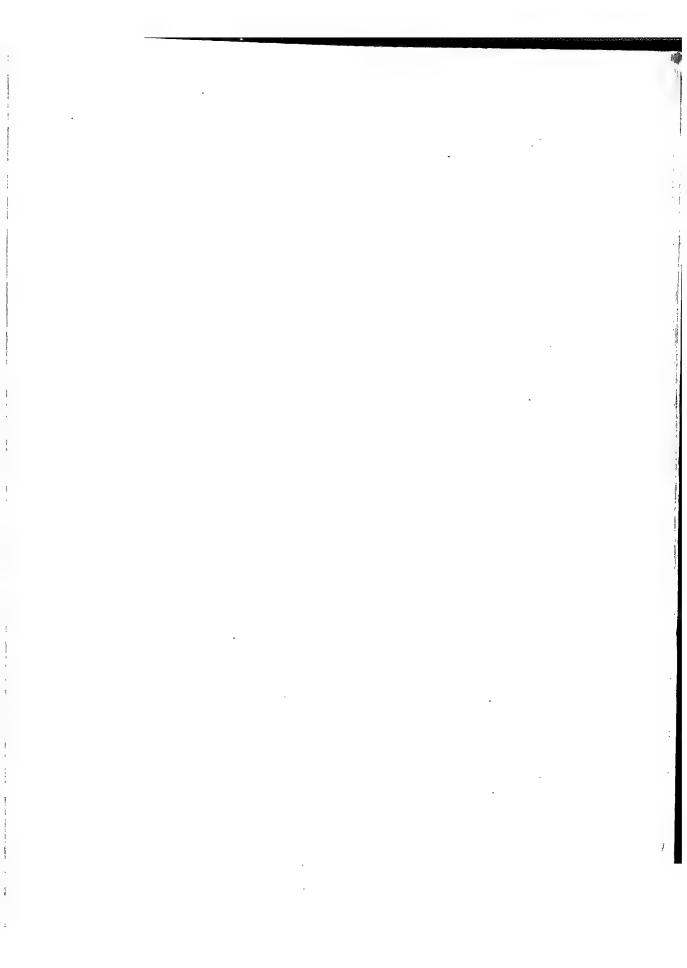

سياسي .. وخطسيب

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ١٤٧

کان رالنقراشی باشا ، أول شخصية سياسية كبيرة ألتقى بها . .

وحين يتحدث إلى أحد ، فإنى كثيراً ما أغيب وحين يتحدث إلى أحد ، فإنى كثيراً ما أغيب عن حديثه . وأسرح ، وأنا معه في غير تركيز . . ومع ذلك ، فإن الكلمات التي أنتقطها . . تعطيني فكرة شبه كاملة . عما أراد أن يقول . . وفي الوقت نفسه يقوم عقلي بد و غُرْ بَلَة ، ما يقول . . !!

من أجل ذلك ، يقوم بعض أصدقائى وهم يتحدثون إلىّ ، برجاء أن أعود إليهم . . وأركز على الإصغاء لهم ، ولا أدع « السَّرَحان » و « الشرود » يأخُذانني بعيداً منهم . .

وفي الوقت نفسه . . ودون قصد مني أوجهد ، تتكون تلقائيا صورة النوعية التي ينتمي إليها مُحدِّثي . . !!

معددى ١٠٠٠ ولهذا الأسلوب الذي فُطرت عليه مزايا كِثَار . فهو يتيح لى في مثل هذه اللّقاءات التي تتم بين طرفين غير مُتساويين في المنصب أو الجاه ، أو الثراء . . أن تملأ المسافة بيننا ثقة بالنفس ، واعْتِدادا بالذات . .

ولنعد إلى حيث انتهينا . .

- اسمك إيه يا مولانا ؟؟

- خالد محمد خالد ثابت.

اسمك أطول منك يا شيخ خالد . . !! تفس العبارة التي قالها من قبل ضابط البوليس يوم مظاهرة الأزهر !!

- مَنْت . .
- وانت فين ؟؟
- أنا في الأزهر . .
- واضبح أنك في الأزهر ، ونقر رأسه بأنملته ، مشيرا بهذه المداعبة إلى أن العمامة التي فوق رأسي تحدد « جنسيتي الدراسية » . . !!
  - أنا أسأل عن المرحلة التعليمية اللي انت فيها ؟؟
    - أنا في السنة الثانية الثانوية ، فصل رابع . .

وضحك طويلًا عن عبارة وفصل رابع...

- ولكن يبدو أنك تحب مكرم باشا كتير؟؟

- صحيح . . وأحسن تقليده . .

- أنت معجب به كخطيب ، أم كسياسي ؟؟

الاثنان معا . .

- على كل حال ، مكرم باشا كان أزهرى . . وضحك وضحكت معه وقلت :
- ممكن ، ولهذا يحفظ كثيرا من سور القرآن وآياته ، ويُضَمَّنها خُطبه . . !!
  - وبلدكم إيه ، يا شيخ خالد ؟؟
- العدوة \_ مركز ههيا \_ مديرية الشرقية . . وتابعة لتفتيش الأمير « محمد عبدالحليم » . .
- ياه . . يعنى أنتو « شَفَالِكُ » وضحك . . ولأول مرة في حياتي كنت أسمع هذا التعبير ، وأعلم أنه يُراد به البلاد الواقعة في نطاق المِلْكيات الزراعية الكبيرة لأمراء عائلة «محمد على الكبير» رأس الأسرة المالكة . . أو التي كانت كذلك . .
  - هل والدك أزهري . . ؟؟
- -- جدى الشيخ خالد \_ رحمه الله \_ هو الذي كان من العلماء . . أما والدي وابتسمت ـ فعمدة !! .
  - عمدة بلدكم . . ؟؟
- لا . . عمدة بلا عمل . . يعنى من الأعيان . . فنحن نستأجر أرضا من التفتيش . . وأخى « السيد » يقوم بزراعتها . . وأبى يُشرف عليها بالتوجيه . .
  - طيب ، يا شيخ خالد\_ عاوزينك تكون خطيبا على طول . .
    - إن شاء الله تعالى .
- وشربت كوب الشاى الذى طلبه لى . . وهنا دخل السيد/ أبو بكر قائلًا للباشا : الأستاذ « حامد جودة » فاستأذنت ، وودّعنى الرجل بتحية طيبة . . !!

#### ---

من قبل ، وتحت تأثير المعارضة الصارخة للوفد ولزعيمه \_ كان التيار المُعادى للنحاس باشا وحكومته قد جرفنى واستقطبنى . . وجاءت مقابلتى هذه للنقراشى باشا ، إشارة البدء للعمل مع المعارضة . . والحق أقول لكم : لقد تركت الدقائق التي قضيتها معه ومع حواره ، مُودَّة له واحتراماً لا يزالان حتى اليوم ياخذان مكانهما في قلبى . . حتى لقد رثيتُه بعد رحيله بمقال في مجلة الاعتصام التي كانت يومئذ تنطق باسم و الجمعية الشرعية » تحت عنوان : و وداعا . . سيد الشهداء » وأثار العنوان والمقال عاصفة من النقد والهجوم . . وبخاصة من و الإخوان المسلمين » . . !!

ولنا عودة نكمل فيها حديثنا عن الرجل الذي كنت أراه عظيماً ، ولا أزال . . ومن تلك الليلة ، كَثُر تردُّدي على المكتب ، وكنت وأنا في طريقي إليه أرتجل مع نفسى الكلمة أو عناصر الكلمة التي سألقيها ، وأُحضر السجع الذي سأختم به كل فقرة من الخطاب ، ـ حتى تعبر الأيدي المصفقة في

حماس بالغ عن ولاثها لعبقرَيتي ﴿ . . . . ﴾ !! أ

ولقد كانت خطبتى الأولى المُفاجِئة قد أفاءت على مكسباً من أعظم مكاسب حياتى الأدبية . . فلو أننى بدأت أخطب من أوراق مكتوبة ، لربما بقيت حتى اليوم رهين هذه العادة . . أما وقد بدأت مُرْتَجِلًا ، وعز على أن أفقد هذه الموهبة ، فقد مضيت - وإلى يومنا - هذا أَرْتَجِل كل خطبى . التى كانت كثيرة وغزيرة ، كما سأحدثكم عنها فيما بعد . .

وهكذا أصبحت ـ وبغير خطة محسوبة أحد وربما أول فرسان خطباء الجمهور الوافد إلى مكتب «النقراشي باشا» رحمه الله . . وشاركني في تلك الفروسية الأخوة : المرحوم « عبدالعزيز الشوربجي » الذي كان فيما بعد نقيبا للمحامين . . والمرحوم « عبدالحميد الشواربي » الذي انتقل إلى رحمة الله تمالى وهو طالب بكلية الحقوق . . والمرحوم « عبدالوهاب حسني » المحامي . . و عبدالملك هاشم » الذي وصل إلى منصة القضاء مستشاراً ـ أطال الله عمره . . والأستاذ « رشاد الشافعي » الذي وصل إلى منصب وكيل وزارة التموين لمنطقة الجيزة . أطال الله عمره هو الآخر . . و أخرون . .

وبمناسبة الحديث عن الخطابة ، إليكم هذه الواقعة . .

كنت في تلك الأونة قد شغفني حباً ، النشاط الثقافي . . كان يضيء القاهرة . . كانت الأندية الاجتماعية والثقافية والسياسية تزخر بالمحاضرات ، والمناظرات . . وما كان يوم يمر إلا شهد مساؤه عدداً كثيراً من هذه ، وتلك . . وكانت « قاعة إيوارت » بالجامعة الأمريكية ، تقيم موسمها الثقافي كل عام ، مُسْتَهِلَة محاضراتها بأستاذنا الدكتور « طه حسين » رحمه الله تعالى . .

وكان الأشتراك في هذا الموسم رمزياً وزهيداً -ثلاثة قروش صاغ - للعام كله . . وطبيعي أن أكون أحد السّاعين والمشتركين . . وذات مساء ، قامت مُناظرة موضوعها - الغناء القديم والغناء الحديث . . وكان يدير المناظرة الدكتور « محمد صلاح الدين » وزير الخارجية الأسبق ، رحمه الله تعالى . . وقف المُدافع عن الغناء القديم ، فأطنب . . ثم تلاه المدافع عن الغناء الحديث ، فأسهب . . ثم أعلن الدكتور « صلاح الدين » فتح باب المناقشة والتعليق . .

وكتب الذين يريدون الاشتراك في المناقشة اسماءهم في جُذاذات من الورق ، وأرسلوها إلى « المنصَّة » وكنت واحدا منهم ، مُؤثراً الوقوف مع الغناء القديم . . وحُدِّد الوقت لكل منا بعشر دقائق . . وتُودِي على طالبي الحديث . . وما هو إلا أن جاء دوري حتى قال الدكتور « صلاح الذين » « الأستاذ خالد محمد خالد » . .

وما أن غادرت مقعدى عابراً الممشى في طريقى إلى منصة الخطابة ، حتى استقبلتنى من أمام ، وشيعتنى من وراء ، الضحكات والقهقهات . . !! فما شأن هذا الأزهرى الصغير بالغناء . . !! وحين بلغت المنصة ، صافحنى الدكتور « صلاح الدين » بحرارة ووُد ، ثم قدمنى قائلا : — الشيخ « خالد محمد خالد » يدافع عن الغناء القديم « أُدِى » . . فالتفت نحوه باسما ، وقلت : نعم \_ القديم قوى . . !! وبدأت كلمتى بتحية الفن الغنائي والموسيقى ، مستشهدا بالعبارة الذكية التى

١٥٠ ـ قصتي مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

نجُعزى إلى الإمام «أبي حامد الغزالي» صاحب كتاب «إحياء علوم الدين» والتي تقول:

وقلت : أنه طبعاً لا يريد بالسماع ـ الأغانى الهابطة والرخيصة ، والمُسِفَّة . . ثم استشهدت بعبارة نابليون :

- أنا لم يُهزمنى الأسطول البريطانى ، ولا الجيش ، إنما هنزمتنى فِرق الموسيقى الاسكِتْلاَندِية . . ؟ !! مشيرا بهذا إلى دور هذه الموسيقى المتميزة والصادحة بالألحان القوية والمُستنفِرة ، والتى كانت تصاحب الجنود البريطانيين . .

وقلت : سواء قال نابليون هذا ، أم نُسب إليه ، فالنتيجة واحدة ـ وهي أن الموسيقي القوية والفتية تملأ الأفئدة حماساً ، وتَشُدّ فيها زِنَاد المخاطرة . .

ثم قلت : خذوا مثلا نُقارن بين قديم الغناء وحديثه . .

فالموسيقار الكبير ( محمد عبدالوهاب ) يغنى ( نشيد العلم ) الذي يقول مطلعه :

« أيها الخفّاق في مَسْرَى الهوى . . . .

ينشد البيت الأول في استعلاء وقوة . . لكنه لم يكد يجاوزه إلى البيت الثاني القائل : خُمْسرَةٌ تَـبُـعثُ فـي النهض الأمـل

وهلال، ليس يطويه الأجل

حتى تثنَّى وتكسَّر . وتَنهَّد وتأوُّه . ثم رحت أغنى البيت كما غناه عبدالوهاب تماماً . !! ثم قلت : بينما المرأة الريفية في أقصى الصعيد تُهَدْهِدُ وليدها فتقول :

نام واشبع نوامان . . وانعس واشبع نعسًان . . بكرة تروح الجَهَادِيَّة . . وتشوف الأوطان . . ولا أحدثكم عن جنون الإعجاب الذي استقبلني به جمهور المستمعين . .

وما إن ختمتُ حديثي ، حتى وقف الرجل الكبير الدكتور « محمد صلاح الدين » ممسكا بذراعي ، ومستبقيا إيّاي بجانبه . .

وبدأ حديثه : لعلكم لاحظتم أن الشيخ خالد قد جاوز الوقت المحدد له . . ولكنى أقسم بالله لو أنه ظل يتحدث ساعات ما سئمت حديثه وما طلبت منه إلاّ المزيد . . !!

ثم قال عبارة ضخمة اعتبرتها مبالغة في تحيتي ، وتكريمي . .

قال : لقد ذُكَّرنا بالأزهري العظيم « سعد زغلول باشا » . . أستاذ الكلمة ، وبطل المنابر . . وتعانقنا في مودة حافلة . .

ثم غادرت المنصة فاستقبلني أكثر الذين كانوا بالقاعة مُصافحين ومهنئين . . ثم غادرتها إلى الخارج ، فماذا وجدت ؟؟

وجدت أمام الباب كوكبة تنتظرنى ، فحيونى تحية صادقة سيدات ورجالا . . وراح بعضهم وبعضهن يقدمون لى « ٱلبُّومات » لكى أوقع على صفحاتها باسمى . .

وسألتنى سيدة : تسمح تعطيني عنوانك ؟؟

فأجبتها ضاحكا: \_فيما بعد . . عندما يكون لي عنوان . . !

إذْ هُلْ كان من اللاثق والممكن أن أعطيها عنوانى على « رواق الشراقوة » بالجامع الأزهر . . ؟؟ !! صدقوني ما كذبتكم . وإنما صوّرت لكم المشهد الذي أراه الآن تصويراً دقيقاً ، حتى لكأنكم تُبصرونه وتُشهدونه . . !!

فى عصر اليوم التالى . كنت أجتاز باب الأزهر إلى داخله ، لأذاكر مع الزَّملاء... وما إن وضعت قدمى على أول وبلاطة ، من بلاط صحن الأزهر ، حتى سمعت من ينادى فى لهفة :

- واد يا خالد . . واد يا خالد . . وأرسلت بصرى نحو الصوت ، فوجدت مجموعة من الزملاء . . وما إن وصلت إلى جمعهم ، حتى وجدت عُجبا . . !!

وجدت جريدة البلاغ المسائية مبسوطة أمامهم حيث تتضمن صفحة كاملة مُحلَّة بصور لى وللمتناظرين ، وللدكتور « صلاح الدين» ولجمهور القاعة . . وقرأت وصفا كاملا للمناظرة . . وأنعشنى ما كُتب عنى . . ثم قلت للزميل الذى كان ينادينى ، واد يا خالد . . واد يا خالد . . وداعبته قائلا : بقى يا جاهل . . كل هذا المجد ، وتنادينى « وَدْ يا خالد » ؟؟ !!

\* \* \*

ويومها أدركت أن النجاح ، وأن تكريم هذا النجاح هما حق لكل ناجع فى أى عمل . وإن الذين يُضِنُون على النجاح بكلمات التشجيع والتقدير ، إنما يمثلون أفة خطيرة بين آفات المجتمع . .

إنهم بأحقادهم ، وإعراضهم ، يحتبسون المواهب ويَعْتاقون سيرها ونُموَّها من أجل ذلك ، كان رسولنا \_ صلى الله عليه وسلم \_ أكثر المعلمين والمربين إشادة بكل من يُحقق في حياته الصالحة نجاحاً وفوزاً . . !!

على أننى ـ فيما هو قادم من السنوات ـ سآخُذُ حِدَرِى من النجاح حتى لا يُبْطِرِنى ولا يُطْغِينى . . وحتى لا أبط نفسى به إلى المدّى الذي يجعلنى أشتريه بصدقى ومبادئى . .

ووضعت أمام بصرى وبصيرتى دوما ، ما قرأته للطبيب والأديب الفرنسى الكبير ( دِيَهامِلْ ) في كتابه القيم « دفاع عن الأدب » الذي ترجمه خير ترجمة الدكتور « محمد مندور » رحمه الله تعالى . . يقول « دِيهامِلْ » في وصاياه للكاتب والأديب :

- « احذر النجاح ، فإنه القبر المذَّهُب للموهبة » !! ولابد أنه يعنى بهذا ـ الإفراط في طلب النجاح ، وشراءه بأى ثمن ، وتسخير الموهبة له ، بدلا من استثمارها في البحث عن الحقيقة والتبتُّل لنشرها والدفاع عنها . .

أما النجاح الذي يُجيء ثمرة الجهد الصادق المتزن والقنوع والمترفّع فهو مَثوبه الله للذين يُحقّفونه . . !!

\* \* \*

وإنى أشهد بأن النجاح « التجارى » الذى يستدرج الكاتب إلى حظائره لم يكن له فى حياتى مكان . . وإن كان قد حدث ، ففى نُدرة وإيجاز . .

لا . . أقول لكم : إنى ملك . . ولكن ليس من حقى ألا أتحدّث بنعمة الله فيما أنعم وأعطى . . وإنى بدورى ، أنقل إلى الشباب نصيحة « دَيهامِلْ » وأقول لهم : إذا كان مهما أن تكون ناجحا . . فإن الأهم ، أن تكون عظيماً . . !! و « العظمة » للأسف شيء نجهله ، أو نتجاهله » إنها تعنى أن تكون مُتفوّقا على نفسك وأطماعها . . وعلى إغراءات الحياة الدنيا وهُتافاتها . . تعنى أن تكون ناضجاً ، صابراً ، مُتأنيا مُكبًا بكل وقتك . . مُقبلا بكل طاقتك على ما تصلح له . . وَفْق تعبير سيدنا « محمد » صلى الله عليه وسلم : \_

« اعملوا . . فَكُلُّ مُيْسُر لما خُلِق له » . .

لا تقطعوا الطريق قفراً . .

فإن المُنْبِتُ ، لا أرضاً قطع . . ولا ظهراً أبقى ،

وحاذروا على أنفسكم من العُجب، والخيلاء والافتتان بالموهبة . .

والشباب المُولِّى وجهه شَعْر الأدب ، والكتابة . . عليه أن يُنْضِج موهبته على نار هاذئة . . كما عليه أن يتوسَّل بالأناة ، وبالتواضع ، ويُكرِّس جهوده للحقيقة ، حتى يكون من « رَعَايَاها » وحدها ، وليس من رعايا مَلِك ولا رئيس ولا عظيم . . !! فإذا فعلوا ، فإتى من خلال تجربة واعية وصادقة أبشرهم بأن سيكون لهم إن شاء الله ما يشتهون . . !!

وبمشيئة المولى عز وجل ، سيكون لى معكم \_ أيها الأصدقاء \_ حديث مُقْبل ومُفيض في هذا المجال .

اقرأوا . . ثم اقرأوا . . ثم اقرأوا . . واختاروا لأنفسكم ما تَقْرأون . . !! وفكروا . . وتأملوا . . وارفضوا . . وتقبلوا . . واذكروا الحكمة القائلة : « بالمثابرة والصبر ، يصبح ورق التوت حريراً » . .

يُشير الحكيم بهذا إلى « دودة القرّ » التى تحول ورقة التوت إلى حرير ، بصبرها ومثابرتها . . إننى أحزن ـ وهذا من حقى ـ حين أرى الافلاس الثقافي يصيب الألوف من الطلاب والشباب الذين يملكون ـ رغم كل الظروف ـ القدرة على الثراء الفكرى والتكوين الرَّشيد . . مثل حزني على أولئك الذين يضعون عقولهم في « كُورنر » ويَسْتَسلِمون للتعصّب الذي لا يَخْلف وراءه إلا التَصَحَّر والجدب والجفاف .

معذرة \_ فما أريد أن أتحول إلى « واعظ » وإنما هى محاولة لوضع تجربتى أمام الشباب . . قلت من قبل : أن « النقراشي باشا » رحمه الله ، كان أول زعيم سياسي ألقاه في مُبتكر شبابي ، وفي الأونة التي قررت فيها أن أنزل بزورقي في خِضَمّ السياسة . .

وكانَ توفيقاً عظيماً ، لأن يكون هذا الرجل بالذات هو أول من أتعرّف عن طريقه بالسياسة في

« مجال التَطْبِيق » . . إذ وجدتُ فيه وعنده ، من يجعل المُقْبِل عليها ، مَشدُوداً إليها ، في ثقة ، وطمأنينة ، ورغبة متهللة ومُتفائلة . .

ولن أروى لكم الآن ، ما قرأته عنه . . بل سأحكى ما شهدته منه . . وقد لا يكون كثيراً ، لكنه يكاد ، يصوّر خصاله تصويراً وَافياً ، وكَبيراً . .

كذلك قلت لكم: أننى أُخذت أتردد كثيراً على مقره السياسى . . وفى كل زيارة له كان لى خطاب سياسى بين الشباب اللين كانوا يترددون على النادى كل مساء حتى يَغُصَّ باعدادهم الكَاثِرة . . وأنهم لينتمون إلى أحزاب مختلفة . .

وكان ﴿ النقراشي باشا ﴾ يدعوني للقائه أحيانا بعد الفراغ من خُطبتي ويناقشني فيها

وذات مرة قال لى : يا شيخ خالد ، لوكانت نُظم التعليم تسمح بدخولك الجامعة بعد حصوله على الثانوية الأزهرية لنصحتك بدخول كلية الحقوق . . !!

وأدركت ما يعنى ، وقلت أيا معالى الباشا . إن أبى ، يُردّد دائماً هذه العبارة «المُستقبل بيد الله » . .

وهز رأسه وهو يقول: نُعم، المستقبل بيدالله...

★ إن شئتم أن تقولوا عن ذلك الرجل العظيم . أنه غريب الأطوار ، فقولوا . .

★ وإن شئتم أن تقولوا: أنه كان يحمل نفسا عظيمة للمواقف الطارئة والمُتناقضة ، استجابَتها للمواقف الثابتة ، فقولوا . .

★ وإن شئتم أن تقولوا: أنه (عبد مُطيع) لأخلاقياته التي يَكاد يسبقها في حالات الرضا والغضب، فقولوا.. وإليكم هذه المشاهد التي أقدّمها كوسائل إيضاح لِمَا ذكرت: ولقد امتلأ بها بصرى وبصيرتي التي أُتيح لها عهدئذ أن تكتشف شيئا من حب العظمة المُسْتكنة في أعماق هذا الرجل الفَذّ..! أما المشهد الأول، فكان في حفل سياسي عَرَمُرَم أقيم كالعادة في الساحة الوسيعة التي كانت تجاور بيت الأمة...

كان المخلاف بين النقراشي والنحاس ، قد وصل إلى عنق الزجاجة . . بيد أن قرار فصله من الوفد لم يكن قد صَدَر بعد . . ولأنه لا يزال عُضواً في الوفد ، فإنه سارع إلى سُرادق الاحتفال . مع يقينه بأن الشتراكه . . هذا يُعرض حياته لخطر يُجاوز جدود التوقع ، والاحتمال . .

كان الحفل الكبير من أجل مناسبة سياسية ووطنية لا أذكرها الأن . .

وكان السُّرادق يضم بين جوانبه الأربعة ، عشرات وعشرات من الألوف . .

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم من الشيخ « محمد رفعت » رحمه الله ورضى الله عنه ، مُسْتهلًا بالآية الكريمة :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اقْتَتَلُوا فَأَصَلَّحُوا بِينَهُما ﴾ !!

ثم وقف المرحوم الأستاذ/ حسن ياسين فقدم المجاهد الكبير «مكرم عبيد» . . وكان «حنفى الطرزى باشا» المُشرف على تنظيم الحفل يَغْدُو ويَرُوح . . وعلى وجهه السَّمْح ، توتر واضح . .

ووقف « السَّاحر » مكرم باشا يُلقى خطابه . . وبين الحين والحين يقذف بكلمات كاللَّهب ، شَاجِباً بها موقف النقراشي باشا من الوفد . . ولست أذكر من خطابه إلا هذه الكلمات :

- يقولون أن « مكرم » يَصُوغ الكلمات باقتدار ، ومهارة . . إذن \_ إيّاك أعنى ، فاسمعى يا جارة ـ . . !!!

وكأنما كانت هذه ، كلمة السر المتفق عليها . . !!

فما هو إلا أن انفجرت عنها شفتاه ، حتى تُعالى الصِّياح . .

- فلتسقطى يا جارة . . الخروج على الوفد خيانة . . يسقط الخارجون ، والتحم بهذه الهتافات المتشنّجة ، هُتافات أخرى . . اكتفت بترديد اسم النقراشي صائحة النقراشي . . النقراشي . . !! وأجابتها الأعداد الهائلة صَائِحة :

النحاس . . النحاس . . !!

كان من حظى أن ذهبت إلى السُّرادق مبكراً ، فاقتعدت مقعداً قريباً من المنضدة في أول صف يَلِي المقاعد المُخصَّصة للصفوة . .

ورأيت الدكتور ( حلمى الجيار ، رحمه الله ، وكان من أنصار النقراشي باشا ، يقف صَائِحاً في مكرم عبيد :

-- يُعجبك كده يا باشا . . الفِتْنة نائمة ، لَعَن الله من أَيْقَظها . . فيبتسم مكرم عبيد ابتسامته السّاخرة والماكرة ويُشير إليه بيمناه التي كانت تَقْبِض على منديل يُجفّف به عرقه ، ومشيراً بها نحو الأرض ، كأنه يقول له مكانك ، مكانك . . !!

لكن « حلمى الجيار » يسترسل في صياحه : جارة إيه ؟؟ وهباب إيه ؟؟ كن رسول سلام ، لا مُثير خصام . . وعادت الصيحات المجنونة :

النحاس . . النحاس . . !!

وأخرى - النقراشي . . النقراشي !

وهنا وقف النحاس باشا . منفعلاً ، وصاح : ليس هناك « نحاس » ولا « نقراشي » اخرسوا كلكم . . واهتفوا فقط لمصر . . وللأمة . . ولحزبها الأمين على مصالحها والذائد عن حقوقها . . !! لكن كلماته الرشيدة هذه ، بعثرت في الزحام الرهيب ، والصِّراخ العجيب . . وساد الهرج والمرج . . ورأيت ـ كما رأى غيرى ـ المقاعد تَتقاذف في الهواء ، ويتقاذفها الجميع المُنقسم على نفسه والساعي إلى حتفه . . !!

ونظرت إلى حيث يجلس النقراشي ، فألقيت « الدكتور حلمي الجيار » قد وقف خلفه مُحيطاً بمقعده بكلتا ذراعيه . . !!

وفجاة هوت عصا غليظة على رأسه ، فسقط على الأرض مغشياً عليه . . !! ورأيت ـ ويا لروعة ما رأيت ـ . . انحنى النقراشى على الطريح الجريح ، ورفعه إلى صدره ، مُوسِّداً جسده فوق ذراعيه . . وهرولت نحو باب السَّرادق ؟

فما كان من ذلك بد في هذه الهيجاء والهوجاء . . وإذا النقراشي يَبْزُغ من بين الزحام ، . . !! أقسم بالله أنى أصف هذه اللَّحظات ، وكانني أراها الآن رَأَى العين . . !!

وكل الذين كانوا في طريقه إلى باب السرادق أزاحوا مقاعدهم من طريقه . . وسار حاملا نصيره في خطوات ثابتة ، رافعا رأسه . . عزمه جميع . . وروحه شامخة . . !

اأقول: كانه أسد . . ؟؟ لا . . فقد كان في أعين من يرونه ساعتئذ أعظم وأقوى وأرسخ من الأسد . . !! وعند باب السرادق أمر من ينادى على عربته وحين وصلت أنام في مقعدها الخلفي «حلمي الجيار» . . وجلس هو بجوار السائق وانطلق به إلى المستشفى . . !! أي رجل كان . . وأنا أثق في ذكاء القارىء \_أى قارىء \_ إذا لم أختم هذا المشهد بأي تعليق . . !!

\* \* \*

أما الواقعة الثانية ، فكانت في مكتبه . . إذ كانت بعض وفود الأقاليم ، قد أخذت تَفِدُ إليه مؤيَّدة له وبُبايعة . .

كُان فى تلك الأيام الأولى من اشتغاله بالعمل السياسى بعيداً من الوفد . بحاجة إلى نصير . . كان الفرد الواحد يُمثل ويملأ فراغ مائة من النُصَراء . . ومِن ثمَّ فقد كان بحاجة إلى التخلّى ـ ولو بعض الشيء ، ولبعض الوقت ـ عن صرامته التى يحمى بها استقامته السياسية ، وأخلاقياته المثالية . . ولكن هيهات . . !!

فذات ليلة ، جاء وفد من القليوبية يرأسه الشيخ « منصور بدران » . . وعرفت ليلتها أنه كان ـ قبل أن يعتزل القراءة في سُرادقات العزاء ـ من أندى القُرّاء صوتاً ، وأكثرهم جُمهوراً .

جلس الوفد في قاعة الاجتماعات ، مُنتظراً خروج النقراشي باشا من مكتبه إلى حيث يُصافحهم ويلاقيهم . .

كان مع الوفد زميل لى فى الدراسة الثانوية الأزهرية هو « الشيخ محمد العزّازى » . . وكان يُخيفنا بشعره المُرْتَجَل أحيانا . . وأخبرنى أنه جاء مع وفد القليوبية ، لأنه « قَلْيُوبى » . . وسألته : هل ستُلقى خطبة الوفد أمام الباشا فلكَزنى فى صدرى ، وقال :

- خُطبة إيه ؟؟ نسيت أني شاعر . . ؟؟

وصحبته إلى القاعة ، وجلست بجواره . . ولم ينس أن يُسِرَّ إلى بهذه الوصاية : ـ وَدْ يا خالد . . أنا عاوزك تُقود حملة التصفيق . . قلت له : طبعاً ، إذا أعجبني شعرك . . فلكزنى بكتفه كتفى ، وقال : لا . . أنا عاوز تصفيق حاد ، عمال على بطّال . . !! وأنهى حديثنا تقدم النقراشي باشا . . وصافح الجميع ـ وحين رآني صافحني مبتسماً وقائلاً : إيه الحكاية يا شيخ خالد ؟ انت من الشرقية . . إيه اللي جمع الشرقاوي على القليوبي ؟؟

وأجبته في حياء، احنا جيران، يا معالى الباشا..

وجلس يتحدث إلى أعضاء الوفد الزائر . . ثم وقف العزّازى ليُنشد شعره ولست أذكر من قصيدته سوى مطلعها الذى يقول :

### قسل لسلوفسود إذا أتّسته تُسسارعُ هذا، هو الرجل العظيم، فَبايعوا..

ومَضى يُنشد ، والنقراشى باشا مسرور ومحبور بشعره . . ومع كل مقطع ، يُصفق له بحرارة . ثم راح يُوجِّه من خلال قصيدته نقداً لاذِعاً لسياسة « النحاس باشا » والنقراشى يحييه بابتسامة شاكرة ، وتصفيق مُثابر . . حتى وصل الشاعر التعس إلى بيت يقول مطلعه :

«لكنّ زينب» . .

وفجأة انتفض النقراشي صارخا فيه: \_ اخرس يا ابن الكلب . . ؟ !

وكادت المفاجأة تصعق الجميع ، والشاعر قبلهم . . ونظرت إلى وجه « النقراشي » فإذا هو في لون اللّيمونة !! . . وصمت ، وصمت الوفد وشاعره . . وأنفاس النقراشي تتدافع . . وبعد حين استردّ هُدوءه ، ووجّه الحديث إلى الشيخ العزازي :

- ليه يا ابنى كده ؟؟ انت كنت ماشى كويس . . شعر رصين ، وألفاظ عفيفة . . إيه اللى أدخل « زينب » فى الموضوع . . ؟؟

واعتذر الوفد، واعتذر الشاعر . . وصمت النقراشي العظيم قليلا ثم قال يُخاطبه :

- إن كان عندك كلام جميل زى اللي بدأت به القصيدة ، نسمعه . . لكن أحد أعضاء الوفد وقف ليقول : احنا يا باشا جايين نسمعك . . ودار الحوار بينه وبينهم . . وعند هَمَّهم بالانصراف ، نادى النقراشي الشيخ العرَّازي وابتسم في وجهه ابتسامة صافية . . وربت على كتفيه قائلًا : بلاش زينب يا مولاي . .

هذه خُرمات . . هذه أعراض . . !!!

\* \* \*

ستقولون ، أويقول بعضكم : كيف يستخدم هذه الطريقة ، وهذه الكلمات في إحراج الشاعر وإهانته . . ؟؟

وأجيبكم: هذا كثيرا ما يكون نهج الذين تقودهم طبائعهم النقية ، والمترفّعة والعظيمة والمسيطرة ، حيث تنفعل وتهتز كحركة « الرادار » أو كومْضة البرق ، ومس الكهرباء ، فلا يملكون إلا الاستجابة الفورية لها . . ومن ثم فهم أمام المواقف التي تزجيها ، يكونون « مُسيّرين » لا « مُخيّرين » ويعجزون عن وضع تماماً عن الرضا في موضع السُخط ، وعن السخط في موضع الرضا . كما يعجزون عن وضع « النّدَى » في موضع السيف . . أو وضع السيف في موضع « النّدَى » . . كما يقول شاعرنا العربي : ـ ووضع النيدى في موضع النيدى في موضع السيف للفتي

مُضِــرٌ، كــوضــع السيف في مــوضــع النُّــذي ا!

على أن ذلك لا يعنى ، أنهم حين يستردُّون هدوءهم . لا يتَخدُون موقفاً سَلِساً ، ووديعاً ، مُستأنِياً . . وكذلك فعل « النقراشي باشا » . . رحمه الله تعالى . .

وتَعَالَوْا معى إلى واقعة ثالثة :

ذات يوم كنت في وزارة الأوقاف ، وحين غادرتها وجدت مظاهرة قوامها بضع عشرات من الشباب ، فاتبعتها بصرى . . لأرى أين وجهتها . . وإذا هي ماضية في اتجاه مبنى الإذاعة القديم . . وأمامه وقفوا يردِّدُون الهتاف بحياة النقراشي . . وفيما أنا أسائل نفسي . . إذا عربة سوداء من عربات الوزراء تقف أمام باب المبنى ، وارتفعت عقائر الهاتفين ، وأسرعت الخطى لأنظر . . فإذا النقراشي باشا والسيدة قرينته يُغادران العربة . . وما هو إلا أن لامَسَتْ قدماه الأرض ، حتى راح في غضب صادق يَنْهر الشباب المتجمع . . ويصرخ فيهم وهو يُفرِّقهم بكلتا يديه :

- امش يا ولد من هنا . اخرس انت وهُوه . . ثم نظر ، فإذا قائدهم (حسين عباس) الطالب يومئذ بالهندسة . . وحين رأى غضبه انْزَوى بعيداً فشَقُ الطريق إليه : -

- بقَى كِذَه ؟؟ انت يا مجنون اللي جايبهم . . طيُّب . . تقابلني اللَّيلادي في المكتب . . !! هذا رجل يُرَحُّب بالمواقف إذا كانت في زمانها ومكانها . . ويرفُضُها إذا كانت و نشازاً ، مهما تكن في صالحه . . !

\* \* \*

وإليكم هذا المشهد الرابع . .

بعد إقالة وزارة « النحاس باشا » عام ۱۹۳۷ - وتشكيل وزارة ائتلافية برئاسة « محمد محمود باشا » كان النقراشي ضمن أعضائها . . ولا أذكر الآن أي وزارة كانت . . كان خالي السيد/ أحمد عطية مكاوي ، وفي الوقت ذاته زوج عمتي ، ناظراً للتفتيش على زراعة بلدة « الزُرْزَمُون » . . المجاورة لقريتي . . وشجر خلاف بينه وبين مفتش التفتيش . . وسعى لفصله ، وهكذا - من غير إحم ولا دستور - كما يقول مثلنا الشعبي . . !!

وجاء خالى إلى القاهرة . وطلب من عمى الأستاذ «عمر خالد» أن يكلفنى بالسفر إلى الاسكندرية ، حيث كانت الوزارة كلها في مصيفها هناك به «بُولُكْلِي» وأرسل العم في طلبى فأسرعت الخطى إليه في منزله يومئذ بشارع طُوسون «حي شبرا» . . وهناك عرفت مهمتى المطلوبة منى . وهي مقابلة النقراشي باشا . كي يتوسَّط لدى «أحمد ماهر باشا» وكان يومئذ يتولى الإشراف العام والأعلى على تفتيش الأمير «محمد عبدالحليم» الذي كنّا من رعاياه . . !

وقال لى خالى رحمه الله : ضَعْ في اعتبارك انني لا أطلب مجرد العودة إلى وظيفتي . . بل أطلب تحقيقاً عادلًا في هذا العزل غير المشروع . . !!

وخفف هذا التحفظ من عبء مهمتى . . فقد كنا نَسمع ونَعلم أن « النقراشي » يرفض الوساطة تماماً .. سواء أكانت منه ، أم إليه . . !!

وإذن ، فاسْتِنْجَادِى به ليس لصالح شخص . . بل الإقرار حق . . وهذا ما يخرجني من دائرة الحزج . .

كنت قبلئذ ، قد زرته في مكتبه الوزاري بالقاهرة حوالي مرات ثلاث أو أربع . .

وطبعا كانت زياراتي بغير موعد مسبق . . وكنت أجد حجرة « سكرتيره الخاص » غاصة بطالبي المقابلة ، وأكثرهم نواب وشيوخ من أعضاء « الهيئة السَّعدية » التي كان قد شكلها النقراشي باشا ورأسها الدكتور أحمد ماهر باشا . . ولعل الكثير منهم كان قد حجز لنفسه موعداً للمقابلة . . !!

لكن النقراشى ـ رحم الله النقراشى ـ كان كأنما أوصى سكرتيره بأن يُدخلنى إليه فور وجودى . . وكان ذلك طبعا بعد المقابلة الأولى التى تمت بعد وقت مكثّته فى الانتظار . . وبعدها لم يكن الأخ السكرتير يرانى حتى يلج غرفة الوزير . . ثم يعود ليدعونى إلى المقابلة . . فأنهض متعثّرا فى خُطوى ، حياة من الكبار والصّفوة الذين يرمُقوننى بنظرات متسائلة :

من هذا الذي تُفَتِّح له الأبواب . . ؟؟ !!

لا تَحْسدوني على هذه المكانة . . وانتظروا حتى تَرَوُا دُموعي أثناء مقابلة معالى الوزير . ؟ ! صافحني بِوُد ، وسألني :

انت بِتْصَيِّف هنا ياشيخ خالد؟؟

وأَبْسَمْتَنِي كَلَّمَة ﴿ تُصَيِّفُ ﴾ . . وقلت : \_ بل جثت لمقابلة معاليك . .

- خيراً ، إن شاء الله . .

وقَصصتُ عليه النبأكله . . حريصاً أبلغ الحِرص على تِبيان أن خالى لا يطلب العودة إلى وظيفته . . إنما يطلب التحقيق معه . .

- طيب ، وأنا إيه علاقتي بالموضوع ؟؟

قلت : إن « ماهر باشا » الوكيل على هذا التفتيش من جانب الأمراء والأميرات صاحبات التفتيش . . وهنا تغير لون وجهه فجأة . . وكَسَتُهُ صَرامة رقيقة بعض الشيء . . لكنها على كل حال صرامة . . وقال في نغمة رافضة :

- لا يا شيخ خالد . . أنا ضد الوساطة ، والوُسَطاء . .

وأنا حين أتوسط لدى الدكتور ماهر ، سيعنى ذلك أننى أعطيه حق الوساطة إلى . . وكانت هذه الكلمات أعجب منطق أسمعه في حياتي . . فقلت :

يا معالى الباشا ـ هذه ليست وساطة ، إنما هى دفع لظلم وقع على رجل مظلوم . . إنها وساطة لو أنه يطلب إلغاء قرار عزله . . أما وهو يطلب التحقيق معه ـ ولو على الأقل لإبراء ذمته وتطهير سُمْعته ، فلا وساطة ولا وُسَطاء . .

وعاد يقول: لا . . لا . . هذا مبدئي ، ويجب أن تعرف ذلك عنى . . وعاد يقول: لا أَجَفْفُها حتى يراها . .

- شكرا ، معالى الباشا . ونحن نتعلّم منك المُثل العُليا ، وهذا يكفى . . ونحن نتعلّم منك المُثل العُليا ، وهذا يكفى . . ونَهْ ونَهْضَتُ واقفاً ، ومستأذناً . لكن الرجل الفريد في سمو روحه ، ونُبل خصاله ـ الفريد جداً ـ أشار بيده وقال : اجلس يا شيخ خالد .

- سِيبُنا من موضوع خالك دلوقت . . أنا عاوز أطمئن على حالتك المعيشية . . ومن غير تفاصيل انت مرتاح في معيشتك ؟؟

ياه . . لقد صوب الكرة إلى مكان بعيد ماكان يخطر بالبال . .

ومع ذلك أجبته :

- الحمد لله . . مستورة با معالى الباشا . .

ومن فَوْره ، طلب من سكرتيره \_ تليفونيا \_ أن يصله بمحافظ القاهرة . . وكان أيامئذ ( عبدالسلام الشاذلي باشا » وقال له :

- جاى لك دلوقت الشيخ خالد ـ طالب أزهرى مجتهد ، وسَعْدى أيضا . . ولم يَزِدْ . . وإنما انتقل إلى الحديث معه في شئون أخرى . .

وبعد الفراغ من المكالمة ، قالى لى : توجه الآن لمقابلة المحافظ . . وفهمت كل شىء . . ووجدتنى أقول له وأنا أبتسم : أشكرك على هذه « الوساطة » يا معالى الوزير . .

ونَدَّت عنه قهقهة عالية ، وقال : لا يا شيخ خالد ـ هذه ليست وساطة . . وتوجهت إلى « الشاذلي باشا » فألفيته قد ترك مع سكرتيره أمرا بدخولي فور حضوري . .

وأحسن الرجل استقبالى ، وأمر بصرف مرتب شهرى لى . . ولا أدرى حتى الآن من أى صندوق كنت أتقاضى هذا المرتب . من صندوق « الغرامات » التى تحصلها المحافظة قُسرا ؟؟ أم من صندوق « الإتاوات » التى تبترها قَهراً ؟؟ أم من الضرائب التى تُجبى من الترخيص بالمقابر ؟؟ أم من أموال العقوبات التى تُفرض على ورثة الأموات ، لأن الفقيد غادر الدنيا دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية . . أو غادرها وذمته مُثقلة بديون للحكومة . . أو غادرها دون أن يُسَلِّم « العُهْدَة » - « . . . » على أية حال ، فإنها لم تدم طويلاً . . فبعد عامين قطع الله دابرها . .

ولعلَّ الفَّضُول المباح والمشروع يدفعكم إلى الرغبة في معرفة مقدار هذا المرتب ؟؟ وأسارع إلى هواكم ، فأقول : إنه كان سبعين قرشا. . مبلغ ضثيل جداً . . أليس كذلك ؟؟

ومع هذا ، فتلك السبعون تُعَادِل الآن سبعين جنيها . . وكما رويت لكم من قبل ، فإن السبعين قرشا كان بوسعها أن تُمَتَّعك بإفطار شهرى عند « عم شعبان » ثم « بَرَّاد » شاى بالنعناع الأخضر الطازج مع قراءة صحف الصباح جميعها لدى المقهى السياحي الشهير « الفيشاوى » . .

أما « عمك شعبان » فثمن وجبته خمسة مليمات . . والشاى وقراءة الصحف خمسة مليمات . . أى قرش صاغ يوميا . . أى ثلاثون قرشا فى الشهر كله . . ويبقى من السبعين قرشا ، أربعون . . تستطيع بها أن تظفر فى وجبة الغداء بطبق خصار باللحم الحنيذ والشهى . . وطبق أرز مُطهُو بالسمن البلدى الخالص . . وطبق من السّلاطة التى تفتح الشهيّات . . وكل ذلك بعشرين مليما ـ أى قرشى صاغ . .

١٦٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

فإذا رصدنا لها الأربعين قرشا المتبقية من السبعين ، ظفرنا بثمن وجبات الغداء الفاخر على مدى عشرين يوما . . ؟؟

كان الجنيه المصرى عِمْلاقاً . . ومن ذوى الجِباه العالية ، بين عُمْلات العالم أَجْمع . . ومن ثمّ كان أبناؤه وبناته من العملات الفضّية ذَوات العشرين قرشا ، وتُسمّى « الرِّيال » وذَوات القروش العشرة ، وتسمى « البَريزة » وذَوات القروش الصاغ . . والبَريزة » وذَوات القروش الصاغ . . والتعريفة . . والنكلة . . والمليم . . كل هذه العائلة الملكية للجنيه المصرى ، كان لها احترامها الوّسِيع ، ونُقُوذها الضّليع ، على الجزّارين ، والبقالين ، والخبّازين ، والجرفيين جميعاً . .

وحين يَقْتحم مَلَّيمان اثنان حانُوت بِقالة ويَطْلُبان ملء إناثِهُما من عسل القصب والطحينة البيضاء النقية ، فإن البقال يأخذ لهما « تَعْظِيمُ سَلام » . .

وإذا كان المليمان قد بَكِّرا ، وكانا أول طارق للدكان ، فإن البقال يُقَبِّلُهما تَفَاؤُلا بِهِما ، ورجاءَ أن يكون صباحهما نَدِيًّا . . ويومهما تُرِيًّا . .

ويالها من أيام . .

\* \* \*

وبعد ـ فكم مشهدا لهذا الرجل الكبير « النقراشي » قصصتها عليكم . . ؟؟ أربعة مشاهد . . ؟؟ إذن ، فإليكم هذا المشهد الخامس : \_

قبل إقالة الزعيم الجليل « مصطفى النحاس باشا ، عام \_ ١٩٣٧ ـ كان والوزراء معه قادمين من الاسكندرية بعد عودة « الملك فاروق » من المصيف ، حيث جرت العادة أن تعود الحكومة أيضاً . .

وفى فناء محطة مصر ، وحين وصول النحاس باشا كان فى استقباله ألوف تَنجَاوز كل حصر . . وكنت يومئذ حاضرهم . . ولم يكن ثمَّة موضِع لقدم . . لا داخل المحطة ، ولا في ساحتها الواسعة ، ولا في الشوارع المحيطة بها . . والهتاف بحياته يَمْلأالْأفِق . . وفي هذا الزحام المُتفاقم ، وبعد مغادرة النحاس باشا المكان في عربته ، أخذت العربات الأخرى التي طال انتظارها كي تجد طريقاً تَجْتازُه إلى شبرا وغيرها ، تُطلق عِواءها . . ثم تتقدم ببطء سبيلها إلى الخروج من هذا المحشر . . وحدث أن طالباً أزهريا ـ رحمه الله ـ تَعَشَّر ووقع على الأرض فَدَاسَتْه إحدى العربات ، حيث قضى نحبه تحت عجلاتها . .

كان ذلك في نَاشِئة الليل ، وأخذت طريقي إلى مكتب النقراشي باشا . . وألقيت كما هي العادة خطاباً ضافياً ، نَمَيْت فيه الزميل الأزهري ورَثَيْتُه . . وربطت \_ في غباء شديد \_ بين مصرعه ، ومسئولية النحاس باشا عنه . .

وبعد انتهاء خطابي ، جاء السيد ﴿ أَبُوبِكُرِ ﴾ يدعوني لمقابلة الباشا . .

- هيه . . يظهر إن خطبتك الليلة دى ، كانت سُخنة قوى يا شيخ خالد . . ؟ هييّ . . كان موضوعها إيه . . ؟؟

- تحدث \_ يا معالى الباشا \_ عن مصرع الزميل الذي راح ضحية الاستقبال . .

وإذا الرجل \_ وحق جلال الله \_ ينتفض آنتفاصة المَأْخُوذ ، ويقول :

- أوعى تكون ذكرته بسوء . . ؟

- أبداً ، يا معالى الباشا . . وإنما رَثَيْتُه وتَرَحُّمت عليه . .

— وإيه كمان ، قلت في خطبتك ؟؟

- قلت : أيها الناس ، من كان يعبد النحاس ، فإن النحاس قد مات . . ومن كان يعبد الوطن ، فإن الوطن حي لا يموت . .

وإذا الرجل يصفق ، ويقول : الله . . الله . .

ويَتَّماوَّجُ في انتشاء عظيم . وكأنه يسمع تغريدة من تغاريد (أم كلثوم) . .

وراح يردد العبارة ، وهو ينقر بأنامله على مكتبه ، وكأنه يلَحُنها ويُغنيها .

انظروا اهتماماته النبيلة . . إنه يخشى أن أكون قد ذكرت الزميل الضحية بسوء . ويسألني فى فزع : هل فعلت ذلك ؟ هذا رجل منحته الأقدار طبيعة حُرة ، مستوعبة ، يَقْظَى . . لا تُفلِت منها كلمة ، ولا حركة ، ولا اخْتِلاَجَة ، دون أن تقيسها بمعاييرها ، ثم تحكم عليها فوراً بالإدانة . . أو تحكم لها بالرَّصَانة . .

\* \* \*

ولم يفرغ بعد حديثى عن الرجل الذى تعلمت منه فى بَواكير حياتى : كيف يحمى الإنسان الشريف اقتناعه بسياج من شجاعته إلى حد المُخاطرة . . وكيف تتلاشى وساوِسُ الترغيب ، وهُواجِس الترهيب ، أمام خصائصه المستعلية ، وعزيمته القاهرة . .



لا نسزال .. معسه

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ١٦٣

الله سار حبى الجارف للنقراشي باشا جنباً إلى جنب مع احترامي المُتنامي له . وكانت كل معلومة أعرفها عنه تزيدني اعزازاً له واحتراماً . .

وكما حدثتكم من قبل ، كانت حظوظى الوافية في العمل الوافية في أنى بدأت المشاركة في العمل السياسي بجوار هذه الشخصية البجياشة بكل

ما هو كبير وعظيم . . !!

وكان لابد من أن تبدأ معلوماتي عنه من أسباب خروجه أو إخراجِه من الوفلد . . فعرفت أن الخلاف يرجع إلى عهد الوزارة الوفدية الثالثة والتي شُكّلت بعد تولى الملك الراحل و فاروق » . . وكان النقراشي باشا ـ رحم الله الجميع ـ من بين وزرائها وبدأ ضَجَرُه من عبارة جاءت في خطاب النحاس باشا رد به على خطاب تكليفه بتشكيل الوزارة من مجلس خطاب تكليفه بتشكيل الوزارة من مجلس الأوصياء على العرش . . وها هي ذي :

« إن تحقيق استقلال البلاد ، يكون بإبرام معاهدة مودة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة « . . . » ولابد من تصديق أن تكون هذه العبارة المرفوضة من النقراشي سبباً كافياً للإنكار والاستينكار . . فالنقراشي كان « دينامو » الجهاز الفدائي ، الذي كرّس حياته وجهاده لاغتيال الانجليز – ضباطاً وجنوداً - إبان ثورة - 19 - الخالدة والماجدة . . ومعه « أحمد ماهر » و « عبدالرحمن فهمي » . . ولا يمكن لوصف بريطانيا بالدولة الصديقة أن يمر إلا على جثّته . . !!

- لقد جئت إلى هنا، لأقول للانجليز أمامكم:

« أيّها القراصنة \_ اخرجوا من بلادنا » .

ثم تنامى الخلاف داخل الوزارة ، حين كثر النقد من جانبه ، والإصرار من جانب النحاس باشا . . حتى ناقش مجلس الوزراء مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان . . فقد أصر النقراشي ، ومعه « محمود غالب » وزير الحقّانية . . و « محمد صفوت » وزير الأوقاف . . و « على فهمى » وزير الحربية . على إعطاء الوزراء فرصة كافية لدراسة الطريقة التي يُنفذ بها المشروع كما أصروا على طرح المشروع في مناقصة عالمية بعد استشارة خبراء عالميين . . بدلاً من إرسائه على شركة انجليزية كانت قد الحيوت لهذا . . .

ورفضت هذه المطالب جميعاً . . بل ورفض طلبهم بعرض الموضوع كله على البرلمان قبل الاتفاق مع أى شركة من الشركات التي يَرْسُو عليها العطاء بعد المُناقصة . .

وكان من الطبيعى أن يثير هذا الموقف مع أشياء أخرى . . الأحاديث والشائعات عن نزاهة الحكم التي سنرى \_ إن شاء الله تعالى \_ مدى احتمالات الصواب والخطأ فيها ، عندما نتحدث مع وعن «مصطفى النحاس» باشا . .

#### \* \* \*

فى شهر يولية عام ــ ١٩٣٧ ــ وقف فاروق فى برلمان الأمة يتلو اليمين الدستورية و أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و وقوانين الأمة المصرية ، وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » . إذ كان قد بلغ السن القانونية ، ليكون ملكاً بلا وصاية . . ووفقا لِمَا جرى به العرف قدم والنحاس باشا » استقالة وزارته الثالثة . . وفي الوقت ذاته ، كُلُفه الملك و فاروق » بتشكيل وزارة جديدة .

ومع هذه الوزارة ، جاءت مفاجأة تُعِسة . . فقد أستُبعد منها ـ النقراشي ومحمود غالب ، ومحمد صفوت ، وعلى فهمي ـ وحل مكانهم أربعة آخرون ، لم يشغلوا من قبل ، أي منصب وزاري . . وفُسِّر هذا س الناس بل فَسُّره « النحاس باشا » بأنهم كانوا عقبة أمام التآخي والتواصي والانسجام ، داخل مجلس الوزراء . .

وبهذه الضربة القاضية على كل فرص التفاهم ، استخدمت ( البُومة » حقَّها في النعيق . . وكذلك ( الغربان » . .

واتسعت شُقَّة الخلاف . . واتخذ الوفد قراراً جماعياً بفصل النقراشي من الوفد . . ما عدا الدكتور ماهر الذي رفض القرار ودارت الزَّحي . . وغطَّت الغُيوم السماء واقترب زَيْير العاصفة ونَذِير الكارثة . . .

ونادت المعارضة بعضها بعضاً . . وأصبحت الجامعة والمعاهد والمدارس والشارع مسرحا للمُظاهرات النَّاقِمة . . وتعرض « النحاس باشا » لمحاولة اغتيال من « عز الدين عبدالقادر » أحد شباب حزب « مصر الفتاة » وتَفَاقمت الخُصومة والقطيعة بين القصر والوفد . . واتهم « النحاس باشا » « على ماهر باشا » الذي كان قد عاد لرثاسة الديوان الملكي ، بأنه المُحَرِّض الأول على هذه الفتنة . ولم تمكث وزارة الوفد في مكانها سوى خمسة أشهر . . تلقَّى « النحاس باشا » على أثرها خطاب الإقالة الذي كان بمثابة وثيقة اتهام وسَمَتْ الوزارة الوفدية بأنها تجافي روح الدستور . . ولا تحترم

الحريات . . مما أفقدها ثقة الشعب . . وجعل حتماً على الملك أن يتدخل ويكل الأمر إلى حكومة صالحة . . هكذا قالوا . . وبعد هذا كله ، ختم منشىء هذه الإقالة ـ على ماهر ـ رئيس الديوان الملكى خطابه بهذه العبارة التقليدية :

( واني أشكر لِمقامِكم الرفيع ، ولحضرات زملائكم ؟ .

« ما تم على أيديكم من الخير للبلاد » . .

تُرى ما هذا الخير الذَّى قَدَّمته الوزارة الوفدية ورئيسها للبلاد ، إذا كانت ـ كما زَعَموا ـ قد تنكّرت للدستور ، وللحريات ، حتى فقدت ثِقة الأمة بها . . ؟؟ لكنه نفاق ( البروتوكول ) وعبثه بالعقول . . ؟

\* \* \*

أفلحت المعارضة \_ إذن \_ في إقصاء وزارة النحاس الرابعة عن الحكم . وألف خصمه اللّذود «محمد محمود باشا» الوزارة . . وبعد حين أجرى فيها تعديلًا فأصبح «ماهر» و «النقراشي» و «محمود غالب» و «حامد محمود» و «سابا حبشي » أعضاء في الوزارة ممثلين لحزب «الهيئة السّعدية» . . الذي رأسه «أحمد ماهر» بعد فصله من الوفد هو الآخر . .

\* \* \*

أين كان « النقراشي » أثناء هذه التطورات المُتلاحقة ؟؟ كان في مكتبه ومنتداه السياسي ، نائياً كل الناي عن المُهاترات والدُّسائس ومبشراً بمنهج جديد في أخلاقيات السياسة . . والحكم . .

وفي انتخابات ـُ ١٩٣٨ ـ وقبيل اشتراكهم في وزارة « محمد محمود » ظفرت الهيئة السَّعدية بثمانين مقعدا في مجلس النواب . .

وبينما أنا جالس فى النادى مع الوافدين إليه من الطلبة والشباب . والاستعداد يومئذ للانتخابات على قدم وساق . . جاء « الحاج عبداللطيف » رحمه الله ، وقد عرفتم من قبل أنه كان مديرا للمكتب . . ودعانى لمقابلة الباشا . .

كانت غرفته مكتظة بالذين رشَّحوا أنفسهم على مبادى، « الهيئة السعدية » واستقبلني كعادته بمودة حانية ، ووجه بشوش . . وقدَّمني للحضور ، قائلًا :

الشيخ خالد «مكرم» الهيئة السعدية ثم ضحك وقال: لكن بدون مساوىء مكرم باشا!! وأخفيت فَمِّى المُبْتسِم بانحناءة من رأسى، فقد كان يأخذنى الحياء الكثير، كلما جالست هذا الرجل الكبير.. ولا يزال الحياء حتى اليوم يُنْتَابنى أمام كل الذين أحبهم وأحترمهم..

ومن فوره قال لى : يا ترى عندك مانع تكون معانا فى الحفل الختامى الانتخابى بدائرتى فى الاسكندرية . . ؟

وأجبته : هذا تشريف لى وتكريم . . وهممت مُستأذناً . . لكن قال لى : اجلس ، يا شيخ خالد . . ودار حديث مُتنوَّع بينه وبين الجالسين ، وراح يسأل كلا منهم عن مركزه فى داثرته الانتخابية . . وعن متاعبه المرتقبة \_ إن كان ثمَّة \_ متاعب . .

ثم قال لهم:

- لى عندكم رجاء واحد . . تجنبوا العنف ما استطعتم واحذروا أن تُستدرجوا إليه ـ إن « القمصان الزرق » هاجموا مكتبى هذا . . وحطموا ما استطاعوا تخطيمه من الأثاث وأثاروا الفوضى . . وأغلق شبابنا عليهم الباب ، هامين بطلب البوليس كى يقبض عليهم مُتلبِّسين . . وحين علمت أمرت بأن يُتركوهم ولا يَشْتبِكوا معهم ، ويَدعوهم ينصرفون فى داهية . . كان المقصود بهذا العدوان أن يصطنعوا مدبحة تتخذها الحكومة \_ يعنى حكومة الوفد يومئذ \_ مُبررات لإغلاق المكتب بالطبّة والمفتاح . . ثم ضحك وقال : إن شاء الله أريد أن أراكم فى البرلمان ، وليس فى أجسامكم عاهات ولا ضمّادات . . ؟ وضحك الجمع الحاشد فى الغرفة ثم انصرفوا . . وضغط الباشا على أحد أزرار مكتبه ، فجاء وضحك الجمع عسين « مُسرعاً » فقال له : يا عبداللطيف . . الشيخ خالد حايسافر معانا إلى الاسكندرية . . ثم أشار بحركة من يده ، ثم صافحنى قائلا : مع السلامة يا شيخ خالد .

وغادرت الغرفة مع الحاج عبداللطيف رحمه الله تعالى إلى غرفة مكتبه . . وما إن جلسنا حتى فتح درج مكتبه ، وأخرج منه مبلغا من المال وضعه في ظرف ، ثم ناولني إيّاه . .

- ما هذا يا حاج عبداللطيف؟
- هذه مصاریف سفرك و إقامتك ؟
  - انتو فاكرينى من المُرتزقة ؟؟

وانفجرت باكياً . . وحاول الحاج عبداللطيف إقناعى بأن الحملة الانتخابية موضوع لها ميزانية خاصة لتغطية احتياجاتها . . وسفرك لا يمكن أن تتحمّل وحدك نفقاته . . وبسطت يدى إليه مصافحاً ومُودًعاً . . ودموعى تَنثال دون توقف فاستَمهلنى قليلاً ، ثم عاد ليقول لى : تفضل معالى الباشا عاوزك . . ولم أجد في جيبى منديلا ، فجففت دموعى بأطراف أكمامى . . واستقبلنى النقراشي باشا باسطاً ذراعيه في حركة تعبر عن استغرابه موقفي وقال : جرى إيه ، يا مولانا . . اتفضل . . وجلست باسطاً نصرف الحاج عبداللطيف وقال الرجل الكبير :

- يبدو أنك لم تعرفني حتى الآن . .

أنا مش فاتح دكان ، أشترى وأبيع . . أنا لا أشترى التأييد ولا الولاء . . ولا أبيعهما . . وهطلت دموعى مرة أخرى . . واستحييت أن أجففها أمامه بكم الكَاكُولة . . فتركتها تُجَفَّف نفسها . وقلت :

- والله يا معالى الباشا ، إنى لأعرف ، عنك ذلك - وهذا ما أخزننى وأخجلنى أمام نفسى . فمعاليك لا تشترى ولا تبيع . ولا ترشو . وإذن فلم يبق تفسير لعطائك إلا أنه ، صَدَقة ، وأطلق قهقهة صاخبة ، وقال : يا سيدى ، أنا لا أشترى ، ولا أبيع وأيضا لا أتصدُّق لأنى فقير . يا شيخ خالد - الفكرة باختصار ، إن كل حزب يدخل الانتخابات يَعد ميزانية خاصة لنفقاتها . يعنى أنا شخصياً إذا لم أستطع أن أغطى احتياجات معركتى الانتخابية ، وحدى ، فإن الحزب يساعدنى . . فل هذه صدقة ؟؟ .

وابتسمت وقلت : إن معاليكم تغمرني بعطفك وتقديرك منذ أول أمسية زُرْت فيها هذا النادي . . وإني سأكون أكثر سعادة لو أغفيتني من هذه المكرمة ، وهزّ رأسه وقال :

كما تحب . . ثم ضَغَط على الزَّرْ مرة أخرى فجاء الحاج عبداللطيف ، وقال له الباشا : 
- الشيخ خالد ، دِمَاغُه ناشفة . . فاحجزوا له غرفة في إحدى اللُّوكَانْدات وادفعوا أنتم الحساب . . وصَرَت الغِبْطة في نفسي وجوانحي وقلت وأنا أضحك : هذا حل سعيد يا معالى الباشا . . وعلَّق قائلًا : خلاص يا شيخ خالد . . إني أريد أن أراك سَعِيداً دائماً . .

ثم وجه الحديث إلى الحاج عبداللطيف قائلًا.: على فكرة .. حاول أن تُدبَّر مكاناً للقمص « سرجيوس » وياريتك تجعل المِعمَامتين البيضاء والسوداء في لوكاندة واحدة .. لنغيظ النحاس باشا بالبيضاء ، ونغيظ مكرم باشا بالسوداء ..

وسألت في لهفة : هو القمص سرجيوس سيكون معنا ؟؟ فأجاب : نعم . . نعم وأمامك امتحان عسير يا مولانا . .

وأجبت: سأكون سعيداً لأنى لم أره من قبل ولم أسمعه . . وكل معلوماتى عنه أنه كان من أمتع وأروع خطباء ثورة ١٩ ـ هو وفضيلة الشيخ محمد عبداللطيف دِرَاز . . وفضيلة الشيخ محمود أبو العيون . .

- وهل تعرف الشيخ دراز . . ؟؟

—حتى الآن لم أسبعد بلقائه . .

عال . . عال . . الشيخ دراز قادم الآن ، فانتظر حتى تَلْقاه . . إنه ثَاثِر كبير . .
 وبقيت معه ، يُحادِثنى تارة . . ويُقَلِّب الأوراق التي أمامه تارة أخرى .

وأخيرا وصل فضيلة الشيخ دِراز . . وسيكون لنا معه ـ أنتم وأنا ـ لقاء قادم إن شاء الله تعالى . .

وبدأ ( النقراشي ) تحيته له قائلاً : مساء الخير والسعادة ، يا مولانا . . هيه طمني على دايرتك . . فعَلمت لحظتند أن فضيلة الشيخ مرشح في الانتخابات وطال بينهما الحديث ، وامتدت النَجْوى ـ وهممت بالاستئذان لكن فضيلة الشيخ سألنى : إنت ساكن فين يا وله ؟؟

- في الحي الحسيني يا مولانا . .

- خلاص أقعد لما نمشى سوى . . فطريقنا واحد . . في هذه اللَّحظات . . أطلت على روح والمدتى . . إذ تذكرت الدعوة الأثيرة التي كانت تَخْتَصنى بها دون بقية اخوتى : رُوح الله يحَبُّبُ فِيك خلقه . .

هذا هو النقراشي باشا يغمرني منذ رآني يحب مُفِيض . وهذا فضيلة الشيخ دِراز يمنحني وُده من أول لقاء . . والجموع التي أحبَّني خَطيباً وصديقاً . . وفيما بعد ، وحتى يومنا هذا ، ودعاء أمي يُظَلَّلني ويفتح لي القلوب . . وإن سعادتي لتَتَنامي كلما ذكرت مع هذا الدعاء ـ قول ربنا الأعلى :

فأناجى ربى من أعماقي:

إن جلً ذنبى عن الغُفران لى أمل فى الله يجعلنى فى خير مُعْتَصِم القى رجائى إذا عز المجير على مفرج الكرب فى الدارين والغُمَم

\* \* \*

صافحنا معالى الباشا وانصرفنا فضيلة الشيخ دراز وأنا . .

كان فضيلته يسكن فى حى الجِلْمية ، أمام المحكمة الشرعية العُليا . وأثناء سيرنا راح يناقشنى فى قضايا سياسية . . كنت معجبا « بديفاليرا » مُحَرِّر « أيرلندا » فَشَرعت أقارن بين موقفه من مؤتمر الصلح بباريس وموقف « سعد زغلول » مفضّلا موقف الأول على الثانى . . والشيخ يُحاورنى وقد وضع ذراعه فى ذراعى ويُصَحِّح لي بعض أخطائى واستنتاجاتى . . وكان مما قاله لى :

ر شوف يا خالد ، يظهر إنك ذكى ، وذكاؤك السياسى يُبشر بالكثير ولكن أنصحك أن تقرأ كثيراً وكثيراً . . ثم قال وهو ضَحُوك : ومين يعرف يمكن تطلع منك حاجة كُويسة . .

وأمام باب (الثيلًا) التي يسكنها ودُّعت فضيلته ومَضَيْت لسبيلي . .

\* \* \*

سافرت إلى الاسكندرية قبل الحفل الانتخابي للنقراشي باشا بيومين . ونزلت في اللُّوكاندة التي اختيرت لي . . وكانت في ميدان محطة مصر بالاسكندرية . . وفي سُرادق الحفل فوجئت بجموع لا مُنتهي لصفوفها حتى لَيُخيَّل إليك أن أهل الاسكندرية جميعاً قد زَحفوا إلى السُّرادق . . وتحدثت ، وتحدث القمص سرجيوس ، ومكثت بالثغر يومين آخرين ثم عدت إلى القاهرة . . وفي النادي السُّعدي .. فقد أصبح اسمه كذلك فيما أذكر ـ سألني الباشا رحمه الله : هل رضيت عن الحفل ؟؟ فأجبته رضي الله عن صاحبه . . هل كنت يا معالى الباشا تتوقع هذه الأعداد الهائلة والحماس المتاجّع الفيًاض ؟؟

وأجابني : ولم لا ؟؟ إن ردود الأفعال ـ يا شيخ خالد ـ كثيراً ما تكون مذهلة . . ولقد أفلح النحاس باشا بسياسته أن يجعلها كذلك . .

ثم قال : عاوزينك تشرّف الحفل الانتخابي الذي سيقام إن شاء الله بشبرا بعد غد . . وبعد غد ـ كنت هُناك .

كان الحفل مُقاماً في الفضاء الوسيع الذي أقيم عليه فيما بعد نفق شبرا . . وكان مرشح الهيئة السعدية \_ فيما أذكر \_ الأستاذ عزيز مشرقي المحامي الكبير .

وكان مكرم عبيد باشا إمعاناً في الثقة بنفسه وفي الاستهانة بالنقراشي وشيعته قد رشّح نفسه في شبرا ، وفي قنا ، مرة واحدة . . وكان أول الخُطباء لَيْلتئذ ـ القمص سرجيوس . . وهو خطيب بارع يُضَمَّن خطبه الكثير من الطرائف التي تُثير الضَّحك والمرح . .

وفي خطابه ذاك . . قال :

« إن مكرم باشا مثله كمثل المسيحى الذى أسلم وبعد إسلامه بنصف ساعة مات . . فاخذت أمه تبكيه وتندبه قائلة \_ آه يا حبيبى يا ابنى . . ياللى « محمد » ما يسمعش بيك . . و « عيسى » ما عَـدُش ِ قَائِلُك \_ ؟؟ ١١ .

ودعيت للكلمة بعده فبدأتها قائلا:

- أيها السيدات والسادة إن لى عظيم الشرف أن أقول كلمة الأزهر « المصرى » بعد كلمة الكنسية « المصرية » . .

ثم مضيت فى خطبتى ، أقلد مكرم باشا فى سَجْعه الآسِر ، والناس مَبْهورون وفجأة اعتلى مقعده أحد الحضور . وصاح : ينصر دينك يا عم الشيخ . . أهوكده . . من دَقْنُه وافْتِلُه . . وضجّت عشرات الألوف بالضحك والتصفيق . .

وغادرت المنصة بعد إنهاء خطابى . . أتعثّر في حيائي الذي تبتعثه في مواقف أو كلمات الإعجاب بي . . و إذا صوت مُجاور تماماً لمنصة الخطابة يناديني :

— يا شيخ خالد . . وأدرت بصرى ، فإذا الرجلان والزعيمان الكبيران ـ ماهر والنقراشى ، واقفان . . والنقراشى باسط يمينه صوب رفيق عمره وكفاحه يقول لى : الدكتور ماهر عاوز يَهنيك . . وصافحنى الرجل بحرارة وهو يقول مستقبلك عظيم إن شاء الله يا شيخ خالد . . صافحت النقراشى باشا . . وانتهى الحفل بسلام .

وصِرْت مَطْلباً كبيراً وهاماً للمرشحين السَّعديين . فكلهم يريدوننى خَطيباً فى حفلاتهم الانتخابية . وكان ذلك فوق طاقتى . فاخترت حفلتين اثنتين لا غير - هما حفل دائرة بولاق ، وكان المرشَّح لها ، أمين بك سعيد ، وكان يُلقَّب بملك الحديد ، لأنه أكبر تجَّارِه . . ثم حفل دائرة مركز قليوب . . وكان المرشح له « ميمون بك إسماعيل » عُمدة « قَلَما » قليوبية . وافضَّت الانتخابات إلى فوز السعديين بثمانين مقعدا .

. . .

قبل ذلك ، وقبل إقالة وزارة النحاس باشا ، دُعيت لقضاء دورة تأديب وتهذيب وإصلاح في سكن « أَرَمِدَان » بالقلعة . .

وكان لهذا قصة . .

فشيخ معهد القاهرة الأزهرى الثانوى ــ كان يومثذ فضيلة الشيخ « فرغلى الريدى » رحمه الله . . وكان وفديا عريقا وكذلك كانت أسرته جميعاً . . ووكيله يومذاك فضيلة الشيخ « الصاوى » الذى صار فيما بعد شيخاً لمسجد سيدنا أبى عبد الله الحسين عليه السلام . . وكان هو الآخر وَفْلِياً . .

وأيامثذ كنت خطيب المعهد ، وأملك قدْراً كبيراً من التأثير على الطلبة . . وفي أحد تبلك المواقف

أطل فضيلة شيخ المعهد من شُرفته في الجمع الحاشد وأنا أخطب وأقول: \_ إن النحاس باشا وقد أخلُّ بالتزاماته تجاه الشعب . . لم يَعُد أهلا لثقة الشعب (!! » وسمعها الشيخ الريدي . . رحمه الله ، وسمع ما بعدها . . ولما انتهت الخطبة تعالىت الهُتافات ضد النحاس باشا رحمه الله تعالى . . وسارت الجموع ناحية الباب لتخرج في مُظاهرة . . وفي اللحظة نفسها أُغْلِقت الأبواب وحاصر البوليس المعهد ، ووقف الطلبة يرددون هُتافاتهم داخل مبناه . .

وجاء الشيخ «سعد» والشيخ نُعمان الفقى رحمهما الله تعالى وكانا كبيرَى مُلاحظى المعهد . .

يدعوانني لمقابلة شيخ المعهدِ . .

واستقبلني فضيلته غَضْبانَ أُسِفا سائلًا إيَّاه : انت جَائى هِنا تَطْلَب علم والا تُهَيِّج الطلبة وتعمل مُظَاهرات . . ؟؟

- أطلب علم يا فضيلة الشيخ !!

واللِّي بتعمله هنا۔ طلب علم . . والَّا تهریج وفوضی ؟؟

طيُّب رُوح واشتغل بالعلم . . وان عدت فَسَتَلْقَى جزاءك . .

وفى اليوم التالى: ونحن جُلوس فى الفصل نستمع فى الدروس فاجأنا الزميل «محمود الخيّال» بعصا غليظة ترتفع إلى أعلى ثم تهوى على رأس الزميل «محمد» وكان مقعده أمام مقعد الخيّال تماماً ، فسقط على الأرض فاقداً الوعى ، مُهْراق الدماء . . وهَاج الفصل ومَاج . . وجاءت عربة الإسعاف على عجل ، وأسرع الخيّال إلى الخارج ليخفى عصاه . وكان يوماً عصيباً . .

كان الخيّال وفديا . . أما « محمد » فلم يكن صاحب هوية سياسية إلا أنه كان يُشارك في لغو الحديث عن النحاس باشا . مازِحاً لا جَادًا . وأغاظه مازحة للخيّال بصفة خاصة . . ولم نكن نتصور قط أن تتداعي الأخطاء إلى حد ارتكاب جريمة كهذه . . ؟؟

واحتوت إدارة المعهد الموقف حتى لا يصل إلى النيابة العامة ، ولما أفاق و محمد ، طلب منهم الاتصال باخيه الأكبر تليفونيا ودَعْوَتِه للمجيء إليه . . وجاء الأخ سريعاً . . وحزن وبكى . . ثم رضخ للصلح والاكتفاء بتحقيق إدارة المعهد . . لا سيما وحكومة النجاس باشا كانت لا تزال يومئذ في الحكم . .

وتكفل المعهد بعلاج المُصاب على حسابه . . وشفاه الله تعالى . .

لا أدرى لماذا تزورني هذه الواقعة كثيراً حتى يومنا هذا فَتَقْتَحِم ذاكرتى على غير موعد ، وبغير مناسبة ؟؟ هل لأن تأثّرى بها ، كان عميقا واستقر في أغوار الذاكرة . . واللا شعور ؟؟ أم أن للإنسان « آلام اليقظة » مِثْلما له « أحلام اليقظة » ؟؟

أَمْ أَنَ الذَّاكرة تُقيم في مكان كل حادث أليم نُصُباً وشاهدا يتراءيان لها بين الحين والحين وتنقله بدورها إلى صاحبها وإنسانها .

أم هي النفس أو الروح ترتبط ارتباطاً غيبياً بالحَدث الكبير أو الخطير . . ثم تُذكِّر به صاحبها حيناً

فحينا ليظل ذاكراً ظلم الإنسان لأخيه الإنسان . . وليبقى في صفوف الرافضين للظلم والمدَّمُّدِمين عليه . . ؟؟

على أية حال ، فعند علمائنا النفسيين الخبر اليقين . .

\* \* \*

وبعد فستستمر خطبي السياسية في طلاب المعهد ، مثلما هي مستمرة في النادي السعدي . . حتى تُدَبَّر لي مؤامرة تنقلني من « قاعة » الدرس إلى زنزانة السجن . . فانتظروني هناك . .



# لا السجن يرهبنا .. ولا السجان

بعد أيام من حادث والخيال » . . وقف طلبة المعهد الثانوى يصفرون ويصفقون في فنائه الفسيح . . وفجأة رأيت أحدهم يحمل مقعداً من الخيزران ويضعه في وسط الجمع : ثم رأيت أيادي ترفعني لأقف فوق والكرسي » . . ثم تصفيق حاد يعني دعوتي لإلقاء كلمة ، وهو أمر لا يُعصي وبعدها استأنفوا مُتافاتهم فيدً والنحاس باشا » ثم خرجوا فرادى . . وعلى باب وانتظرت قليلًا ثم تَبِعْتُهم . وعلى باب المعهد فُوجِئت بمن يقبضون عليً . . !! ثم أخذوني إلى عربة البوليس والبوكس » أخذوني إلى عربة البوليس والبوكس » ففوجئت بسبعة من الزملاء قد سبقوني إليها كان بعضهم ينتمي لحزب الأحرار الدستوريين . . وكنت وحدى ممثل السعديين في هذا الحفل!!

وذهبوا بنا إلى قسم الدرب الأحمر . . حيث أجلسونا ـ القرفصاء ـ فى فنائه . . وكانوا رُحماء بظهورنا وبأعمدتها الفقرية فوضعونا حيث نستطيع أن نسند ظُهورنا إلى الحائط . . ودُعينا واحداً واحداً للعرض على ضابط المباحث . . وهناك كان فى انتظارى مفاجأة سعيدة . .

أتذكرون يوم مظاهرة الأزهريِّين الكبرى . . ؟؟ والضابط الذى صاح : ارجع يا عسكرى . . ؟ والنَّفَتُ وراثى ، فإذا هراوة غليظة تفصلها عن رأسى المستهدف بضعة سنتيمترات . . ؟

هانذا أمامه مرة أخرى . . ولقد رُقِّىَ إلى وظيفة ضابط مباحث القسم وما إن رآنى وحملق فى وجهى حتى قال : انت تانى ؟ 1 أنا مش حذرتك يوم ما كان العسكرى حَيْهَشُّم رأسك ؟ وهززت رأسى أريد أن أقول له : نعم . . أنا هو !!!

وسألنى : انت منين ؟؟ أجبتُه : من الشرقية .

- وكمان من الشرقية .

سسنعم . .

- بلدك إيه ؟؟

- العدوة مركز ههيا .

: - من عائلة مين في العدوة؟

- والَّدى من عائلة ثابت . . ووالدتي من عائلة مكاوى .

- مش العاثلتين دول اللِّي بيتبادلوا منصب العمودية ؟

- jan . . ian . .

- طيب اقعد . . اقعد . . أنا من وكفر أبوخطب، .

- مركز ههيا برضه . .

## وحين دعاني للجلوس اطمأننت وذكرت قول الشاعر:

وكُلُ الحادثات إذا تناهَتْ

فَسمسوصولٌ بها الفرجُ القريبُ

هذا ضابط المباحث بِقَضَّه وقَضَّيضه صاحب الكلمة النافذة في إعداد تقريره وهو ( بَلدِيَّاتي ) . . وقد كرَّمني بدعوتي للجلوس . . وقرار الإفراج عني إذَن في جيبي .

ولكن : ــ

ماكُلُّ مايتَمنَّى المرء يُدركُه تأتى الرياح بما لايشتهى «السَّفِنُ»

والسُّفِن ، هو ربَّان السفينة وقائدها . .

ولقد كان السيد (محمد على صالح » ضابط المباحث كريماً معى حتى لقد استبقانى فى غرفته حتى استجوب زملائى جميعاً . . وحين ضمّنا مكتبه وحدنا . . قال لى : كنت أتمنى أن أبعد عنك الاتهام . . ولكن الشهود الذين أذلُوا بشهادتهم لم يجعلوا ذلك فى استطاعتى . .

\* \* \*

كان سؤاله حين استجوبت مقصوراً على : -

هل خطبت اليوم في طلاب المعهد وضمَّنت خطابك تَحْريضاً على رئيس الحكومة . . ؟ وهل تزعُّمت حركة الإضراب عن الدروس والتظاهر في فناء المعهد ؟ ولكنه لم يكشف عن عبارات التحريض هذه . . وحين سألته عنها قال : غداً ستعرفها من النيابة . . ؟

- نيابة ؟؟ هو فيه نيابة ، يا محمد بيه . . . ؟؟

فضحك وقال: طبعاً فيه نيابة ومحكمة وهَلُمُّ جَرًّا.

وهززتُ رأسي في أسي . . وضغط على زر الجرسُ فدخل العسكري المرابط على باب مكتبه وقال

له :

- الأخ ده حيقعد مع زملائه تحت . . وفي المساء وبعد مغادرتي المكتب تجيء به وينام في مكتبي على الكنبة دى . . ويبقى حتى أعود صباحاً . .

ورفعت بصرى إلى السماء حامداً ربى وداعياً لهذا المِضْياف الكريم وأخذني العسكرى إلى

إخواني . ي في المساء جاء العسكري واصطحبني إلى مكتب (حضرة) ضابط المباحث .

وفي الْيِطريق إليه سألني : انت قريب البيه ؟؟

أجبته 🖟 لا 👝 ولكنني بلدياتُه 👝

فعلق بعبارة كنت أسمعها لأول مرة ي

طیب تعال یا عم (یا بختِ من کان النقیب خاله).

وسألته: أمَّال زملائي حيباتوا فين ؟

فأجاب : بعيد عنك . . حَايْنَامُوا في حجرة الحبس مع النشَّالين والبلْطَجِية والسكّرانِين . . ! وقلت : سترك يا رب . . اللهم احفظنا من كل سوء .

. . .

فى ضُحَى اليوم التالى جاء السيد « محمد على صالح » ضابط المباحث رحمه الله رحمة واسعة . . وطلب منى النزول إلى زملائى ـ استعداداً للذهاب إلى النيابة وهناك وجدتهم قد وقفوا صفاً واحدا أمام باب غرفة الحبس وما إن رأونى حتى بادرونى بالسؤال الذى كان لابد أن يسألوه : انت كنت فين ؟؟ فأجبتهم فيما بعد أخبركم . . وأخذت مكانى بينهم . . وفوجئنا بعسكرى جاء يحمل مجموعة من « الكلبشات » مغاليق الحديد التى تُوضع فى يدى المتهم بعد ضمهما إلى بعضهما ، ولم يكد يقترب من أولنا حتى صاح زميلنا الشيخ حنفى أبوزيد إيه ده ـ . . هو احنا مجرمين ؟؟ مستحيل . . لن يكون هذا أبداً ونادى العسكرى آخرين من زملائه ليكونوا له عَوْنا . . وأصررنا على رفض هذا الإجراء وسمع السيد « محمد على صالح » ضابط المباحث ضوضاءنا فأطلً من نافذة مكتبه ونادى : فيه إيه عسكرى ؟

-- إنهم يا سعادة البيه يرفضون وضع أيديهم في الحديد . . !!! وجاء يسعى . . ووقف يستعرضنا بنظرات كَالحة وقال : لَبُّسْهُم يا عسكرى .

وهنا تقدم منه بطلنا المِغُوار الشيخ (حنفي أبوزيد) وقال بلهجته الصعيدية: مش حَبِلبس يابيه . . إحنا مش مجرمين . .

كان الشيخ «حنفى » يحمل فى فروة رأسه آثار «قرع » يبدو أنه أصابه فى طفولته . وفى مؤخرة رأسه كانت تبدو « لَطعَتين » أو ثلاث لم تُقْلح العمامة فى إخفائها . ولمحها رجل البوليس المدّرّب «محمد على صالح » فقال ساخراً وحياة قرعتك دى حَبِّلْبسه . وغضب الطلاب السبعة لهذا التعبير وهَاجُوا ومَاجُوا ، أما أنا فَلَدْت بالصمت ـ لا جُبْناً ـ ولكن حياء من الرجل الذى أكرمنى وأحسن مثوًاى . وصاح الشيخ حنفى : نحن قَتلاكُم اليوم . ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى إلام كانت المعركة ستنهى ؟؟ ففى هذه اللحظات المتوترة والمنذرة أهلت نجدة الله فجاة . إذ دخلت عربة بوليس واستقرت فى وسط ساحة القسم وهبط منها رجل أنيق ، انصرف العسكر وضابط المباحث نفسه إلى تحيته بتعظيم سلام . . ومن فوره وجه السؤال إلى ضابط المباحث : فيه إيه ، يا محمد بيه . . ؟؟ فلخص له الموقف فى كلمات قِصَار . واتجه « البك المامور » نحونا ، مُؤنّبا ، ومُوبّخاً ومُتَهما إيّانا فلخص له الموقف فى كلمات قِصَار . . واتجه « البك المامور » نحونا ، مُؤنّبا ، ومُوبّخاً ومُتَهما إيّانا

بالتمرد على القانون . . وتحاور قليلًا مع الشيخ ﴿ حِنْفَى ﴾ وفي النهاية قال :

-- معلهش يا محمد بيه . . سيبهم يغوروا من وِشُنا . .

وركبنا العربة . . مُنتشِين بهذا النصر . . واقترحت في غمرة الضحك والسرور أن نبايع ( الشيخ حنفي » زعيماً لنا وقائداً . . وصفقنا جميعا إيذاناً بمباركة البيعة !!!

\* \* \*

من هذا المشهد تعلمت درسا من أحكم وأعظم دروس حياتي وهوذا: \_ « حينما يكون الرفض حازماً . والمقاومة صلبة فإن تغيير الأوضاع السيئة يصبح أمراً مقضيا »

﴿ وكم من فئة قليلة ، غَلَبَت فئة كثيرة بإذن الله ﴾

\* \* \*

أمام وكيل النائب العام عرف كل منا حقيقة اتهامه . . أما أنا فقد كانت تهمتى : أننى قلت في خطابى بين زملائى الطلبة : نؤيد عز الدين عبدالقادر وهو الذى أتينا على خبره في حلقة سابقة والذى أطلق الرصاص على سيارة «النحاس باشا» وهو في طريقه من داره بمصر الجديدة إلى مقر رئاسة الوزراء في لاظوغلى .

- والله يا سيادة البيه ما قلت هذا أبداً . . ولا أقوله أبداً . .

- لكن فيه شهود يكذبونك

- وَاجِهني بِهِم إذا سمحت .

وضغط على زِرّ الجرس فدخل العسكرى وقال له : هات محمود حسن الخيّال .

وتمتمت في سريرتي : محمود الخيّال . . . ؟؟؟؟ أيّ خيّال أصاب عقله ؟!

ودخل ( الحيَّالُ ) ممتقع الوجه من الخزى . . وسأله وكيل النيابة ، بعد أن أشار بيده نحوى :

- تعرف زميلك ده ؟؟

— نعم أعرفه .

- اسمه إيه ؟؟

- اسمه خالد محمد خالد .

انت كنت مرجود أثناء إلقاء خطابه ؟؟

- نعم . : وسمعت خطبته كلها .

- ماذا قال فيها . .

- أخذ يسب الحكومة والنحاس باشا . . ويتهمهما بالفساد . . ويقول لم يعد للوفد قيمة بعد خروج ماهر والنقراشي أنه . .

كم استغرقَتْ خطبته ؟؟

- أكثر من نصف الساعة . . وختمها قائلًا : نحن نؤيد عز الدين عبدالقادر . .

- يؤيده في إيه ؟؟

- في محاولته اغتيال زعيم الأمة طبعاً . .

وأدار وكيل النيابة وجهه نحوى قائلًا: إيه رأيك ؟ ومن فورى فتحت حقيبة كتبى التي كانت معى ساعة القبض على وأخرجت المصحف منها وقلت: -

- إما أن يحلف بكتاب الله أنه صادق . . وإما أن أحلف أنه كاذب . .

وسأله المحقق: إيه رأيك يا خيَّال ؟ تحلف ؟؟

وأجاب الخيّال: نعم أحلف، ومد يده ليأخذ المصحف فمنعته من أخذه وصرخت: يا سيادة السيه.. هذا مخبول !!! وأنا لن أُعرِّضه للعواقب الوخيمة التتى تُجيق بمن يحلف على المصحف كاذباً . . لكننى أنا الذي سأحلف وقبّلت المصحف وحلفت . .

أقسم بالله العليم وبقرآنه العظيم

«أن محمود الخيّال هذا كاذب . . كاذب . . كاذب . . .

وأمرنا بمغادرة حجرته لكي يستجوب الآخرين . .

وخارج الغرفة قذفت على الأرض بصفة ناقمة فاقترب منَّى وأمسك بِتَلابيبي وقال: انت بتبصق على يا حيوان . . ؟؟

أجبته: إننى أبصق على الأرض \_ يا حيوان \_ فإن كنت جزءًا منها فقد أصابك البُصاق . . صطيب . . إنت عامل شجاع . . لانك في حماية البوليس لكن بكرة أوريك . . ومضى عنى يتمزّع ويُرعَد من الغضب . . وبعد قليل تُودى على طالبين آخرين ليشهدا على الزملاء بأنهم \_ كما علمت فيما بعد \_ هم الذين حملوني على الكرسي بعد أن جاءوا به \_ وتَولُوْا كِبْرَ التظاهر والهتاف ضد رئيس الحكومة .

وبعد انتهاء التحقيق صدر القرار بحبسنا جميعاً أربعة أيام على ذمة التحقيق . . وحُمِلنا في البوكس الى سنجن ( أرّمِدَان » بالقلعة . .

وهُناك بدأنا بكشف طبيب السجن على أعضائنا التناسُلِيَّة وبطريقة مهينة من اليسير عليهم تهذيبها بقليل من الدُّوق . . ثم أخذونا إلى « زنزانة » حجرة ضيقة لا تزيد . مع السخاء في تقدير مساحتها على مترين في مترين . وبها نافذة عالية في اتساع فم الغراب . . ومُصَفَّدة بأعزاد الحديد المُتلاصقة لتصدّ مُحاولي الهرب من الهروب . . وجلسنا « القرفصاء » في مشقّة بالغة . . وكنا نتبادل الوقوف لِنُريح الرُّكب والسيقان الملتوية ، ثم لنسمح للقاعدين بفرصة التراوُح في المسافة الضئيلة التي يمنحها وقوفنا . . !!!

وقضينا بقية اليوم وجميع الليل على هذه الحال وحتى وجبة العشاء حرمونا منها . !!! وفي الصباح شمح لنا بالذهاب إلى دورة المياه . . وهناك التقينا بمجموعة كبرة من شباب الجامعة والمدارس الثانوية أخبرونا أنهم شرَّفوا السجن من ثلاثة أيام وأنهم يقيمون في الحُجرات أو الأقفاص



المقابلة لِقَفْصِنا . .

وحين عُدنا إلى مقرنا جىء لنا بوجبة الإفطار . خبز جاف كالح ، كانما اصطنع لتخلع كل « قَضْمَة » منه «ضرسا » من مكانه . وحبات من الفول المدمس المتبّل باعرق عائلات « السّوس » !!!

وكنا حين دخلنا الزنزانة أول مرة وجدنا في أحد أركانها ﴿ جَرْدَلَيْنَ ﴾ أشار العسكري إلى أحدهما . . وقال : هذا ماء تشربون منه . . !! وقال : هذا ماء تشربون منه . . ثم أشار إلى الثاني قائلًا : وهذا تتبوَّلون فيه . . !! وجرت النكتة على لسان ﴿ محمد عبدالكريم ﴾ فقال ضاحكا : . .

- طيب ، وفين الجردَل ( الثالث اللِّي حا . . . فيه ؟؟

وكان العسكرى مرحاً ، فضحك وقال : الحاجة التالتة دى من الممنوعات من الصبح للصبح . . ؟؟؟

منا . . إلاّ

وجاءت الظهيرة بأسعد البُشْرَيات . .

\* \* \*

كان « محمد محمود باشا » رئيس حزب الأحرار الدستوريين وكان يُنظر إليه كزعيم للمعارضة . . وبهذه المثابة . . ثم لأنه عريض الثراء . . ومشهود له بالكرم . . فقد تولَّى إطعام جميع المسجونين السياسيين ودفع كفالاتهم حتى يُفرج عنهم القضاء . . وقد كون من شباب حزبه وأعضائه ومحاميه ، من يقومون بتنظيم هذا كله في دقة وإتقان . . وفيما يختص بالطعام كان يصل لأى مسجون طعامه الشهى والأنيق أينما يكون .

وهكذا فُتح باب زِنزانتنا لنفاجاً بأكياس بِعددنا يفوح منها عبير الشَّوَاء وأخرى تضم خبزاً طازجاً شَهِيَ المذاق . . وثالثة ، تحمل أنواعا مختلفة من السلاطات وتناول كل منا نصيبه . . وقضينا نتلمُّظ بالكباب الدافيء الذي يفتح الشُّهيات ومَضينا أو مَضَوَّا معنا على هذه الوتيرة حتى غادرنا السجن إلى المحكمة وغادرنا المحكمة إلى الانطلاق . . !!

فى اليوم التالى لتشريفنا السجن أخذوا نصفنا وأسكنوهم زنزانة أخرى وكنت معهم . . ولم يكن الفارق بينهما من حيث إيوائنا إلا نفس الفارق بين جلوس القرفصاء « ونوم القرفصاء » . . ؟؟ وأول ما دخلت القفص الجديد وقعت عيناى على كلمات مسطورة على جُدُرها . . بعضها بالحفْر وبعضها بالقلم الرصاص وهي كلمات سجّل بها نفر من الطلاب الجامعيين ومن المحامين تاريخ تشريفهم مع عبارات الإصرار على مواصلة الكفاح . .

ولفت نظرى بصورة أشد وأكبر عبارة تقول:

لا السِّجن يُرهبُنا ولا السُّجان .

وتحتها توقيع ﴿عبدالوهاب حسني ﴾ . . رحمه الله رحمة واسعة . .

وواضح من العبَرة أنها شَطْرة من بيت شِعْرىٌ وأنا لا أجيد الشعر ، لكنى أقتَرِفُه أحيانا . . !! وأكثر

قصائدى طولا تنتظم بيتين وإن زادت فخمسة أبيات وسأحدثكم عن هذا فى حديث مُقْبل إن شاء الله أعجبتنى كثيراً هذه الشطرة أو هذه الفقرة . . وهكذا أصبحَتْ . .

لا السّجن يُسرهبُنا ولا السّجان فَلْيبطش الطاغون والطغيانُ فلقَد نَسَدُرُنا للكفاح حياتنا وجزاؤنا الجنّاث والرّضوانُ

وفي نشوة فرحى بميلاد هذين البيتين صِحْت اسمع يا ولَد انت وهوه وأنشدت البيتين وإذا الشيخ «حنفي » يُصفق ويقول لَنَجْعَلَنُها «نشيد السجن» انتظروا حتى يجيء الليل . .

ولما جن علينا اللَّيل ، نهض « حنفي » قائما وقال : الآن نردد النشيد فحذَّرتُه ورجوته ألَّا يفعل ولكنه انطلق كالمجنون وراح ينشد الشعر شَطِرة شطرة ونحن نُردد وراءه .

ولم تكد أصواتنا تبلغ مسامع زملائنا في الزنزانة المجاورة ثم الزنزانات الأخرى المقابلة لنا حتى رجًّت طرقات السجن رجًّا من الأصوات الزَّاعقة والشَّاهِقة وما هي إلا دقائق حتى سمعنا قَعْقَعة الأحذية الثقيلة حاملة إلينا نفراً من حرس السجن وقرَعوا بشدة وصخب البابين اللذين قبَّلنا . . ثم قرعوا بابنا . . وتقدم منا ضابط المجموعة المُداهِمة :

انتوا اللي عاملين « الأوركِسْترًا » ده .

ولم يكن فينا من عرف مفهوم هذه الكلمة الغريبة علينا . .

فاجاب الشيخ حفني:

— إوركِسترا إيه يا بيه ؟؟

-- انتوا اللي بتقولوا الكلام الفارغ ده ؟؟

-- يا بيه ، احنا قاعدين في حالنا . لا لنا ، ولا علينا . . وهز الضابط رأسه يتوعُّد وقال طيب . . الصباح رَبّاح . .

وأغلق الباب علينا وراح يطوف على زنزانات العنبر كلها بهذه الأسئلة حيث تُلقى نفس الإجابات المتنصِّلة .

وفي ضُمحى اليوم التالي قادوا نُزلاء العنبر أجمعين وكانوا جميعا من الطلبة إلى حيث وجدنا أنفسنا أمام صليب خشبي كبير في حجم الإنسان . !!

وأقبل بعضَنا على بعض نتساءل: ما هذا ؟؟ وعرفنا أنها « العرُوسَة » يُصلَب عليها من خَالَفوا لواثح السجن، وحُكم عليهم من إدارته

بالجلد . . !!

١٨٠ - قصتي مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد



يالها من وليمة للسَّت العروسة ؟؟ وهل سيتسع جوفها لِلُحوم ما يقرب من الثلاثين سجينا . . ؟؟ الله يخرب بيتك يا شيخ حفنى . . هكذا صرختُ في وجهه . . ألَّمم أَنْهَكَ عن إنشاد الشعر بصوت مرتفع ؟ !

فصرخ: اسكت يا جبان ؟؟ !!

وأجبتُه : إني أفضل أن يكون جباناً على أن أكون طائشاً .. ؟؟ !! .

لقد أخطأت حين اقترحت أن تكون زعيمنا وأميرنا في هذه الرحلة النكراء . . ولكننا نخلعك من بيعتنا ، ونستردها ممن لا يستحقها . . ولما كان شر المصائب ما يضحك فقد ضَجِكنا وضاحكنا . . وفجأة دوًى صوت شاويش ضخم آمراً إيًّانا أن نُقسم أنفسنا إلى ثلاثة صفوف في مواجهة عَروس

السُّوء . . وَلَم يَبِقُ لَدَيْنَا شَكَ فَي أَنْهُ ﴿ أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ ﴾ .

الله ينتقم منك يا خيًّال « أوكُل هذا بسببك يا شاهد الزور . ؟ ! والله يعلم كم وراء هذا الشباب النَّضِرِ من « خيًّالِين » مثلك ، جاء بهم إلى « الْعروسة » تلفيق الملفُقين ، وزُور المبطنين . . !! وسالت الشاويش الذي يُنظمُ صفوفنا :

- طبعا يا بشجاويش ، سيجلدوننا فوق ملابسنا . . ؟؟!

وضحك الرجل الأمير وقال : جلَّد إيه ياسي الشيخ ؟؟

مش انتم اللي حتنجلدوا . . داواحد تاني كان عاوز يهرب . .

- أمَّال جابونا هنا ليه ؟؟

- علشان تشوفوا . . وتُخافوا . .

-- الله يكرمك ، ويعزّك ، ويحفظ لك أولادك . . واكتسى وجهه بحزن طارىء وقال : -

- انت اسمك إيه ؟؟

- اسمى خالد محمد خالد ثابت.

- ياريتك ياشيخ خالد دعوت لى هذه الدعوة من سنة . .

٢٠ سا -

تعرف اللي خينجلد دلوقتي مين . . ؟؟

- مين ؟؟ قريبك أو صديقك ؟؟

سين بالمركب ويت . . إنه ابنى البِكُر . . أكبر أبنائى . . !! أتُّهم فى سرقة وحكم عليه بالسجن ٣ سنوات انقضى منها عام . . وضُبط بمحاولة الهروب فحُكِم عليه بسبعين جلدة . . والحبس الانفرادى ثلاثة أساسع . .

- لكن يا أخى انت كنت بتضحك دلوقتي .

- أَهُمْ فِضلَت تَبكى عليه حتى ماتت من الحزن . عاوزنى الْحقها . وبَعدِيْن انت ما سمعتش المثل . . اللي بيقول : الولد الْفَسْدَان يجيب لأهله اللعنة . . !!

ده خَلَّى رقبتي بين زملائي هنا زي السمسمة . .

ابن الكلب يسرق وأنا رجل شريف . . وبعدين عاوز يهرب علشان يقولوا أبوه هو اللَّي هرَّبه . ؟ يا الله . . !! إلى هذا المَدَى يتسبّب فساد الأبناء في شقاء الآباء حتى تتحجَّر قلوبهم ، وتَقسُو . . بل وَيشْمتُونَ فِيهِم إذا دارت عليهم رِحَى العذاب . . ؟؟ !!

اللهم لُطِفَكُ ، وعَفوك ، وعافِيتك ، يا أرحم الراحمين . .

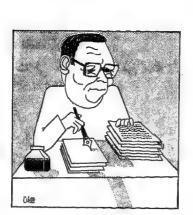

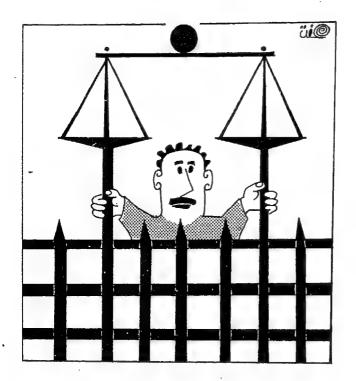

## في المحكمسة !!

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ١٨٣

جيء بالمذنب ـ كما يسمونه في السجن ـ وجردوا نصف جسده الأعلى من ثيابه وأحكموا وتاقه وتقدم الجلاد بسوطه الطويل وراح يمطر الجسد العريان بسوطه وأجلت بصرى لأرى أباه فوجدته واقفا هناك يُخفي عينيه بِرَاحَة كفه اليمني ودموعه تنثال على وجنتيه ، ورأيتني أبكي معه وأبكي له . . ومع كل جُلْدة تهوي على ظهر الرجل أتمتِم في سرى : - «الله يخرب بيتك ياشيخ حفني أنت الذي جئت بنا وبالشباب الآخر البرىء إلى هذا المكان المقيت . !!

وبعد انتهاء الوليمة المنكرة استقبلنا أحد ضباط السجن يُلْفَحُنا بموعظة طويلة وممجوجة . . ختمها بقوله : النهارده وقفتم متفجرين . . ولكن في المرة القادمة سيكون مكانكم هنا ـ وأشار إلى العروسة ـ وأما مكانكم الذي تقفون فيه الآن فسيحتله متفرجون آخرون . . ؟؟؟ وساقُونا إلى أقفاصنا في مَقْت مُتبادل بيننا وبين حُراسنا .

وأراد ربنا الرحيم أن يُخفِّف عنا . . فبعد يومين آخرين ، أُمِرنا بالاستعداد للذهاب إلى المحكمة . . . . كانت الداثرة التي ستنظر قضيتنا تُباشِر عملها في المحكمة الشرعية العليا بميدان الحلمية . . ولا أدرى ما العلاقة بين دائرة مختصة بالقضايا السياسية والعادية وبين المحكمة الشرعية . . !! لعلها كانت أزمة أماكن ومساكن . . وزُجَّ بنا إلى قفص الاتهام . . وآنسنا وشَجَّعنا أن رأينا القاعة مكتظة بزملائنا الطلبة . . ودارت بيننا المفاجَاة وتبادلنا التحية والضَّحِكات حتى أفَقْنا فجأة على صوت خَشِن أَجَسٌ يقول : محكمة . . !!

ووقفنا ووقف كل من في القاعة من محامين وجمهور . . ولما استقر المستشارون فوق مقاعدهم جلسنا والآخرون وافتتحت الجلسة ـ ونُودى علينا واحدا إثْرَ واحد حتى إذا اطمأن رئيس المحكمة إلى وجودنا جميعا شرّع ينادينا من جديد . . وكان أول اسم دعاه هو : خالد محمد خالد . . . » وليم لا . . ؟؟؟ ألستُ أنا الذي تَولَيْت كِبْرَ الخطيئة بتأييدى المزعوم لمحاولة اغتيال النحاس باشا ولم إلقاء خطبة ساخنة ضد الوفد وحكومته . . ؟؟؟!!

أجبت النداء بوقفة سريعة تلاها سؤال رئيس المحكمة لى: اسمك إيه ؟؟

- خالد محمد خالد.

- انت يا شيخ خالد متهم بأنك خطبت في طلاب المعهد الأزهرى الثانوى وهاجمت الحكومة ، وحرّضت على التظاهر . . وأيدت محاولة « عز الدين عبد القادر » لاغتيال رئيس الحكومة . . هل فعلت هذا . . ؟؟

- أقسم بشرف المحكمة الموقرة . .

وقاطعني : لا . . ما فيش هنا حلف بشرف المحكمة . . !!

أجِب . . هل حدث هذا منك ، أم لم يحدث . . ؟؟

لم يحدث أبدا أن قلت: نؤيد عز الدين عبد القادر.

ولم يحدث أن حرضت على التظاهر . . ولكن حدث أنى ألقيت خطبة انتقدت فيها حكومة الوفد دون أن أهاجم رئيسها أو أعضاءها . .

طيب ، انتقادك كان زي إيه . . ؟؟؟

- انتقدت موقفها من كهربة خزان أسوان ، الذى رفضت إجراء مناقصه عالمية حوله ، وسلَّمت المشروع لُقمة جاهزة لشركة انجليزية . . مما نَجَم عنه فساد العلاقات بين الوفد ، وأثنين من عمالقته الكبار « أحمد ماهر ، والنقراشي » حيث تمَّ بعد ذلك فصلهما من الحزب . . . !!!

وهنا رأيته يميل مبتسما على عضو اليمين ، وعضو اليسار اللذين شاركاه الضحك . . !! ومرَّت بى خاطِرة سريعة تقول : لعلَّه قال لصاحبيه :

ما شأن ﴿ أَزْهُرِي ﴾ بكهربة خزان أسوانٍ . . . ؟؟؟!!

هييه . . . ياشيخ خالد . . وإيه كمان ؟؟؟

- كذلك انتقدت النحاس باشا والوفد في فصل النقراشي ، ثم أحمد ماهر ضاربين عرض الحائط بتاريخهما في ثورة - ١٩ - وبالفِدائية النادرة التي قادا بها معركة الانتقام من ضباط الاحتلال وجُنوده . . !!

وصّببتُ نقدى كذلك على فِرق « القمصان الزرقاء » التي كانت تبعث الرعب في أنفس المواطنين - لا سِيّما المختلفين مع الوفد في سياسته . .

أنا أعلم ياسيادة الرئيس أن الوفد صنع هذا ليحمى نفسه وشبابه من فرق و القُمصان الخُفْر ، التى شكلُها حزب و مصر الفتاة ، والتى روَّعَتْ هى الأخرى الناس فى أمْنِهم . . واعتدَت أحيانا على بعض طلبة الجامعة الوفديين بالخناجِر داخل الحرم الجامعى . . ولكن ما فضلُ الوفد على الأخرين إذن ، وهو الذى كان مُلتَحداً للشعب وملجاً لحريته \_ إذا كان يسلك نفس الطريق . . ؟!

- ثم ماكنا نسمعه عن الفساد . . وهذا مُسَسَّتُه برفق ، لأنى لم أكن على بَيَّنة من أمره . هذا ما حدث منى يا سيادة الرئيس . .

- طيب \_ اتفضّل ، اجلس . .

ثم نُودِي الزملاء واحدا واحدا . حيث سُئل كل منهم عن دوره في التحريض على التظاهر والمُتافات بسقوط الحكومة .

ودعا رئيس المحكمة الدفاع ليتحدث ويترافع . .

وهنا نهض رجل أمْيَل إلى القِصَر . ممتلىء الجسم ، وجهه قريب بانشبه بوجه الأسد ، أشيب الشعر قليلا ، تُومِض عيناه ببريق تمتزج فيه الهيبة بالرهبة . وتقدم إلى المنصّة .

- معذرة .. فقد نسيت أن أذكر استدعاء الرئيس الشهود .. شهود الزور ومناقشتهم . . قبل أن يدعو الأستاذ الكبير « عبدالمجيد نافع » للترافع . . وللأستاذ « نافع » لقاء آخر سيجمعنا إن شاء الله حديث مقبل حين تطوع للدفاع عنى في أبريل عام ١٩٥٠ حيث اتهمنى الأزهر بالهرطقة ـ واتهمتنى النيابة بالشيوعية في أول مؤلفاتي . . « من هنا . . نبدأ » . .

وقف عبد المجيد نافع في شُموخ . . وألقى على قفص الاتهام نظرة غاضبة ثم ولَّى وجهه شَطْر القُضاة قائلا :

لى رجاء قبل البدء في المرافعة . .

-- تفضّل .

- أن يجيء الشيخ خالد ليقف هُنا أمام منصة القضاء بضع دقائق . . !!

وغادرت القفص تُعثرا في حيائي « وأمسك الأستاذ الكبير بذراعي قائلا : قِف هُنا . . ووقفت حيث أشار . . لكنه استدار قليلا نحوى وقال : لأ . . هنا . . ورجعت إلى الوراء خطوة . . ووقف ملتصقا بالمنصة . . ووجهه نحوى ثم قال : تمام : هنا وحتى الآن لم أجد لحركته هذه تفسيرا إلا أنه أراد أن يضعنى في مستوى نظر القضاة تماما ليروني جميعي ـ طولا ـ وعرضا ووجها ، وكَتِفين ، وساقين . . شم دفع رأسه الكبير الأشيب قليلا إلى أعلى . . وبدا وجهه تحت هالة من الهيبة والوقار . . ثم قال : \_

- يا حضرات القضاة . . مما أثر عن « نابليون بونابارت »

قوله :

«إننى لاأنتظر فعل الشّريس لكى أعرف» «أنه شريس . ولكنى أقرؤه في لحظة ومن» اوّل نظرة»

فتأمُّلوا معى الشيخ خالد ـ وبهذه المناسبة أقول: لقد سعدت أيَّما سعادة والسيد رئيس المحكمة يقول له بعد استجوابه: ـ

- ( تفضُّل . . اجلس ) . . !!

تأمّلوا جسمه الناحل . . وطِيبته الظاهرة . . ثم تأمّلوا وجهه السَّمح الوديع . . ثم تأمّلوا طريقته في الحديث ومَخَارِج كلماته ، وهو يجيب عن أسئلتكم الذكيّة . . أترون في هذا كله شَخْصا شِرِّيرا . . أقسم بشرف المهنة التي أمثلها الآن أمامكم : لورآه «نابليون » لقال : هذا أول «خَيِّر» القاه في حياته . . .

أفهذا ، من يُؤيد محاولة أغتيال رئيس ، أوحتى خَفِير . . ؟؟

وأفاض في مرافعته . . ثم قال :

يا حضرات المستشارين: ﴿ إِنْ خالد محمد خالد ، جاءكم ومعه أصدق شهود النفى . . وفي حركة خطابية راثعة ومفاجئة ، أشار إلى الرئيس قائلا: مهلا سيادة الرئيس . لا تناد عليهم ، فهم ليسوا بالباب . . ثم راح يشير بكلتا يديه نحوى ، ويقول : إنما هم هنا . . في هذا الشاب . . في هذا الكتاب . . في سَمَّته . . في دَعَتِه . . في هدوئه . . في صدقه . . في شخصيته المبشرة برجل عظيم . .

وهزتني كلماته وتحياته التي لم أسمع مثلها من قبل . . وشَرِقَت عيناى بالدموع . . ثم انهمرتْ . . ودُوت القاعة بالتصفيق . . وازدادت دُموعي انهمارا . .

واستأنف الرجل الكبير دفاعه . . ونادى بصوت عاصف :

- يا حضرات القُضاة .

إن شهادة و الخيّال \_ منسوجة من الخيّال ، . . !!

إن شهاره ( الصياح على السيخ عنفي » ، قائلا : \_ومن ( الخَبال » أيضا يا أستاذ . . ؟ فطالبه القاضي بالصمت ، وصاح الأستاذ ( نافع »

﴿ أَجِلَ . . ومن الخَبال أيضًا ، . . !!

\* \* \*

وتقدم محامون آخرون، ليترافعوا عن بقية الزملاء.. وقالوا قولا بليغا.. ووجه احدهم إلى زميل لنا هذا السؤال:

- انت يا ابني ، ليه تِشْتِم الحكومة . . ؟؟

فأجاب: لأنها تضربني.

- يعنى هي بتضربك . . وانت ترد عدوانها بالشَّتم فقط . . ؟؟

\_ لأ ، يا بنى . . مَا عنتش تشتمها . . أولا : لأن الشَّيمة عيب . . وثانيا : لأن الشُّتُم لا يُودِّي ا

وهنا نقر الرئيس المنصة بقلمه . . وقال : بلاش دى ، يا أستاذ . .

ذلك أن المحكمة ، ومعظم الموجودين بالقاعة فهموا أن الأستاذ المحامى يريد أن يقول:

﴿ فَمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾

« ومن لطمك على خُدُك الأيمن ، فالطُّمه على خده الأيسر » . !!!

\* \* \*

رُفِعت الجلسة للاستراحة . . وما هي إلا دقائق حتى عادت لتعلن الحكم . .

- خالد محمد خالد - براءة مما نُسِب إليه . .

-حفنى أبوزيد\_ براءة مما نُسِب إليه . .

- محمد عبدالكريم ـ براءة مما نُسِب إليه . .

- أحمد محمد شريف براءة مما نُسِب إليه . .

ومضى يبشر كُلُّا منا \_نحن الثمانية\_ بالبراءة . .

وجرت المراسم المعروفة في مثل هذه المناسبات من التصفيق ، والهتاف بحياة العدل وقضاته . . أما أنا ، فبادرت إلى فخر المحاماة والخُطباء والبُلِغاء الأستاذ الكبير ـ « عبدالمجيد نافع » وأشبعتُه لَثْماً وتقبيلا : .

وفجأة أحاط بنا رجال الشرطة ، وقادونا إلى العربة التي حملتنا إلى سجن القلعة مرة أخرى . . — لماذا ؟ ألم يُحكم لنا بالبراءة ؟؟

- قال قائلهم: نعم . . ولكن الإفراج يتم هناك . من السجن الذي كنتم فيه . .

وهناك تم اتخاذ الإجراءات . وفتح لنا الباب الكبير . وكأنّى الآن ـ وأنا أخط هذه السطور ـ أعيش تلك اللحظات ، فمع أول خطوة خارج السجن رُحت أَشَمُّ أنفاسا عميقة . . وأقول :

- الله . . ما أحلَى الحرية . . !!!

وفتحت عينى على الوجود كله ، من خلال الرقعة الصغيرة الواقعة أمام السجن المعتم والمُوحِش . . ووجدنا في انتظارنا عربة رَافِهَة ، وأحد المحامين من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين . . جاء ليوصل كُلا منا إلي منزله . . كانت المعارضة وقتئذ في ذُروة التنظيم واليقظة . . كانت تقف على أحبار المسجونين والمعتقلين السياسيين أولا ، بأول . نتعرف أسماءهم ، ونُزُلَهم ، وتهمة كل منهم . . وكان جهاز الدفاع من الأستاتذة المحامين ، قد كرَّس وقته لمهمته . . وكان «محمد باشا محمود» رحمه الله تعالى قد حمل عن جميع الأحزاب مسئولية الإنفاق في كافة المجالات التي يتطلبها الموقف . . ومن الطريف حقا ـ أننا حين عُدنا إلى معهدنا ، وأخذنا نَقصُ على زملائنا طعامنا ، والكباب الذي يفتح الشهيات ، تحسَّروا لأنهم لم يكونوا معنا . . !!

فى مساء يوم الإفراج ، توجهت إلى مكتب « النقراشي باشا » ـ وكان قد علم نبأ القبض على في نفس اليوم الذي قُبِض علينا فيه . .

ولقد استقبلني الزملاء ليلتئذ بحفاوة بالغة . . ووقفت فيهم خطيبا .

وترامى صوتى إلى مسامع « النقراشي » في غرفة مكتبه ، وإذا به ـ على غير عادة ـ يُهِلُ علينا ، آخذاً مكانه بين صفوف المستمعين . .

وإذا كان في حياتي كلها ثلاثة مواقف ، أو أربعة ، أو خمسة ، لا تزال تثير في نفسي الفرح دائما والزُّهُو أحيانا ، فإن ما فعله الرجل الكبير في تلك الليلة العظيمة . . واحد منها . .

وبعد الفراغ من خطابى ، أمسك بيمينى ، واصطحبنى إلى مكتبه . وهناك قال لى : احكى لى بَأْه ، اللَّى حصل يوم بيوم . . بل ساعة بِسَاعة . .

وحكيت . . ولكنى وقفت طويلا عند الحديث عن الأستاذ الكبير « عبدالمجيد نافع » تالِياً بعض فقرات من مرافعته . .

وعلَّق ( النقراشي باشا ، قائلا :

- عبدالمجيد نافع محام كبير . . ثم قهقه وقال : لكن فيه عيب كبير أيضا . . كان يغار غيرة شديدة من « سعد زغلول » . . ويرى أن الزعامة كانت آتية إليه هو ، ولكن « سعدا » قطع عليها الطريق ، وأخذها لمنه . . !!

ثم استرسل في ضحكه ، وقال:

- تعرف يا شيخ خالد . . يا ريتك دخلت السجن من زمان . . !!

- ليه يا معالى الباشا . . ؟ دى تجربة قاسية . . !!

- لأن سجنك يا مولانا عجَّل بالفرج . . فيه أخبار سارَّة للشعب كله ، قادمة في الطريق . . وفهمت كل شيء . . ومنعنى الأدب معه من سؤاله عن نوع هذا الفرج ، وهذه الأخبار وكبِر الرجل في عبني ، وفي نفسي . . واعتبرت تصريحه هذا ، منتهى الثقة بي . . فكبِرْت في نفسي كذلك . .

\* \* \*

فى اليوم التالى للإفراج عنا ، أخذت طريقى إلى المعهد ، وفى منتصف الطريق ، فُوجئت بوالدى قادماً منه . . وبسطت يدى إلى يده كى أقبِّلها \_كما هى العادة \_ بيد أنه فاجأنى بصفعة قاسية على وجهى . . ومضى يُعَنَّفنى بقارص الكلم ، بينما أخذت أقلب بصرى بين عابرى الطريق فى لهفة وخمل ، راجيا ألا يكون هناك من رآنى ، وأنا فى هذا الموقف المهين . . !! فماذا كان قد حدث . . ؟؟

كان أبي رحمه الله تعالى ، قد توجُّه إلى المعهد ليراني ويُتجفني بقدر من المال . . ولَقِيه في المعهد بعض المُلاحِظين ، فرجاهم أن يناديني أحدهم من الفصل . .

فقالوا: أي فصل ؟؟ هل حضرتك والده ؟؟

- نعم ، أنا أبوه . .

- ابنك يا عم في السجن . . !!

- سجن . . كيف ، ولماذا . . ؟؟

وقَصُوا عليه النبأ كله ، وأتبعوه بقولهم : يا خسارة !! ابنك طالب مُمتاز . . لكن سيقضى على مستقبله اشتغالُه بالسياسة ، والمظاهرات ، وشَتْم الحكومة . .

هذا ما قصّه على أبى ، ونحن في الطريق إلى منزل عمى رحمه الله ، ليشكوني إليه . . وعَنَّفني عمى كثيرا ، وتوعَّدني إذا أنا عُدت لمثل ما صنعت . .

وتظاهرت بالموافقة . . بينما طويت نفسى على النقيض بكل الإصرار والتصميم . . !!

لم تكن هذه الواقعة ، الحادث السعيد الوحيد الذى جابهنى فور خروجى من السجن . . !! ففى اليوم التالى ليوم الواقعة ، أخذت طريقى إلى المعهد لأواصل دراستى . . وإذا بى أُمنع من دخول المعهد . . إلى حين يصدر قرار بفصلى . . !!

وضاقَتْ على الأرضُ بما رَحُبَت . وحاولت مقابلة شيخ المعهد ، فَمُنِعت . . وفكّرت مَلِيًّا ، فَهُدَيت

إلى أفضل الحلول - إن كان هناك حل على الإطلاق - ، واتخذت طريقى إلى فضيلة الشيخ « محمد عبداللطيف دراز » . . وكان يشغل منصباً كبيراً بالأزهر . . وأقرب العلماء والشيوخ من قلب الإمام الأكبر الشيخ « محمد مصطفى المراغى » . .

وما هو إلا أن قصصت عليه النبأ حتى أجرى اتصالا تليفونيا مع فضيلة الشيخ ( أحمد الصاوى ) وكيل المعهد . . وسمعت أكثر ما دار بينهما . .

قال الشيخ الصاوى بعد أن ذكر له الشيخ دراز اسمى : إنه -أى أنا ـ يتزعم بعض الطلبة المشاغبين ، وفضيلة شيخ المعهد مصمم على فصلهم نهائيا . .

وأجابه فضيلة الشيخ دراز \_ قائلا: أنا لا أعرف ماذا تقصدون بالشغب . . ولا أعرف هؤلاء المشاغبين . . وإنما أعرف أن و خالد محمد خالد » طالب مجتهد . . وذُو و عقل رشيد » وأرجو أن تكون شهادتي هذه كافية لتصحيح موقفكم منه . . وسارسله لك الآن ، ليواصل دراسته . . لكن فضيلة الشيخ و الصاوى » رجاه أن أرجىء حضورى إلى غد . . وانتهت المكالمة . .

وقال لى فضيلة (الشيخ دراز) أظنك سمعت المكالمة . . اذهب غداً \_أن شاء الله \_ إلى معهدك وإذا حدث أى شيء فتعال إلى فوراً . . !!

#### \* \* \*

فى اليوم التالى ذهبت فى صحبة والدى . . وتقابلنا مع الشيخ الصاوى ، الذى مضى بنا إلى فضيلة الشيخ « الريدى » شيخ المعهد . الذى دعانا للجلوس ، ومضى يوجّه إلى النصائح ، والعظات . . لم أشعر قط ، وشيخ المعهد يتحدث إلى أنه يبدو كمن تَشفّى من غيظه . . بل بدا أباً رحيماً ، واستاذاً كريماً ، يتنذّى على أبنائه ، ويسخو بمشاعر المودة والتعاطف ، مما جعل فؤادى يصغى لنصحه . ويتَفتّح لكلماته . . !!

قال لى فضيلته : أنا أطالبكم بأمر واحد ـ أن تتفرغوا للعلم . . حتى إذا تخرجتم ، اشتغلتم بالسياسة كما تشاءون . . إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يقول لتلاميذه :

- « تفرغوا للعلم ، فإن العلم لا يُعطيك بعضه . . حتى تُعْطِيه كُلُك » . .

هذا ما أنصحكم به . . وإذا غلبتكم السياسة على أمركم ، فاشتغلوا بها خارج المعهد لا داخله . . وشجعتنى كلماته الحانية على الشفاعة لزملائي السبعة ، مؤكداً لفضيلته أن زميلنا « محمود الخيال » لفني لنا جميعا هذا الاتهام . . وإذا فضيلته يقول لى : أنظر . . في اللحظة التي سبقتنى بشفاعتك هذه ، كنت على وشك أن أنصحك بالابتعاد عنهم . . إنك يا ولدى تبدو بَرِيء الصدر من الغرض . . أما هم فإدارة المعهد تعرف كل شيء عنهم . . ومع ذلك سنعطيهم فرصة أخيرة . . غداً إن شاء الله التني بهم . .

قلت : يا سيدنا الشيخ : إنهم ممنوعون من الدخول : .

أجاب رضى الله عنه: سأعطى أمرأ بدخولهم . .

وقبُّلت يده . . وقبُّلها أبي . . وانصرفنا بسلام . .

وفى اليوم التالى أبلغت زملائى برغبة الشيخ فى مقابلتهم .. وذهبنا . وكرر علينا نصائحه الأمينة .. وعدنا إلى فصولنا . واجتمعنا مع زميلنا الشيخ ( محمود الخيّال ) وتعاتبنا . وتصافحنا . وتعانفنا . . وعرفت يومها مالا أزال أنعم بدفئه ، وهو : أن الدنيا كلها لا تساوى لحظة حقد واحدة . وأننا حين ندفع بالتى هي أحسن السيئة ـ كما أوصانا ربنا العظيم جل جلاله ـ فإن أيام حياتنا تتحول إلى روضات بإنعات ، نتأنّى فيها ، وتتألّق فينا . !!!

\* \* \*

سافر أبى رحمه الله تعالى إلى قريتنا رَاضِياً مَرْضِياً ، بعد أن كرَّر وَصَاتَهُ لى بتجنَّب السياسة . . وبعد أن وعدتُه بالسَّمع والطاعة . .

ولكن : هل كان ذلك ممكنا . . ؟؟

تعالَوًا ، نُفكر معاً . .

ولعل تفكيرنا يكون أقرب إلى الصواب . . إذا وضعت أمامك ظاهرة نفسية ، بدأت أشعر بها خلال تجاربي كلها وأنا أغادر الطفولة إلى الشباب . . !!

وأقول: \_ أشعر \_ لأنها لا ريب تخلّلت نسيج حياتى في مرحلة الطفولة ، حيث كانت موجودة دون شُعورى بها . أما في بَوَاكِير شبابى ، فقد وَاتانِي الإحساس بها ، وفهمها . . !! وكانت هذه الظاهرة تتمثل في رغبتى في التّحدّي والمقاومة . .

كنت مِثل « الأم » إذا « مخضت » وضربها طلق الولادة ، فإن صراخها واختناق أنفاسها ، يحملان في الوقت ذاته تحديها لآلام المَخاض ، وإصرارها على إرادة الانتصار ، وتخطيها كل العواثق التي تؤكد سيادتها وهي تقدم للحياة ضيفاً جديداً . .

وطبعاً لم يكن هذا المعنى في هوامش مشاعرها حتى تحسه وتراه . . بيد أنه كان في د بُوْرِة الشعور » . .

### « فِطرة الله ، التي فَطر الناسَ عليها »

\* \* \*

هكذا ، رُحْتُ أشعر بالرغبة في التَحدِّي . . فأنا \_ يجب أن أكون و أنا ي . . بفكرى ، ورأيى ، واقتناعى بصوابى ، وخطئى . . بأحلامى ، وآلامى . . يجب أن أتنشَّق الهواء بأنفى ، لا بأنوف الأخرين . . وأسمع بأذنى ، لا بآذانهم ، وأبصر بعينى ، لا بعيونهم . . وأفكر بعقلى ، لا بعقولهم . . وأختار ما أريد . . لا ما يريدون . . وأريد ما يختاره لا ما يختارون . .

وبعيارة واحدة \_ يجب أن أكون نفسى \_ دولة مستقلة ذات سيادة . . يربطها بالآخرين التواصى بالحق ، والاحترام المتبادل . . وليست التبعية « التي تُجرد صاحبها من شخصيته ، ومن سيادته على نفسه وحياته . . شريطة أن يتم ذلك كله وَفْق الاقتناع الرشيد ، والسديد بصواب تصرفاتي ومواقفي ، وحياراتي . .

أما الناس بمُواضَعاتِهم وأعرافِهم - فَأَذِعْ نَعْيَهم . . وصَلَّ عليهم « صلاة الغائب » . . وقل : - رحــم الله أعــظُمــاً فــى تــرى الأرْ ض\_ ، مُــسـتــقَــرُهـا والسمـصــيــرُ . . !!!

\* \* \*

لقد بَزغَت \_ إذن \_ إرادة التحدى في أفَّق حياتي ، بمفهومها المتنوَّر ، لا المتهوَّر . . والمتزّن ، لا المستهتر . . يُزجِيها اقتناع مُسْتَانٍ ، ومُتَأمِّل . ومُفكر . . كونته تجربتي ومعرفتي معاً . . ولسوف يَظل ممثلا في حياتي « البُوصْلة » التي أهتدى بها . . وأُعوِّل عليها . . !!

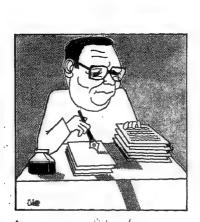

## الفسرائز تتفتع .. والبنس يَترك بطَاقَته !!

قصتى مع الحياة مدكرات خالد محمد خالد مـ ١٩٣

تمضى حياتنا عَبْر مراحل مُتفاوتة في التأثُر . . مُتبايئة في التأثير . . .

وخلالها ، نكون كالورقة البيضاء بين اسطوانَتَى المطبعة ، تتلقى الحروف والكلمات من كِلاً الجانبين . . !! ويكون ذلك كذلك في طفولتنا وشبابنا . .

وتبقى غرائزنا الكامنة فى طوايانا هاجعة . . مُنفعِلة وفاعلة ، وَفق قوانينها الخاصة . .

وغرائزنا تُوَى حيوية ، مسيطرة وآمِرة . . والدخول معها في معارك ، صفقة لا محالة خاسرة . . وأقصى ما نقدر عليه من أمرها ، هو ترويضها . . وللدين في هذا الترويض وسائله . . كما أن لعلم النفس محاولاته . لكن مجاوزة الترويض إلى القتال والصراع يُفضى إلى شر ما يصيب المرء ويُمزقه . !!

تلك حقيقة لا يَزِيغ عنها إلا جاهل أو هالك . .

وما أكثر الغوائل التي نوفرها على شبابنا الغَضّ ، لو أننا كشفنا غطاءها . . وتَلَوْنا عليه نباها . . فأنت أيها الشاب في كل زمان ومكان ، تستطيع إذا استمسكت بحقك في أن تعرف . . وبحقك في أن تتفاهم مع غزائزك بدلا من أن تُصارعها ، تكون قد أُسْدَيت لنفسك خيراً كثيراً . .

وتكون لَيْ لَاكُ التي أَحْبَبْتَها اليُمْنُ المَارَوْومًا في معاطِفها اليُمْنُ تستطوع الأيام عِطر حَنانها ويروقك الخلق المُونِّلُ والأمْنُ ويروقك الخلق المُونِّلُ والأمْنُ

\* \* \*

وتتفتُّح غوائزنا حين يجيء وقت إهلالها . . ـ ثم وَفْقَ طريقتنا في استقبالها ، يكون خبرها أو إغناتُها . . !! والويل لمن يُخطيء في أسلوب التفاهم معها . .

ولنفرب مثلا بغريزة الاقتناء والتملك . . إنك إذا تركتها تفرض نفسها عليك دون محاولة منك لتزويضها وتَعْلِيتها . حوَّلتك إلى كلب مسعور في طلب الثروة بكل أذيائها ، وأمسيت ملكا من مُلوك

الْجشع والشَّره ، والشَّع . . لا تُبالى بمصدر ثراثك واقتنائك ، حلالاً كان أو حراما . . بل إنك ترحب بالحرام أكثر من ترحيبك بالحلال . . لأن الحرام كثير ، بينما الحلال قليل . . والحلال يَتَطلَّب حصانة نفسية وأخلاقية مَحْفوفة بالمكاره ، . . بينما الحرام يُوعِز بالانفلات المحفوف بالشهوات . . !! وما يُقال عن «غريزة الاقتناء والتملُّك «يقال عن بقية غرائزنا ونزعاتنا . .

ولغريزة ( الجنس )، من التأثير الضاغط أكثر مما لزميلاتها الأخريات . . وهي حين تبلغ ( سِنُ الرُّشد ) ، تبلغ في الوقت ذاته ( سِنَّ الغَيَّ ) . . !! فَتُعلِي -كَما يُمْلِي لَنا . . !!

ولا يعرف دينا ، ولا فلسفة عالجت أمر هذه الغريزة كما صنع الإسلام ـ الدين الوسط ـ في كل مذاهبه ، وعظاتِه ، وتوجُّهاته . .

فهى بين يدى الإسلام ، لا تعُودُ شَرِسَة ، ولا شَكِسَة . . لا مُتَغَطرِفة ، ولا مُتَغطرِسة . . ولا جَشِعة ، ولا نَهمَة . . . . . . بل ولا قاطِبة ، أو عَابِسة ، أو مُكْفَهِرّة . . !!

هَذَا ، عندما نُجيد فهم الإسلام ، ونعرف مقاصده وغَايَاته . . وحكمة تشريعاته . ونُعايشه في آفاقه الطَّلْقة ، لا في أنفاقنا المغلَقة . . !!!

#### \* \* \*

ومثل ما يحدث لأى شاب فى بُواكِير شبابه ، ونَاشِئَة مراهقته ، حدث لصاحبنا . . وهو لا يذكر الآن كيف كانت البداية . . لكنه يذكر أنه صَحَا ذات يوم من نومه ، ليرى آثار ما رآه فى حُلمه « . . . » ثم ركن بعدها إلى ما يركن الفتيان إليه فى مثل سِنّه . .

ويصادق في شغف مُتّنام مع الأيام ، ما يُسمّى بـ « العادة السّرية » . . أو ما تَنْعَت الشريعة صاحبها بأنه « نَاكح يَدَه » . . !!

لقد أخذت غرائزه \_ إذن \_ في التفتَّح . . وطرَق ( الجنس ) بابه ، وترك له بطاقته . . مُرَحَّبا به كواحد من رعاياه . . !! وكمُواطِن في جمهوريته المقتدرة ، المتمادِية . . المقتحمة ، والغامضة . . الحكيمة ، والطَّائِشَة ، المنعشة والمشَوَّشة . . البصيرة ، والضَّريرة . .

وبعبارة واحدة: « جمهورية الجنس » وكُفي . . !!!

#### \* \* \*

استقطبتنى العادة السَّرِّية إذن ، وراحت تستحوذ على شيئا فشيئا . والملعُونة في سن المراهقة سِمحر لا يُقاوَم . . لكن المسحور لها والمبهور بها يدفع الثمن غاليا من أثمن عطايا الله له . . من عافية نفسه ، وعافية جسمه ، وعافية عقله ، وعافية ضميره . . !! ذلك أنها لا تَردُّ يدِّ لامس . ؟ !! وإتيانها ميسور كل اليسر ، في أيَّ مكان وأيّ زمان . . !!!

ولن أنسى في حديثي المختنق عنها \_ تلك الطُّرفة المُسَرِّبة والمضحكة . . 11

ففى تلك الأيام ، كان أخى « الشيخ حسين » قد انتقل من مسكنه بالجيزة إلى شقة أخرى بحى « الصّليبة » قريباً من القلعة . . كما كان « يوسف » أخى رحمهما الله رحمة واسعة ، قد انتقل من مسكنه بمصر الجديدة ، إلى مسكن آخر بالدّراسة . . وكانت إقامتي مع أخى « حسين » مع التردد

أحيانًا على أخى (يوسف) والمبيت معه . .

كنَّا ننام معاًّ فوق سريرٍ عريض وفسيح ، ويَضمُّنا غطاء واحد مُسْدَل وعريض . .

فى ليلة من تلك الليالى أرقت ، وتَجَافى النوم عنى . . وأُخَذَنى الحنين إلى العادة الملعونة . . !! كان منتصف اليل يحتوينا . . وأخى « يوسف » مستغرق فى « أحلى نومه » . . واسترسّلتُ فى عَبشى . . ؟ . . وإذا لوح خشبى من «مُلّة السرير » يهوى إلى الأرض ، وإذا بقية الألواح تتداعى له وتتضامن معه فى فَرْقعة شديدة ، وإذا بنا ننظرح أرضا فوق الألواح الممتقعة . . وحرّك المشهد الأليم معايظ أخى الذى صرخ فى وجهى قائلا :

يعنى الهِباب اللي بتعمله ده ، مَا حَبُكُش إلا دلوقت . . ؟؟ !! وراح يُرغِي ويُزِيد ، وأنا أكتم ضحكاتي \_ ثم قلت له :

يا أخى أنت السبب . . لأنك لم تخبرني أن سريرك هذا ، عضو في جمعية مكارم الأخلاق . . !!! ولم أتركه حتى ضحك ، ونزعنا المرتبة من الألواح المشتبكة معها . . ونمنا فوقها على الأرض لطبة . . .

\* \* \*

لا تظنوا أننى بهذه المشاهد، أقدم لكم طرفا مما يُسمَّى (أدب الاعتراف) . . فهذا النوع من الأدب أرفضه تماما . . ولا أراه إلا من لَغُو الحديث . . !!!

ثم إنه وإن بدا من أماثِر الشَّجاعة الأدبية ، فهو في التحليل النهائي له ليس إلا محاولة لتبرير الخطأ الخُلقي . . كما أنه محاولة للنزوع من أرض الغُربة إلى الالتحام من جديد مع المجتمع والناس . . أو كما يقول الفيلسوف « برجسون » وهو يتحدث عن « كرسي الاعتراف » الذي يُعتبر واحداً من طُقوس الكنسية :

- ليس فى كرسى الاعتراف بَركة غير منظورة ترد المخطىء إلى تعاليم دينه ووصاياه . إنما هو تفريغ لما يثقل ضميره من الخطايا . ومحاولة لإخراج خطاياه من السر الذى يُورِّقه إلى العلانية المعلمئنة . والقسِّيس الذى يعترف المخطىء أمامه ، يبدو له وكأنه ممثل المجتمع كله أمام المعترف . فهو لا يتحدث إليه وحده باعترافاته . وإنما يتحدث إلى الناس كلهم . وهكذا تستريح نفسه ، وتهدأ خواطره ، ويلتحم بالناس كواحد منهم . . بعد أن يكون ، أو يظن أنه قد سَلَبهم وحرقهم من شغفِهم بالغمز واللمز . لقد عَرَّى أمامهم أخطاء ، فلم يَعد يُبالى بهم ، أو يتخوف منهم . . !!!

وأدب الاعتراف على فرض أنه مقبول لابد أن يُحكّى في أضيق الحدود، مُراعِياً الأعراف، والقِيم ، والتقاليد . .

فليس لـ « أبى نُواس » أى حق في أن يحدثنا عن الغلام الذى نَسِى أن يُعيد أزراره إلى مكانه « . . . » فمكّنه عند الصباح من فَضْحِه والتشهير به . . !!

وليس الأديب فرنسي كبير مثل « اندريه جيد » أن يحدثنا عن عَبثه وهو طفل ، مع قريبه الطفل

أيضا . . تحت مائدة الطعام . . ثم يحدثنا عن « المِثْليَّة الجنسية » التي صاحبت حياته كلها . . حتى أصابه مرض الموت من جراء سقوطه على الصخر وهو يطارد غلاماً شَهِيًا بين شجرات الأَرْزِ فوق جبال لبنان . . !!

لا أدب الاعتراف ، ولا أدب «العُرف» يسمحان بهذا . . بل إنه ضِدّ طبائع الأشياء . . !! فأنت تستطيع أثناء جلوسك وسط حشد هائل من الناس أن تخرج « منديلك » من جيبك ، وتتمخط فيه دون حرج أو مَلامَة !!

بيد أنك لا تستطيع أن تُنْتَبِدُ منهم مكاناً قَصِيا داخل حشدهم ، وتتبوُّل هناك . . ! ا لماذا . . ؟؟

والمُخاط كالبول ـ كِلاَهُما من نِفَايات الجسم ؟؟ ا

لاشك أن محاولتي تبيان الفارق بين النَّفايَتين ، اتهام لذكاء القارىء . . بل ولما دُون الذكاء بكثير . .

\* \* \*

ثم ماذا يُفيد الناس من أدب الاعتراف ، إذا حدثهم صاحبه عن ليلة « حمراء » قضاها مع فتاة غرَّر بها . . ؟! أو عن ليلة « سوداء » قضاها مع زوجته النافرة والمشاكِسة . . ؟! الله « سوداء » قضاها مع زوجته النافرة والمشاكِسة . . ؟!

من أجل ذلك : نهى سيدنا رسول الله ﷺ عن مثل ذلك . . واعتبره نوعاً من المَجَانة المرفوضة ، فقال ما معناه :

وإن من المجَانة أن يبيت الرجل مع زوجته ، فيصبح يتحدث إلى الناس بماكان من أمرهما ، فيفضح نفسه ، وقد بات في سترالله تعالى . . !!

بل أنه عليه السلامُ يوقع عقوبة الجلد على من يقذف الآخرين ، حتى ولوكان صادقاً في قَذْفِه . . !!

إذن هناك أخطاء لا يُسمح بإشاعة الحديث عنها ، فكيف إذا زيَّنت نفسها بعبارة «أدب الاعتراف» . . ؟ ١١

\* \* \*

ولُّنعُد إلى موضوعنا . .

قلت إن التعبير الذى اخترتُه للنشاط الجنسى ، تمثّل فى « العادّة السَّرية » . . وهى « سِرّية » فى اسمها وفى ممارستها . لكنها جَهيرة فى آثارها . . فترى مُدْمِنَها كالمغشّى عليه من الموت . . قد غارت عيناه وانطفا بريقها ، وتَغضَّنت شخصيته ، وانهارَتْ إرادته ، وهَزُل عقله . . وغامَتْ أو غَابَت ذاكرته ، وشُلَ طموحه . . وخَبَتْ مصابيحه . . ثم إن الإقلاع عنها يحتاج إلى جُهد جهيد ، كان من ذاكرته ، وشُلَ طموحه . . وخَبَتْ مما تنمو فيه الشخصية وتزكُو . .

ولقد واجهت هذا المازق حين أخذت أنفق أكبر جُهدى وجهادى في قمع ذلك الوافد الثقيل

والمرذول . . وأفلحت فى تقليم أنيابه ، لكننى فشِلت فى انتزاعها ، أوتَهْشِيمِها . .!! ورُويْداً ، رُويْدا ، رُحت أحقق بعض الانتصارات « الْوَهْنَانَة » . . وشَغلْتُ نفسى بما عساه يكون وراء هذه المحنة من أسباب . :

أيكون السبب تلك الصَّرامة التي أحاطت بطفولتي . . طيّب . . هناك أطفال غُذُوا بالتَّدليل والرفاهية . . . ومع ذلك ، فهم في مراهقتهم تصطادهم نفس الشَّباك . . !!

● أيكون أثر من آثار « الطُّفرة » التي تقذف بنا فجأة ـ رغم التدرُّج الخَفِيُّ لنمونا ـ إلى عالم جديد ، سَاخن ، ومتطلع ، وشَهيٌّ ، ومُغَاير . . ؟ !!

● أيكون ، إفلاس التربية بكل وسائلها ، في جمع الشباب \_ فوق أرض مشتركة \_ مع مطالب مرحلة شبابه ، وإذكاء روح الحرية الملتزمة ، وإنعاش وجدانه بكل البدائل الصالحة والمناسبة . . ؟ !! ● أيكون الافتيات على حقه في توفير الصحة النفسية والجسدية له . . ؟ !!

• أم يكون فراغ الشَّاب الطموح المتزن الذي يختار له أحلامه ورُوَّاه ، ويَضع يده في يد مثل أعلى يُناسبه ، فيشد أزْرَه . . ويضع عنه إصْرَه . . ؟ !!!

حول هذه المعانى رُحت أَدَنْدِنُ ، وأبحث . . وأعترف مسروراً مَحْبُوراً ما اننى انتفعت كثيرا بهذه المحاولة . . وكان أُوْلَى بركاتها على أنها أخرجتنى من « القُمْقُم » باعتبار المحنة شخصية وذاتية ، إلى الرَّحب والسَّعة ، باعتبارها مشكلة عامة يشترك كل الشباب في بلائها . . ومن ثمّ يجب أن يشتركوا جميعاً في دَقْعِها ، وتوفير جميع الوسائل المُفْضِية إلى الشفاء منها ، والإقلاع عنها . ؟ !

وهكذا ، بعد أن أمضيتُ زمناً في محاولة قَمْعِها ، أدرت « مُدافعي » عنها إلى البحر . واحترت أسلوب « التفاهم » معها . ولكي يحقق نفعه ، كان لابد أن يجرى الحوار بيننا بـ « لُغة مشتركة » ، هناك عكف على قراءة بعض المؤلفات في « علم النفس » . . بيد أنها ـ وإن أفادت في پشرح المشكلة ، وتبيان أسبابها ووسائل الانتصار عليها ، فإنها في ذلك الوقت بالذات لم تُفْلِح في انتزاع المُرارة والنَّدم اللَّذيْن كان يُغِصُّ بهما حَلْقِي . . وكانا يتمثّلان في هذا السؤال :

- لماذا تركت هذه « الملعونة » تستدرجُنى ؟؟؟؟ صحيح أننا لم نجد في مدارسنا ومعاهدنا ، ما يُفتح أعيننا على ذلك المجهول ، الذي سيفاجئنا ، ذات يوم ، أو ذات ليلة . . دون أن نكون قد سمعنا كلمة واحدة تعرفنا بخطره وبشراسة إغرائه . .

ولكن . .

ثم لا يجد كلاما أضعه بعد «لكن» هذه . . !!!

وأعود أسأل: لماذا . . ؟؟

ويعود نفس التعقيب . . وأمضى في الحلقة المفرغة . . لاعِناً الذين وضعوا مناهج التعليم لمرحلتي الطفولة ، والمراهةة . . !!!

وتلومني نفسي : لماذا تتجنَّى عليهم . . أليس مُحتملًا أنهم آثروا ذلك حَذراً من أن يتعجَّلوا إيقَاظ مشاعر « الجنس » في الطفل ، والفّتي . . ؟؟

وأجيبها بالمثل الشُّعبي القائل : - هذا قُصْرُ دِيلِ يا أَزْعُرٍ ، . !!

فما أشبه ذلك ، برجل يعلم علم اليقين ، أن عَدوًا لك يرصُدُك ويتربص بك في خفاء الطريق ، لينقض عليك ويقتُلك . . فلا يُخبر المستَهدَف بالمصيبة التي تنتظره . .

لماذا ؟؟ خوفاً عليه من الخوف . . أو حتى لا يتعجل مخاوفه . . مُؤْثِراً أن يدعه يلاقى مصرعه ، وهو مُطمئن وَقُور . . !!!

\* \* \*

أفأت على مطالعاتى الطفيفة والخفيفة فى «علم النفس» حباً جَمًّا له ، وثقة وطيدة به . . فاقبلت عليه اقتناء وشراء بما كان يتسع له جَيبى . . كما رُحت أقرأه \_عَلَلًا بعد نَهْل \_ فى مؤلفات عربية ، وأخرى مُعَرَّبة . .

وما أخذته من نفعه ، ومَزاياه ، يتجاوز كل وصف ، وكل تقدير . . حتى لقد تملكتنى الرغبة ـ بعد تخرجى فى الأزهر وحصولى على أعلى شهاداته ـ أن أبدأ الدراسة من جديد فى شتى المراحل حتى أتخرج « طبيبا نفسيا » ؟ !!

وحتى كنت أنعَتُه بأنه \_ « وَارِثُ الأديان » . . ليس وارِثُها في العقيدة ، أو في الشريعة . . إنما في علاج النفس البشرية . وارْتِيادِ مَجاهِلها . . وكَشْف خَبْئِها . . ولعله في هذا يكون مِصداقاً لقول الله عز وجل : \_

﴿ سنُريهم آياتِنا في الآفاق ـ وفي أَنفُسِهم ـ حتى يتبيَّن لهم أنه الحق ﴾ .

فعلم النفس ، وعلم وظائف الأعضاء ، واكتشاف الغرائز والنزاعات ، وظاهرة « التلبائي » وهى الرؤية عن بُعد ، والسمع عن بُعد ، والإيحاء عن بُعد . وأمثالها معها ، مجرد أُولَيات لما سيكشفها العلم كافّة ، وعلم النفس بخاصّة ، من أسرار أنفسنا التي أودعَها فينا خالِقُنا وبارئنا ذو الجلال والإكرام .

ولسوف يأتلِفَان ويمتزجان في وعيى وخاطرى ـ الدين ، والعلم ـ حتى يهدياني معاً إلى الصواب ، وإلى الاعتصام بهذا الصواب من كل خَرطَقة ، وسَفْسَطَة . . ومن كل جَيرة ، وبُلْبَلَة . . وحتى يُسْلِماني إلى اقتناع لا أبيعه بمل الأرض رغبا ، ولا بملْئِها رَهَبا . . !!!

وآنئذ - لا قَبْلَئِذ - تُواتيني الطمأنينة على أن لا زُوْرَقِي لا يتهادى بسلام فوق الموج الهادر . . ويُقاوم - وهو يبتسم - كل إعصار مُغامِر . .

\* \* \*

فى نفس الوقت الذى استغرقنا فيه حديثنا هذا عن النفس وعَثَراتها . . كان نَشاطى السياسى ـ فكرا وعملا ـ يُواصِل مسيرته . . ويحمل رايته . . وكان حزب « مصر الفتاة » بقيادة زعيمه الراحل الكريم « أحمد حسين » يتولَّى كبُر المعارضة لحزب الوفد ، ولحكومته . .

والحديث عن « مصر الفتاة » وزعيمها . . ` ذُوشُجون . . وهو خليق بكتاب ، بل بِكُتب تَروى نَباه العظيم . . وليس مجرد حلقة ، أو حلقات ضِمن هذه المُذكرات . .

لم أكن عُضواً عاملًا في هذا الحزب . ولكن لم يكن في مصر كلها شاب ، لم يشغل الحزب تفكيره . يستوى في ذلك المؤيدون له ، والمعارضون . .

وإنى الأذكر أول زيارة قمت بها لدار الحزب . . وأول خطاب استمعت فيه لزعيمه . . ولا أدرى ، لماذا لا تغفو ذاكرتى عن مشهد بدا لى غريبا . . فما هو إلا أن دخلت القاعة التى اكتظّت بالشباب فى انتظار الاستاذ « أحمد حسين » حتى أبصرت فى صدرها « كُرسِيا » عاليا ، أقرب ما يكون شبها به « كرسى العرش » الذى كان يُؤثّل على نمط فريد لا يُباح ولا يُتاح لغير الملك . .

وظل هذا « المقعد الملكى » يشد إليه خواطرى طوال الوقت الذي ننتظر فيه مقدم الأستاذ . . ورحت أسأل نفسي :

- أهذا نوع من الزَّهُو والاستعلاء ؟؟ أم هو أحد التَّحدِّيات التي كان الحزب وزعيمه يتحدَّيان بها الملك « فؤاد » ، ومن بعده الملك « فاروق » ؟؟ . . كان « أحمد حسين » يُغار على زعامته . . وكانت هذه الغيرة تدفعه إلى العُنف في خصومته . . ولن أنسى أحد مقالاته ، ضد « النقراشي باشا » وهو يومئذ وزير للداخلية . . إذَّ جعل عنوان ذلك المقال :

د إنى أحتقر النقراشي،

« وهو يعرف لماذا أحتقِسُوه » . . .

ثم فجّر في موضوع المقال وكلماته كل الشَّتاثِم وَالسَّخائم والنقد المحرِق ، كلَفْح ِ الحميم . . ولنا \_ إن شاء الله تعالى \_ لقاء قادم مع الراحل الكريم الأستاذ/ « أحمد حسين »

. . .

أيامئذ ، وبعد مغادرتنا السجن ، كانت لنا جولات بين الأندية السياسية ، ودور الأحزاب . . وكانت لنا مُظاهرات آناء الليل ، وأطراف النهار . . كانت تُضيف إلى قوانا النفسية جديدا من العزم والاعْتِزَاز . . وتُضْفِى علينا شُعوراً غَامِراً بأننا سادة وقادة وأحرار . . !!!

وفي إحدى هذه التظاهرات ـ التي بدأت من ميدان الأويرا ، وتَمادَت بنا ، أو تمادَيْنا بها حتى ميدان « عبده باشا » بالعباسية ، لم نكد نقترب من مدرسة الفنون الصناعية الثانوية ، حتى ترامّت هتافاتنا إلى اسماع طلابها . . فإذا بهم يلقوننا خارج المدرسة في مظاهرة انتظمت جميع طلبتها . . ثم إذا بهم يقطعون علينا الطريق ، ويُكرهوننا على دخول المدرسة أو المعهد ، لعقد مؤتمر طلابي بداخلها . . !! كنت قد أصبحت ذا شهرة في الخطابة تسبقني إلى كل مكان . . وهكذا دورى في الحشد الذي غصّت به أفنية المدرسة ، صوت ينادى : الشيخ خالد . . الشيخ خالد . .

والتقت الأصوات كلها كدُّأت الطُّبول - تنادى: الشيخ خالد . . الشيخ خالد . .

وجِيء لِي بمقعد مرتفع ، فَعَلَوْتُه . .

لم يكن في خاطرى أن هذا الموقف ينتظرني . . أو أننى سأرحُب به واستجيب له إذا فاجأني . . ولكن مقاديرى السعيدة ، كانت كأنها تُدَرِّبُني على الخطابة ، وتُعِدُّني ليوم ، بل لأيام قادمة ستكون أسعد أيامي . . وسأظل أقول عنها كلما طوَّفَتْ بخاطرى . .

### ﴿ لَيْتُهَا دَامَتُ ﴾ ؟؟ !!

بدأت كلمتى بهذه العبارة التى فجرت حماسهم وإعجابهم:

- إننا نسمع الأمثال تقول: ﴿ الْجُنُونَ ، فُنُونَ ﴾

ولكنى لم أكد أبصر حماسكم ، وأشهد وجوهكم ، وأسمع هُتافاتكم حتى قلت لنفسى : إن هذه العبارة مقلوبة . . . وأن وضعها الصحيح هو : د الفُنون ، جُنون ، . . . !!

وهذا المطلع من كلمتى هو وحده الذَّى اختَزَنَتْه ذاكرتى . . !! ثم توالَتْ كلمات الطلبة ، واتخذوا في ختام مؤتمرهم الطارىء هذا ، بعض القرارات . .

\* \* \*

كل تلك الأيام والأحداث كانت ، وحكومة الوفد ناهضة بأعباء الحكم ، تُخرج للمعارضة لسانها . . وكانها تقول لها : \_ « عَلَى قَلْبِك ، لِطَالُون » . . ؟

وهو مثل شعبى يردده من يرفَض أن يتزَحْزَح عن مكانه الذى يحاول آخرون أن يخلعوه منه . . !!! بيد أن المعارضة كانت في تزايّد مُستمر . . ولها كل يوم مزيد من الأنصار . . وكانت « السّراى » تُباركها وتُساندها ، لا سيما ، والملك « فاروق » يومثل كان محبوبا من الشعب ، وقريبا من قلبه ، ومَحْبُوًا بولائه . . . !!

حتى جاء اليوم المنتظر، والمرقُوب...؟؟

\* \* \*

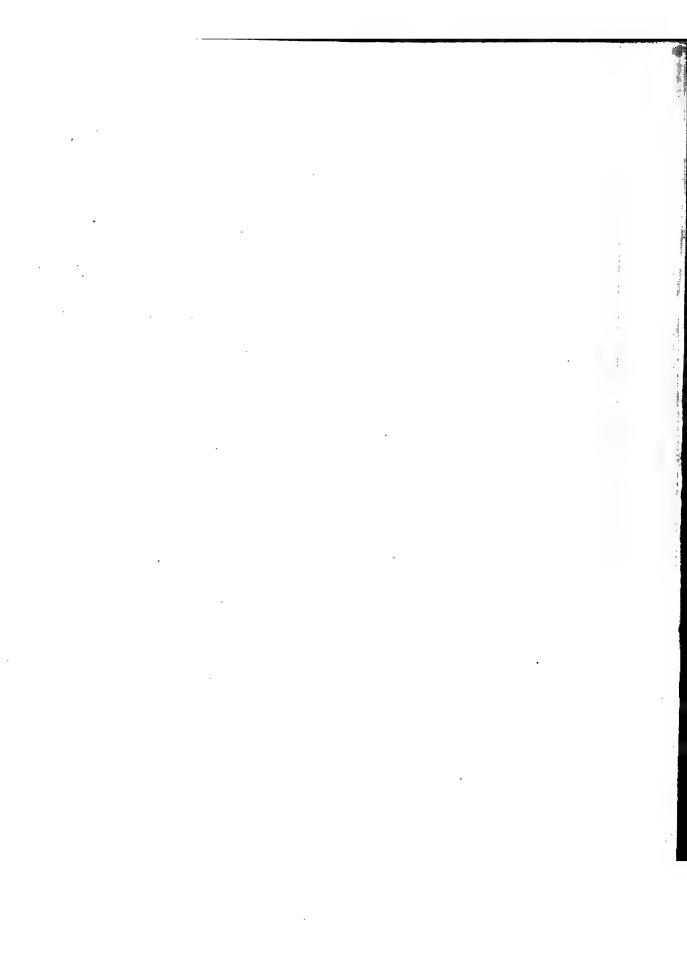



الجمسال .. والحسب .. والفن في حيباتي ؟ ..

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٢٠٣

قلت إننى مضيت أعايش العمل السياسى من خلال المعارضة لوزارة الوقد برئاسة « النحاس باشا » رحمه الله تعالى . . حتى جاء اليوم المنتظر والموعود . .

ولكن . لا . . فذلك اليوم الذي أعنيه لم يُهِلُ بعد . . ولابد من عودة إلى السنين الخوالي ، لنقُصُ أيامها ، وأحلامها . . ونتسمَّع نَبض الحياة في خُطى نُموَّها . . !! ثم لنرى مشيئة الأقدار في اختيار مصائرنا . .

● فماذا كان أثر الجمال -كل الجمال - في حياتي .. ؟؟

● وكيف سقاني ( الحب ) من كثوسه الشهيات والمترّعات حتى رّواني . . ؟؟

وكيف لقيت ( الفن ) \_ على غير موعد \_ وتباذلت معه عشقاً لا يبلَى ، ولا أظنه سيبلى ، حتى آخر أيامي . . ؟؟

ذلك كله مما لابد لهذه المذكرات أن تتضمُّنه، وتُبُوح به، وتروى نباه، في غير تلعثُم ولا كِتُمان . .

وَالآن : إِلَيْنَا ، يا من أتعبكُم الظلام . . !!

\* \* \*

### عن الجمسال:

الجمال زينة الحياة الدنيا . . بل زينة الكون كله . . !!

وإن ربنا جل جلاله لَيمنُّ علينا بهذا الجمال الذي اتُّشَحَ به كَونُه العظيم .

لننظر قوله تعالى :

﴿ قُلُ انظروا ماذا في السماوات والأرض﴾ .

ثم يقول في آية أخرى من كتابه الكريم:

﴿ وزَّيُّناها للناظرين ﴾ . .

فَربُّط النظر بالزينة توكيد لما للجمال والبَّهاء من مكانة حتى في مجال الإيمان والعبادة!!

﴿ وَلَقَدَ جَعَلْنَا فَي السَّمَاءُ بِرُوجًا ۚ ، وَزَيُّنَاهَا لَلنَاظُرِينَ ﴾ .

﴿ إِنَا زَيُّنَا السماء الدنيا بِزينة الكواكب﴾ .

فإذا كان الله سبحانه وتعالى ، قد وشُّح السماء بالجمال والزينة ليستمتع بها الناظرون . . فأى شأوٍ

بعيد حَظِيَ به الجمال في دنيا الناس؟؟!!

\* \* \*

ولقد كان من آداب الإسلام وفضائله ، حَثُّه الولاة والحكام ، إذا أرسلوا رسولا من بعض المهامُّ السياسية أو الدينية - أن « يستَصْبِحوا » الوجوه . . أى يختاروا مبعوثهم من الذين تكسو وجوههم النَّضْرَة والبّهاء ، والوقار الأنيق . .

والذين يَضيقُون بمثل هذا التفسير، ويحسبونه جَهْراً بالسوء من القول لا نملك لهم إلاّ الرّثاء.. وإنا لَنهْدى إليهم قول الشاعر العربي:

والندى ننفسه بنغير جمال

لا يسرى في السوجسود شيشاً جميسلا

فَمن عساه یکون هذا الذی یستوی نبضه وشعوره تجاه القبح والجمال ؟؟ إنه الذی أجدَبت روحه ، وتصحُر وجدانه . . . فلیس فیهما وردة ، ولا زهرة ، ولا نَبَّتَه وَيُانَة خضراء . . !!

ولقد أحببتُ الجمال ـ ولا أزال ـ حباً ملا شغاف القلب وأيقظ كل رؤى الخيال . . أحببته في كل مُواطِنه ونماذجه . .

فَى الْأَزَاهِيْرِ الْمُزْهُوَّةُ بحسنها وعبيرها . . فى النبات الأخضر يُبلّله قطر النَّدَى . . فى الحجر المشَذَّب يشدُ أزر الجدار . . فى «تكمِيبة » العنب على حوافى الحديقة ، تُغرد فوقها العصافير والأطيار . . فى الليل إذا يغشى والنهار إذا تَجلَّى . . ثم أُحبه ، وأُحبه . . وأُحبه فى وجه الإنسان . . لكانى و . . « تولُوسْتُوى » فى هذا « المَشْعَر » توأُم ، أو شقيقان . . !!

فلقد روى . . مكسيم جوركى «أنه كان يسير ذات يوم بصحبة « تولستوى » فى أحد شوارع « بُطْرُسْبُورْج » وإذا شابان وَسِيمَان يَرتديان ملابس الجندية ، فارعاً الطول . . رَشِيقاً المخطّى . . على شفاههما ابتسامة كضوء الفجر . . يقابلانهما فى الاتجاه العكسى من الطريق . .

وما إن وقع عليهما بصر « تولستوى » حتى سُمُرت قدماه بالأرض ـ وراح يرمُقهما في انتشاء عظيم . . !! وحين أصبح الجميع وجهاً لوجه تقدما من « جوركي » وتولُسْتُوني » وصافحاهما ثم استأنفا سيرهما ، فالتفت « تولستوى » نحوهما ، مستغرقا فيما سكباه في روحه من حب وفنون وإعجاب . . !! ولم يُخرجه من سُباته إلا ذراع « جوركي » التي تأبُطت ذراعه وحرُكَتْ خُطاه . . وإذا هو يقول بعد أن صَحا من حلمه الجميل :

-- . أنظر يا جوركى . . ما أروع جمال الإنسان . . ومع ذلك ، فإن أصدقاءك الملحدين يشقُون في البحث عن دليل على وجود الله وعظمته . . أوَ لَمْ يَكْفِهُم هذا الدليل . . ؟ »

ولعلكم تعجبون \_ إذ تعلمون ـ أن أول شغف لى بالجمال كان مع أطباق الأكل على مائدة الطعام . . !!

ذلكم أن أبى رحمه الله تعالى كان يحب التأنّق فى اختيار ما يقتنى من حاجات . وعندما تزوّج اشترى . . وطاقما » من الصينى الفاخر . . ولا أدرى كيف عشقته ذلك العشق الوثيق . بل ولا أذكر متى ولا كيف انساب فى وجدان الطفل الغضّ الغرير . . ؟

إن الأشياء التى تبدو لنا هامشية وصغيرة ، كثيرا ما تلعب فى تكويننا دوراً كبيراً . . !! فمع النمو البطىء والحثيث لطفلنا و خالد ، جاء اليوم الذى أحس فيه بالصداقة الحميمة مع الأطباق الجميلة ، والملاعق المجلوة . . لا سيما وطبق الثريد ، . . كان أكثر البيوتات فى القرى تستخدم للثريد وعاء كبيرا من النحاس ، يسمونه والأنجر ، . . أما ثريدنا فكان يتربع فوق الطبق الصينى الذى يكفى منظره لفتح الشهيّات . .

ومن عجب أنه حتى يومنا هذا ، لا أكاد أجلس إلى المائدة حتى يتراءى لى ، وكأنه بين يدى . . وحتى أذكره ، فأشكره لأنه كان في تقديرى أول ما حرّك في وجداني هواتف الشوق إلى كل ما هو جميل . .

وذات يوم ، وكانت والدتى رحمها الله تُعد طعام الغداء ، قالت لى : روح هات طبق « الفَتَّة » أى الثَّريد من الدولاب . . وهرولت سميعا مُطيعا . . وعدت بالطبق الحبيب . لكن عثرة طريق أسقطته من بين ذراعى ، فهو إلى الأرض حُطاما وهَشِيما . . وبكتُه بُكاءً حزينا . . وقامت الوالدة ، فأحضرت « الأنجر » وكانت تستخدمه في الطوارىء . . وحان موعد الطعام . . وسأل أبى عن سر هذا التغيير ، وغياب طبق الثريد . . وعرف ما حدث للمسكين الذي غاب عنا إلى الأبد . . أما أنا فانفجرت بَاكِياً ، ومُضْربا عن الطعام . . وأنا أصبح : عاوز طبق غيره . . !!

ولبثت أياما لا أقرب الثريد . . وأنأى عن ( الأنجر ) الذى يحتويه ، بل وشعرت بالحقد عليه . . حتى سافر أبى \_ رحم الله أبى \_ إلى الزقازيق ، وعاد يحمل طبقين من الصينى الجميل . . ووضعهما أمامى ، وهو يقول : خد يا سيدى . . هذا الطبق بدل الذى كسرته . . وهذا الطبق الثانى بديلاً للذى ستكسره . . وتضاحكنا وعاد إلى نفسى حُبورها ورضاها . .

قد يُعجب بعضكم لإفاضتى في الحديث عن هذا المشهد ، ظانين أنه نَفضُ ذكريات هشة . أما أنا فأراها على قدر كبير من الأهمية حين ننتبع مسرى طفولتنا في تكوين الإنسان -أى إنسان - . قد يكون الذي يربط الطفل بالجمال أو القُبح ، طبقا . . أو ثوبا . . أو نُعلا . . أو قَلما . أو وجها . . ولكنه مهما يكن رباط ، وعُروة ، ولبنة في البناء . . !!

ودُعُونًا نكرر قول الشاعر:

واللذى نفسه بغير جمال لايرى في الوجود شيشا جميلا

عن الحبب:

يقول شاعرنا العربي:

## وما الحب عن حُسن ولاعن مَلاحَة ولكنه شيء به الروح تَكُلَفُ

يريد أن الحبيبين لا يجمعهما الحسن وحده ، ولا المَلاَحة وحدها . إنما يجمعهما أحيانا تلاقى الأرواح ، حتى حين يكون الحُسن والمَلاَحة في درجة «مقبول» . . لأن الأرواح العاشقة تُغطى ما غاب من حسن وجَمال . .

وحين يكون ذلك كذلك . . فكيف إذن الحب الذى يبتعِثُه الجمال المشكِر ، والرؤنَق المبهج . . ؟؟

لقد سعدتُ ، كما شَقِيت بهذا الرَّوْح والريحان من الحب العَبق ، والأيسر ، الجذْلان . . !! ولِحُبي هذا قصة . . فتعالَوْا أحدثكم عنها ، متحمَّلا ما تُثيره في نفسي من شَجِن وآهات . .

\* \* \*

● كان ذلك في مطلع شبابي . .

● وكان ﴿ مُؤمِّل ﴾ \_ إن كنتم تذكرونه \_ قد ضاع منى في زحام الحياة . .

● وكان وجدائى وحُبّى قد بلغا رُشدهما ، ووَلِّيا وجُهَيهما شَطْر حب جديد « . . . )
وكان فى قريتنا فتاة ، تقضى الأجازة الصيفية كل عام بالقرية مع أسرتها التى كانت تقضى بقية العام
مع عائلها الموظف ببلد آخر بعيد . . !!

كانت وليدة بيت ذي سمعة طيبة طاهرة نَقِيَّة كعبير الورود . . !!

أما هي \_ وما أدراكُم ما هِيَ \_ فقد الْتَقَتْ فيها عبقرية الجمال وعبقرية الأخلاق . .

كان خُبا من طرف واحد\_ هو أنا . .

ولو كنت أحفظ الشعر أيامئذ، لما كَفُّ لساني عن ترداد ما حفظته فيما بعد:

خيالُسك في عيني، وذكرك في فمي ومثواك في قابن تغيب؟؟

أحببتها حبا ليس كمثله حب . . وما كان لَى يومئذ أمنية من أمنيات الحياة جميعا سوى أن يجمعنا زواج سعيد ورغيد . .

وكان هناك زميل من أبناء القرية ينافسنى سراً فى حبها . . وكل منا يحاول أن يكون أكثر من الآخر مكراً فى إخفاء أوراقه وكتمان نواياه . .

وانتهت الأجازة . . وغادر الجميع القرية . .

وكنت على وجد تسغردت دونهم فللنساس أشجادٌ، ولسى شَجَدُ وحدى

ويوم سفرى إلى القاهرة عائداً إلى معهدى ودراستى التقيت على رصيف محطة الزقازيق بذلك الزميل المنافس تصافحنا ، ووقفنا معاً ننتظر القطار . .

ولكن حركات غريبة راح يصطنعها في خبث وبلاهة . . فهو يجمع كفيه ، ثم ينفخ فيهما ، ، ثم يفركهما ، ثم يقبلهما . وقَدْ رَنَا ببصرة نحو السماء قائلا : الحمد لله . . اللهم لك الحمد يا رب . . ، وانا أتأمل حركاته هذه في صمت ، وعدم « مُبالاة »!! حتى إذا استَيْأَسَ من استجابتي لما أرى ، قال : يا أخى مش تهنيني ؟؟

سألته: خيرا . . عَمَّ أَهنيك ؟؟

قال ـ وكأنه يرطمنى بحجر قاتل ـ ليلة امبارح خطبت ( ... » ، ذهبت وأبى وجَدَّى ، ومعنا بعض الهدايا ، وقرأنا فاتحتنا . . وعاد يفرك كفيه ، ويُتَمْتِم ، ويُنَمْنِم ، ويُحملِق فى السماء ، ـ حامداً الله .. . .

أما صاحبكم ، فقد غاصَتْ روحه في قدميه ، ولم يدر في ليل هو أم في نهار . . حيّ هوأم ميت . . !!

وجاء القطار وحمله إلى المجهول . . !!

\* \* \*

قضيت تحت وقع الصدمة شُهورا ، لا أفكر إلا في حبى الضائع . . حبى الذي لم أكد أُخبيه حتى وَدُعا ولم يبق لى من علاج سوى المسكنات . . فكنت أهيم في الطريق مستعرضا الغاديات والرائحات ، سائلا نفسى : أنظرى . . أليست هذه أجمل وأحلى . . وهذه وتلك . . مُحَاولا أن أجد عنها ، وصبراً على فَقُدها . .

لكن نفسى المفجوعة والوالهة تجيبني : أبدا . . ليس للتي فقَدتَها مثيل . .

صدقوني: ما أنا بشاعر، ولا مُبالغ . . وإنما أضع المشهد كله ـ ظاهره وباطنه ـ أمامكم . حتى لكأنكم الألَى عاشره . . ولم يكن الصبر والسُّلوان بُد . . ولكن بعد شهور كِثَار قَضيتُها في حيرة وضياع . . !!

وجاءت المفاجاة التَّعِسَة التي أُرْخِي بعدها الستار!!! ففي الأجازة التالية ، أي بعد عام من ( ليلة الرصيف » لفظت الأكذوبة آخر أنفاسها . . وتكشفت الحقيقة ، فإذا الزميل ( . . . » قد خَدَعني وكذب علي . . وإذا الحقيقة أن والده وجده قد ذهبا لخطبتها ، فاعتذر والدها رحمه الله بأدبه الجم ، وخُلُقه الرفيع . .

ولكن ، لماذا كان كذب زميلي ؟؟

قلت لكم من قبل: إن المنافسة بيننا كانت تدور في صَمْت وتكتُم . . ولقد أراد أن يخرجني من اللعبة بالضربة القاضية . . فكانت كذبته الكبرى التي أخرجتني من المسابقة وأراحته من منافس كبير وخطير . .

وجاءت ظروف وظروف أخرجت كلانا من الجنة . . إلى أن التقى كل منا بنصيبه المقدر . .

\* \* \*

حين أطالع في الصحف ، أو أسمع من حملة الأنباء أن شابا أو فتاة . انتحرا أو انتحرت لفشلهما في

الحب ، أذكر من فورى ، قصة حبى . . وأتمنّى لوكانا قد انتفعا بتجربتى . . ! ا فحبنا الأول يجىء عادة فى سن المراهقة . . ومن الذكاء أن نعترف بأن أمد المراهقة فى بيئتنا كثيرا ما يتطاول ويطول . . وقد تجد بعضنا « مُراهقا » فى سن الأربعين . . ولا تعجب إذا قلت : فى سن الستين . . ! ! !

وحُب المراهقة يكون جارفا وأنانيا ، حتى يبدو المحبوب وكأنما حِيزَ له كل ما في الدنيا من جمال ودلال وجلال . . هناك تَكْلُفُ الروح به ويحيا المحب في عالم من المرايا . . فحيث ولَّى وجهه لا يرى سواها . . وتستقر شيئا في د بُوْرة شعوره ، مبهُورة ومُسيطرة . .

وإنه ليَظن أَلًا فِكَاكَ له من أُسْرِها . . ويقع في وَهْم كبير ـ هو صانعه وهو ـ إن شاء ـ ضحبته . . !! فما واجبنا تلقاء هذا الحب الأول في حياتنا . .

أولا: نتعامل معه برفق وأناة .

ثانيا: لا تحسب أنه الأول والأخير في حياتنا . .

ثالثا: نمزجه بالصداقة ، فنرى فيمن نحب الحبيب ، والصديق معاً . . فتخف الصداقة من ضراوة المراجق ، ويستظل الحب بهدوء الصداقة . .

رَابِعاً : تذكُر دائما أن الصبر من أكرم عطايا الله لخلقه . فإذا أخفق حبك وطُوِي كتابه ، فاستَعِن بالصبر . . ولا تحسبن الحياة قد انتهت ، أو الأرض قد كُفَّتْ عن الدوران .

خامساً: وَتُق علاقتك بالغد . . في الغد خير\_ لوعشت\_ كثير .

سادساً: لا تحجر على مستقبلك، ولا تُودِّع أمَلك..

فالسلسالس من السزمان حُسبالسي مُشقَلاتٌ يَسلأن كسل عسجسسة!!

. . .

لقد سعدت بأول حب لى ، وشَقِيت . . بيد أنى آخر الأمر ـ لاذ بى زورقى إلى المَرفأ الأمين ، حين أدرتُ خواطرى حول الاعتبارات أو الوصايا التى ذكرتها الآن . .

ولقد يسأل سائل: ما شأن أزهرى بالحب . .

### لكن الأزهرى يجيب:

يا قدوم إنى بَشَر مثلكمُوا وفاطرى ربكُم الفاطرُ لى كَبِدَ تَهفُو كاكبادِكمُو ولي فؤاد مِثْلكُم شاعرُ

إن الحب فطرة ، وطبيعة . ومِن سُموَّه وعدَالَته يرفض أن يكون سلعة ، أو صفقة ، أو احتكارا . . إنه الأسمى ، والأعلى ، والأعدل ، والأمثل بين كل مكوِّنات الإنسان . . لا يستغنى عنه ذكر ولا أنثى . . ولا شاب ولا شيخ . . ولا صالح ولا طالح . . هناك فقط للصالحين حبهم الشريف . .

كما هناك للطالحين حبهم غير النضيف . . ولا يُغيض الحب في وجدان إنسان . إلا تَحوُّل إلى شيء أبعد ما يكون عن الإنسان . .

إتسالون: أي حب أعنى ؟؟

أُجيبكم الحب كله: الحِسِّيّ والروحِي . . ما اجتُنبت الكبائر . .

الحب الذي يقول فيه الشاعر لمن يُحب:

ولقد نيزلت، فيلاتنظني غيره منى بمنزلة المحبرة

والحب الذي يقول عنه الشاعر:

وأَلْثُم فَاها، كى تسزول صَبابتى فيشتك ما القى من الهيَمَانِ ولم يَكُ مقدار الذى بى من الجوّى ليَشْفِيهِ ما يَسرشُف الشُفتانِ كان فؤادى ليس يَشفِى غَلِيلَه سوى أن يرى الرُّوحَين تَمْتَزِجانِ

والحب الذي أتشده شعرا «كعب بن زهير» بين سيدنا رسول الله ﷺ: بانت سُعاد فقلبي اليوم مَتبولُ مُتيَّم عندها، لم يُفْد، مكبولُ

والحب الذي غرد به الشاعر:

سألت الفتى المكيّ، هل في تزاور وضَـمّـة مُشتاق الفؤاد جُناح؟؟ فقال: معاذ الله أن يُـذهِب التّقي

تـلاصـق اكبـادٍ بـهن جـراح!!

والحب الذي قال فيه الشاعر: إذ كان خَظُّ المرء من يحب حراما، فَحظى ما يحلَّ ويَجمُلُ حديث كماء المُزْنِ بين فصوله
عتاب به حُسن الحديث يُفصُلُ
ولَـثُمُ عـذب الـلُناتِ كانـما
جَناهُن شهد فُتُ فيه القرُنفَـلُ
وما النعشق إلا عِـفَـة وننزاهـة
وأنسُ قُلوب، أنسهن النتعرُلُ
وإنس لأستَحيي من الني

لم ينته حديثنا عن الحب ، ولا عن تجربتي معه . . فلا يزال هناك الكثير الكاثر مما يقال . . ومما ينفع الناس الذين يُؤْثِرون الفهم على اللَّغَط . . ويريدون أن يَتَبَيَّنوا الرُّشد من الغَيِّ . . والحق من الضَّلال . .



Gose to Contrat ration of the observable times (CHEM)

|   |   |   |   |   | -   |
|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   | · |     |
|   |   | · |   |   |     |
|   |   |   | • |   |     |
| • |   |   |   |   | . ! |
|   | · |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |

# لا أزال أتحدث عن الحبّ ..

لم أرد أن أقحم النصوص الدينية ، وأنا أحدثكم عن تجربتى مع الجمال .. .

مثل قول ربثا سبحانه وتعالى :

﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زَيْنَةَ الله التّي أُخْرِجُ لَعْبَادَهُ ﴾ ومثل قول رسولنا عليه السلام :

« إن الله جميل ، يحب الجمال »
 ومثل قول الله جلا جلاله ، وهو يُطرى جمال أهل

﴿ وَلَقَّـاهُم نَصْرَةً وسرورا ﴾ ﴿ وَجُوه يومثذ ناضِرَة ﴾

ثم وهو ينعت نساء الجنة:

﴿ حورٌ مقصورات في الخِيام ﴾

﴿ وحور عِين ، كامثال اللَّؤلؤ المكنون ﴾

والحور البيض . . والْعِين واسعات العيون والأحداق . .

ومثل قوله تعالى :

﴿ إِنَا أَنشَانَاهُنَّ إِنشَاء ، فَجعلْنَاهُن أَبِكَارًا ﴾ ﴿ عُرُباً أَتْرَابًا ﴾

ومثل وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لِبهائِهنِ وحسنهم :

« صفّاؤهُن صفاء الدُّرّ . عَذارَى عُرُبا . مُتعشّفات مُتحبّبات . أترابا على ميلاد واحد . . أُلْبس الله وجوهَهُن النور ، وأجسادَهُن الحرير . بيض الأجسام . خُشْر النياب . . صُفر الحُلى ، مُجامِرهُن الدّر . . أمشاطهن الذهب . . يَقُلن : نحن الخالدات ، فلا نموت أبدا . . نحن الناعمات ، فلا نياس أبدا . . نحن الراضيات فلا نسخط أبدا ـ طُوبى لمن كُنا له وكان لنا . . »

\* \* \*

أقول : لم أكن أريد ـ ولا أزال ـ إقْحام شواهد القرآن العظيم والسنة المطهرة في حديثي عن الجمال والمحب . . وحتى أعبر عنهما وعن تجربتي معهما بحرية سَابِقة ، مادامت نائية عن الجَهْر بالسوء من القول . .

وحسبى إذا أردت استثناسا أن نَقْطف بعض الأزاهير مما قاله في هذا المجال بعض الكبار والصفوة من أصحاب الرسول الكريم ، ومن صفوة التابعين . . غير قاصد بهذا تزكية وجهة نظرى في الجمال والحب . . ولأدّعم تجربتي التي تحتمل الصواب والخطأ ، بأقوالهم ورؤيتهم للحب وللجمال . .

\* \* \*

فصاحبكم يرى الجمال زينة الحياة الدنيا . ويرى الحب روح الحياة . وإنى إلى حدمًا لمع الشاعر القائل :

إذا أنت لم تعشَقَ ولم تسدر ما السهوى فَقُم . واغْتَلِف تِبْناً ، فأنت حمارُ ا ا

الحب كله فطرة . . وبقدر ما تكون الفطرة سويّة ناضرة ، يكون الحب كذلك . . والجمال مُثير الحب وموضوعه . . الجمال في كل مظهره ، وفي كل مُخبّر . . لا يَفِرُ من إساره . .

ولا يُعْشَى من أنواره . . إلَّا تَعِسٌ ذميم !!

وَالْ الْحُرِهُ نَاكُرُ ، وَسُفُّهُهُ بَغِيضٌ ، فَهُو مُريضٌ وَمُرفُوضُ !! وَمِنْ نَكِرُهُ ، وَأُوجِسُ مَنْهُ وَمِنْ الْحَبِ خِيفَةً ، فَهُو خَامَدُ الشَّعُورُ ، سُقِيمٌ الوجدانُ .

ومن عَجَب أن ترى بين المتدينين من يَختَصُّ الجمال والحب بالجنس والإثم ، فلا يراهما إلا من عَجَب أن ترى بين المتدينين من يَختَصُّ الجمال والحب بالجنس والإثم ، فلا يراهما إلا من

فإذا سمعوا من يحيى الجمال ، ويحب الحب ، التهمته منهم نظرات حانقة خائقة . . !! كان الجمال لا يعنى إلا جسد المرأة . . وكأن الحب مغموس دائما في عُكَارة الخطيئة والفُسوق . . !!

وكأن التعبير عنهما والحديث معهما إفك من القول، وفُحش وزُور..!!

وهذا الشاعر فاسق، لأنه قال:

وإن علاماتِ البِحِنَانُ مُبينة عليكِ، وإن الشَّكلَ يُشبهه الشُّكلُ تناهَيْتِ حسنا في النساء فإن يكن لِبدرِ الدُّجِي نَسْلُ، فأنت هو النَّسْلُ

وزميله الآخر أكثر فسقا، لأنه القائل:

أنيرى مكان البَدْر، إن أَفَل البدرُ وقومى مقام الشمس ما استأخر الفَجْرُ فَفِيكِ من الشمس المنيرةِ ضَوْدُها وليس لها منك التبَسُم والشَّغرُ

وثالثهم ، أوزَرُهُم لأنه يقول :

ولَّ قَدَ دُكَ رَبُّكِ والرماحُ نَواهِلُ من دَمِى منى ، وبيضُ الهند تقطُّر من دَمِى فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغركِ المُتبسَّم

ويتبعهم في النكر والإنكار من قالوا:

نظرت إلىها نظرة فَهويْتُها ومن ذَاك عقل سليم ولايهوى وماسرنى أنى خَلِى من الهوى ولوأن لى مابين شرق ومبغرب ولاخير فى المدنيا إذا أنت لم تَرُر ولاجيبا ولا وافى إليك حبيب

\* \* \*

حدثتكم عن حبى العظيم لفتاة قريتى الرائعة خَلْقًا وخُلُقًا . . وحدثتكم كيف لَبثْت عاماً أو قريبا من العام أحاول نسيان حبى الذي أضاعه منى اكذوبة صديق . . !!

ولقد أحببت بعدها من ذوات قُرباى . . ومن غيرهن . . ولكن مَطالع النَّجح في حبى كله لم تكن تُشرف أول النهار حتى تَغِيمَ آخِرَه . .

ربما لأنه كان حبا من طرف واحد . . أو ربما جاء مبكرا . . أو لعلّه كان مترددا ، وجبانا . . !! على أية حال ومهما يكن من أمر ، فقد كان في كل فقراته قصيدة عذبة وشهية . . وكان إحساسي به مشتعلا ومشويا . .

وفيما بعد حين أنزل ضيفا على « التصوف » الخالص والحقيقي وأنعم بحياة روحية عامرة وغامرة ستطالبني شعائر الحياة الجديدة ومشاعرها بنسيان تجربتي تلك . . ولسوف أحاول حتى أتبين سريعاً أن للجمال وللحب في حياة التقوى ، وشُبُحات الروح مكانة أسمى وتأثيراً أقوى مما لهما في حياة الجسّ ودنيا الغرائز . . !!

وفى عصر التصوف (ذاك ـ سأقص عليكم نبأه بعد حين أقبلتُ في شوق ونَهم على مؤلفات الإمام الكبير ( ابن القيم ) رضى الله عنه . . وكان من بينها كتابه ( روضة المحبين ، ونزهة المشتاقين » . كما أسلمني كتابه هذا إلى كتاب ( طَوْق الحمامة » للإمام النفيس ( ابن حزم » رضى الله عنه » . وفيهما التقيت بأمتع وأروع ما يمكن أن يكتبه عن الجمال ، والحب فقيهان كبيران ، وإمامان عظيمان من أثمة الإسلام . . !! وهما بادىء ذى بُده ـ لا يُشايعان الجمال الشَّائِه ولا الحب الدِّس ـ ولكن كتابيهما مع ذلك يُعْطِيان الجمال حقه من الإجلال ويُحِلَّان الحب دار المُقَامَة في القلب . . !! ولم الأخذ بقول الشاعر :

تَمتُعوا بعيونكم في حُسنها وانْهُوا جوارخُكُم عن الأثام

لننظر حب الجمال وقَدُره ، وجمال الحب وطهره ، في وجدان وضمير الإمام العالم التقى النقى « ابن القيم » وهو يقول :

ربعو يقول:

سالت فقيه الحب عن عِلَة الهوى
وقلت له: أشكو إلى الشيخ حاليا
فقال: دواء الحب أن تُلصق الحَشا
باحشاء من تهوى إذا كنتَ خاليا
وتَتَحد من بعد ذاك تَعانُقا
وتَلَّمه حتى يُرى لك ناهيا
فتقضى حاجات الفؤاد باسرها
على الأمِن مادام الحبيب مُواتيا

عملى الأمِن ممادام المحبيب مُواتيما إذا كمان همذا في حملال فَحِبُدا وصال به الرحمين تملقاه راضيما

وإن كان هذا في حرام فإنه عداب به تلقى العنا والمكاويا

هذا رجل أرضى وأشبع حِسَّه « الجَمالي » وحِسُّه « الديني » دون أن يَفْرُط أحدهما على الآخر أو يَطْغَى . ؟ !!

ولم يرأى انتقاص لقدره في هَدْهَدة الكلمات بنشوة الحب وعلة الهوى والْتِصَاق الحَشَا ـ والإتحاد في عناق . . وقُبلة المشتاق . . مالم يكن هذا كله وبعضه في حرام . . »

ورأيته يقول :

يُدمِى الحريسُ أديمها من مَسَّه فارقُ وانعَمُ

ارايتم وصفا غَزِلًا ، ونَسِيبًا جَزُلًا ، كهذا النسيب؟ !!

وإذن فليست كل تحية للجَمال إثما . . ولا كل إطراء لجميل وزرا . . بل دعونى أنقل لكم من «روضة المحبين» أبياتا من قصيدة طويلة للإمام « ابن القيم» يَتَغنَّى فيها بجمال وبسحر الحُور العين في الجنة فنرى فيها هُيَامه بالجمال والحب، ونسمع الإيقاع نفسه للكلمات والتشبيهات ذاتها التي يرسلها الأحباب للأحباب فيضاً من مشاعر مُرهفة ومن وجدان يتندَّى برحيق الورود والأزاهير . . . !!!

الشمس تجرى فى محاسن وجهها والسليل تحت دوائب الأغصان فيطلُّ يعجب، وهو موضع ذاك مِن ليسل وشمس، كيف يجتمعان

حُسمس المخسدود، تسغسورهسن الالسيء شود العيدون فدواتس الأجفان ريَّانية الأعطاف من ماء السبا ب مَنعُضنُها بالسماء ذوجريان للمناجري مناء الشبناب بغصنها حمل الشمار، كشيرة الألوان فالسورد، والتفاح، والسرمان في من تَعالى غارس البسسان لسكسنه وتسواهد فشُدِيُّهُ لَ كأحسن الرمان والمعصمان، فإن تشا شبههما بسبيكتين عليهما كفان والتصدر متسبع على بسطن لها والنخصر منها مُنغرم يستمان والسَّاق مشبل السعاج مسلموم به مُنخ النعيظام، تناله النعينان والسريسح مسسك والجسسم نسواعسم والسلون كسالسياقسوت والسمرجسان تستنطق الأفسواه بالتسبيح إذ تبدو، فسبحان العظيم الشان فَسَل المتيَّم هل يحل الصبر عن ضَمَّ وتقبيل، وعن مَيمان وسَل المتيَّم، أين خلف صَبره في أى واد، أم باى مكان وسَل المتيَّم، كيف عيشته إذَن وهسما علي فسرشيهما بجلوان يستسساقطان لالشأ مسشعورة وهُمسا بشوب السوَّصْل مُسْتَسمِلان وسَسلِ المتيّم . كيف مجلسه مسع ال مَسَحُبُوبِ في روح وفي رَيْسحان

## يساربٌ عنفواً ، قدد طغَنتُ أقبلامنا يسارب معنذرةً من السطُغيان

\* \* \*

★ أرأيتم كيف يَسْبِى المجمال وكيف يُغَرِّدُ الحب . . ؟؟ !!
 ★ أرأيتم القلوب النقية والأرواح الورعة التقيَّة ، كيف تُغنَّى للجمال وللحب . . ؟؟ !!
 ★ أرأيتم شجاعة الرجال ذَوى المَهابة والتَّقَى والجلال وهي تواجه أسرار الجمال والحب . . ؟؟ !!
 لقد أثلَج صدرى كتاب « ابن القيم » هذا منذ التقيت به في مُبتكر شبابي . . ولا أزال أستفتيه وأرتجيه كلما طاف بي طائف من سَنا الجمال وبهجة الحب . . وأذكر أنني في تلك الأيام أو في أخرى بعدها أنشأت شِعْراً . . على الرغم من أنني لا أنظم الشعر إلا نادراً ولِمَاماً . . والقصيدة عندى تبدأ بالبيت الأول ، وتنتهى به أيضا . . بيد أنها في ذلك اليوم ترامَت ومَادَت حتى بَلَغت سنة أبيات \_ قلت فيها :

إننى ألهوى، ولحن لى طريقة منها والحب فى أغلى وثيقة وجننة العيقة الاأحيشها وعديقة وعنارى البورد فى حُفْن الحديقة كل ما أبغى من البحب شندى يملأ البروح سُطُوعا بالحقيقة وحبيب كلما ناديته جاء يسعى، حاملاً رُوحاً مشوقة وعَدُولٌ، كلما ابتصرنا وجد العدر العات صديقة احلالٌ؟ أم حرامٌ؟ لست أدرى كل ما أدرى هيامى بالحديقة

كذلك نظمتُ في مرة أخرى هذه العُجَالَة :

وحبيب كلما قلتُ "تعالَ غمر قالاً الشُغر دلالاً ثم قالاً في غيد آتيك إن الوقت طالاً وإذا في غيد لاقيته وإذا كالطيف تبيدًى لم زالاً

وبمناسبة الحديث عن الشعر \_ ولما كان الشَّجَن ينادى الشَّجَن \_ فقد نظمت أيضا قصيدة زَجَليَّة يوم استشهاد بطل الكوماندو الشهيد « أحمد عبدالعزيز » في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ قلت في مطلعها :

### صُفُوا رِجال جيشنا وجُندُه رُوحُ السطل جَيًّا تُشَاهُدُه وَانِحَدُ أَجِازَة مِن السَجَنَّة وجَائى تَيرور السَحَالَة

فى القِلَّة النادرة من شعرى العابر في الغزل والنَّسيب تسمعون نبض الحرمان وأساه . . وحنين الشوق ونَجُواه .

فكل حب لى كما ذكرتُ سنلَفاً كان من طرف واحد ـ وهو أنا . . ونم يكن ذلك الإعراض الأطراف الأخرى . . فما كان لهم أولهن من علم بحبي . .

لذا كنت أعانيه وحدى . . وأناجيه وحدى . . واحيا تجربته المعبورة حينا والممرورة أحيانا وحدى . .

\* \* \*

إن كل ما أرجو أن يُضيئه علينا حديثي هذا عن الجمال والحب هو إحسان تقديرهما وتَوْقِيرهما . . فلسنا أكثر وَرَعاً وتقوى من الصفوة المؤمنة الذين قَدَّروهما حق قَدْرِهما .

لقد كان الجمال الوقور ـ المُضِيء والوَضِيء ـ موضع الإطراء والثناء فهذا سيدنا «عمر» رضى الله عنه يصف « جرير ابن عبد الله » بأنه « يوسف » هذه الأمة . .

وَهَذَا مصعب ﴿ بن الزير ﴾ يمتدحون بهاءه وجماله فيقولون :

إنسما مصعب شهاب من الله تسجلت عن وجهه الظّلماء

وهذا «أبو حازم» العابد الأواب يروى عنه أنه بَصُر وأصحابٌ له وهم يقومون برمى الحجارة فى الحج ـ جارية ترمى الناس بطرفها الفتّان يمنة ، ويسرة فيقول لها : \_ إتقى الله فإنك فى مَشْعَر من مَشَاعِر الله عظيم ثم يلتفت نحو أصحابه ويقول لهم : \_ تعالوا نسأل الله ألا يعذب هذا الجمال بالنّار . . !!

بل هذه أم المؤمنين « سيدتنا عائشة » رضى الله عنها تُرْمُن الرسول عليه السلام وهو جالس يَخْصُف نعلَه والعرق يتصبَّب من وجهه الشريف كالدُّر المنْنُور ، أو كحبات الجُمَّان ، فتقول له ولقد ازدهاها جمالُه وجلالُه \_ لكأنك المَعْنَىُ بقول الشاعر يا رسول الله ، فيسألها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

وماذا قال الشاعر يا عائش ؟؟ فتجيب قال :

ومُسبرَء من كل غُبْرِ حيْضة وفساد مُرضعه وداء مُخْسلِ وإذا نظرت إلى اسِرَّة وجهه بُرِقتْ كبرقِ العارضِ المُتَهَلِّلِ

٢٢٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

فيبتسم الرسول العظيم لها ولذكائها ويقول: لا فُضَّ فُوكِ يا عائشة ، !!

وبعدِ ـ فهذه نظراتُ من ذكرياتي :

كيف أنساها وقابى ؟؟ لم ينزل يستكنُ جنبى ؟؟ إنها قصة حُبّى!!



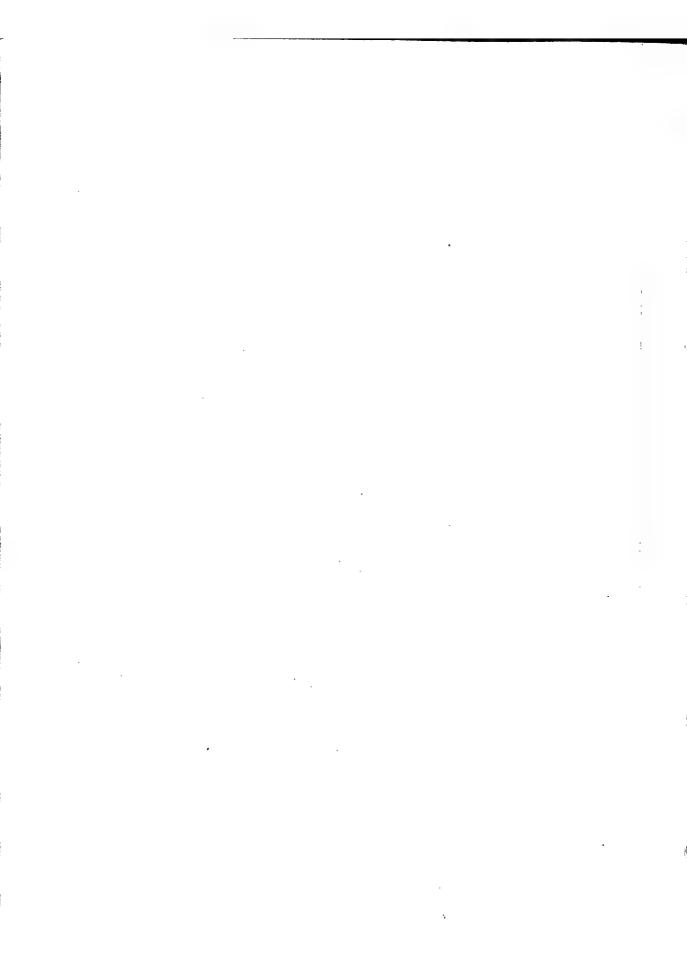

### قصتی مع الفن

قصتي مع الحياة .. مذكرات خالد محمد خالد .. ٢٢٣

في منتصف الثلاثينيات وضع الموسيقار ومحمد عبدالوهاب ، مَعْزُوفة موسيقية أسماها وحبي ، وتسلّلت إلى جُماع نفسي ، أو قولوا : تسلّسلَت وانسابَت انسياب السّلسبيل . . !! لم تكن معها كلمات تُغنّى . . بل كانت الأوتار وحدها هي التي تتكلم وترقص وتغنى ، وتبوح .

كانت رائعة الوسامة تنساب في تأثق وتألق . . وكنت بها شَغُوفا حتى والثّمالة » . . كانت تُوقظ أحملام يَقظتى وتُفجُرها تفجيرا . . وحين أسمعها يتحرك في داخلي مهرجان من الحب ، والبهجة ، والروى ، والجسارة ، والتصميم ، والأحلام . . !!

ليس حتماً أن يكون لكل الناس نفس الانطباع . ولكن هكذا كنت معها وكانت معى . ولقد لعبَتْ في شبابي دوراً بالغ التأثير وأحسب أن لهَبَهَا المقدس لم يُزايِل وُجداني بل تحوَّل إلى جزء من فاعليته وتكوينه ، ولكن لماذا أبدأ تجربتي مع الفن وبخاصَّة المُوسيقي والفِناء بهذه المعزوفة ؟؟ لكي أُجِيبَ لابد من الرُّجْعي إلى وراء . . إلى مرحلة « اليَفاعة » التي تعقُب الطفولة وتسبق الشباب . .

ذلك أننى فى تلك البواكير من أيامى ، أمتلك حنجرة مرهفة وصوتاً مغرداً وجميلا . وكنت شَغوفاً كل الشَّغَف بتقليد «قيثارة السماء» شيخ القُرَّاء الراحل الشيخ «محمد رفعت» رضى الله عنه وأرضاه . . وأجيد مُحَاكاته إلى درجة قُصْوى من حَلاوة الأداء ونَدَاوة الصوت . هذا فيما يخص تلاوة القرآن العظيم . .

بيد أننى فى الوقت ذاته كنت مُغْرِماً بتقليد «عبدالوهاب» فى إجادة وفَن وأداء مسكوب وطَرُوب . . ١١

كُنت مع أغانيه الشَّجِيَّة على موعد لا أُخْلِفُه . . وكنت صديقاً حميماً للأوقات والمناسبات الإذاعية التي تُتيح لي سماعها في أي زمان وأي مكان .

ولنبدأ قصتى مع الفن من بدايتها السعيدة . .

أيامَيْذ كان الفن عندى يعنى الموسيقى والغناء وبعدهما يجيء التمثيل . أما الرسم بكل صُنوفه والنحت والتصوير وغيرها إن كان لها غَيْر . . فما كنت أدرى عنها ولا يعنينى أن أدرى عنها شيئا . . اكتشفت جمال صوتى ، واكتشفه أبى ومَن حولى فى مطلع يفاعتى . . وكنت أُذَنْدِن وحدى فاطرب . . ومن ثَم حُبِّب إلى الخروج إلى الحقول فى الأجازة لأطلق لأوتار حنجرتى العنان . . وأشرك الأشجار والأطيار والزروع والخلجان معى فى الاستمتاع ، فقد كانت هذه هى « جُمهورى » بادِى الأمر ١١ . .

وفى كل يوم كان ولَعِى بالغناء وبالموسيقى يتنامى ويزداد . . وجاء يوم قدّم فيه « عبد الوهاب » فيلما من تمثيله وغنائه حمل عنوان : « الوردة البيضاء « وقام بإخراجه شيخ المُخرجين يؤمثذ المرحوم « محمد كريم » .

شاهدت هذا الفيلم مرة . ثُم أدمنت مُشاهدَتِه في سينما « أوليمبيا » التي لاتزال قائمة في مكانها أول شارع عبد العزيز بجوار فندق « ريش » .

كم مرة تظنون ؟؟ ست عشرة مرة !! حتى حفظت أغانيه ووعيت كل حركات الممثلين وخَلجَاتِهم . وشَغَفَنِي الفن المتألق والكلمات الطروب التي تخرج من بين شفتي عبد الوهاب لآليء ودُررا . . . !!

وجاءت الأجازة الصيفية فسارعت إلى القرية تسبقنى أفراحى . إذ كنت قد عقدت العزم على القيام بعمل مبهج وكبير . . . !!!

وبعد خطى مشيناها وأيام لَبِثناها . . نتبادل فيها اللَّقاءات والتحيات ونرى الأشواق الظَامِئات اقترحت عليهم ماكنت أُضْمِره في نفسى . . وسألتُهم ما رأيكم في تكوين فريق للتمثيل يبدأ نشاطه بتمثيل فيلم « الوردة البيضاء » ؟؟ وبادى الأمر أعرضوا بقدر ما أقبلوا . . !!

أقبلوا لأن الفكرة استحوذت على إعجابهم . . وتكاسلوا لأنهم لم يشهدوا الفيلم وتوهموا من الصعوبة والمشقّة أكثر مما تتطلبه المناسبة . . ومضيت أهون عليهم وأُهَدْهِد خيالهم . وأشد أزرهم حتى استجابوا مُعتبطين . . واخترنا المكان الذي سنجرى فيه التدريب والبُروفات وكان فوق سطح دار أحضاء الفريق .

ومكثنا أسبوعاً في هذا الإعداد ..

واخترنا المكان الذى سيشهد أول عُروضنا . . وإذا كان قد اكتظّ بالزحام فقد اصطف الذين لامكان لهم في الخارج حول النوافذ المفترحة . .

كانت قاعة العرض تنتظم الممثلين « والكُورس » معاً حيث يقف في ركن منها الذين ينتظرون أدوارهم . . .

كُنا أترابًا ذوى سِن واحدة لاتُجاوز الخمسة عشر عاماً . . وكنا ذوى قربي من أسرة واحدة . كنت أقوم بدور « عبد الوهاب » ويقوم بدور البطلة . . . زميل لنا وقريب ورشحه لهذا الدور تفوقه على الفريق كله في وسامّته وجمال رَوْنقه .

وتتطلب مشاهد الفيلم أن يمسك البطل بذراعى البطلة أحيانا ، ويُقبلها في هُيام وغرام . وكان زميل آخر يمثل دور الشيخ « مدبولي » واقفاً مع « الكورس » ينتظر دوره . كان اسم البطلة في الفيلم « رجاء » أو « نوال » لست أذكر تماما . .

وجاءت اللحظة التي اتقدّم فيها من البطلة وأُطوّقها بذراعيّ الحانيتين وأنا أغنى لها وأُنَاجِيها . . « يانوال . . فين عُيونك » .

وَوَفْقَ تعاليم المخرج الذي هو أنا . !! ومراعاة للنص الأصلى في الفيلم تقدمت من نوال . . وأَذْفَات بصدرها صدري ، وتُقْنا حبنا بقبلة جيَّاشة . . !!

كل هذا ومشاهد الفيلم التى نؤديها تنساب الهُويْنى والمشاهدون يعبرون عن إعجابهم بصمت وَدُود ، بيد أننى لم أكد أقبِّل « نوال » حتى انبعثَ أشقاها . . وكان واحداً من الواقفين بالخارج المتسللين بأبصارهم من خلال النوافذ فصاح موجها حديثه إلى الشيخ مدبولى « حوش ياشيخ مدبولى ، يا عرص . . . ؟!

وركبتُ شياطين الغضب زميلنا «مدبولى» وتحوَّل إلى شظايا من النار تتقاذف وغادر مكانه بين «الكورس» مُنطلقاً كالعاصفة إلى الخارج . . وإن هي إلاّ لحظات حتى تحوَّل الحفل في الداخل والمخارج إلى عِراك مُدَمْدَم . . وتلاشت كلمات الأغنية في خِضَمُّ من الصفعات واللطمات والصرخات . . واتسعت رقعة المعركة حين انحاز لكل منهما شِيعتُه . . وهزمت الحماقةُ الفنُّ الرفيع . . وتحوَّلت «الوردة البيضاء» إلى أمسية سوداء . . وحلت على الفريق بركات عبد الوهاب » . . . !!!!

ولأن الحياة كثيراً ما تقدُّم من العَناء طُرفة أو نُكته أو بسمة فإنها لم تبخل علينا ببعض مُسَلِّياتها . . فما كدنا نهم بالانصراف إلى بيوتنا حتى واجَهَنا فلاحٌ خبيث قائلا :

أنتو مروحين ليه ؟؟ هي الخناقة دي كانت جدّ ؟؟ دَنا فاكرِها حِتَّة من الفيلم اللي بتشَخُّصُوه . . . !!

ووجدت دُعابته فوق شفاهنا مكانا مُناسبا لبّسمة عابرة . . !!

\* \* \*

استغرقني حب الفن الغناثي - ولازال حتى اليوم يسمرني أيْكُه ونُبوغُه وسحره « في خَفِي الهمس أو جهر النداء » . .

والمحق أن الموسيقي والأغنية من أسمى عطايا الحياة . وما أصدق أمير الشعراء « شوقي » وهو يُحييها في رثاء الشيخ « سيد درويش » فيقول :

أيسها المدرويش قُسم بث المجوى واشرح الحب ونَاج الشهداء اضرب المعود، تَغُه أوتاره باللذي تهوي، وتنطِق ماتشاء

حَسرُك السنساى، ونُسحُ فسى غسابِسهِ مسن تُسبَاريع وشدجو وعراء بالأرواح وأدفعها إلى عالم اللطف وأقطار المفاء دمعاً عملى النفس فالن تَعدِم الفن الرعاة الامناء طسيسر الله فسى رَبْسُوتُـه َ يسعث الساء إليه والغلااء زؤخ الله عملي المدنساب فهو مشل الدار والمفرز السخناء تكتسى منه، ومن آذاره ننفحه الطيب وإشراق البهاء ما حُرِمت رِقَت، وإذا فَشَتِ البقسوة فيها والجفاء

يومئذ تمنيت أن أكون « فناناً » وأن أقضى حياتى مع الفن فى روضاته اليانعات وأفسحت صدرى لهذه الأمنية المثابرة فى الحاحها . . وقررت أن أبحث عن الفرصة التى تمكننى من الدراسة بمعهد الموسيقى العربية ولعله كان يُسمى المعهد الملكى . . ولكن كيف عرفت يومئذ أن ثمّة معهداً بهذا الاسم . . ؟؟

كان هناك مجلة متخصصة في أخبار الفن اسمها « الصباح » تصدر أسبوعية ويملكها ويرأس تحريرها المرحوم الاستاذ « مصطفى القشاشي » وكان حبى العارم للموسيقي والغناء يُغْرِيني بقراءتها أسبوعياً من العُلاف للغلاف . . وهكذا كانت نافذتي على دنيا الفن والفنّائين « كما كانت الوقود الذي يُؤَجِّج رغبتي في أن أكون موسيقاراً . . . !!

وتقدمت للامتحان أمام لجنة يرأسها المرحوم « مصطفى بك رضا » مدير المعهد . كان جسمى ناحلا وضئيلا . . ولم أشعر بهذه الضَّالة كما شعرت بها يومئذ وسألنى مصطفى بك : حاتسمعنا إيه يا شاطر ؟؟

شاطر ؟؟ إذن فأنا ضئيل حقا . . !!

وأجبته : ياوردة الحب الصافى . . وفجأة بدا عليه الامتعاض وقال : أيه ده ؟ كلكم عبد الوهاب . . عبد الوهاب ؟ وعلمت بعد مُغادرتي اللجنة أن كل الذين سبقوني إليها كانوا يختارون أغاني عبد الوهاب وأن « مصطفى رضا » لا يستروح عبد الوهاب ولا أغانيه .

ويوم إعلان النتيجة لم تَزْدَن كشوف الناجحين باسمى الكريم . . !! فحزنت ولكنني لم أياس . . !!

ومضت شهور . . حتى جاء يوم كنت في زيارة ابن عم والدتى خالى الاستاذ سيد مكاوى والسيدة قرينته بنت عمتى ، التى كانت أكثر المُعجبين بصوتى والمُشَجِّعين لى فقصصت عليهما نبا المعهد الملكى للموسيقى العربية . . وإذا خالى « السيد » رحمه الله تعالى يزف إلى بشرى صداقته لأحد أساتلة المعهد ثم حدَّثه في الأمر فحدَّد لى موعدا لزيارته في منزله بحى الروضة الذي أقطنه الآن .

ذهبت إليه وأسمعته الأغنية ذاتها التي غنيتها أمام لجنة الامتحال بالمعهد.

ياوردة الحب الصافي .

تسلم إدين اللي سقاك.

وانظروا مشيئة الأقدار!!

فبدلًا من الذهاب يوم الثلاثاء أُلْقِيَ في روْعي أن الموعد يوم الأربعاء.

كيف نُسيت أو أُنْسِيت وذاكرتي أيامئذ كانت في ذروة القوة ؟؟

أخبرني سكرتير المعهد أن الأستاذ يحضر إلى المعهد يومي الثلاثاء والأحد من كل أسبوع . وأنه مسافر غداً ـ الخميس ـ إلى العراق في مهمة فنية :

إذن تُقدِّرون وتضحك الأقدار!!

وتخلّيت تماماً عن هذه المحاولة . . وأحكمتُ وضع عمامتى فوق رأسى قائلًا لها : معا يا عزيزتى إلى حيث ترسو بنا المقادير . .

\* \* \*

لكن ولاثى للفن وارتباطى به بَقِيا مشحوذُين . . فأنا بين الأوتار العازفة والأغنيات المرهفة طير صدّاح ، وعبير فوّاح ، ونحلة تتهادى بين الزهور ، وتغتذى برحيقها المختوم . . وفيما بعد سألتقى بأم كلثوم فى صوتها الفتى الشّهى الرخيم . . وسيزيدنى صوتها الآسر وأداؤها الساحر ، وعبقريتها الفنية المعجزة ولاء للموسيقى وللغناء . . . .

ولن أنسى أغانيها الوطنية التي كانت تستجيش بها أحلامنا وعزائمنا في الأربعينات وبداية الخمسينات ، لا سيما تلك الرائعة بين روائعها قصيدة شاعر النيل «حافظ ابراهيم» رحمه الله تعالى المنطقة ومصر تتحدث عن نفسها».

أَمِنَ الحق انهم يُطلقون الأسْدَ منهم وان تُعيَّدَ أسدى؟! منهم وان تُعيَّدَ أسدى؟! أمِنَ العدل انهم يَردُون الماء صَفْواً وان يكَدُر ورْدى؟!

لقد رايتها من قُرب وهي تُغنى على مسرح الأوبرا القديمة في حفل أقامه المجلس الأعلى للآداب والفنون في ذكرى أمير الشعراء « أحمد شوقى » وكانت تغنى .

## سلوا قبلسى، غَداة سلا وتابا لعبل على الجمال له عتابا

وأشهد لقد رأيت دموعها تنثال على وجُنتيها وهي تردد في استغراق وهُيام :

أبا المزهراء قد جاوزت قدرى

بمدحك بيد أنَّ لِي انتسابا.

وراحت كالنَّمِل المَأخوذ تُبْدِىء في البيت وتُعيد . . وأحسستُ كأن الحياة كلها تُؤرِّبُ معها . . سلام لها . . وسلام عليها في الخالدين .

وبعد . . . .

أليس عجبا أن يُطارِدَ اليوم هذا الفن الرفيع المتسامى بعض الشيوخ ويملأون قلوب الشباب المتدين وعلى طريقتهم » بُغضاً له وَمُوجِدَةً عليه . . ؟؟

أنا لن أُقْحِمَ الدين في هذه القضية ـ فهناك فعلا بعض الأحاديث المعزُّوَّة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تُحذّر من الموسيقي والغناء .

ولكن أيَّه مُوسيقي ؟ وأي غِناء ؟؟

إن كثيراً من العلماء الورعين يقصرون التحلير على ما يتحول منهما إلى لَهو يَشغل عن طاعة الله ، وأداء الفرائض . . ثم إننا نتقدم إليهم بسؤال :

- هل كل ما لم يكن في عصر الرسول لا ينبغي أن يكون في العصور التالية له . . . لاسيما في القرن الخامس عشر من الزمان ؟؟

ألم يقل الرسول للسيدة عائشة رضى الله عنها:

« لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية.» .'

« لهدمتُ الكعبة ، وأعدتها على قواعد إبراهيم » .

أى أن أكثر أمنياته عليه السلام خُبا وقُربا تركها دون إنجاز لقيام اعتبارٍ حال بينه وبين ما يتمنى ويريد . . ؟؟

هل أريد بقولى هذا التدليل على أن الرسول ربما كان يهفو إلى حِل الغناء كله ، لولا وجود بعض الاعتبارات . . ؟؟ أبدا . . لا أريد هذا ولايخطر لى ببال . . فالحِلُّ والتحريم من صميم الشريعة التى لاتخضع أحكامها للأماني .

إنما أردت القول بأن ثُمَّة اعتبارات يتحتم علينا وضعها في دائرة الضوء ونحن نقيس ونستنبط ، ونجتهد في المتغيرات والمستحدثات من القضايا والأمور ، وأننا يجب أن نقف في امتثال وأدب امام قول ربنا سبحانه وتعالى :

« ولا تقولُوا لِمَا تَصِفُ السنتكم الكذب هذا حلال . وهذا حرام . . لتفتروا على الله الكذب » .

ولا أن نَحرِمَ الناس من الترويح المُباح الذي دعا إليه الرسول في قوله: «روَّحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة».

لقد سُئل إمامنا الشافعي رضي الله عنه عن الشعر فقال:

﴿ حَسَنُه ِ حسن . . وقَبِيحُه تبيح . . . )

وبمثل هذا يُقال عن الموسيقي والغِناء . . وعن الفنون قاطِبة في غير غُلُو أو هبوط . . ودُونَما إفْراط أو تفريط . . !!



# التَّحَدِّي .. يُنَادِي بَفْضُه بَفْطًا !!

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٢٣١

أتيت فيما سبق من هذه المذكرات على علاقتى الوثقى بالنقراشى باشا الرجل الذى بوأته وطنيته ونزاهته مكاناً عليا في الوفد ، وبين صفوف الشعب ، مما جعل خسارة الوفد فادحة عام ١٩٣٧ حيث فُصلَ فيه النقراشي باجماع أعضائه من الوفد ، ولم ينقص هذا الاجماع سوى صديق عمره ، وكفاحه ، وتوأم مصيره ، الذى كانت حبال المشنقة تتلمظ بهما معاللاكتور «أحمد ماهر باشا» وإياه . . الدكتور «أحمد ماهر باشا» وإياه . . خطى الوفد واشرأبت المعارضة له ولزعيمه خطى الوفد واشرأبت المعارضة له ولزعيمه المجليل «مصطفى النحاس باشا» .

وأذكر في تلك الأيام وقد أراد الوفد أن يملأ فراغ النقراشي في ذاكرة الأمة وضميرها بأحد عشر وفديا من قادته وصفوة رجاله ، أن كتب الاستاذ عباس محمود العقاد في صدر جريدة البلاغ ـ وكان يتوجها بمقال يومي . .

كتب يومئذ مقالاً ساخراً وهازئا بعنوان « أحد عشر كوكبا » شرَّح فيه هذه البدائل تشريحاً بالغ القسوة لاسيما « بشرى حنا باشا » الذي أشبعه هَمْزاً ولَمْزاً وسُخرية .

وبعد حين غير بعيد غادر «أحمد باشا ماهر» مكانه في الوفد وانضم إلى صديقه الحميم « النقراشي » رصارا يُشكُّلان مُّنبراً من أعلى منابر المعارضة صوتا ونشيدا . .

فى تلك الآيام كنت - كما أسلفتُ فى الجزء الأول آخذ مكاني مع « النقراشي باشا » مَحْبُوراً بِقُربى منه وبإعجابه بى . .

وبخروج النقراشي وماهر من حزب الوفد ورفعهما لواء المعارضة ، أتاح الوفد لعدوه التاريخي وبخروج النقراشي وماهر من حزب الوفد ورفعهما لواء المعارضة ، أتاح الوفد لعدوه التاريخي القصر الملكي ـ فرصة العمر لكي يدير صورة النحاس باشا إلى الحائط!! ويُولِّب قطاعات كبيرة من الشعب على وفدهم الآثير ويبسط كلتا يديه بالأذي والسوء لحب الأغلبية الكبير . وفُوجئنا ذات يوم من نفس العام ـ ١٩٣٧ ـ بالملك فاروق يُعين رئيسا لديوانه الملكي عدو الوفد الماكر ـ على باشا ماهر ـ اللهي واح يُدير معركة التحدي للوفد من غرفة مكتبه بالسراي ، ويبني في براعة المهندس المقتدر أسوار اللهي يحاصر الوفد داخلها ، ويستخدم كل نُفوذ المعارضة بشتى أحزابها وفصائِلها في عزل الوفد عن الشعب ، وعزل الشعب عن الوفد ، وذلك بمحاولة تَوْرِيط حكومته برياسة « النحاس باشا »

فى حماية نفسها باضطهاد الكثيرين من خصومها ـ لا سيما بعد أن أطلق على الرئيس والزعيم الرصاص محاولا اغتياله شاب قيل يومها أنه من حزب مصر الفتاة هو ـ عز الدين عبد القادر ـ فلم تجد حكومة الوفد مُناصا من عدم ترك خصومها يَعْبثون بمصايرها وصُولا إلى استخدام القتل والاغتيال .

وأذكر أننى شهدت مع كثرة كَاثِرة من الشباب إحدى جلسات مُحاكمة عز الدين هذا بعد أن قرأنا فى الصحف أن الاستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة سيترافع بنفسه عن « عز الدين عبد القادر » وكان الشباب فى الجامعات وخارجها يَهِيم حُباً وإعجاباً بالاستاذ « أحمد حسين » وكانوا يُقبلون على حزبه ويَسْعون إليه زُمرا كأفواج النحل الساعية إلى رحيق الزهور . .!! بَيْدَ أَنَّ ذلك كان قبل أن يحتل « الاخوان المسلمون » المسرح كله ويغزو مُرشحهم القدير عقل الشعب والقلب والضمير . !! ذهبنا إلى قاعة المحاكمة وكانت فيما أتصورها الآن رحيبة واسعة واكتظت بالحضور اكتظاظا لم يَدَع لقدم موضعا .

ونادى الحاجب المُنذر « محكمة » . . ونهض الجميع وُقوفا وراح رئيسها يوجه الأسئلة إلى المُتهم القابع في قفص الاتهام . .

ونودى الدفاع فوقف الأستاذ « أحمد حسين » ودوّت القاعة بالتصفيق . . وسريعاً جداً قرع رئيس المحكمة المنصة بِقَدُّومه قَرْعاً فيه احتجاج وغضب . . وتلا ذلك تحذير منه . . اذكروا أنكم في قاعة محكمة ، ولستم في صالة حزب . . !!

وأذكروا أن الأستاذ « أحمد حسين » تلقّى اللَّمز في هدوء ورده بهدوء أشد:

- يا سيادة المستشار رئيس المحكمة . . ليس في الأحزاب صالات . . بل هي أيضا قاعات محاكم .

وإذا كانت هذه القاعة تشهد محاكمة أحد من المُجرمين العاديين . . فقاعات الأحزاب تشهد مُحاكمات عشرات أو مثات من المجرمين الكبار الذين يسرقون الوطن ويمكرون بالشعب . . !! - خلاص يا استاذ تفضّل وترافع وبإشارة من يده جهة اليسار فهمنا أنه يأمر سكرتير الجلسة بعدم تسجيل هذه المشادة في مضبطة الجلسة .

كان « أحمد حسين » ظاهر الزهو وهو يترافع عن المتهم .

وكنت قد قرأت من قبل كتاب و كفاحى الذي كتبه الزعيم الألماني هتلر.. قرأته في الرابعة عشرة من عمرى وذكرني موقف الأستاذ المترافع بموقف لهتلر حين وقف في إحدى مُحاكماته ونفر من حزبه النازى وقف على الرغم من أنه لم يكن محاميا ولم تتوافر له دراسة القانون يترافع عن رفاقه المتهمين .. وعن نفسه أيضا .. وبدلا من أن يتحدث عن مبررات جرمهم التي قد تشفع لهم بالبراءة أو بعقوبة مُخففة !! راح يُبيّيء ويُعيد وينثال ويُفيض في الحديث عن حزبه ومبادئه ورسالته وعن ألمانيا التي أخرجها الحلفاء من الحرب العالمية الأولى مُثْخنه بالجراح شقيه بالإهانة والهوان حتى استغرق نصف اليوم في مرافعته تلك .. وكسب بها من الدعاية والاعلام الشيء الكثير ..!!

النهار أيضًا في الحديث عن مصر الأم ومصر الفتاة . .

ولا أشك أنه كان في موقفه هذا متأثرًا بهتلر مُعجباً به مُحاكياً له إذ أنه قرأت عنه أضعاف ما قرأً ونُظَرائي !!

وفي براعة المحامي الذكي الضليع راح يُبرر الجريمة وينكرها في وقت واحد.

فهو يُبررها أو يكاد بحديثه عن النحاس باشا وعن الوفد حزباً وحكومة نَاسِباإليهم كل مافي مصر من البلاء. والمصائب بل والاحتلال . .

وهو يُنكرها بإعلانه أن حزبه لا يتوسل بالرصاص ولا بالخناجر في تصفية خُصومه الذين أسماهم خصوم مصر . . إنما يفعل ذلك أفراد القمصان الزرق الذين شكل الوفد منهم جيشا عَرَمْرَماً ليضرب بهم معارضيه ؟؟ 11 »

قلت : أنه كان ظاهر الزهو . . وأيضا أقول : إن إحساسه بالزعامة في ذلك اليوم المشهود ، فاق أو ربما فاق إحساسه بها في أي يوم آخر ومناسبة أخرى !!

فها هو ذا يقف فى أكثر مواطن الدولة قداسة ونفوذا ، وجلالا ثم يقضى الساعات الطُوال فى الحديث عن حزبه ورسالته وإصراره على التغيير القادم والحاسم . . هو الذى طالما سيق إلى المحاكم لبضعة سطور كتبها فى جريدته متهما بالإساءة غير المشروعة للملك ، أو للحكومة . .

ها هو ذا يَصُول ويَجُول أمام سلطان الدولة وقضاتها ـ رافضا ما يريد رفضه . . لاَعِناً ما يريد لَعنه . . المحرضا على جميع المؤسسات والأجهزة التى تتحداه وتحاول تقويض حزبه ووقف نشاطه . . !! ثم ها هو ذا يغادر القاعة محمولا على الأعناق . . يهتز فوق أكتاف حامليه كأنه راية تحركها رياح النصر الذى اقتربت أيامه . . أجل ـ كان الأستاذ «أحمد» يستشرف النصر قادماً من قريب . . ولقد شهدت في تلك الأيام مؤتمرا للحزب وقف فيه خطيبا . .

وعن يمينه وقف «مصطفى الوكيل» نائب الحزب مرتديا البَزَّة العسكرية لفرق القمصان الخضر التى كان الحزب قد شكلها محاكيا فرق القمصان السود التى شكلها موسولينى وغزا بها واغتصب حكم إيطاليا اغتصابا . .

وإلى يساره وقف « عبدالحميد المشهدى » الذي كان رئيسا للقمصان الخضر ـ مرتديا نفس اللّباس العسكرى الخاص بها . .

وتكلم الأستاذ أحمد حسين طويلا لا أذكر من خطابه إلا هذه العبارة التي كاني اسمعها الآن : « يا أبناء مصر الفتاة بعد ثلاث سنوات ستاخذ مصر الفتاة الحكم ، . . !!!

ولنا عودة إلى الحديث عن الأستاذ « أحمد حسين » فالحديث عنه شَجِي وثَرِيّ ومُثِير . !! ومضت معركة التحدي ينادي بعضها حتى جاء اليوم الذي سمعنا الهُتافات فيه تنادينا إلى جمع مشهود . .

خرجنا نحن من الأزهر كلياته ومعاهده.

إلى أين يا قادة المظاهرة ؟؟

- إلى سراى عابدين حيث طلبة الجامعات والمدارس في انتظارنا ، وانتفض زميلنا الشيخ المغاوري المرح الطريف إلى أعلى قائلا :

والملك أيضا . . !

ودوَّت في جنبات الطريق هُتافات الجُموع الزاحفة : ـ

الملك . . الملك . . لا نحاس ولا دسًاس وكانوا يعنون بالدساس « مكرم عبيد باشا » ، وفي ساحة عابدين بدت وكانما زُلزلت الأرض زِلْرَالها . .

جموع تحتل المساحة ، وجموع زاحفة إليها من كل صوب وحدب . . وحناجر تُمزق الأفق بِهُتافاتها وأبصار شاخصة إلى شرفة السراى كأنما تنتظر مَوْعِدا وُعِدَتْ إِيّاه . .

وإنا لكذلك في هذا المضطرب من الموج الهادر والهائج ، وإذا الملك فاروق يخطو في الشرفة خطوات تقترب به من حافتها الأمامية حتى لكأنه يريد أن يسير خارجها على الهواء المنبعث من أنفاس الشباب المحبور ، ويُعانق الحشود الزاخرة بوجوهها الناضرة . . وجُن جُنون كل شيء شهد اللحظات المفعمة - كل شيء - الناس ، والأسوار ، والأشجار ، والأطيار ، والأرض ، والجو ، والشوارع والآفاق . . وبدأ الملك الشاب الوسيم المضيء الذي لم يكن قد دنسته بعد أضاليل الحاشية ومناكر الخطيئة والخطاة . . بدا وكأنه موجة من النور والوقار والأناة . . تغسل الحياة وتسكُب فيها حكمة وجمالاً وجلالاً . .

وحيث رفع يُمناه مُحييا الجموع ، رقصت ساحة عابدين على إيقاع بسماته ونظراته ومُحيًاه . .!!! منذ أيام شهدت نفس المساحة جموعا من نوع آخر \_ كان هتافها \_ النحاس أو الثورة \_ وكان الملك وكبار المسئولين في قصره هم الذين يوجَّه إليهم هذا النذير . . ولم يخرج الملك طبعاً يومها إلى شرفة القصر ليتسلم الإنذار « !! » وكأنه كان يدُّخر طلعته البهيَّة لهذا اليوم الذي أحكم تدبيره وإخراجه ليسمع هُتافا آخر \_ الملك . . الملك . . لا نحاس ولا دسًاس . !!

وبعد حين سارت المظاهرة اللَّجبة إلى حيث طاب لها أن تسير ، ووقفت مع نفر من الزملاء تشهد عودة السكينة والهدوء إلى الساحة الكبيرة . .

وفجأة يحدث مالم نكن نتوقع أو نترقب ، فها هو ذا فضيلة الشيخ « محمد عبداللطيف دراز » يغادر القصر خارجاً من الباب الواقع تحت الشرفة مباشرة . . ورأسه مرفوع إلى أعلى فى وضع يميل به إلى الخلف كعادته دائما حين يسير ، وسارعنا نحوه مُصافحين . . وإذ علمنا أنه فى طريقه إلى مكتبه بإدارة الأزهر مشيا على قدميه أحطنا به وسرنا معه . .

وكان أول ما قاله لنا: خلاص يا أولاد . . الوزارة ستسقط خلال أيام . .

وقطع لسان الشيخ المغاورى حديث الشيخ وهو يقول مَازِحا ـ وكان الشيخ يتقَبَّل في سرور مُزاح أبنائه الطلاب :

- الله . . إذن فضيلتك كنت هنا ليؤخذ رأيك فى اختيار الوزراء الجُدد؟!! وأجاب الشيخ : رأى إيه واختيار إيه يا شيخنا المغفل . . !؟

إن الذى يرى ويسمع ما حدث اليوم لابد أن يتنبأ بسقوط عاجل للوزارة . . فملك البلاد يخرج إلى شُرفة القصر محيبا المظاهرة الكبرى التي تهتف بين ما تهتف بسقوط الحكومة وحزبها ورئيسها لابد أن يكون قد قرر التخلص منها ومَالَتْ شُمسها للغروب .

وكان فضيلة الشيخ « دراز » شخصية فتيَّة دائمة الشباب والازدهار والتوهُّج . . بَوَّاته وطنيته وشجاعته وجهاده مكانا عَلِيا بين قادة ثورة ١٩١٩ وخطبائها . . وبين المجاهدين في سبيل العروبة ، والعاملين من أجل تحرير الوطن العربي ، والإسلامي . .

وَلَعَلَنَا نَدَهُشُنْ حَيِنَ نَعَلَمُ أَنَ الثَوَارِ فَي الأَزْهِرِ قَلْدُوهِ مَنْصِبٍ ﴿ حَكَمَدَارِ القَاهِرَةِ ﴾ في ثورة (١٩) وكان الأَزْهِرِ أَيَامَتُذَ يَمِثُلُ أَهِمَ مَرَاكِزُ الثَّورَةِ وقيادتها . . !!

وكان الثوار في كل مصر يكادون يُسيطرون تماما على مقاديرها . .

ففي القاهرة أعلَن تُوارها من فوق منبر الأزهر تعيين فضيلة الشيخ محمود أبو العيون «حكمداراً للعاصمة».

وبعد اعتقاله ، أعلن الثوار تعيين فضيلة الشيخ دراز الذي كان بارزا ومبرزا بين خطباء الصف الأول لثورة ١٩١٩ م .

ولقد صدقت نبوءته . فلم يمض من الأيام إلا ما يقرب عشرة حتى تلقًى « النحاس باشا » خطاب إقالة حكومته . ذلك الخطاب الذى بدأ بعبارة حفظها الناس يومئذ . . ولا أزال أحفظها إلى اليوم : — « نظراً لِمَا اجتمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يَعُذ يؤيد طريق الوزارة في الحكم . . » إلى آخر الخطاب الذى اتهم الحكومة المُقالِقِي بالعبث بالدستور ، وإهدار الحريات ، وإهمال الصالح العام . . !!

وعهد الملك إلى ( محمد محمود باشا » رئيس حزب الأحرار الدستوريين بتشكيل الوزارة الجديدة .

\* \* \*

كان الوفد قد فصل الدكتور ( أحمد ماهر ) الذي شكّل مع رفيقه المفصول قبله ( النقراشي باشا ) حزباً جديداً سمّياه ( الهيئة السّعدية ) وقد شهدتُ ميلادها . .

وفي التعديل الوزاري الذي أجراه « محمد محمود » بين وزرائه دخل ماهر والنقراشي الوزارة ومعهما بعض أعضاء حزبهما .

وجرت انتخابات جديدة بعد أن حل « محمد محمود » مجلس النواب . . وفي هذه الانتخابات فازت الهيئة السعدية بعدد كبير من المقاعد . .

وفرح الشباب الحزبى من السعديين والأحرار والدستوريين ومصر الفتاة بهذا التغيير. والذي كان يطلب صيدا هيأ شباكه للاصطياد!!

وعلى الرغم من أنى لم أكن طالب صيد فقد كان من حقى أن أتلبث ولو قليلا مع الرياح الوافدة بالغنائم والخير ، وبثمرات النصر الحزبى الذى شاركت فى العمل لقدومه بالكثير من خطبى ومسعاى . . ولكن الذى حدث جاء عكس ذلك تماما فلم يكد الرجل الذى كان يحمل لى إعجابا ومودة

- النقراشى - العظيم يتولى الوزارة حتى رأيتنى أنسحب فى هدوء من الحياة السياسية كلها ، يحملنى زورق من نور إلى الشاطىء الآخر لابثا هناك بضع سنين كانت أجمل وأمثل سنوات عمرى وحياتى . . !!

نحن في الدنيا بين شاطئين ، نركب ثَبِج البحر العميق ، ونمتطى أمواجه المسافرة بنا نحو المجهول . . على الشاطىء الأول نلهو ونلعب ، ونبنى كالأطفال قصورا من رمال . .

وعند الشاطىء الآخر تتفتح لنا الأبواب على مالا عين رأت . . ولا أُذن سمعَتْ . . ولا خطر على قلب بشر . . !!

وهناك ـ لا قَبْل هناك ـ نرى الحقائق الكبرى ، ونسمع الحكمة الصافية والآتية من قلب الأشياء . . ولقد شاء فضل الله على أن أقضى بضع سنوات ، كأنها لحظات في فَرَادِيس ذلك الشاطىء المُبارك الميْمُون . .

وفي حديثي عن تلك الرحلة العلوية سأحدث القارىء عن أروع وأنقى وأبقى تجارب جميع الحياة . . وبالنسبة للناس جميع الناس . . !!

ولا مبالغة في القول بأن الذي سيعى عنى هذه التجربة ، أو هذا النَّذر اليَسِير الذي قُدِّر لي منها ، سيكون ذا حظ عظيم ، لأنه سيرى بعينيه ، ويسمع بأذنيه ، ويُدرك بفؤاده ما يدخره ذو الجلال والإكرام لعباده من هدايا وعطايا إذا هم وَلُوا وجوههم شطر أبواب رحمته . .

\* \* \*

ألا ما أروع الذي رأيت ، وسمعت وفهمت . . ؟ ! وما كانت تجربتي تلك لتساوى شيئاً لو لم تكن جزءا من كُل . . وقطرة من بحر . . وشعاعة من ضوءٍ باهر عظيم . .

وتعالوا الآن أقصُص عليكم النبأ كأنكم ترونه وتشاهدونه . , بل كأنكم أصحابه وذَوَّوه . . كنت أيامئذ أقيم مع أخى الشيخ حسين في منزل بحي الصليبة قسم الخليفة ، قريب من القلعة وبجوار سبيل أم عباس . .

وكان المسكن عبارة عن حجرتين وحمًام ، يتراحب أمامهما سطح وسيع وفسيح . . وكان هذا السطح يُنادينا بالليل هواؤه وهدوؤه فنقضى معه من الليل نصفه إلا قليلا . . وأحيانا ، كنت أسهر مع هذا السطح وحدى وما أجمل الوحدة مع النسمات العذبة الرَّقاق . . وذات ليلة . .

وأنا في مجلسي ذاك وحدى ، أحسست بغبطة الروح ، وأرسلت إلى السماء بصرى أتملُّاها واتأملها . .

كم استغرق هذا الوقت الذى اختصر فيه الزمان والمكان ، وتألقت المناسبة ؟؟ لعله لم يزد على دقيقتين أو ثلاث أو على الأكثر خمس دقائق ، عاد بعدها البصر مُفعماً نَشُوان !! ولست أدرى ماذا حدث خلال هذه اللحظات ؟؟ كل ما أدرى أنها كانت رخلة خاطفة فيها أسرار ، وفيها أنوار وفيها مالا يُدركه العقل وحيدا . .

وكل ما أدرى كذلك أن هذه الرحلة اللحظية شهد بدايتها شخص ، هو: أنا . . وشهد نهايتها شخص آخر أستطيع أن أشير إليه بأنه هو . . !!

لقد عدت من هذه اللحظات إنسانا آخر ، يحمل روحا غير الروح . . وقلبا غير القلب . . ورُوَى غير الرُّوَى . . ويمتلك من التَّبتل والتَّجرد والشوق والإخبات ما كأنه يمتلكه منذ سنوات . . وليس منذ لحظات . .

يا الله . .

إنى لأجد الآن ريحها وروْحَانها رغم أنها تبتعد عنى مسافة خمسين سنة أو تزيد . . ولعل من حُسن الحظ أن تلك اللحظات التى وقع خلالها هذا المشهد وذاك التحوُّل ، كانت سريعة ومُعْدُودة وخاطفة . . إذ لوطالت ، لتحوُّل المشهد إلى رحلة عقلية ، تسائل النجوم ، وتبحث في عظمة الكواكب والمُجَرَّات ، ونشأة الكون وخلق الأرض والسماوات . .

لكن إيقاعها السريع سرعة الضوء ، جعل منها رحلة روحية ، تلقّت الروح والنفس خلالها غِبطة الحق ، ونُشوة الشهود وأنوار الطريق . .

\* \* \*

قمت هادثا فَرحاً إلى مضجعى . . ومع أنى كنت أغادر هذا المضجع كرها مع فجر كل يوم تحت ضغط الأوامر والزواجر من أخي الذى ينتزعنى انتزاعا من فراشى لصلاة الفجر معه . رُحت فى فجر ذلك اليوم المجديد من حياتى أتجافى عن المضجع راغبا لا راهبا . ومحبورا ، لا مأمورا . . بل سبقت أخى إلى الاستيقاظ والوضوء والتهيُّؤ للصلاة . .

إنى أنقل إليكم التجربة من بدايتها ، وبكل تفاصيلها لِتُحيطوا بها خُبرا . . فلعل في هذه الإحاطة خيرا ـ لو تعلمون ـ عظيما . .

لم أنَّمْ بعد صلاة الفجر كعادتي . . بل أخذت أتلو ما تيسُّر من القرآن العظيم . . وجاء النهار الذي كان بالنسبة لي ( نَهارَيْن » \_النهار الزمني . . والنهار الروحي .

ومضيت في طريقي إلى معهدى وديعا هادثا صامتا وقضيت اليوم كله بين زملائي على هذه الوّتيرة وتتابعت بنفس الأسلوب الأيام والشهور والسنوات التي قضيتها ضيفا على التصوّف وعالمه الفريد والمجيد . .

أفلا يكون من الخير قبل أن أقدِّم إليكم مُمارساتي ورؤيتي ــ أن أقدِّم أمامها وبين يديها حديثاً سريعاً عن التصوف ذاته . .

بلى - فليكن ذلك كذلك . . وعلى بركة الله . .

\* \* \*

عندما بدأت شريعة الإسلام تتخذ وجهات شَتَّى في عالم المعرفة والفكر والاجتهاد ، وطفق التنوَّع والتخصُّص يقودان خُطى الدارسين والباحثين وأصبح هناك الفقه والفقهاء . . والحديث والمحدِّثون . . والتفسير والمفسِّرون . . وعلم الكلام . . ثم علم الأصول إلى آخر هذه المُعطيات والمُسمِّيات ـ نشأ

التصوف كعلم ، وفلسفة وسلوك . . وجاءت نشأته واتساع نُفرذه وذيوعه حيث تَغَشى المجتمع الإسلامي من الترف واللهو والإقبال الوَلُوع على الدنيا وتتبع حَذافيرها ما تغشى . . !! هنالك قال الإسلام الحنيف كلمته الثانية وأخرج بعض خَبيّه النفيس في صورة نفر عظيم أجادوا فن السفر إلى الله جل جلاله كما أجادوا فن العُزُوف عن الدنيا والزُهد في مُغْرياتها . . وفي الاتجاه المُضاد للغارقين في شهوات الحياة ، راحوا يعكفون على عبادة الله ، ويُحققون أرقاما قياسية في الانتصار على النفس وفي تعلية الذات والتفوَّق البعيد والمجيد في بعث المُثل العُليا للوحي وللإسلام . .

وأقول المُثل العليا ، لنَعلم أنهم لم يُقْصروا جهادهم على العبادة من صلاة وصيام وذكر فحسب . . بل كانت عبادتهم تستوعب كل أركان الإسلام وأوامره . . ففى الجهاد تراهم فى الصفوف الأولى للمُقاتِلين . . وفى الدعوة تراهم سُيوفا مُشْرَعة فى وجوه الطُّغاة والظالمين . . دون أى إثارة للفتن ، أو إزهاق للأرواح بغير حق . . أو بغى بين الناس وفساد فى الأرض . .

وكانوا كما يقول الشاعر:

هُم المسلائسك فى زى الملوك وهم أُسدُ الحروب، وأقطابِ المُحاريب..!!

فبين الحرب والمحراب ، كانت حياتهم تزخر بكل عظيم من معالى الأمور . .

ويعتبر الإمام ( الجُنيُّد ) رضى الله عنه رائد التصوف والطريق . .

والتصوف بالمعنى الذى ذكرناه فى مناسبة وجوده ونشوئه ، لم يكن « رد فعل » لِمَا غَشِى المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية من استهتار وخَطَايا . . بل كان « فِعْلًا » مُتميزا ووثيق الصلة بالإسلام كشريحة من أهم شرائحه وكجزء مُلتحم بالكل التحام العقيدة والشريعة . .

وهذا ما لم يفهمه الكثيرون ، فراحوا يرون فيه بدعة وخروجاً على أصول الإسلام وحقائقه . وكانت كلمة « التصوف » الشَّجَى الذى تَغُصُّ به حلوقهم . . زاعمين أن الكلمة لأنها لم تكن موجودة أيام الرسول ﷺ ، فإن ما تدل عليه لم يكن له وجود . . أى أن التصوف لَغُوَّ « ما دام الرسول لم يجعل له من قبل سَمِيا » . . وقد كان لى من عهد بعيد حوار مع بعض المنكرين حول هذا الموضوع . قال : لوكان التصوف خيراً ومشروعاً لأمر به الرسول . .

قلت له : إن الرسول نفسه بدأ حياته متصوّفا . . ذلك أن أُولى بدايات التصوف وخُطواته هي الخُلوة ، والتأمل ، والعُكوف على العبادة . .

وكلها كانت نَهْج الرسول . . فالخُلوة في « غار حراء » والتفكير في خلق السماوات والأرض ، والاستغراق في عبادة الله ، كانت بعض سُبْحاته وصَلَوَاتِه . . ثم إن التصوف كان موضع وَصاية الرسول وتزكيته والحث عليه \_ وإن يكن قد أعطاه اسما آخر ، هو « الإحسان » .

جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم ، رَاويا إيّاه عن سيدنا « عمر » رضى الله عنه ، حيث يقول :

★ بينما نحن عند رسول الله ﷺ : . . إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد

الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه . . . ووضع كفيه على فخذه . . وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . .

★★ فقال رسول الله ﷺ: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتُقيم الصلاة وتُؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . .

★★ قال: صدقت . . فعجبنا له يسأله ويُصدقه . .

قال: فأخبرني عن الإيمان ؟؟

★★ قال: أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكُتبه ، ورُسله ، واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر . .

قال: صدقت..

★★ قال: فأخبرني عن الإحسان؟؟

★★ قال: أن تعبد الله كأنَّك تَراه . . فإن لم تكن تراه ، فإنه يَراك ، . .

★★ «قال: فأخبرني عن الساعة » ؟؟

قال: ما المسئول عنها بأعلم من الساعة ؟؟

قال: فأخبرني عن أماراتها ؟؟

قال : أن تلد الأمة ربَّتها . . وأن ترى الحُفاة العُراة العالة . رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .

★★ قال عمر » ثم انطلق ، فلبث مليا ثم قال لى الرسول : يا عمر . . أتدرى من السائل . .

قلت : الله ورسوله أعلم . .

★★ قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم .

#### \* \* \*

إذن فَشِرْعة الإسلام ومِنهاجه ينتظمان أركاناً أو أعمدة ثلاثة :

الإسلام . الإيمان . الإحسان . .

هذه هي أعمدة الشريعة سواء بسواء . . فإذا تأملنا تعريف الإحسان كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام واستشرفنا حقيقته ، وجدناه يُضَاهي تماما التصوف ، في حقيقته ، ونَهْجِه . وسُلوكه . . فقول الرسول : أن تعبد الله . . كأنك تراه . . فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . ارتفاع بالإسلام

وبالإيمان إلى آفاق الإحسان . . إذ ماذا يُراد بالإسلام من شهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج . . وماذا يُراد بالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر . .

ماذا يُراد بهذا كله إلا تعلُّق القلب بالله . وإسلام العبد كلُّه لله ، ومُراقَبته في السِرِّ والعَلَن . . وأن يكون عبد « المنعم » ، لا عبد « النُّعم » . .

وبعبارة واحدة : دوام العُبودية ، في شهود الرُّبُوبية .

وهذا معنى «أن تعبد الله كأنك تُراه فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك . . . » .

فإذا قال الأعلام من المُتصوِّفة :

« العبودية شهود الربوبية » . . فهم يردّدُون نفس المعنى الذي قاله الرسول الكريم بصيغة أخرى

٢٤٠ \_ قصتى مع الحياة .. مذكرات خالد محمد خالد

كثيرة الشبه وكثيرة القُرب من صيغة سيدنا الرسول ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم . .

\* \* \*

قلت هذا للذى كنت أحاوره وهو يرفض التصوف اسمه ، وفكره ، ومنهجه وسلوكه اتدرون بم أجاب ؟؟

قال : لكن الرسول أَسْمَى ذلك بالإحسان ، ولم يسمه التصوف . .

فأرسلت قَهْقَهَةً ساخرة هو لها أهل وبها جدير . .

وقلت له: المسألة إذن في غاية اليُّسر: سَمُّ التصوف إحسانا، وتنتهى المشكلة . .

\* \* \*

وما التصوف في تعريفات شيوخه واعلامه ؟؟ لَعَلِّى من بين التعريفات الكِثار له ، أُوثِر وأختار تعريف سيدى « أحمد زَرُّوق » رضى الله عنه . .

وهو :

« التصوف ، صدق التوجُّه إلى الله . .

إذن هناك تُوجُّه إلى الله . . وهناك صِدْق في هذا التوجُّه ، بحيث لا يعْتَرضُه ولا يُصرفه عن الله صَارف . .

يقول الشيخ ﴿ أَبُوعَلَى الدُّقَّاقَ ﴾ :

- انت عبدُ من انت في رقِّه وأسْرِه . .فإن كنت في أَسْرِ نفسك ،فأنت عبد نفسك . . فإن كنت في أَسْرِ دُنْياك ، فأنت عبد دنياك . .

وهكذا يُصير صِدق التوجُّه إلى الله تَحْقِيقا لعبودية المخلوق ، أمام ربوبية الخالق . . كما يُصير تحريراً لصاحبه من الأسر ، ووضع الأصارعنه ، وعِثْقه من كل عُبودية زائفة . .

لقد كان العارفون يناؤن بالمؤمن عن كل عُبودية لغير الله . . حتى النَّعَم الوافدة إليك من السماء ، يريدون الا تكون عبداً لها . . بل عبداً لواهِبِها وصاحبها ، لِمَانِحها ومُعْطِيها ، وهو الله وحده لا شريك له ولا مُعْبود معه . .

ويقول الشيخ « الجريري » رضى الله عنه :

عبيد ﴿ النُّعَم ﴾ كَثِيرٌ عددهم . . وعبيد ﴿ المُنْجِم ﴾ عزيزٌ وُجُودِهم . . ويقولون :

ليس هناك شيء أشرف من العبودية . . ولذلك قال ربنا سبحانه في وصف النبي ليلة المعراج ـ وكان أشرف أوقاته في الدنيا ـ

﴿ سُبحان الَّذَى أَسْرَى بعبدِه ليلًا من المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى ﴾ . .

وقال تعالى :

- ﴿ فَأَوْحَى إِلَى ﴿ عَبِدِهِ ﴾ مَا أَوْحَى ﴾ . . فلو كان هُناك اسم أَجَلُ من العُبودية لأسماه به . .

إنى من خلال تجربتى وقراءتى وتتبعى أنباء العارفين أستطيع الهتاف بحقيقة تقول: 
« التصوُّف أعلى مراحل التَدَيَّن » . . هذه حقيقة لا مِرَاء فيها أَسْتَخْرجتها كما قلت من تجارب الأفْذَاذ ومن تجربتى . .

ولئن كان أشق ما فيه قهر النفس فَهو في الوقت ذاته أعذب وأجمل ، وأروع وأمتع ما فيه . . صحيح أنه تَحَمُّل مِصاعب ، وركُوب متاعب . . وظَما الهَواجِرَ وسَهر اللَّيالي في غير لَهُو أو اشتِهاء . .

ولكن د عند الصباح ، يحمد القوم السُّرى . . .

#### وكما قال الشاعر:

يسغلبسنى شدوقسى فسأطُسوى السَّسرى ولسم يَسزَل . ذُو السَّسوق مَسغُسلُوبا .

\* \* \*

أما كونه أعلى مراحل التديُّن : فلأنه أصدق استجابة لقول الله عز وجل : ﴿ فَفِـرُّوا إِلَى الله ﴾ .

وإذا كان فِرَار الأشقياء ـ الفِرَار من الله . . فَفِرَار السُّعداء . . الفِرَار إلى الله . .

يقول سيدنا «عبد الله بن العباس» رضى الله عنه في قوله تعالى : « فَفِرُوا إلى الله » فِرُوا منه إليه . .

وهذا الفِرَار منه إليه . هو فِرار الأولياء . . والفِرار إلى الله يعنى كمال توجِيده وتمجِيده ، لأنه يعنى التخلّي عن حُظوظ النفس ومُغريات الحياة ومُضلّات الفِتن .

وهو أيضا أعلى مراحل التديُّن والعبادة ، لأن فيه وعن طريقه يرث المُؤمن من النبوة بعض أنوارها وأسرارها . .

يرث: - « مازاغ البصرُ وما طَغَى . . لقد رأى من آياتِ ربِّه الكُبْرى ، . .

فالمتصوِّف بحق . . والمُحسن بصدق ، له بَصر ومعه بَصِيرة . .

وهو يرى من آيات ربه مالاً يراه سواه . .

فهو المعنى بقول الله عزوجل في الحديث القدسي:

« كنت سَمْعه الذي يَسْمَع به . . ﴿ وَبِصِرُهُ الذي يُبِصرَ به ﴾ . ويده التي يَبطش بها ﴾ . ﴿ وساقه التي يمشى بها ﴾ . ﴿ ولئن سألني لأعطينه ﴾ . ﴿ ولئن استعاذ بي لأعْيذنه ﴾ . ﴿ وإذا مشى إلى شبراً ، مشيت إليه ذراعا ﴾ . ﴿ ولئن سألني لأعطينه ﴾ . ﴿ ولئن استعاذ بي لأعْيذنه ﴾ . ﴿ وإذا مشى إلى شبراً ، مشيت إليه ذراعا ﴾ .

« وإذا مشى إلى ذراعا ، مشيت إليه باعاً » . .

« وإن أتاني يمشي ، أتيُّتُه هَرُّولة » . .

\* \* \*

أهُناك مما يُفيئه التديُّن الصادق أعظم من هذا وأكرم . .

ألا إن هذه جميعا بعض مَثُوبات الله وعَطَاياه لأوليائه الّذين سَلَكوا إليه الطريق ـ طريق القوم . . رضى الله عنهم أجمعين . .

إن الإمام « أبن القيم » رضى الله عنه ، لَيعجب من الذين يستكثرون على أولياء الله أن يَرُوا في البلد البعيد مالا نراه وهم بيننا مُقيمون . . أو يسمعون في البلد القريب والبعيد مالا يسمع سواهم من جُلسائهم . .

أو تُطوى لهم الأرض ، فيكونون بينا في حين من الزُّمان . . وبعد دقائق يكونون هناك في المسجد الحرام ، أو المسجد الأقصى ، أو أي بلد قَصِيّ بعيد . .

يعجب « ابن القيم » لإنكارهم ويقول : أيظن هؤلاء أن أصحاب هذه الخُوارق والكَرامات يَرون بأُعين كأعينهم . . أو يسمعون بآذَان مثل آذَانهم . . أو يمشون بِخُطّى مثل خُطاهم . .

إذن أين قول الله عز وجل: -كنت (سمعه) الذي يسمع به . . و ( بصره ) الذي يُبصر به . . فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي يسير . . ؟ وصدق الإمام . .

تُرى : لَّن يأت أولئك نبأ « عمر وسارية » إذ رآه من فوق المِنبر بالمدينة وناداه وهو هناك في البلد البعيد :

« يا سَارِيةُ الجَبَل »

فيسمع سارية صوته ، ويفُزَع إلى جيشه الذي كان على وشك أن يُنْهَزِم ويضيع على أثَر مُباغتة أعدُّها له عدوه . . لولا صيحة «عمر» أمير المؤمنين ؟ . .

أولم يأتِهم نبأ الوحى يَغْدُو ويَرُوح بين السماء والأرض في لحظات.

الاصدق رُبُّنا العظييم ـ ﴿ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا العَالِمُونَ ﴾ .

\* \* \*

والتصوف كذلك أعلى مراحل التديُّن ، لأنه بِصفائه يَهِبُ صاحبه البصيرة .

والبصيرة كما عَرَّفُها القوم :

« ما خلَّصَك من الحيرة ، إما بإيمان وإما بِعَيان » .

وهكذا نرى العارفين بالله غَادِين رَاثِحين ، بين الإيمان والعَيان . . ومن ثمّ فالحيرة وضبابية الرؤيّة أبعد ما يكونان عن عقولهم وأفئدتهم . .

ثم إن البصيرة - وهمي خير عَوْن على رؤية الحق واتباعه .. تَهِبُ ( الفَرَاسَة ، . .

والفراسة نور يقذفه الله في القلب . . وفيها يقول سيدنا الرسول ﷺ . .

« اتقوا فَرَاسَة ِ المؤمن » ﴿ فإنه ينظِر بنور الله » . . .

والتصوف أيضاً أعلى مراحل التديُّن لأنه يعنى اجتياز كل العقبات التى تَعْتَاق السفر إلى الله . . ويقتحم العقبة الكُبْرى المتمثلة فى شهوات النفس وإيعازها بكافة النقائض والزذائل من غُرور ، وكِبْر ، وبَغْى ، وكذب ، وحقد ، وقعود مع المخالفين . .

ولأن التصوف « فن الروح » و « جَوْهر الضمير » و « نُور العقل » . . فقد صاغ له شُيوخه وأساتذته من لغة الروح والضمير والعقل فلسفة ومِنْهَاجا لله للإفاضة في تبيانهما ، وحَسْبُنا إذن كلماتٍ عابرة عن المَقامَات والأحوال . . فهم يُقسمون الطريق إلى خَصَائص ، فضلا عن تقسيمه إلى مراحل ومَنازل .

فمن حيث الخصائص يرون هناك مقامات . . وأحوالا . .

والأحوال أعلى شأنا من المقامات . حتى أن بعضهم ليفرَّق بينهما بأن المقامات «كسبيّة». والأحوال « وهبيّة » . . أى أن المقامات تُكتسب بالمُجَاهدة والأحوال تُوهب ، ويرزقها صاحبها بطريق الأعطية والهبة . .

ولعلهم في هذا يضعون بصائرهم على قول الله سبحانه:

﴿الله يَجْتَبِى إليه من يشاء ﴾ و ﴿ويَهْدِى أليه من يُنب ﴾ ، فهناك ( اجتباء » مَرَده إلى اختيار الله . . وهناك ( اهتداء » مرده الإنابة إلى الله . . ولا نقف طويلا مع حديث رُوَّاد التصوف الأبرار عن المقامات والأحوال . . بل نكتفى برأى بعضهم إذ يقول :

« الأحوال نتيجة للمقامات » « والمقامات ثمرة الأعمال » « فكل من كان أصلح عملا ، كان أعلى عما » .

« وكل من كان أعلى مقاما ، كان أعظم حالا » .

وعندهم أن المقامات تَتَدَاخل، ويَنْدَرج بعضها في بعض.

فالتوبة \_ مثلاً جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف . . والتوكّل ـ جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا . .

والإنابة - جامعة لمقام المحبة والخشية . .

ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة . .

وهكذا \_ مما يُفِيض الإمام « ابن القيم » رضى الله عنه في شُرحه وتِبْيَانه في مؤلّفه العظيم : « مدَارِك السّالِكين » . .

كان شيخ الإسلام « ابن تيمية » رضى الله عنه يقول :

« إن في الدنيا جنّة ، من لم يدخلها لم يدخل جنة الأخرة . . »

ويقول أحد العارفين:

« إنه لَيَمر بالقلب أوقات ، أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا ، إنهم إذن لفي عيش طيب . . » .

وقال بعضهم:

« مساكين أهل الدنيا . . خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ما فيها . . سُئِل : وما أَطْيب ما فيها ؟؟ قال : محبة الله . . والأنْس به . . والشوق إلى لِقائه . . والإقبال عليه . . والإعراض عما سواه . . » . وهل التصوف الحق إلا هذا كله ؟؟ .

٢٤٤ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد



فحديثى هذا لا يعنى بحال السلوك الذى يحمل من التصوف اسمه . . وقد تعرَّى من حقيقته . . لا يعنى تلك المَظَاهِر الفارغة من مضمون التصوف واستقامته وعظمته . .

إنما يعنى ما ذكرنا من قبل . وما سنذكره الآن خلال حديثى المتواضع عن تجربتى مع التصوف الحق والرشيد . .

كما إنه لا يعنى الهروب من تبعات الحياة ومسئوليات العمل والمُثَابرة .



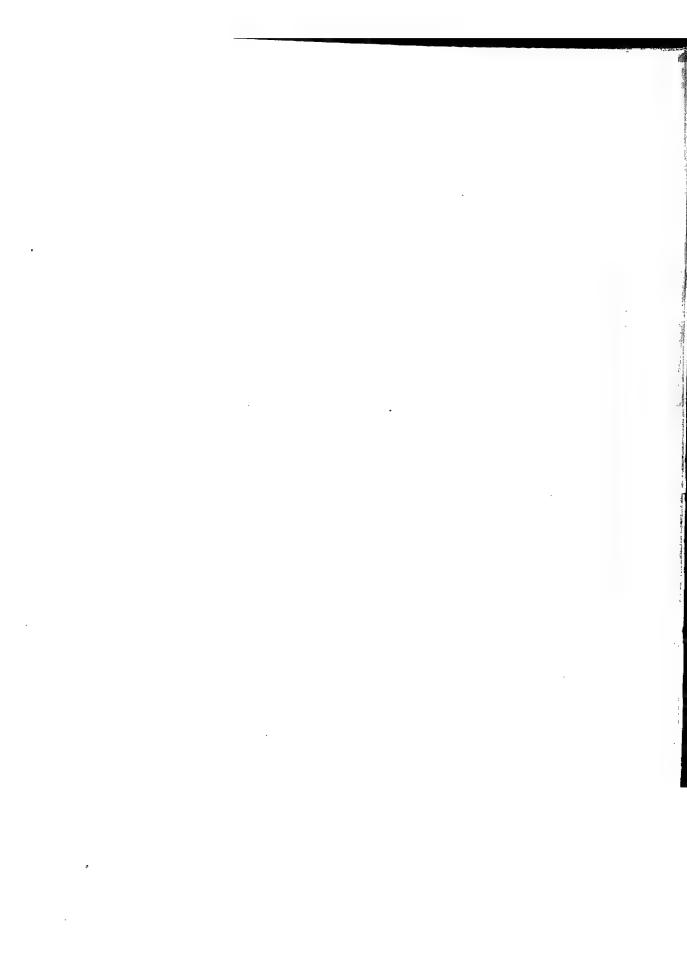

# خَلِّ نَفْسَكَ .. وَتَعَالَ

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٢٤٧

قلت إننى تحوَّلت إلى إنسان آخر إثر عودة بصرى وروحى من رحلتهما الخاطفة فى السماء . . ومن صباح تلك الليلة المباركة ، وأنا أحيا فى نَشُوة وهُيام . . وأقبلت على ما تيسر وجوده من كتب التصوف . . وفى أحدها قرأت أن الشيخ « أبا يزيد البَسْطَامِي » رضى الله عنه كان يقطع بعض الفَيافِي ذات ليلة وحيدا . . وفجأة استوقفته السماء بنجومها وبما ربنها الخلاق العظيم بها من زينة الكواكب . . وفجأة عنه صبحة ضارعة :

« يَارِب كيف الوصُول إليك » ؟

فإذا نداء يملأ رُوعَه:

« خَلِّ نفسَك ، وتُعالَ » .

ونجُّيتُ الكتاب غيرَ بعيد ، ورُحت أُتَمْتم وأردِّد : خَلِّ نفسك وتَعالَ :

خَلِّ نَفسَك وتعَالَ . .

ومع كل مرة من تِرْدادِها أجد لها مذَاقاً مُختلفاً ، وحلاوة جديدة ، ونشوة فريدة . .

فعذُوية ﴿ التَّعبير ، وليسَ عمق المضمون وحده ، تجعل القارى المام قِيثارة تَعْزفِ . . لا مجرد فكرة تَهْتف . .

وأحسست كأن هذه القصة أو الواقعة كُتبت لى . . أو كأن قَدَرى جمعنى بها على غير ميعاد ليكون لي فيها عظة ، ومِنْهاج فذ ودليل . .

وقررتُ أن أجعلُ هذه العبارة سُلوكاً لِى . . فَخَلَّيتُ نفسى ، وتَخلَّيت عنها وحملت عزمى على كَاهِلى ، وقبل كَاهِلى فى قلبى . . وأخذت مكانى بين المُسافرين إلى الله ، يَحْدُونى شوق مُتَّقِد مَبْرُور . . وبصر شَاخِص إلى هناك . . ولسان حالى يقول :

وما أحد يَـوْم ذَراك يـومـا

فيختار الترجل عن ذراكا..

كيف مضيت ؟؟ وإلى أى زَوْرِق وَلَيْت وجهي ؟؟

\* \* \*



لعلكم تذكرون ما سطرته آنفا في هذه المذكرات ، إذ تُعرُّف أخي « الشيخ حسين » على الجمعية الشرعية ، لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية . . وتَتَلَّمَذَ على شيخَها الراحل فضيلة الإمام والقطب الكبير الشيخ « محمود خطاب السُّبكي » رضي الله عنه ، وأرضاه . .

وذكرت كيف كان يصطحبني معه إلى مسجد الجمعية ليلة الجمعة ، ويومها وليلة السبت لنسمع دروس الإمام ونقضى ساعات كأنها لحظات في حضرته التي كانت تُذَكِّرُنا بالجنة وبما فيها من نَضْرة

كنت أيامئذ في الحادية عشرة والثانية عشرة من سِنِّي البَّاكِرة . .

وانتقل فضيلة الإمام إلى الرفيق الأعلى وتزوَّج أخى « حسين » وأقام في بيت أصْهاره بالجيزة . . وكنت قد كبرت ، وأخذت أتردُّد في إقامتي بين بيت خالي « الشيخ أحمد » ورواق الشراقوة بالجامع الأزهر . . إلى أن انتقل أخي إلى حي الصليبة ، فدامت إقامتي معه ، بالمنزل الذي تلقّيت فيه ذلك ،

الإلهام الذي حدُّثتكم عنه من قبل.

خلال تلك الأعوام القليلة ، كنت قد عشقت السياسة . . ومُكَثَّت مع « النقراشي باشا » حيناً من الدهر . . حتى إذا تربُّع وحزبه فوق أريكة الحكم عام ـ ١٩٣٨ ـ وجدتني تِلقائيا أعتزل العمل السياسي كما أسلفت في حديثي . ولبثت وقتا بلا تفكير . . صامتا ، هادئا ، مُنْطويا كمن ينتظر قَادِما لا يدرى هَوِّيته ، ولا يعرف عنه شيئا . . حتى جاءت الليلة الواعدة ، فَعْمَرُني الإحساس المُفاجِيء والعجيبب الذي حدثتكم عنه . . وذات يوم تحسُّتْ وجهى فإذا شعرات تُعَد على أصابع اليد الواحدة قد نبتت في . أدني الذُّقن . . فداعبتها في حنان وحب . . رملت أناجيها : مَّا أَعْجَلك يا عزيزتي . . ومع هذا فمرحبا بحبيب جاء على شوق . .

وفي يوم آخر ، وأنا أداعبها في حفاوة بأناملي اليمني ، انتزعت إحدى شعراتها فحزنت على فراق

ولكن لماذا الفِراق؟؟ إنه سيكون لو ٱلْقيتُ بها إلى الأرض . . أما إذا احتفظت بها فستبقى معى أجمل تذكار . . وفعلا وضعتها بحذر شديد ورفق أشد في جيب « كَاكُولتي » . . وطَفِفْتُ أتحسُّس كل يوم مكانها الأطمئن على وجودها . . حتى جاء يوم افتقدتها فيه وفقدتها . : هناك انتابني أسف وأسى . . !!

سيظن بعضكم أنني أتطرُّف بِطُرفة مُختلقَة ولكني أقسم بالله العظيم أن هذا حدث . . وأترك لكم مهمة تُقَدِيرِه وتُفْسِيرِه . .

ولا ريب أن من دَلالات هذه الواقعة فَرحى الكبير بحياتي المجديدة ، وتقْدِيس كل مُفرداتها . . ولئن تمثُّلت بدايتها في هذه اللَّفَّتة الغريرة ، فإن مسيرتها ستنتظِم من عَظَائِم الأمور وجَلَاثِلها وما يجعلها حياة جديدة بأن تكون موضع حفاوتي . . ولقد أعطيتها من الحفاوة فعلا قَدَّرَ ما أعطتني هي من غِبطة الروح ، وذكاء القلب وسعادة الأيام وسكينة الضمير . . ٩ عشت فى شوق حميم إلى الله \_ إلى طاعته . . إلى عبادته . . إلى نوره . . إلى محبّته . . وصارت الدنيا كلها في خَاطِرى مجرِّد طَيفٍ بَاهت . . أما الآخرة التى هى خيرٌ وأبقى فقد جذبتنى إليها جذبا حانيا رَفِيقا شَغُوفا . . وفى وقت وجيز تعلَّمت لُغَتَها ، ومنحتنى ثقتها ، وصارت لي مبعث طُمأنينة لا تنفد ولا يَنْصل بهاؤها . . وأحسست بروح التصوف والصَّوفية تَتَقَمَّصُنِى وتتملَّكنى .

كان شعوري بالآخرة عجيبا . .

أهى صديق ؟؟ بل أكثر من صديق . . أهى حبيب . . بل أكثر وأبَرْ من حبيب . . لقد قهر حُبُها ميراث الطفولة ، ومَحا من الذاكرة تماما ـ تلك المَخَاوف التي كانوا يملأون بها رَوْعَنا خَوفامِن الآخرة وجَزعاً وفَزَعاً ، بَدُءا من القبر حتى يوم البعث المشهود حتى جهنَّم ذات الأَخَادِيد . .

أصبحت الآخرة عِشْقِي وهُواي . .

أتسألونني : كيف ؟؟

أجيب: لاأدرى . .

فعندى الهَوى مَوصُوفُه لاصفاته إذا سألوني: ما الهوى؟ قلت مَابِياً

وجاء اليوم الذي تمضى فيه تجربتي مع التصوف في بُعدِها الجديد . . والذي من حقكم أن تُنادوني اليوم قائلين :

مَشَّاءَ هذا العصر قِفْ حَـدُث عن العصر القديم

كان فضيلة الإمام الشيخ «أمين محمود خطاب السبكى » قد ورث أباه الإمام في رئاسة الجمعية الشرعية ورعاية أبنائها.

وكان كعادة أبيه يجلس كل يوم بعد العصر بجوار المسجد ، ويَحُفُّ به بعض تلاميذه ومُرِيديه ، يسألونه ويستفتُونه . . ويُحادِثهم ويُحادِثُونه . . فإذا جاء ذِكْرُ والده الشيخ ولو مائة مرة بكى وبلَّلت الدموع عينيه . . وكان أخى « الشيخ حسين » رحمه الله تعالى يأخذنى بين الحين والحين إلى هذا المجلس المبرور تخنجلس مع الآخرين بين يدى الشيخ الإمام حتى يُؤذِّن للمغرب فنصليه مع الجماعة ثم نقفل راجعين . . وذات يوم غادرنا مجلس الشيخ مُبكّرين ولم نكد نبلغ باب الجمعية حتى جاء في أثرِنا من يدعُونا للقاء الشيخ من جديد .

عُدْنا وجلسِنا بين يديه واستهل حديثه لأخى قائلا : يا حسين . . لمَّا أُخُوكُ بيعرف يخطب كويس ما قلتش لي ليه ؟؟

ثم أمر من ينادى الشيخ « أحمد الفار » وكان مُوظَّفا بالجمعية . . ومنَ اختصَاصِه الإشراف على حركة اختيار خطباء الجمعية بمساجد الجمعية المُنتشرة في كل مكان داخل القاهرة وخارجها . .

٢٥٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

وحين جاء وبيمينه « دفتر » الخُطباء قال له الشيخ : أُكتب . . ثم النَّفت ناحية أخى وسأله : أخوك اسمه إيه ؟؟ ثم استأنف حديثه مع الشيخ الفار : أكتب خالد فى خطباء الجمعة القادمة . ولا أذكر هل تلقيت هذا الأمر بفرح أم بِخيفة ، أم بِهما معا . .

على أية حال ، لم يكن من الاستجابة بُدُّ . ولكن أنَّى للشيخ العلم بأننى أصلح للخطابة ؟؟ لم يَكَد أخى وأنا نبلغ باب الجمعية حتى لَحِق بنا أحد الذين كانوا في مجلس الشيخ وصَافَحنا ، ثم قال لى : مبرُوك هذا خيرٌ وأبقى من خُطب السياسة . . وعَرِفنا أنه الاستاذ « رستم » . . موظف بإحدى الوزارات . . وأنه كان قد استمع لى في الحفل الانتخابي الكبير الذي حدُّثتكم عنه من قبل ، والذي كان مُقاما مدَّن نفق شبرا . . وعندما رآني مع أخى في حضرة الشيخ أخبره على أثر انصرافنا أنني خطيبٌ بارع تستطيع الجمعية أن تنتفع به حين تَضُمَّني إلى وعًاظها . . وهكذا استدعانا فضيلة الشيخ ، وأمر منظم حركة الخطباء والوعاظ أن يُضيفني إليهم . .

وبهذا صِرْت واحدا من أبناء الجمعية ووعاظها . .

\* \* \*

ومن هنا ، دخلت رِحاب التصوف من باب وَسِيع . .

ذلك أن فضيلة الإمام الشيخ « محمود خطاب السبكي » الذي وُلِد في يولية عام ١٨٥٨ وتُوفِّي في يولية عام ١٨٥٨ وتُوفِّي في يولية عام ١٩٥٣ كان مُتصوِّفا في مُبتكر حياته . .

وفى أوائل العِقْد الثالث من عمرة المبارك ، جاء القاهرة من قريته « سُبْك الأحد » ـ منوفية ، والتحق بالأزهر على كِبَر . . وكان قد حفظ القرآن الكريم على كِبَر أيضا . . وثَابَر على الدراسة فى الأزهر حتى حصل على شهادة العالمية ، فى ١٥ يناير ١٨٩٦ وفور تخرُّجه عَيِّن أستاذا بالقسم العالى بالأزهر . . وفى ١١ ديسمبر عام ـ ١٩١٤ ـ أنشأ الجمعية الشرعية التى ظَلُّ يرعاها ويُنفق عليها منذ نشأتها وحتى لَقِي ربَّه رَاضِياً مَرْضِياً . .

\* \* \*

هذا الإمام العظيم كان من الأولياء الكِبار، والعَارفين المُبْرُورين . .

وكان دوره الذي اختاره الله له \_ إحْيَاء السنة ، وإمّانته البدّعة . . أي المضى قُدُماً على منهج سيدنا رسول الله ﷺ في العبادات والعّادات . .

وكان قبل مُجِيثه الأزهر وطلبه العلم يشرف على بلده على أزض أبيه الزراعية . . بَيْدَ أنه في الوقت ذاته كان قريب الصلة بأهل الله ، فأخذ العهد على بعض شيوخهم ، وركب ثَبَج أشواقه العظيمة مُبْجِراً إلى عالم الصالِحين والعارِفين . .

ولقد سار على الدرب حتى وصل. وغمرته بركات التصوف النّقيّ الصَّدوق.. من أجل ذلك لم تُزايله الأنوار، ولا غابت عنه الأسرار.. حتى بعد أن صار واحدا من كِبار علماء الأزهر إذ ظلّت رَوْحَانيَّةُ العَالية تَلِفُ بضيائِها وسَنَاهَا كل من يتتلّمذ عليه ويقترب منه..

وهكذا صاحبنا ابن الثانية عشرة فبهره نوره . . وكان لا يَمِلَ النظر إلى وجهه إذا كان يُرى في بهائه

وجماله وجلاله وجه سيدنا الرسول عليه السلام . .

وحتى الميوم ـ وأنا فى السبعين من عمرى ـ كلَّما اشتقت إلى وجه الرسول وشَغَفَنى الشَّوق إلى رؤيته ، أتذكّر وجه الإمام محمود خطاب السبكى وأتمَلّاه وأطيل النظر إليه فى تألُّقه وإشراقه وهيَّبته ووقاره . . فما أظن أن وجهه فى هذا كله كان بعيداً من وجه الرسول . .

وعلى الذين قد يرون هذه المذكرات أو الذكريات ضَحْلَة ، لأنها لا تجمعهم بالكُبَراء والزُّعماء والبُّساسة ، ولا تَحْكِي طَرفا ولا طُورفا من نوادرهم . .

عليهم أن يعلموا أن حظوظهم وافية حين تجمعهم هذه الصفحات بهذا الطراز الرفيع من الأقطاب ـ أساتذة الروح ، وأساة النفس ، وهداة الضمير . .

\* \* \*

كنا ـ أخى وأنا ـ نستجثُ خُطانا يوم الجمعة لنُدرك مكاناً في الحشد الهاثل الذي يكتظ به المسجد من العابدين والوافدين .

وكان يخطب الجمعة فضيلة الشيخ «عبد الله العفيفى» فلا تدرى أيهدر هدير البعير الأصهب، أم يهدل هديل الحمام ؟؟ أم يجمع بين الاثنين في إلقاء ساحر، وأسلوب آسر؟.. والشيخ الإمام العارف بالله جالس بجوار المنبر رافعاً رأسه وشاخِصا ببصره إلى وجه الخطيب، لا تُغادره نظرة مهما استطالت الخُطبة وامتد بها الحديث..

فإذا قُضِيت الصلاةُ بقى الألوف من المصلين فى سكُونهم وخُشوعهم يَخْتِمون الصلاة . وما إن يفرغوا حتى يُوَلُّوا جلستَهم ووجُوههم شَطِرَ ( الكرسى ) الذي يتوسط المسجد فى انتظار الشيخ الإمام ليفرغوا حتى يُولُّوا جلستَهم ووجُوههم شَطِرَ ( الكرسى ) الذي يتوسط المسجد فى انتظار الشيخ الإمام ليلقى درس الجمعة . وهذا الوجه ، وهذا المجين . . كان الحضور ينتشون عندما يرون الإمام متجها إلى مقعد الدرس . .

أما صاحبكم فدعوه يبحث عن الكلمات التي يصف بها غِبْطة الروح التي كانت تغمره حين يُطَالِع الوجه النَّديّ المُمتلىء صباحا واصباحا . . شُروقا وإشراقا ، وحين كانت تنشره وتطويه صَبَابة الشوق ، وجُرارته . .

هنا عظمة التصوف يا صِحَاب . . إذ ترى قلب الأشياء في كل شيء تراه . . فما كانت ملامح وجه الشيخ على مُلاَحتِها وجَمَالها المُسْتفِيض بأُخِذه القلوب والأبصار إليه . . إنما كان الروح السَّارى ، وهذه الشخصية . .

وهكذا يكون الشأن في كل شيء. لاترى فيه شكله بل قلبه وجوهره.

فى الصلاة . فى ذكر الله . . فى تلاوة القرآن . . فى الدعاء . . فى ممشاك إلى صديق تزوره ، أو مريض تعوده ، أو رَحِم تَصِلُه ، أو علم تطلبه . . فى كل الأشياء ترى قلبها ، لا شكلها الخارجى . . ذلك أنك مع التصوف الحق النقى تعلم علم اليقين أن الله جل جلاله فى كل شىء إنشاء ، ومشيئة ، ولك أنك مع التصوف الحق النقى تعلم علم اليقين أن الله جل جلاله فى كل شىء إنشاء ، ومشيئة ، والقطرة وعلما ، وتسييراً وتقديراً . . وإذن فأنت هناك وهنا ـ فى النبتة الطالعة ، والنسمة الرضيّة ، والقطرة النديّة . . وفى الشمس وضُحَاها . . والقمر إذا تكرها ، والنّهار إذا جلّاها والليل إذا يغشاها . .

وتراه في السماء وما بناها . . والأرض وما ضَحَاها . . ونفس وما سَوَّاها . . كذلك تراه في وجوه الصالحين وقلوب العارفين وسُبحات المتقين . . .

\* \* \*

كان الشيخ الإمام من هذا الطراز العالى . .

وقبل وفاته بعام تقريبا بدأ يقسر في درس الجمعة سورة « المُزمَّل » . . أما في مساء يومها وبعد صلاة العشاء ، فكان يشرح أحاديث سيدنا الرسول ﷺ ، مقدَّما « سنن الإمام أبي داود » . . وفي مساء السبت ليلة الأحد كان موعده مع درس الفقه . .

ظل ـ رضى الله عنه ـ يَفْسر سورة المزُّمِّل عاما إلا قليلا . . ولعله لقى ربه وهو يتابع آياتها شرحا وتفسيرا . .

وأجيبكم : نعم ـ لا يحْتاج تفسيرها لأكثر من ذلك ، لو أن فضيلة الإمام كان يفسرها تفسيرا لغويًا ، أو بلاغِيا ، أوغير ذلك من أنواع التفسر . .

لكن الشيخ كان يستنطق أسرارها الكامنة في الأعماق ، ويتتبع أنوارها السارية في الأفاق . . ويرى فيها قلبها لا حروفها . . وكنوزها المخبُّوءة . . وعطاياها المعطاءة . . فكان ربما يمكث في الآية الواحدة شهرا يفسرها نَاثِراً لآلِتُها . . باثًا حكمتها . . وهو مثلا حين يتحدث عن الجزء من الآية : ﴿ ورتَّل القرآن ترتيلا ﴾ .

يقضى مُعها وحدها خمسة دروس أو أكثر ، لأن جمال القرآن وجلاله وطريقة تلاوته ، وثواب قراءته . . كل هذا يجذبه جذبا لا يستطيع عنه حِولًا . . !!

ولن أنسى ذلك الدرس الذي كان يفسر فيه الآية الكريمة:

﴿ فَكَيْفُ تُتَّقُونُ إِنْ كَفُرْتُمْ يَوْمًا يَجْعُلُ الْوَلَّذَانَ شِيبًا ﴾ . .

وفجأة يتهاوى فضيلته تحت وقع شعور ضَاغِطً يهز جسمه كله هزاً عنيفاً ، ويميل رأسه على صدره ثم يستسلم لسكون رهيب ، لبث دقيقتين أو ثلاثا دون أدنى استجابة لحركة أو اختلاجة . مما فتك بهدوء الحضور وصبرهم ، إذ ظنّوا أن شيخهم قد قُبِض وغادرت روحه الجسد ، فراحوا يبكون وينشجون ، ويصيحون مكبّرين الله وسائليه لطفه ورحمته ومرددين ﴿ إنا الله ، وإنا إليه راجعون ﴾ .

وإنهم لكذلك \_ إذ رفع الشيخ الإمام رأسه رُويْدا رُويْدا . . كمن ينتزعه من تحت ثِقُل ضاغط . وإذا وجهه تكسوه صُفْرة جليلة ودِيعة حُلوة . . هو الذي كان يتمتَّع بوجه أَمْغر ، شديد البياض مُشْرَب بالحُمرة . .

كنتُ ساعتئد أجلس مع أخى وبقية المصلِّين فى « المبلّغة » حيث رأيت الهشهد كله . . فبصرت بحجر الإمام ، وقد ملأته الدُّموع التى انهمرت من مآقِيه وهو فى رحلته العلوية الخاطفة . . ورأيت جسمه المُنهك وكأنه يحاول أن يبعد ترتيب نفسه بحيث يستقر كل ضلع وكل عضو فى مكانة . . ومرت

. دِقیقتان والشیخ فی صمت مهیب قُبْلما یستأنف حدیثه بصوت مُرْهق ، وکلمات تُعانی . . وَلَمْ یُطُلُ النحدیث ، بل جمعه واختصره واستَدْنَی نهایته وختامه . .

يا الله . . شيخ في هذه المنزلة العالية من التقوى . . والوِلاَية ، والقَبُول ثم تصنع به آية واحدة مُنْذِرة كل هذا الذي صنعته ؟؟ حقا :

﴿ إنما يخشى الله من عبادِه العلماءُ ﴾ .

وذات ليلة ، وكان يُلقى بعد صلاة العشاء درس الفقه . .

كان يجلس ثانيا إحدى ساقيه ، رافعا الأخرى فى وضع رأسى لأنها كان بها ألم لا يمكنه من ثنيها . . وأنه لَمَاض فى درسه على هذه الجلسة . وإذا به يَثِبُ من مقعده ويضم كلتا الساقين إلى بعضهما ثانيا إياهما صائحا۔ « النبى حضر يا ولد » . . !!

وولّيت وجهى شطر أبواب المسجد لأرى من أيّها الرسول قادم . .

والآن ، وقد قرأت للمؤمنين وللملْجدين . . للشرقيّين والأوروبيين . . ومرت بى فترات شك وشوامخ إيمان . . لوسُثلت : ماذا تظن أن الشيخ فى ذلك المشهد قد رأى . . أوتصوّر ، آو تحيّل . . ؟؟

أجيب بملء وغيى ويقِينى : ساعتنذ رأى الرسول ﷺ رؤية بصر وبصيرة . . رآه كما كان أصحابه يَروْنه يَغْدُو بينهم ، ويرُوح . .

أما كيف يحدث هذا فأدنى الأمثلة دلالة صورة التليفزيون.

فهناك غرفة واحدة « استديو » يجلس فيها المُتخذَّث بشحمه ولحمه وحيداً فريداً . . والاستوديو مُغْلق النوافذ والأبواب . . يُفصله عن المشاهدين في منازلهم عشرات الألوف من الأميال . . وكلهم يرونه ويسمعونه وكانه يتحدُّث إلى كل واحد منهم . .

ولو أن جهاز « التلفاز » في بيتك عُطِّل ما رأيت شيئا . . ولو أن بمحطة الإرسال خَلَلا معوقا ، ما رأى الناس شيئا . .

أما محطة الإرسال الإلهية ، فإنها لا تَتَعطَّل أبدا ولا تَخْتَلّ ، لأنها تعمل بقدرة من لا يعجزه شيء ولا يَوُّوده شيء جل جلاله . .

وأما أجهزة الإستقبال التي زَوّد بها الفتاح العليم رُسله وأنبياءه وأولياءه ، فهي وحدها تستقبل ، وتتلقّي ، وتسمع ، وترى . .

هذا مثل هامشي لتوضيح الفكرة وتفسير المشهد . .

وهو يُضرب للذين لا يؤمنون بالغيب . . ولا يرون إلا تحت أقدامهم . .

أما الذين رزقهم الله « فقه العقيدة » وبصيرة الإيمان ، فإنهم يرون في هذا الذي تلألاً به موقف الإمام أقل العطايا والهدايا والنفحات .

ومن حُسن الحظ أن معى تجربة شخصية صادفتنى في سنوات تصوُّفي العميق والصدوق وقبل أن أخرج \_ وآحسرتاه \_ من الجنة . .

وَاليكم النبأ كأنكم تُبصرونه ، بل كأنكم أصحابه وذَوُوه . .



رأت عيناي .. وسمعت أذناي

ذات يوم ، ذهبت لزيارة سيدى « أبى عبد الله الحسين » عليه السلام . . وأعَجلَنِي أمر ما عن الدخول إلى المسجد والضَّريح ، فوقفت أمام أبواب المسجد ، وانت في طريقك إلى بيت القاضي . . حيث يقع على يسارك خان الخليلي . .

كان المسجد خَالِياً تَماماً إلا من واحد يلبس عمامة وقد أرْخَى ذُواءبَتِها وتسمَّى « العَذَبة » وكان مُتَّجِهاً نحو القبلة . . وأُلْقِيَ في رَوْعِي أنه سيدنا « أبي هُرْيْرَة » رضى الله تعالى عنه . .

لم أستطع مع المشهد صبرا ، فقد خشيت أن أكون قد أصابني شيء . . فاخترقت صفوف المارّة أَحَمْلِق في وجُوههم . . وأسأل بعضهم عن التَوقِيت . . وبلغت إلى مَضَايق خان الخليلي أتأمل التُحف المَعْروضة وأسأل أصحابها عن أثمانِها - كُل ذلك لأتأكّد أنني بخير ، سليم العقل ، يَقِظُ الوّجدان . . !! والآن ، وقبل الآن ، كلما تذكّرت الواقعة العظيمة ينتابني ندم ، لأنني لم أستغرق في المشهد ، ولم أتركه يبلغ في أمره . . فلعلّه كان - بل لا أحسب إلّا أنه كان - بداية لحياة حافلة واصلة تنقلني إلى أفق جديد من آفاق التصوف والمُشاهدة والمعرفة والوصول . . لكن لله حكمته . .

ماذا أُرِيد أن أقول . . وما العلاقة بين هذا الذي صادفني ، ورُؤية شيخنا الإمام الرسول على النَّحو الذي قَصَصْتُه عليكم من قبل ؟؟

أريد أن أقول: أنى \_ وأنا يومئذ \_ تلميذ مُبتدىء أحبُو على الطريق. وأتانى من شفافية الروح وقتوح الله ، ما جعلنى أرى مسجد الرسول الأول والذى زال من الوجود منذ أربعة عشر قرنا وحل مكانه بناء متجدد في فخامته ورونقه . . أقول: إذا فزت بهذه النعمة ، وأنا كما ذكرت ، فماذا عساه ينال من

عطاء ربنا وفُتوحه رجل من المقرّبين الكبار كشيخنا الإمام . . ؟ أكَثِير عليه وعلى نُظَرائه من العارفين أن يَروا سيدنا الرسول في يَقطَة لا سِنَة فيها ولا وَهم ولا نوم . . ؟؟ .

\* \* \*

هذا المشهد الذي أراني مسجد الرسول وغيره من المُشاهد والتّجارب الآتية . . لم تحدث في سِنّي البَّاكِرة ـ الحادية عشرة إلى منتصف الثالثة عشرة والتي قضيتها بين يَدَى شيخنا المُبارك العظيم . . إنما حدثت فيما بعد ، وأنا أعايِش خليفته فضيلة الإمام الشيخ « أمين محمود خطاب السبكي » الذي خَلَف أباه الإمام في رئاسة الجمعية ورعاية أبنائها عام ١٩٣٣ ـ وَلَبِث في مكانه حتى عام وفاته ـ ١٩٦٨ ـ وفي هذه الأعوام الخمسة والثلاثين فَتَح الله للجمعية أبواب فضله ، ودخل الناس فيها أفواجاً . . وحتى السنوات الأخيرة من عصره المُبرُور ، ورغم الأسقام التي كان يجب أن يُعالجها بالراحة ، لم يُعط هذه الراحة من وقته ولا من جهده كثيراً ، ولا قليلا بل كان يَحْيَا غَادِياً رَائِحاً بين الأزهر ـ كاستاذ فيه ، وبين الجمعية يحمل تُبعَات قِيادتِه لها . . وبين أبنائه الرَوْحِيِّين وتلامذته يسعى في قَضاء حوَاثِجهم . . وفي معظم لياليه وأمْسِيَّاته ، كنت تَراه مُسافراً ومعه كَوْكَبة من وعَاظ الجمعية ، مبشِّرين ومُنْذِرين . . ما كان يطمح بسعيه الحثيث في سبيل الله إلى غرض من أغراض الدنيا ـ منصب ، أو جاه ـ أو مال . . إنما يُحَقِّق سعادته الروحية بالدعوة الصالحة إلى الله . . وبالسهر على الأمانة التي حملها من والده الإمام في نشر السنة ومُقاومة البِدَع ، ورعاية الجمعية التي تقوم بهذا الواجب خير قيام . . وكم من اللَّيَالَى الكِثَار ، كان يقضيها ونقضيها معه في بعض المُدن التي تشهد أَخْفَالًا دينية ومُؤْتمرات وَعْظِية حاشدة . . ويطول الوقت ويمتد وهو مُغْتبط نشط ، لا سَأمان ولا مَلُول . . وكَأَى من مرة كان ميقات الفجر يُدركنا في الطريق ونحن عائدون إلى القاهرة . . فنتلمس مُصلِّي على شاطيء « ترعة » حتى إذا وجدناها غادرنا السيارة إلى المُصلِّي وتوضَّأنا ، وصلَّينا الفجر ، ثم استأنفنا سفرنا . .

هذا هو الشيخ « أمين خطاب السبكى » خليفة والده الإمام « محمود خطاب السبكى » ، والرجل الذي قضيت مع عهده المُبارك كل سنوات تصوَّفي التي لا أذكرها الآن ، وغدا ، وبعد غد إلا غشيني حزن وأسى ، وأقول في زفرة الأسي الأسيف : « لَيْتَها دامت » . .

\* \* \*

فى منتصف رحلتى مع الشيخ حدث تَحوُّل عجيب فى حياتى أخرجنى من الجنَّة التى كنت فيها ورَّنى إلى السياسة والأدب ، والعكوف على قراءة التاريخ والفلسفة والصحافة التى كنت طوال فترة تصوُّفى أضِنَّ عليها بدقائق من وقتى . .

بل حدث ما هو أخطر مما سأُطْلِعكم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن يبلغ حديثي عن تصوفي مُذَاه . .

كان الإمام الأكبر الشيخ « محمود خطاب السبكى » قد كتب بين مؤلَّفاته الكثيرة والجامعة ، رسالة مختصرة أسْمَاها ـ « العَهد الوَثيق ، لِمَن أراد سلوك أحسن طَريق » ـ وهو دليل سريع لِمَن يُريد المُضِىّ على طريق القوم المهتدين بكتاب الله وسنة رسوله . .

فالتصوف الحق المُضَاء بنور النبوة هو الذي يَسير على نَهْج ِ النَّبوة . .

كان سيدنا الرسول يقول:

« شَيَّتُني هُود ، وَاخْواتُها » يعني سورة هود . . حتى إذا سأله أصحابه :

وما الذي شيَّبك منها يا رسول الله ؟؟

أجاب: قول الله تعالى:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِوتَ ﴾ . .

فالإستقامة ضمير التصوف ، وحقيقته ، وَوِجْهَتُه . . من أجل ذلك ، كان العارفون يصفون ما هُم فيه من سَبْق وتوْق بأنه كما قال الإمام الغزائي :

﴿ نُور يُقذفه الله ويمنحه ﴾ . .

وكما قال الإمام « ابن الفارض » :

أنتم فُروضَى ونَفْلِى أنتم حديثى وشُغلى يا قبلتى فى صلاتى إذا وقفت فى صلاتى جلالكم نصب عينى إليه وجُهت كلى

وسركم في ضميري والقلب طور التجلي

ونعود إلى « العهد الوَثِيق » الذى كان أول كتاب قرأته من مؤلفات الإمام ، وتعلمت منه وِرْد المُبتدئين الذى كان الشيخ ينصح بقراءته كل ليلة قبل النوم ، وأنت مستقبل القبلة ، وعلى وضوء . . وهو ورْد يسير أبلغ اليُسْر ، إذ ينتظِم :

الأستغفار بأية صيغة مائة مرة . .

الصلاة على النبي \_ بأية صيغة \_ مائة مرة . .

ثم الذكر بـ « لا إله إلَّا الله » ماثة مرة . .

وهذه المئات الثلاث تُمثّل الحد الأدنى . . ومن يشاء المَزِيد ، فالمَزِيد خير وبركة . .

ولكن إذ أَكْثَرَتَ من « لا إله إلا الله » فالأفضل والأمثل أن تقف عن الذكر عند ما تجد نشوته وحبوره ، التي لا تَسْأمه أو تَمَله . . وحتى تظل على شوق إليه إلى أن تعود إليه في الليلة التالية . . لقد صادقت هذا الورد وثابرت على أدائه ، وكنت أكثر مُثَابرة عندما كانت بركاته تُتْرَى ، وأنواره تنسكب في قلبي

وعكفت على التَهَجُّد والصيام ، ورفعني الورع والزهد فوق كل مُستويات الإغراء والتَّطلع واشتهاء الدنيا وفتنتها . .

لكننا لم نتعلم في الجمعية التصوف الداعي إلى اعتزال المجتمع والانقطاع عنه ، أو الداعي إلى التواكل ، والانهزامية ، والتخلّى عن مسئوليات الحياة . . بل تعلمنا التصوف بمعنى صِدْق التوجّه إلى الله ، وتوثيق العلاقة بالله ، وتحمل مسئولياتنا كاملة كمواطنين في مجتمع . .

ويكفى أن نعلم أن الإمام الكبير الشيخ « محمود » مُنْشِىء الجمعية والجماعة ، أقام مصنعا للنسيج من الأنوال التى كانت تُنتج أبدع أقمشة العباقات والملابس والفُوط . . كما كان يشجع على العمل والتجارة . . بل ويَحضُ على مقاومة الانجليز المستعمرين . . ويُبارك الاشتراك في المُظاهرات المتحدّية استعمارهم . . مما دُفع « النقراشي باشا » أيام كان عضوا بالوفد ، ومُشرفا مع صديق عمره « أحمد ماهر باشا » على المقاومة السرِّية لجيش الاحتلال ـ يسعى إلى فضيلته زائراً ، وشاكِراً . . ومن طريف ما حدث في هذا اللقاء سؤال الإمام له : \_ ماذا تعمل يا ولدى ؟؟

- أعمل عضواً بالوفد المصرى يا فضيلة الشيخ . .

- يا بني ـ أنا أسألك عن العمل الذي تعيش منه أنت وأهلك ؟؟

وضحك النقراشي والحضور . . مُدْرِكين حرص الإمام على أن يكون لكل إنسان عمل يعيش من دخله عَيْش الكرام . .

وأنا مثلا ، تصوفت وبلغت مستوى روحيا لا بأس به ، إن لم يكن عاليا ورفيعا . . ومع هذا ، فقد كنت أطلب العلم في كلية الشريعة ثم في تخصص التدريس بالأزهر . . وكنت أعلَّم الناس وأمَّارِس الوَعظ نظير مكافأة مالية نتقاضاها شهريا من الجمعية . .

وبعبارة واحدة \_ كان التصوف الذي تعلمناه تصوفا «دينًامِيكيا» إن جاز هذا التعبير . .

\* \* \*

وأيامثذ تزوجت عام .. ١٩٤٠ . . كنت شابا يافعا لم أجاوز العشرين . . ولا أدرى : هل تسرَّعت بهذا الزواج ، أم جاء في أوانه . . كذلك لا أدرى : مبلغ التوفيق فيه . .

والذي جعلني أردُّد هذا التساؤل: أنه جاء اعتِبَاطاً . .

ذلك أننى كنت أتردد بأمر فضيلة الشيخ « الأمين » على إحدى القرى التى بها أحد فروع الجمعية الشرعية ، وأحد مساجدها . . وكان الشيخ الإمام يُرسل إليها - كما يرسل إلى مَثِيلاتها - أحد الوعاظ يخطب فيهم الجمعة . . كما يُرسل من الوعاظ إلى هذه القُرى والمدن من يمضى شهر ومضان كله واعِظاً ومُعَلَما .

وفى أحد الأعوام ، وبين يَدَى «رمضان » جاء إلى الشيخ وفد يرجوه أن أقضى معهم الشهر الكريم . . وكان ذلك بعد فترة طويلة كنت أصاحِبهم أيام الجُمعات وبعد العيد ، أو ليلته ، أهدانى الحاج «أحمد مصطفى » بنت أخته حيث نشأ زواجنا الموعود . .

كانت أغلى أمانى أن أسكن بجوار الجمعية ومسجدها الكبير في عطفة الجوخدار بالخيامية . . وقد أجاب الله رغبتى ودُعائى ، ورزقنى قبل زواجى بعام بشقة «سلاملك» في بيت جديد مُلاَصِق للجمعية . . فأتيحت لي كُبرى النَّعَم يومئذ ـ وهي صلاة الفجر يومياً في جماعة ، وصلاة بقية الصلوات

عدا تلك التي كنت أغيب عنها مُشتغلا بالدرس في الكلية . . كما أُتِيح لِي الأذان لصلاة الفجر دائما . . والمغرب والعشاء كثيرا . .

وإذا لم تكونوا نسيتم ، فقد حدثتكم فيما سبق ، من هذه المذكرات أو الذكريات أن الله المُنعم الوهّاب منحنى صوتاً رُخِيما ، عَذْبا نَدِيّا . . كنت أجيد به تقليد « الشيخ محمد رفعت » في تجويد القرآن الكريم . . وأُقلّد به «مجمد عبدالوهاب» في أغانيه وتواشيحه . .

أما اليوم ، فقد كان مُسخِّرا للقرآن وللآذان وحدهما . .

كان يُخُيِّل إلى وأنا أؤذن أن سيدنا بكل ما أتى صوته من نَذَاوة وحلاوة ، هو الذى يُؤذن . . وكان شيوخنا فى الجمعية وإخواننا يُحبون هذا الآذان ويُطْرونه ويتمنّون سماعه . . وذات مساء أذنت لصلاة العشاء . . ولم يكن هناك من شيوخنا من يؤم المصلّين فقدمونى لأكون الإمام . . وتلوت بعد الفاتحة إحدى السور الطوال . . وبكيت كثيرا ، وأنا أرتل آياتها المُبَشَّرة والمُنْذِرة . .

ورأيت في منامي تلك الليلة رُؤيا عجيبة .

رأيت سيدنا « جبريل » عليه السلام يحملني رسالة إلى الرسول قائلا :

اذهب إلى رسول الله ، وقل له : إذا أردت ألا تنسى . . فاعمل بما تعلم . . أيامئذ كنت أشكو من النسيان ، وضَعْف الذاكرة . .

وإذن ، فهذه الرؤيا ذات موضوع . . وتجيء في أوانها تماما معلِّمة ومُرشدة . .

بيد أن الأمر لم يقف عند الرؤيا، بل جاوزها إلى مشهد لا يقل عُجُبا . .

ذلك أننى كنت بعد صلاة الفجر على موعد كل يوم مع القرآن العظيم أتلو ما تيسر ثم على موعد مع أحاديث الرسول الكريم ، أطالِع منها وأعى عنها . . وفى ذلك الصباح ، فتحت كتاب « تَبْسير الرُصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول ، وعفو الصدفة وقبل أن ألتقى بالباب الذى أريده . . وقع بصرى على حديث يَرُويه أحد الصحابة :

- ( مَنْ عَمل بِما عَلِم ، ورُّنَّه الله عِلْم ما لَمْ يكن يَعْلَم ) .

ما شاء الله كان . .

فى نومى أرى « جبريل » عليه السلام . . وكأنه يقول لى : لكى لا تنسى : اعمل بما تعلم . . ويَجىء الدوس فى أعلى مستويات الإبانة والبلاغ . .

وفى يقظتى : يقول لى حديث الرسول ﷺ : اعمل بما تعلم يورِّثكُ اللهَ علم ما لم تكن تَعْلم . . ومع أنى كنت أيامئذ شَغُوفا بالعمل الصالح ، فقد التقى الحديث والرؤيا على أمر قد قُدر . . وهو النّصح بالمزيد من العمل . .

\* \* \*

لست أذكر هذا خُيلاء ، ولا زَهْوا . . إنما لتكون تجربتى بين يدى القارىء ، وتحت بصره ، كيما يعلم أننا بحق حين نمشى إلى الله ذِراعا ، يمشى إلينا باعا . . وحين ناتيه نمشى ، يأتينا هَرْوَلَة . . ودعونى لا أنسى عذه الواقعة الوضيئة ، لقد كان الشيخ الإمام «محمود خطاب السبكى » عالما

ومُربِّيا . .

ومعنى « المُربِّى » في عالم التصوف ـ الذي له من المُقامات والأحوال ما يجعله بولايته قادراً على الأخذ بأيدى المُريدِين إلى الله ومُراقبة أحوالهم وخُطَاهم . .

أما نجله وخليفته فضيلة الشيخ ( أمين ) فقد كان عالما وداعيا إلى الله . . وقائدا للأشياع والأتباع في هذا المجال من التخصص . . بينما ( المُربِّى ) شيخ استكمل صفات القيادة في الطريق وفي الدعوة . . في الشريعة وفي الحقيقة . .

يقول الإمام القُشيرى:

- يجب على المريد أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن له شيخ فهيهات أن يكون له في الطريق فلاح ، . !!

والشيخ المُربِّي ﴿ مُجْتَبِي ﴾ و ﴿ سَالِك ﴾ وتلك حكمة الله سبحانه . .

يقول الإمام المفسّر « الرازي » :

« لابد للشيخ المُربى أن يكون قد سلك الطريق ، وعرف مراحلها ومنازلها وأطلع على متالفها ومعاطبها ، حتى يُمكنه إرشاد الغير إلى سواء السبيل » . .

وكل هذا وفق الكتاب والسنة ، ولا يزيغ عنهما ولا يسْتَعلى عليهما . . والمُريد السعيد المحظوظ المُوفَّق ، هو من يُرزق صُحْبة شيخ من هذا الطراز .

ومن ثمُّ يقول الإمام « الجُنيد » مُوجِّها المُريد وناصِحه :

- « يزن أقواله - أى الشيخ - وأفعاله بميزان الشريعة ، فإن رأيت منه شيئا مُخَالِفاً للشرع فاتركه ولا تتخذه مُرشدا » . .

ويقول الإمام « ابن عطاء الله السكندري » :

- ليس شيخك من وجُّهَتك عبارته . . إنما هو من سَرَت فيك إشارته » . .

« وليس شيخك من وجُّهك مقالُه . . وإنما هو من نَهَض بِك حالُه » .

« وليس شيخك من دَعَاك إلى الباب . . وإنما هو من كشفَ عنك الحِجّاب » . .

« شیخك هو الذی مازال یجلو مرآه قلبك ، حتی تتجّلًی فیها أنوار ربّك . . أنهضك فنهضت . . وقادك إلى نور الحضرة ، وقال لك : هانتذًا ، وربّك . . !!

\* \* \*

لقد أفضت في الحديث عن منزلة الشيخ المُربِّي في التصوف . . .

فهل أعود إلى المناسبة التي جمعتنا بهذا الحديث ؟؟

فى تلكم الأيام كان قلبى يطير شوْقاً إلى شيخ يُربِّينى على منهج القوم ، ويرعى مَسْلَكى ورحلتى إلى الله العلى الكبير المتعال . .

وذات يوم من أيام الأجازة الصيفية وكنت أقضيها بقريتي . . آويت إلى غرفتي بالدور العُلوي من منزلنا . . وإنى لأتهيًّا لنوم القَيْلُولَة . . حين سبحت خواطري حول الشيخ « المُربِّي » الذي أتمناه وأتطلّع

إلى لُقياه . . وانْثَال الدمع من عيني انثِيالاً مُتدارِكاً . . واحتواني مضجعي بنوم عميق . . وإذا بي أرى في المنام شيخا وَقُوراً مُشرق الوجه والروح ، يقول لي :

-- ﴿ هُوهُ . . لا تَحْفُ . . أُولِياءُ الله كُلُّهُم مَعْكُ ﴾ . . !!

واستيقظت نشوان مَحْبُورا . . وكأن ملك الدنيا كلها بين يدى . . ورَهْن مَشِيئتى . . وكذلك كنت دائما طوال فترة تصوفى ونُسكى . . كانت الدنيا عندى لا تساوى جناح بعوضة . . وكانت القناعة كَنْزِى الذي لا يَهْنى . . والزُهد حديقتى وبُستَانِى . .

ذات يوم بعد زواجي جلست وإيّاها في صالة الشقة ، تهب علينا من سقفها الفضاء نسمات عذَّبة رطبة منعشة ، ونحن نتناول طعام الغداء . .

مِم كان يتكون ؟؟

مَنْ قطعة جبن بيضاء بعشرة ملّيمات وخيار نَدِى طارج بعشرة مليمات وخبز أبيض نظيف . . وبجوارنا « قُلَة ماء » بارد . . وأنا في سعادة لوعلمها المثّرون والمُترفون لحسدوني عليها . . وأقسم ، لقد طاف بي في هذه اللحظات خاطر يتساءل : تُرى لو أُعطِيت ملك الأرض ، وألبست تاجُها على أن تتخلّى عن السعادة التي تجدها الآن ـ أكنت فاعلا ؟؟ . . ووجدتني أهز رأسي بقوة رافضة ، دَاحِضاً هذا الخاطر ، وراداً إيّاه على عقبيه ، صارخا فيه : لا . . لا . . لا . . ا!! ألست محقاً حين أذكر تلك الأيام ، فأنادِيها ـ « لَيْتَها دَامَت » ؟؟ . .

لَبِثْتُ في هذا الفِرْدوْس سبع سنوات، إلا قليلا.

أحيا في درجات مُتفاوتة من القبول والتفوق وغبطة الروح واستقامة الضمير . . كنا على الطريق معاً ـ أنا . . والشيخ سيد سابق . . والشيخ عبداللطيف مشتهرى . . والشيخ فرحات حلوة . . والمرحوم الشيخ عبدالباسط عبدالرحمن . . والمرحوم الشيخ أحمد عيسى عاشور . . والمرحوم الشيخ محمود العفيفي . . والشيخ محمود الشيخ محمود الشيخ محمود الشيخ محمود العطفي . . والشيخ محمود فايد . . وآخرون من الإخوة والصحاب . .

أما شيوخنا في الجمعية ، فكانوا: \_فضيلة الإمام «أمين خطاب السبكي » ، والمرحوم الشيخ « درويش الجعبرى » . . والمرحوم الشيخ « على حلوة » . . والمرحوم الشيخ « قطب هلال » . . والمرحوم الشيخ « عبدالله العقيقي » . . والمرحوم الشيخ « سالم هلال » . . والمرحوم الشيخ « محمد القلقيلي » . . وآخرون معهم رضى الله عنهم أجمعين . .

أما بقية الإخوان من أبناء الجمعية ، فكنت إذا أبصرت بهم تحسبهم ملائكة في أزياء بشر . . ! وكما قلت : لَيِّت في ظلال هذا النَّعيم الروحي الوّارف سنين عَدداً . حتى بَاغَتني تحوُّل عجيب . . وباديء ذي بَدُء أقرر أنه ليس في حياة الناس ما يستحيل تفسيره . . مهما يتلفَّع بالغموض والاستبهام . . وقد يصعب عليك تفسير حدث أو موقف يمر بك ، ولكن يكون عند غيرك تفسيره ، وفض مَغَالِيقه . . وما حدث لي ، أملك الكثير من معرفة أسبابه وبالتالي من تفسيره .

ولكن فوق كل ذى علم عليم . . ومِنْ ثمَّ أحسب أن هناك من يملك المزيد من المعرفة والنفسير . . وهنا تَسْتَبِين قيمة كتابة المُذَكَّرات أو الذِكْريات لكل من يكون فى حياته ما يُقال . . فعند القُراء والنُقَّاد ما يُثْرِى أى مذكرات ، ويزيد من فُرص الانتفاع بها واستنباط أسرارها . .

.. وقديما قال (سقراط):

« ليس من الضرورى أن يعنى الشاعر ما يقول ، أو أن يسبر أغواره ويعرف أسراره . . بل إن كثيرين من الشعراء يعرفون من شعرهم ظاهره . . تاركين بَواطِنه ومكَامِنه للأذكياء من القُراء ، والحَاذِقين من النُقاد الذين يُدرِكون من معانيه ومراميه مالا يُدرك الشعراء أنفسهم » . . !!

تعم ـ وكذلك المذكرات والذكريات هذه كلمات أخطها بين يَدَى حديثي عن التحول الهائل الذي نقاني من حال إلى حال . .

وأُبَادر إلى القول بأنى أشك فى أن هذا التحوُّل جاء بُغْتَة ، أو أنَّه منفصل وأن جذورا له فى الماضى . . ولعله جاء بعثا وثيدا ، وامتدادا جديداً لمرحلة سابفة من الحياة لم تأخذ حظها من الإشباع ، ورغبات صدت عن طريقها وتسلط عليها قهر جسيم وعَظِيم . .

على أية حال ، لِنَمض معاً لتنظر وتسمع ونَسْتَبِين . .

\* \* \*

فى أيام ذلك التحول كنت لا أزال فى عالمى الصوفى . . فتحوَّلى لم يكن وثْباً ولا قفزا . . بل بدأ وأنا فى حياتى النَّاسِكة ، لم أُغادرها بعد . . وسار الهُويْنا خُطوة خُطوة . . وحين بدأ استسلمت بلا مقاومة لما كنت قد ودَّعته من عهد بعيد . .

فالصحافة ، والكُتب المُعرَّبة ، والمُوسيقى ، والغناء ، والتمثيل ـ أقبلتُ عليها وأقْبَلت على ، وشَغَفَتنى حُبا . . وعادت تحتل من مشاعرى وخواطرى وفكرى ما كانت تملؤه قبل تصوفى بسلطانها المحبوب والمَرْغُوب . .

ورحت أنتظر على شوق بزوغ النهار لأمضى وثبا إلى بائع الصحف الذى كان يُؤجر لى الجرائد والمجلات كل يوم لقاء عشرة مليمات ـ أحملها إلى البيت وأطالعها ثم أعيدها إليه . .

وكثيرا من الوقت الذى كنت أدَّخره لمطالعاتى الدينية ، زحفت عليه تلك الغَرَانيق الجديدة .. وسمعى الذى كان يصغى في تبتل وإخبات وغبطة لنجوى الروح وهمس الغيوب ، استحوذت عليه الأغنية والموسييقى وشَجَن العاطفة وشَجَاها . .

هأنذا أعود لهويتي الأولى، ونشأتي البّاكِرة بكل ماكنت أحبه فيها وأهواه . .

والبصر الذى قضى سنوات لا يرى غير السماء مُتامَّلا ، وغير الأرض مُتعفَّفا ، راح هو خلال عبوره ومسيره يتملَّى وجوه الحِسَان ، ويُتبع النظرة النظرة ، ولكن في تحفُّظ وحياء . . واكببت على الفكر الغربي في مؤلفاته المعرِّبة أقرؤه رُويْداً رُويْدا . . ثم بعد ذلك جاء الوقت الذى تفرَّغت فيه له ، ورُحت أطالعه في نَهُم وإعجاب . . « تولستوى . . ومكسيم جوركي . . وفيكتور هيجو . . وجوليان والدوس هكسلى . . وفولتير . . وروسو . . وأناتول فرانس . . وويلز . . وإمرسون . . وقرأت لماركس ،

وإنجلز ، ولينين . . ، ،

وبمناسبة ذكر « ماركس » أذكر أننى اشتريت نسخة من كتابه « رأس المال » وكان المرحوم الدكتور راشد البراوى قد قام بترجمته . . وفرحت باقتنائه ، وشرعت أهيىء نفسى لقراءته ، ودراسته . . بيد أننى لم أكد أجاوز فيه بضع صفحات حتى أرهقتنى ، وكلفتنى من أمرى عُسرا . .

فالكتاب ليس فيه مسحة من الأدب أو الإنشاء وكله مصطلحات وكلمات فنية. دقيقة وبعيدة كل البُعد عن طَلاَوة الأسلوب وحلاوة التعبير . .

وعلى الرغم من أن « ماركس » كان في شبابه شاعرا ، إلا أن العالم فيه قَهَر الأديب ، وأخلاه تماما عن فكره ووجدانه . عندما عكف على دراسة التاريخ والاقتصاد وصياغة فلسفته ونظريته . . وهكذا تميز مؤلفه الضخم « رأس المال » بجفاف أدبى لم أستطع عليه صبرا ، فتركته وودَّعته . . واكتفيت بأن أقرأ لغيره عنه وعن فلسفته . . ولقد أفادتنى قراءاتى عنه وعن مذهبه الفلسفى فائدة كبرى ، عندما ناقشت فيما بعد رأيه في الحرية ، ودكتاتورية البروليتاريا على صفحات كتابى ، أزمة الحرية في عالمنا ، الصادر في أواخر عام ١٩٦٣ والذي سيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

فى هاتيكم الأيام تعرفت إلى مفكر شاهق .. هو الأستاذ « عبد الله القصيمى » . . وإن وصفه لمن الأمور الصعبة . . وإن حياته كلها للُغز كبير . . كان مكانه أيام يفاعته وصدر شبابه على أول مقعد ، فى أول صف ، بين المتدينين المتزمتين أكثر ما يكون التزمت ضراوة وانفلاقا . . ثم بعد ذلك بسنوات كِثَار ، صار مُلحداً . . أكثر ما يكون الإلحاد إرعاداً وإبراقاً . .

كان في بداياته ـ كما عرفت عنه ـ طالب علم بالقاهرة وكان في شبابه الباكر الممثل الذكى للمذهب الموهايي ، والمبشر القدير به ، والمحامى الضَّليع عنه . . حتى إن الملك « عبدالعزيز آل سعود » كان يقول : \_ إن ابننا عبد الله القصيمي ، هو سفيرنا الحقيقي في مصر . . كان يكتب المقالات ويؤلف الكتب في الدعوة إلى « الوهابية » والتبشير بها ، والدفاع عنها . . والوهابية هي مذهب الإمام « محمد بن عبدالوهاب » الذي يُعتبر امتدادا لفكر الإمامين الجليلين ـ ابن تيمية ، وابن القيم ـ ووطنه ووطن دعوته هو أذكي « السعودية » .

ومن مؤلفات الشيخ القصيمي كتابه « البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدِّجوية » ناقش على صفحاته في عنف ولدَدً الشيخ الراحل « يوسف الدِّجوي » عضو جماعة كبار العلماء . .

وكان الشيخ الدجوى من أنصار التصوف والدَّاثِدين عنه \_ ومن المؤمنين بالتوسل وفضل زيارة الأولياء الصالحين في أضْرِحتهم وقُبورهم ، كما كان نَاقِدا لاَذِعا للمذهب الوهَّابي ، وداعيا إلى دحصه ورفضه . .

هذا بينما المذهب الوهابي يَرى في التوسل بالصالحين ، وزيارتهم في قبورهم جاهلية ووثنية وشركا . .

هنالك كتب « القصيمي » كتابه ذاك ، مثلما كتب غيره ، داعيا إلى مذهب الشيخ « محمد بن

عبدالوهاب » ومشيدا به ومُتحدِّيا خصومه ومُنَاوِئِيه . .

ومرّت الأيام . . وإذا بالأستاذ القصيمى يُخرج مؤلّفا آخر من نوع آخر . . فلا دفاع عن المذهب الوهابى . . بل ولا دفاع عن الدين بعضه أو كله . . وكان عنوان ذلك السفر الخطير وموضوعه : \_ « هذه هى الأغلال » . . كان الكتاب هو أذكى قناع تنكرى أخفى به الأستاذ القصيمى اتجاهه الجديد . . فهو يتظاهر بأنه يُحرِّر الدين من أغلال الأساطير والخُرافات . .

بينما يُدرك الفاحص المُدَقِّق والخبير - أن الكتاب مُحاولة مَاكِرة لتحرير الدين من الدين . . وبالتالي تحرير الإنسان من الدين . .

لم نُدرك ذلك تماماً إلا بعد أن تَوالَت مُؤلِّفاته تحمل إلْحاداً فَواحا وصريحا . .

أما قبل ذلك فكنا نحن القراء ، ونحن الأصدقاء نُحسن الظن بـ « هذى هي الأغلال ) . . وأذكر انني نشرت مقالا مُطَوَّلا في الدفاع عنه ورفض الذين هبوا في السعودية ينادون بكفره ، ويُطالبون الملك بتنفيذ حد « الرَّدة » فيه . . حين ظهر الكتاب لم يكن في مصر كاتب كبير ، ولا زعيم شهير إلا ناصر الكتاب والمؤلف ، ويعجب بهما غاية الإعجاب ـ ولا غَرو . . فَلِلْقُصيمي أسلوب ساحر وأسير ومتمكن . .

وله عقل جدلى من أثمن طراز . . وفكره المتوقِّد والمُقْتحم لا تستطيع عنه حِوَلا وانت تقرؤه ، او تُحاوره أو تصغى إليه . .

ولو أن المؤمنين اليوم يبذلون من التضحية المستعلية في سبيل إيمانهم مِعْشَار ما ضعَى به هذا « المُتَمرِّد » العنيد في سبيل إلحاده واقتناعه ، لكان الإيمان اليوم في أعلى ذُرَى الحياة الإنسانية جميعها . . لقد أضطِهد وطُورِد وشُرِّد وحُرِم على نحو كان أحيانا فوق طاقة البشر . .

ولو أنه كَتَم إلحاده ، وأسكت صوت عقله واقتناعه ، لكان الآن \_ وفي السعودية وطنه ـ يتربّع فوق واحد من أعلى مناصب الدولة ، ويملك من الثّراء العريض المُفيض ما إنّ مَفَاتِحَه لَتَنُوء بالعُصبة أُولى القوة . .

لكنه ركل بقدميه كل مُغريات الدنيا في سبيل احترام عقله ، وحتى إن ضلَّ السبيل . . إنه لم يُنافق الناس . . ولم يخدعهم . . ولم يكذب عليهم . . بل واجَههمُ بوضوح وصراحة ـ كَاشِفا حقيقته ، مُخْرجا خَبَاه . .

من هنا يجيء إعجابي الشديد والأكيد به ، مع دُعائي له بأن يُعِيد الله القدير إليه إيمانه ، عن اقتناع . . أيضا ـ كما كان إلحاده عن اقتناع . .

\* \* \*

قلت إن حنيني إلى الأيام الخَوَالِي قد استيقظ ، ومضى يقودني نحو أحلام تِلْكُم الأيام . . كل شيء عاد . . ولكن في مستوى أقل . . القراءة . . والسياسة . . وعشق الفن . . والأخطاء ـ حتى الأخطاء . .

فيم كانت تلك البداية إذن ؟؟

ثم فِيَم كانت رحلتى مع التصوف ؟؟ ثم فِيم كانت هذه العودة الآن ؟؟

لكل مُوقف تفسيره . . ولا شيء هناك في حياة الناس يَسْتَعصى على التفسير . .

« فالبدايات في حياتي يمكن تصورها على أنها كانت إعلاناً ، أو على الأقل « إيمَاءة » إلى وجود شيء ثمين في داخلي . . يجب أن يُصَان ، ويُنَمَّى ويُزَكَّى ويُحَافَظ عليه . . »

★ ومرحلة النصوف كانت إمداداً للروح ، وإعداداً للنفس كى تستعد وتتهيأ لحمل مسئولياتها تجاه ذلك الشيء .

★ وبعد . . رحلة العودة كانت سيراً إلى البعد الرابع في حياتي ، ومواجهة الحياة بكل طاقتي ومُدُراتي . . \_

وأضرب مثلًا لذلك ...

فلقد جاء اليوم الذي غادرت فيه التصوف بشعائره ، وشكله الخارجي . . ولكن بَقِيَ معى وسيظل معى إن شاء الله تعالى جوهره ومضمونة ونبضه وقيمه . .

فالشجاعة في الحق . . والقناعة . . والزهد . . والصدق . . والتوكَّل على الله والتفوق على هَواتف الزَّيف والباطل . .

كل هذه ومثلها معها، أفَاءَها عليّ التصوف وزوَّدْني بها..

والبدايات المُبكرة في حياتي علَّمتني الحرية ، وحقوق الإنسان ، وكرامة الفرد ، والشعب،ومَقْت الظلم والاستغلال . .

ثم جاءت النهايات ، فوظّفت ذلك كله في خدمة القيم الكُبرى التي آمنت بها واحتضنتها . . ووضعتها موضع التنفيذ الأكثر قوة ، والأكثر رُشدا . . حتى أخطائي كانت متسقة مع مراحل حياتي واقتناعي بظروفها صِنْو تقبّلي لها وتسامُحي معها . .

فهى - أولا - لم تكن نِتاج هوى مريض وضال . . بل كانت ردُود أفعال ما كان منها بُدْ لمُبالغتى في الأخذ بفضائل فرضت من قبل سلطانها على تفكيرى وضميرى وسلوكي . .

★ وأما ثانيا ، فيغفر الله لى رأيى فى نفسى التى كانت تُوعز لى دائماً: ان «قدرى أجّلٌ من خطئي» . .

وبعد : فإلى هنا تنتهى الحلقة الثالثة والأخيرة عن التصوف الذي لَبِثْت في رجابه سنوات ، لَيْتُها دَامت . . والذي كانت لي معه تجربة شاهقة ومتألِّقة ـ قَصَصْت عليكم ما أذكر منها . .

ولعل حديثي عن التصوف قد طال ، لا لِطُول التجربة وغِنَاها فحسب . . بل وليعلم الذين لا يعلمون أن التصوف بمفهومه الصحيح ذُرُوة سَنَام الدين كله . .

ولأقول للذين يبخسونه قدره ويرفضون ـ لا سيما من شيوخ الدين في السعودية ـ ما هكذا يا سعد تُورَدُ لإبل . .

أنتم تزعمون ، أنكم في مَقتكم التصوف تتأسُّون بالإمام « ابن تيمية » .

وبذلك تقترفون وِزْرَيْن . . أولهما :

رفضُ ما عبَّر عنه سيدنا الرسول بقوله الكريم : « أن تعبد الله كأنُّك تَراه . . فإن لم تكن تَراه فإنه يراك » . .

وثانيهما :

الإفتراء على الإمام العظيم « ابن تيمية » ودعونا نسألكم :

أكان « ابن تيمية » سيرفض التصوف ويستهجنُه ثم يرفع شيوخه ورُوَّاده وأقطابه إلى أعلى مراتب التمجيد ، ومنازل الحب والتكريم ؟؟ . . إنه ليقول في الإمام « الجُنيد » رضى الله عنه :

- كان الجُنيد رضى الله تعالى عنه سيد الطائفة وإمام مُدى . . .

وافتحوا أعينكم على قوله « سيد الطائفة » فهو يعنى بالطائفة المتصوفة . . وليس « الجُنيَّد » وحده موضع تكريمه من شيوخ التصوف . . بل يقول :

- كان الجنيد وأمثاله أثمة هُدى . . .

كذلك يقول:

- كان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة ، ومن أحسنهم تَعْلِيماً ، وتأديباً وتقويماً . . وقال عنه أيضا :

- ( الجُنيد شيخ عارف مستقيم . . من اتبعه هُدِي ، ومن خَالفه ضَل ، .

كذلك أثنى الشيخ الجليل « ابن تيمية » على الشيخ « عبدالقادر الجيلاني » وهو من اعلام الصوفية فقال في الجزئين ـ الثامن والعاشر من مجموع فتاوى ابن تيمية :

- والشيخ عبدالقادر الجيلاني \_ رحمه الله تعالى \_ « من أعظم مشايخ زمانه أمراً بالتزام الشرع والدعوة لترك الهوى والحظوظ النفسية » . . كما عدَّه من أئمة الدين . .

كما تبعه في هذا النُّناء تلميده « ابن القيم » في الجزء الأول من كتابه الجليل « مَدارج السَّالِكين » حيث قال عن « الجيلاني » :

- و هو الشيخ العارف القُدوة » . . !!

كذلكم الشيخ الصوفى الكبير « بِشْر بن الحارث » يقول عنه الإمام « أحمد بن حنبل » يوم موته :

- « مات بشر رحمه الله » ومَالَهُ في هذه الأمة نظير إلا « عامر بن قيس » . .

وكان سيدنا «عامر» هذا من أعلام الطريق النَّاسِكين العَارِفين . .

ويقول عنه ﴿ الدَّارَقُطُنِي ﴾ :

- بشر بن الحارث ثقة ، زاهد ، جَبَل . .

كذلك (الفُضَيل بن عياض) يقول عنه (ابن تيمية):

- « الفُضَيل بن عياض سيد المسلمين في وقته ، كذلك » « إبراهيم ابن أدهم » وعشرات من شيوخ الطريق وأثمة التصوف ، حَظُوا بتقدير « ابن تيمية » و « ابن القيم » بل قولوا أنهما ـ ابن تيمية وابن القيم ـ كانا مَحْظُوظَيْن بإجلال هؤلاء الشيوخ الهداه . .

فأيان يذهبون ـ أولئك القابِعون على كراسى التعليم والإنتاء من الذين يَشْجبون التصوف وينقمون على رجاله وفتيانه ؟؟

ومرة أخرى نقول: « أننا لا نعنى بالتصوف السلبية تجاه مسئوليات الدين والحياة ، لأن التصوف ليس مَهْربا ، ولا منفى اختياريا » يأرزُ إليه العَجَزة والكَسَالى واللَّهون ، إنما هو عبادة تضبط العمل . . وعمَل يُزكِّى العبادة . .





## « لقاني بالإخوان المطمين »

هل كان الإخوان يريدون حكما تطاول استِبطاوًه . . ؟؟ سؤال لابد من وقفة معه حين نصحبكهم من يوم بدأوا ، إلى يوم عرَّضوا أنفسهم لِلْمِحن الحِسام . .

ولقد زرت دارهم في سن مبكرة أيام كانوا يَتُوون في «شقة » بميدان العتبة الخضراء . . زرتهم مرتين أو ثلاثا ، ولم يكن لي عليهم أي تعليق . وبعد سنوات ، وأنا في منتصف المرحلة التي قضيتها في الجمعية الشرعية - وربما في أولها ، أخذت أتردد عليهم في دارهم الجديدة بميدان الحلمية . وكانت تقع في مواجهة الدار التي انتقلوا إليها فيما بعد والتي هي الآن مقر لقسم شرطة الدرب الأحم . .

كنت أغدو إليها وأروح مع الصديق العزيز الشيخ (سيد سابق) . . وكنا كثيرا ما نجد فضيلة المرشد جالساً وسط فنائها يَسْتروح نسمات الأصيل ومعه بعض الإخوان ، فَنُجالسه ونستمع لحديثه المُفيض ودَعَاباته المُمْتعة . .

وإذا ذهبنا مساء جلسنا معه في مكتبه ، أو في الصالة نصغي لمحاضراته . . وكان ذلك قبل أن ينتقل بمحاضراته الأسبوعية إلى الساحة الوسيعة للدار . .

وأيامئذ تعرَّفت بالصديق الفاضل الشيخ « محمد الغزالي » . وسيكون لى حديث طويل عن الشيخ سيد والشيخ الغزالي إن شاء الله تعالى . .

كما تعرفت إلى الشيخ زكريا الزوكة ، والشيخ عبد المعز عبدالستار ، والاستاذ أحمد السكرى ، والدكتور إبراهيم حسن ، والأستاذ توفيق أحمد ، والاستاذ صالح عشماوى . .

وكنت قبل هذا بسنوات قد تعرفت بالصديقين الكريمين ـ الشيخ أحمد حسن الباقورى . . والشيخ محمد نايل . . إبان زعامته الثورة الأزهر التي جاءت بالإمام « المراغى » شيخاً للأزهر رغم أنف « الملك فؤاد » الذى قيل يومها أنه بكى وهو يوقّع مُكرها مَرْسُوم تعيين الشيخ المراغى . .

\* \* \*

كان إعجابى بالأستاذ « البنا » يتنامى دّوْما . . فكل ما فيه يدعو للإعجاب به وبالمودة له : علمه ، وخلقه ، وسَمْته ، وزهده ، وتواضعه ، وتبتّلُه ، وجهاده ومُثابرته ، وتفانيه ، وسحر حديثه ، ورُواء بيانه ، وشخصيته كلها \_ الآسرة والمضيئة . .

ولكن مع هذا الإعجاب المتنامي به ، كان ينتابني الحذر . .

أكان حذراً منه ؟؟ أم حذراً عليه ؟؟ لم أكن يومها أدرى . .

كل ماكنت أجده ، شعور غامض بالحدر . .

ولعل هذا الشعور هو الذي حدد علاقتي بالإخوان كمجرد زائر للدار ، ومستمع للأستاذ . . دون أن أرتبط بعضوية أو أي التزام . .

بينما أوْغَل الشيخ سيد سابق في علاقاته وصِلاَته حتى أصبح « مُفتيا ومُعلما » للنظام الخاص . . وأصبح الشيخ « محمد الغزالي » عضواً بالهيئة التأسيسية وواحدا من قادة الإخوان وحَمَلة الدعوة . .

\* \* \*

كان الإمام «البنا» مُدرسا بمدرسة عباس الابتدائية (نظام قديم) الكائنة بحى السبتية . . وكان عمى الأستاذ «عمر خالد» وكيلا للمدرسة . . وذات يوم كنت فى زيارته . . ورحت أحدَّثه عن تَفَانى الأستاذ المرشد فى الدعوة ، وجهاده العجيب والدَّءُوب الذى لا يترك له وقتا يفيء إلى راحة أو دَعة . فهو يقطع الأرض وَثبا ويجوب البلاد سَعْيا من أسوان إلى العريش دَاعيا ومُعلما ومُرشدا . . فأجابنى عمى قائلا : أضف إلى معلوماتك أنه لا يتخلَّف عن المدرسة يوما واحدا . . وأنه كثيراً ما يُقْرع باب المدرسة فى وقت الفجر . فيعلم بواب المدرسة أنه هو ، وينهض من مضجعه فيفتح له ، ويدخل الشيخ حسن \_ هكذا كانوا يدعونه - فيصلى الفجر . . ثم يتجه إلى غرفة المدرسين ، فيخرج من قِمْطَره وسادة صغيرة ، وعباءة يلتحف بها وينام فوق « كنبة » بين مقاعد المدرسين ، مُوصِياً البواب أن يُوقظه قبل موعد الحصص . . حيث ينهض ويتوضأ ويصلى نافلة الضحى ويبعد الوسادة والعباءة إلى مكانهما فى انتظار يوم جديد . . ثم يتجه إلى فصله وتلاميذه . .

وقبل أن يزدحم وقت المرشد بالتبعات والمسئوليات ، كان يقضى بعض الليالي في بعض المساجد مع أُسُر الجماعة بالتناوُب . .

ولقد شاركناهم أنا والشيخ سيد سابق فى إحدى تلك الليالى ـ حيث صلينا العشاء ـ ثم ألقى فضيلة المرشد محاضرة ، وأجاب على بعض الأسئلة . . ثم وُزَّعت علينا بعض السندوتشات الخفيفة . . ثم صدر الأمر بالنوم فنام المجميع . . وقبل الفجر بأكثر من ساعة استيقظنا بالأمر أيضا ، وتوضأنا ، وراح كل منا يتهجد ويصلى ، حتى جاء الفجر وصدح آذانه ، فصلينا وراء المرشد ، وختمنا الصلاة مُستغفرين ومُسبَّحين . . واستمعنا لدرس من الأستاذ . . ثم صدر الأمر بالانصراف إلى بيوتنا ، كى يتهيًّا كل منا للهاب إلى وظيفته ، أو إلى مدرسته ومعهده . .

هذا نموذُج لاجتماعيات الْأَسَر التي كان يشهدها الأستاذ ، ويقضيها مع الإخوان في بيوت الله عندما لا يكون على سفر قريب أو بعيد . .

وهذا الرجل المتصوف الأوّاب ، كان أستاذاً في « فن الزعامة » . . والزعماء السياسيون الذين عاصرتهم ، بل وكثيرون من زعماء العالم الذين قرأت عنهم ، تتقاصر هاماتهم عن هامّته في الزعامة التي كان يتناولها بيد أستاذ حاذق وقدير . .

صحبناه أنا والشيخ سيد سابق إلى مؤتمرين كبيرين في ليلتين مُتتاليتين . . كان المؤتمر الأول بمدينة وطنطا ، وكان الثاني في مدينة والمحلة الكبرى ، . .

فى مؤتمر طنطا انتظم السُّرادق بين جنباته مالا يقل عن ماثة ألف من الحضور . . دعانى فضيلة المرشد لإلقاء كلمة ، كما دعا قبلى الشيخ سيد سابق . .

وأذكر أننى استشهدت في كلمتي ببضعة أبيات الشعر كنت قد قرأتها في « كتاب المواهب اللَّدُونِّية » وتدعو فيها أصوات منبعثة من جوف الأصنام سيدنا عمر إلى الإيمان بالله وبرسوله . .

وبعد فراغى من كلمتى أخذت طريقى إلى مقعدى ، بينما كان الأستاذ المرشد في طريقه إلى منصة الخطابة فصافحني مُبتسما وهو يقول لى « أهلا بمُستَنْطِق الأصنام » . .

ووقف الأستاذ يواجه الجموع أتدرون كيف بدأ . . ؟؟

بدأ بِلفتة أو بحركة من أذكى ما يُبهر بها زعيمٌ جماهيره . . فقد راح يستعرض مركز مديرية الغربية ، وشهيرات قُراها \_ وأنا لا أعرف أسماء هذه ولا تلك \_ ولكن الأسماء الكِثار الكِثار التي هتف بأسمائها تُنبىء بأنه ذكرها جميعاً ، أو أتى بأكثرها . .

وبعد كل مركز أوقرية كبيرة ، يُنادى عدداً غير قليل من الإخوان . . ـ الشيخ فلان معنا ؟ الحاج فلان ؟ الأخ فلان ، وكل من يسمع اسمه يقف مُعلناً حضوره ـ نعم يا فضيلة المرشد . .

لبث هذا الاستعراض للأسماء والبلاد والإحوان ، قُرابة نصف ساعة . وهُتافات التَّكبير والحمد تَتعالى انبِهَاراً بهذه الذاكرة ، وهذا الوعى ، وهذه الزعامة الفطنة العليمة الحافظة لحق الإحوان على كثرتهم فى أن يكون لهم فى نفس مرشدهم هذه العناية والرعاية . وهذا الاهتمام والتقدير . وكان يَقِظاً لكل شَارِدة وواردة . .

ففى صباح اليوم التالى لليلة المؤتمر . . وكنا \_ المرشد والمرافقون له \_ نَبِيت فى منزل الاستاذ (البهى الخولى) وكان المشرف على الإخوان فى محافظة الغربية كلها . . جلسنا إلى مائدة الإفطار فى أعداد كثيرة وبسط الاستاذ « البهى » يده إلى الراديو لنستمع إلى تلاوة الصباح ، وإذا القارىء يتلو هذه الآية الكريمة :

- ﴿ إِنْ تُرِيدِ إِلاَ أَنْ تَكُونُ جَبَّاراً فَى الأَرْضُ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ . كان يمكن لهذه الآية أن تترك من التشاؤم والتساؤل ما يَتَفاقم خطرُه ، لو تُرِكت بلا تَعْليق . . والأستاذ المرشد يُدرك هذا تماماً . لذلك سَارَع يقول ، وعلى شفتيه ابتسامة واسعة :

- « هكذا قالوا لموسى رسول الله . . وهكذا اتهموه بأنه يُريد أن يكون جبَّاراً لا مُصلحا . . فالحمد لله الذي جعل لنا في رُسله أسوة وقدوة . . »

وتتبعتُ وَقْع الكلمات على الوجوه فوجدتها منفرجة الأسارين ِ. . مُستريحة ، بَاسِمة وكذلك كنت

أنا أيضا . .

كل ذكاء الزعامة ويقظتها وشمولها ، كان للأستاذ البنا منه أَوْفَى نصيب . . ولقد كان فى الصدارة من الذين يألفون ويُوْلفون . . وكانت شمائله تفتح له القلوب الغُلْف والآذان الصَّم . . ولا يقترب منه أحد إلا أحبَّه . . ولا يحبه إلا هَابَهُ . .

ولقد أنشأ جماعة الإخوان عام ـ ١٩٢٧ ـ ومنذ بدأ ، وهو ينتقل من نجاح إلى نجاح ، ويُشرف على تربية الإخوان ـ لا سيما الشباب منهم ـ تربيةً مُثْلى . . ولَكَمْ هَدَى الله به عباداً كثيرين . . حتى كان الله يه وبُلًا تجود به سماؤه . . !

فما الذى حَمَل رجلا هذه صفاته وهذه نجاحاته ، على أن يُنشىء أو يُوافق على إنشاء « جهاز » النظام الخاص بكل احتمالاته الماثلة ، ومخاطره المقبلة ؟؟ هذا هو اللغز الكبير في مسيرة الإخوان فلنواصل سَيْرَنا لنر . .

\* \* \*

٤ فبراير عام - ٤٢ ـ يوم فاصل وزاخر في تاريخ الإخوان المسلمين . .

ولنا عن ذلك اليوم حديث قادم إن شاء الله . .

وحديثنا هنا علاقته بحركة الإخوان . . وليس عن الأداء السياسي له بالنسبة للقصر ، والوفد ، والانجليز ومصر كلها . .

مع بدء عام ١٩٤٠ أخَذَت دعوة الإخوان يعلو أُوَارُها ، ويتَعَاظم انتشارها ، وراح الانجليز يحسبون لها الف حساب ، إذ كانت الحرب العالمية الثانية تجتاحهم اجتياحاً رهيباً ، وتجتاح العالم معهم .. لذلك طالبوا الملك « فاروق » بأن يعهد للنحاس باشا بتأليف حكومة جديدة بوصفه زعيم الأغلبية بين الشعب . . وعلى أثر تشكيل الوزارة ، كان لابد من إجراء انتخابات جديدة تأتى بمجلس نواب جديد . .

هنالك بدا للأستاذ البنا ، أو أُبْدِى له أن يرشح نفسه عن دائرة الإسماعيلية . . وفرح الإخوان لترشيح المُرشد نفسه ، وسافرت قيادات الشباب إلى الإسماعيلية رافعة لواء الدعوة ، ومبشرين المدينة بنائبها المجديد ، ومهيئة الأسباب لنجاح ساحق يستريبون فيه إ

لم يكن هناك ما يُعادل فرح الإخوان في مصر كلها ، سِوَى حزنهم حين فاجأهم المرشد بالانسحاب من الترشيح ا

والذي حدث بين الترشيح والانسحاب يتلخّص في أن « مصطفى النحاس باشا » طلب الأستاذ البنا لمُقابِلتِه ، حيث أخبره في صراحة أن الانجليز طلبوا منه منعه من دخول البرلمان . .

وذكّره النحاس باشا بأن الانجليز في حرب ستقرر مصيرهم إلى أماد بعيدة . . وأن العرش البريطاني نفسه لووقف حجر عثرة أمام انتصارهم لضحوا به غير آسفين عليه . .

كما ذكره بأنه وحده في برلمان كل أعضائه وفديون لن يكون شيئاً مذكوراً ، ومهما يكن صوته عاليا ، فيذهب هباء وبُدداً . . كما ذَكَّرهُ بأن الحكومة تستطيع إسقاطه في الانتخابات حين تشاء ، ولكنه أي النحاس باشا يرجو الا يضطره المرشد إلى تَلْويث سمعته بإسقاط مُرشح توافرت له فُرص النجاح .

وسمعنا يومها أنه سأله: هل أنت داعية دين أم رَجِل سياسة ؟؟

إذا كنت تُريد الإسلام حقاً ، فإنى سأمنحك فرصة العمر . . واعداً إيّاك بأن تبذل الحكومة كل ما تستطيع في سبيل مُعاونتك ، وتهيئة فُرص الدعوة والانتشار لجماعة الإخوان . .

كان منطق الرئيس الجليل قويماً ومُستقيما . . وكان اقتناع الأستاذ المرشد به دليل فطنة ، وآية رُشد . .

وهكذا قرر الانسحاب من الترشيح . . وأقام الإخوان المآتم . . وسُرادقات العزاء في كل بلد . . وجاءت أفواجهم مُهرولَة إلى دار المركز العام . يُنتَجبون انتحابَ الشيعة في ذكرى استشهاد الإمام « الحسين » عليه السلام . .

وعبثاً يحاول الأستاذ تذكيرهم بصلح ( الحُدَيْبية ) الذي أعطى الرسول فيه لكفار قريش تنازلات زُلْوَلَت أصحابه رِلْزَالاً شديداً . . ثم اعتبرها الحق جل جلاله فتحاً مُبيناً . . إذ نَزَل الوحى يتلو على الرسول على سورة الفتح التي مطلعها ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ .

وفعلا كان ذلك كذلك . .

فالصلح الذي كان هُواناً للمسلمين أي هَوان ، أَفْضَى إلى نصر مُؤِّزر ، ثم إلى فتح مكة فوز ساحق وعظيم . .

كان الأستاذ البنا يضرب على هذا الوتر ، قائلا لهم :

ليكن انسحابي هزيمة . . ولكن لا تنسوا درس « الحُدَيْبِية ، . . وانتظروا ـ فالليالي من الزمان حُبَالي مُثقلات يَلِدُنَ كل عجيبة . .

ولم يكن أمام الإخوان سوي الصبر والانتظار . .

\* \* \*

ولقد وقي النحاس باشا بوعده . . وبينما توقف النشاط السياسي للأحزاب جميعها . . وخلا الجو تماماً من مُنافس الإخوان (حزب مصر الفتاة » ، إذ أعتقل زعيمه الأستاذ ( أحمد حسين ) ونفر من قادته . . تُرِكت الساحة للإخوان يملأونها هُنافا ، وحركة ، ونَشاطاً . .

وما جمعته الدعوة من أنصار قبل ذلك ، وخلال خمسة عشر عاما . . جمعت أضعافه الكثير في شهور . . ولم يبق بيت في مصر من أقصاه إلى أقصاه ، ليس فيه واحد أو أكثر من المُبتمين لجماعة الإخوان المسلمين . .

وصارت لهم مُؤتمرات عَارِمة واجتماعات زَاخِرة دائمة ، تملأ أحياء القاهرة . . كانوا يَحيون في أعياد موصولة ، ومهرجانات لا تُؤذِن بانتهاء . .

ونمت الجماعة نمُواً كبيرا بكل أقسامها لا سيما الأقسام المختصة بالعمال وبالطلاب وبالشباب . . وكان أسرعها في النمو وأكثرها نشاطا « النظام الخاص » الذي مهما يُطِل الحديث في تبرير وجوده ،



والدفاع عنه فقد كان تنظيما سِرِّياً ، يُعَدُّ أفراده إعداداً مُسلَّحا ليوم يعلمه الذين يُعدونه . . ولأمر يعرفونه . . ولهدف يُبصرونه . .

وزخر درس الثلاثاء بالألوف الكثيرة التي تحرص على حضوره . .

وكنت أنا ، والشيخ سيد سابق ، والشيخ أحمد عيسى عاشور من الحريصين على شُهوده . . واحياناً كان يصحبنا الشيخ عبداللطيف مشتهرى ، والشيخ فرحات على حلوه . . وكنا جميعا من وعاظ الجمعية الشرعية . .

وأذكر أن الأستاذ المرشد تحدث في أحد تلك الدروس عن شيخه في الطريق الشيخ « الحُصافي » رضي الله عنه فقال:

أنه عندما صح منهما العزم هو والأستاذ أحمد السكرى على تكوين جماعة الإخوان ذَهبا إلى الشيخ يستأذِنَانِهِ ويسألانِهِ النصح والدعاء . .

فأذِن الشيخ لهما ، وقال :

سيجمع الله حَوْلَكُما خلقاً كثيرين ، فاتقوا الله فيهم . .

وما إن فرغ الأستاذ من ذكر هذه النبوءة حتى وجدتنى أسرح مع خاطر مُلح ، يقول لى : إذا صحت نبوءة فضيلة الشيخ ، فإن الأستاذ البنا لن يصل إلى منتهى الطريق التي رسمها لنفسه ولجماعته . . لأن الشيخ وقف عند قوله : (سيجمع الله حولكما خلقاً كثيرين) ولوكان هناك مزيد لتنبأ به . .

وها هم أولاء الخلق الكثير يتجمعون ـ وسوف يتجمعون أكثر وأكثر . . فماذا بعد هذا ؟ . .

بعد انتهاء المحاضرة ، وأثناء عودتنا إلى منازلنا قصَصْتُ على إخواني نبأ هذه الخاطرة ، فتلقُّوها بمزيج من التأمل والضحك . .

وبعد يومين أو ثلاثة كنت أسير في شارع الأزهر بصحبة الشيخ محمد الغزالي ، والشيخ زكريا الزوكة ورويت لهما ما حدث . . فإذا الشيخ الغزالي يقول في أسى واضح : إن هذا الإحساس يُلم بي كثيرا . . ويقول الشيخ زكريا : وأنا أيضا . . وفي رأيي أن الأستاذ البنا « زعيم تهيئة » ولن يزيد . . وفعلا كشف المستقبل أن الأستاذ المرشد كما وصفه الشيخ زكريا تماما « زعيم تهيئة » فقد هيأ الأرض والمناخ والناس . . ثم مضى إلى لقاء ربه محبورا . .

\* \* \*

ولكن يبقى السؤال الذي استهللنا به هذا الحديث، وهو:

- هل كان الإخوان يُريدون حُكما، تَطَاوَل استبطَاؤُه . . ؟؟

وأبدأ إجابتى مُؤكِداً ، أن من حق كل حزب سياسى ، وكل جماعة مُصْلِحة أن يطلبا الحكم ، ويَسْعَيا إليه ، ما دام سبيلها لهذا ، الوسائل النظيفة والمشروعة . . والإخوان حتى على فرض أنها جماعة إصلاح دينى واجتماعى لا غير ، فإن من حقها الوصول إلى الحكم لأن الله يَزَعُ بالسلطان ، مالا يَزَغُ بالقرآن . .

فكيف وهي تضيف إلى دورها الإصلاحي دوراً سِياسِياً لم تُنكره على نفسها ، ولم تَخْفِه عن

الناس . . إذ يهتفون صباح مساء : « الإسلام دين ودولة » . . فمعنى « دين » أنه مسجد . . ومعنى « دولة » أنه حكومة . . !!

إذن \_ فمن أين أُتِي الإخوان ؟ وما الذي أزلُّ خُطاهم عن الطريق؟

وأطفأ النور الذي كان يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ؟؟ . .

من مُعاصرتي الأحداث في تلك الحُقبة من الزمان أستطيع حَصْر عوامل التَعرِية التي أصابت الجماعة في اثنين لا ثالث لهما:

فأولهما : التنظيم السرِّي بسوَّءَاتِه وحَماقَاتِه وجَراثِمه . .

وثانيهما : غياب الإيمان بالديمقراطية واحترامها وبَثْ الولاء لها في ضمائر الإخوان ، وفِكر الجماعة ، وسلوك القادة . !!

\* \* \*

فى حديث صحفى أذكره تماما قال الأستاذ البنا لمجلة الاثنين التى كانت تصدر أسبوعية من دار لهلال:

- « أننا نؤمن بأن الغد سوف يختصنا بِتَبعاتِه » . . !!! فالإيمان بأن الغد سيختص جماعة دون غيرها بِتَبعاتِه ومسئولياتِه واحتياجاتِه - يتطلب إدراكاً ذكياً ومُخلصاً وسديداً لظروف الغد من خلال اليوم . . وليحتمينات المستقبل من خلال الحاضر . . وقبل ذلك يتطلب تجرداً كاملاً وتفرَّعاً أكيداً لجعل الغد خطوة إلى الأمام ، وصديقا حميماً للمعاصرة . . وتوشيته بكل القيم الكبرى دينية ، وأخلاقية ، وسياسية ، وإنسانية ، واجتماعية . .

وأن يكون ملكا للناس جميعاً . . وليس ملكا لحزب أو جماعة أو طائفة ، أو قائد أو زعيم . . فهل كان الإخوان كذلك بالنسبة للغد الذى سيختصُّهم بِتَبعَاتِه . . ؟ وهل كان الأستاذ المرشد كذلك ؟؟

إننى أريد لهذه المذكرات أن تكون شهادة حق أؤدّيها . . وليست كلمات أنمَقها ، أو خطبة القيها . . ومن ثم يجيء جوابي عن التساؤل السالف في كلمة واحدة هي : « لا » . .

فلا الإخوان ، ولا قيادتهم كانوا في مستوى تَبعَاتِ الغد . . بل ولا في اليوم بالمفهوم الذي أسلفناه لهذه التبعات . .

ولقد كان الأستاذ البنا بخصائصه المتفوِّقة قادرا على الصعود فوق هذه المستويات لو أنه خطا ثلاث خُطوات :

أولاها: الرفض المطلق لقيام - النظام الخاص - لا سيما بعد أن أقبل الناس على دعوة الإخوان أفواجاً وأسراباً . .

ثانيتهما : بَثُ الولاء للديمقراطية في نفوس الشباب ، بنفس القدر الذي يبث به الولاء للدين . . فالديمقراطية السياسية والاجتماعية هما سِياج الدين المينع ، وسِياج الوطن أيضا . .

ثالثتهما : الصبر على المكاره مما يصيبه ويصيب الإخوان معه . . لا سيما وهو القائل كثيرا والمُردِّد

دُوماً: الزمن جزء من العلاج. كما أنه المُتَاسى بسيدنا الرسول القائل: «اللَّهم اهد قومي ، فإنهم لا يعلمون » . . والذى لبث قومه بمكة ثلاثة عشر عاماً يَتَلقَّى الأذى والسُفالات ، ويرى خيار صَحْبِه يُعذبون أنكى العذاب ، فلا يستطيع لهم نَصْراً ، ولا يملك إلا دعوتهم للصبر ، وموعدهم الجنة . .!! لم يشكل منهم أو من بعضهم \_ تنظيماً سِرِّيا \_ وكان عليه من القادرين . .

ولقد ظل صابراً ومُصابِراً حتى أقام بالمدينة مجتمع الإسلام ودولته . . وهناك ـ لا قبل ذلك ـ كان لابد أن يحميهما ـ المجتمع والدولة ـ من كل عدوان وبُهتان . . السيف بالسيف ، والرمح بالرمح . . وفي القصاص حياة . . !!

\* \* \*

قلت : أن الخطوة الأولى نحو مستقبل رشيد للإخوان يجعلهم أهلا لأن يختصهم الغد بِتَبعَاتِه ـ كانت الرفض المطلق لقيام التنظيم السرى الذى أسموه النظام الخاص . .

فماذا كان هذا النظام أو التنظيم ؟؟

إنه المسئول عن كل ما أصاب الإخوانِ من بلاء وشقاء . . ومن مخاطر وأهوال . .

وأبادر فأعترف بأننى حين سمعت عنه ، وأنبئت به تمنيت أن أكون أحد أعضائه ومجَنّدِيه . . لكن الله سلّم . .

واذكر أننى كنت يوماً والشيخ سيد سابق نركب مع فضيلة المرشد عربة متواضعة ، وافضت في حديث عن التضحية التي تَقَاعَس المسلمون عنها فباءوا بخذلان . .

ولعله ظفر باستحسان المرشد وإعجابه، فسألنى:

- هل الشيخ خالد متزوج ؟؟

وأقسم بالله أننى أحسست في اللحظة التالية لتوجيه هذا السؤال إلى أنه يعنى أو ربما يعنى رغبة الاستاذ في ضمّى إلى النظام الخاص . وحسبت أن زواجي سيحول بيني وبين هذا الترشيح المظنون . . من ثم سازعت مجيبا : نعم . . أنا متزوج . . ولكن ما الزوجة . . وما الولد ، وما الأهل جميعاً إذا منتعوا عن الإنسان نعمة التضحية ومثوبتها ؟؟ ألا صدق ربنا العظيم :

﴿ إِنْ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ ، فَاحَذَّرُوهُم ﴾ .

وَتُهَلِّلُ وَجِهُ فَضِيلَتُهُ الْمُرَشِدُ رَضًا بِمَا يَسَمَعُ ، وَرَبِتَ بِيَمِينَهُ عَلَى كَتِفَى وَدَعَا لِي : ﴿ وَفَقَكَ اللَّهُ ، وَبَارِكُ فَيْكُ ﴾ . .

إذن تمنيت الالتحاق بالنظام الخاص ، وأعجبت بفكرته . . قبل أن تتلوث يداه بالدم الحرام . . ولكن ، ماذا كان هذا النظام ؟؟

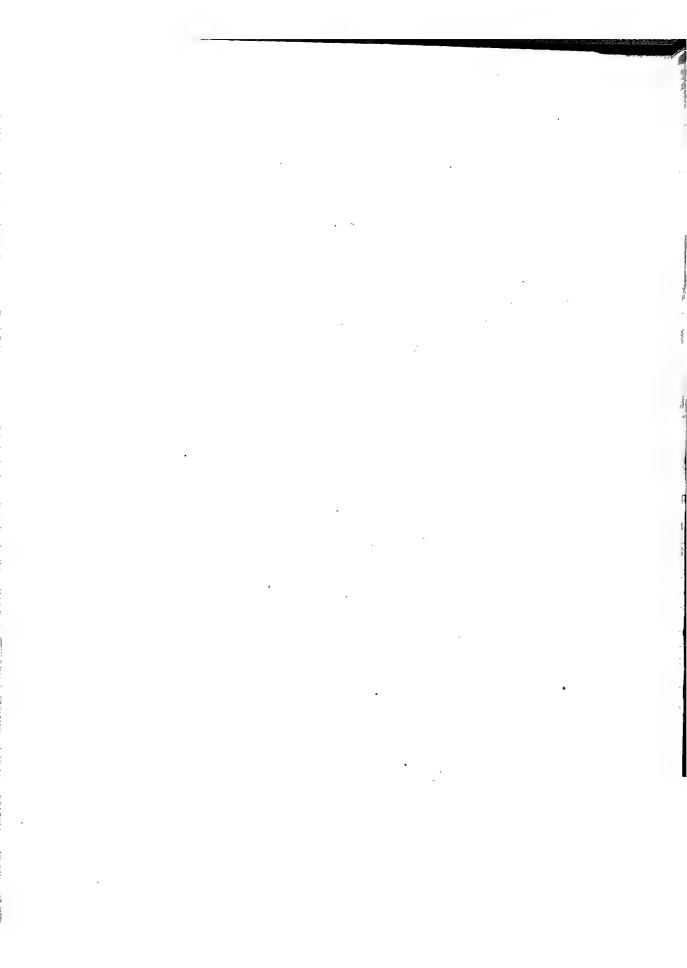

( فذكر .. إن نفعت الذكرى )

الصلى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٢٧٩

سأبدأ حديثى عن التنظيم السرى ، من حيث بدأت أسمع به وأعرف أنباءه . . ولعل ذلك كان عام - ١٩٤٢ - . . ويومها عرفت طريقة تشكيله ، وأهدافه وغايته كما عرفت اسم قائده ، والمشرف عليه وهو :

«عبدالرحمن السنبدى» شاب متبدين تقى . . مريض بالقلب ، مُرشع للموت المباغت . .

والعجيب أن مرضه هذا وترقبه الموت في كل لحظة ، كانا وراء ترشيحه واختياره ليقود التنظيم السرى (!!!) الذي تتطلب قيادته عافية الجسد والنفس والعقل . .

لذلك سنرى كيف التّاثّت الأمور بين يديه واضطربت وتمرّد حتى على « المرشد » نفسه !! كذلك عرفت أن الأستاذ المرشد لم يفاجاً بهذا التنظيم يقتحم عرينه . . بل هو الذى فكر فيه وأنشأه ، واختار له قائده الأول الأستاذ « محمود عبدالحليم » ولما غادر القاهرة سعيا وراء عمله ورزقه اختار قائده الثابى ـ « عبدالرحمن السندى » الذى لم يتم تعليمه الجامعي ، ووقف عند الثانوية العامة ، حيث التحق بإحدى وظائف وزارة الزراعة . .

وكانت حيثيات تشكيله ، كما أعلن الأستاذ البنا في حينه :

أولا: شنَّ الحرب على الاستعمار البريطاني ممثلا في نفوذه وجيوشه . .

ثانيا: قتال الذين يخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سيرها . .

ثالثا: إحياء فريضة الجهاد . .

والذى يعنينا ونحن نشجُب هذا التنظيم السرى ، هو البند الثانى ـ قتال الذين يُخاصمون الدعوة ، ويحاولون تعويق سُيرها . .

فلقد أسرف التنظيم في هذا السبيل إسرافاً كان السبب الأوحد في تدمير الإخوان من الداخل والمخارج . . وكان السبب الأوحد في فقد الإخوان أثمن ما يملكون حياة الأستاذ المرشد الذي ذهب في معركة ثأر شرسة وضارية . . ؟ !

\* \* \*

كانت أُولَى جرائم النظام الخاص ـ اغتيال « أحمد ماهر باشا » رئيس الوزراء في الممشى الواقع بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدار البرلمان . .

ولنبدأ الواقعة من أوَّلها . .

فى أكتوبر ـ ١٩٤٤ ـ أقال فاروق وزارة النحاس باشا . . وعهد بتأليف الوزارة الجديدة إلى الدكتور أحمد ماهر باشا ، الذى قام بحل مجلس النواب ، وإجراء انتخابات جديدة فى يناير ـ ١٩٤٥ ـ تذكرون أن الأستاذ المرشد كان قد رشح نفسه لانتخابات عام ـ ١٩٤٢ ـ ثم انسحب نتيجة لتفاهمه مع النحاس باشا . .

وفى وزارة أحمد ماهر هذه رشح نفسه لمجلس النواب ، وحصل على نصيب كبير من الأصوات . بيّد أنه أعيدت الانتخابات بينه وبين مُنافسه ، فنجح مُنافسه بطريقة لم يشك الإخوان معها في تزوير الانتخابات لصالح المُنافس . .

وأسَرَّها النظام الخاص في نفسه . وأسَرُّ معها ما كان يجهر به الدكتور ماهر من عداوة للإخوان وتُوغُد لهم بسوء ، انتظر التنظيم السرى الفرصة المواتية التي سُرعان ما جاءت تخطِر في زينتها . . ؟ ! وكانت على النحو الآتي :

فى أواثل عام - ١٩٤٥ ـ وكانت الحرب العالمية الثانية تلفظ آخر أنفاسها . . تلقَّى « أحمد ماهر باشا » من الحكومة الأمريكية نبأ بأن « الدول الخمس الكبار » أمريكا ، وروسيا ، وبريطانيا ، وفرنسا ، والصين الوطنية التى كان يرأسها « كاى شيك » ستعقد مؤتمرا بسان فرنسيسكو للبحث فى إنشاء منظمة دولية تقوم مقام « عصبة الأمم »وأن هذا المؤتمر سيكون وقفا على الدول التى تعلن الحرب على المحور . .

كان إعلان الحرب شكليًّا بحتاً ، لن يكلف المُعلنين إطلاق رصاصة واحدة ، لأن الحرب قد انتهت بانتصار الحلفاء . . وإعلان الحرب على دول المحور ، وعلى اليابان بصفة خاصة ، لن يُكلُف مصر أية تضحية . .

واتفق الرأى بعد طول بحث وحوار على إعلان مصر الحرب على اليابان ، كى يتسنى لها الاشتراك فى مؤتمر « سان فرنسيسكو » بالولايات المتحدة الأمريكية ومن اللجنة السياسية التى عَهِدَ إليها ببحث الأمر ، واتخذت قراراً بالموافقة ، انتقل الموضوع إلى مجلس الوزراء الذى وافق بدوره . . ثم انتقل إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ . .

والقى الدكتور ماهر بيانه في مجلس النواب . . وبينما هو آخذ طريقه إلى مجلس الشيوخ فاجاه في البهو الفرعوني شاب أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا . . !!

كان كل مثقف مُنْصف يعلم علم اليقين أن إعلان الحرب قرار شكلى . . وإن كان حزب الوفد لأغراض حزبية تولى كِبر الدعوة إلى اتهام الوزارة بالخيانة ، وبتعريض مصر لخطر أكيد . . وهو يعلم علم اليقين أنه غير صادق فى دعواه ، وأنه لوكان يومئذ فى الحكم لَمَا ارتجف لحظة وهو يُوقِّع نفس القرار \_ نوابه ، وشيوخه ، ووزراؤه ، وزعيمه . . !!!

كان موقف الوفد هذا ، ومعه المُرجِفُون في المدينة أعلى الأصوات المُنادية للإخوان كي يتقدموا لاقتناص الفرصة النادرة . . !!

هناك ذهب أربعة من شباب التنظيم السرى وانتظروا اجتياز الدكتور ماهر البهو الفرعوني في طريقه إلى مجلس الشيوخ، وتقدم أحدهم متظاهرا بمصافحته، فلما بسط أحمد ماهر إليه يمينه فاجأه برصاصات استقرت في قلبه.. وهرب الثلاثة الآخرون وحاول هو الهرب أيضا فأجيط به.. وعُرف اسمه « محمود العيسوى » محام تحت التمرين ، ومن أنصار اللجنة العليا للحزب الوطني ..

كان التنظيم السرى بارعاً في التنكُّر . فهو بعد تدريب أعضائه على كل أفانين الإرهاب ، يأمر بعضهم أن يلتحق ببعض الأحزاب أو الجماعات ، حتى إذا اختير يوما لعمل من أعمال الاغتيال أو الإرهاب ، لم يَبدُ أمام القانون ولا الرأى العام من أعضاء الإخوان . . ناهيك عن أعضاء التنظيم السرى ذاته . . ؟!

ومن هذا النوع ، كان محمود العسوى . . فهو عضو فى الإخوان ، وفدائى من النظام الخاص . . وقد بقى الناس زمنا طويلا ، وهم يجهلون عنه هذه الصلة . . وحين ارتكب جريمته لم يُعرف عنه إلاّ أنه شاب متحمّس من شباب الحزب الوطنى . .

فى الصباح التالى لليلة الاغتيال ، فوجئت وأنا أطالع الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بد مانشيت » ضخم يقول مصرع أحمد ماهر باشا في دار البرلمان .

وفي نفس اللحظة وجدتني أتمتم قائلا: قتلوه . .

ومرت دقائق ، وأنا واقف على رأس الحارة الموصلة إلى منزلي . . والمارة يتجمعون حول الخبر الأليم . .

وإنى لكذلك إذ رأيت قادما نحوى ، وقد جاء لزيارتى فى هذا الوقت المبكر من الصباح ، صديق كان من الصفوة فى قيادة النظام الخاص . . ولم أنظره حتى نبلغ المنزل بل سألته : أفعلتموها ؟؟ فهز رأسه وعلى فمه ابتسامة عريضة . . وعدت أسأله متأكداً : أأنتم الذين اغتالوه ؟؟ فأجاب نعم . . وكان وجهه يَكْتسى بزهو المنتصرين . . !!! ولقد لُذْتُ بِكتمان الأمر كله ولم أبّح به إلا بعد سنوات كِثار فى حديث أجرته معى مجلة « روز اليوسف » . .

ماذا كان موقف الأستاذ المرشد من هذا الاغتيال ؟؟ وهل رضى به وباركه أو امتعض منه ورفضه ؟؟ هذا ، مالا أعرفه حتى يومنا هذا . . عكس اغتيال النقراشي باشا فمبلغي من العلم أنه وافق عليه ، وشجّع وبّارك . . لأنه اعتبر حل جماعة الإخوان ، ومُصَادّرة دُورها ومُمتلكاتها حرباً لله ، ولرسوله ، ولدينه . .

ولقد أظهر القاتل « محمود العيسوى » ثباتا عجيبا في التحقيق معه رغم مالابد أن يكون قد تعرض له من ضغوط قاسية ـ حتى لكأنه من الذين عناهم الشاعر بقوله :

## أبناء مَــوتٍ يَــطرحــون نفــوسَـهم تحت المنايا، كـل يـوم لقاء!!

بعد مقتل الدكتور، ماهر قتل التنظيم السرى للإخوان القاضي والخازنداري...

وكانت كل جريرته وخطيئته عند زعماء التنظيم القاتل أنه حكم بالسَجن ثلاث سنوات على اثنين من الإخوان ارتكبا عملا إرهابيا . .

قتلوه فى الشارع أمام بيته بحلوان ، أو على مقربة منه . . وكان قد غادر منزله فى الصباح الباكر مُتجها إلى عمله . .

وأمام جريمة اغتيال المستشار الخازندار لم يستطع التنظيم السرى التنصُّل أو الإنكار . وعرف الناس مصدر الخطر الوبيل ، وعرفه كذلك و النقراشي باشا » رئيس الوزراء ووزير الداخلية .

وتوالت عمليات النسف والترويع . . في دور السينما ، وأقسام البوليس والشركات والبيوت ، وعلى رأسها شركة الإعلانات الشرقية . وفيما بعد محاولة نسف دار المحكمة بباب الخلق التي كانت ستودى بحياة العشرات من الأبرياء لولا لطف الله ، والعثور على المواد الناسفة قبل انفجارها . . والقيت قنبلة من فوق سطح مبنى كلية طب قصر العينى ، فقتلت اللواء سليم زكى حكمدار العاصمة . .

هنالك رأى « النقراشي باشا » أن مسئوليته كرئيس للوزراء ووزير للداخلية تدعوه إلى مُجابهة الإخوان ، فأصدر في ديسمبر -١٩٤٨ - قراراً بحل الجماعة ومُصادرة أملاكها وأموالها . وعبئاً حاول أصدقاؤه صَرْفَه عن هذا القرار فرفض . . حتى أن أحدهم قال له : هل تعلم أنك بهذا القرار ، إنما توقع نبا نَعْيك ؟؟

فأجابه: أجل أعلم . ولكنى لا أستطيع التخلّى عن مسئوليتى فأكون خَائِناً لها . ولا أستطيع التخلّى عن الحكم ، فأكون جبانا . !!

قبل حل الإخوان بأيام ، أوقع القدر بالتنظيم السرى كارثة أليمة ، إذ ضبطت الشرطة صدفة سيارة «جيب» بها أسماء أفراد التنظيم ، وكَثْرة كَاثِرة من القنابل والمسدسات والمواد الناسفة . . فزاد هذا الكشف رئيس الحكومة اقتناعا بقراره وحل الجماعة .

وكانت حياته هي الثمن . .

ففى أواخر ديسمبر - ١٩٤٨ - ألبس المُشرفون على جرائم الننظيم السرى أحد شبابه زى ضابط، وقاموا بتدريبه بضعة أيام على إنجاز جريمته . . وفى اليوم المُحدَّد لها ، وبينما النقراشي باشا في طريقه إلى المصعد بوزارة الداخلية ، أطلق عليه القاتل بضع رصاصات هوى على أثرها صريعاً . . !! كان اسم الشاب « عبدالمجيد أحمد حسن » طالب بالطب البيطرى . .

وإن تُعْجَب فَعَجبٌ أمر النقراشي معه . . فقد كان أحد شباب الطلاب المطلوب اعتقالهم وشطب النقراشي إسمه من الكشوف بخط يده . .

وكان أبوه موظفاً بالداخلية ، ولما مات قرر النقراشي تعليم ابنه بالمجان . . !! هذا هو الذي جاءت نهاية النقراشي على يديه . . ولعل العطف هو الذى أيقظ ضميره بعد أن انطلقت مع رصاصاته كمية الحقد التى كان النظام الخاص قد شَحَن بها نفسه وجقن بها وجدانه بالإضافة إلى الكلمة التى نشرها الأستاذ المرشد بجريدة المصرى تحت عنوان « لَيْسُوا إخواناً . . ولَيْسُوا مسلمين » . .

ذلك أنه أنه لم يكد يسأل عن جريمته حتى كانت الإجابات جاهزة ، والاعترافات يسابق بعضها بعضا . . فاعترف أنه من الإخوان المسلمين . . وأنه عضو بالتنظيم السرى . . الذى اختاره للمهمة التعسة ، وتقدم بأسماء الذين كلَّفوه ، وأقتوا له ولم يترك مما يعرف صغيرة وكبيرة إلا أحصاها وباح بها . .

وفى مغرب أحد الأيام فوجئنا بالبوليس يقتحم عطفة الجوخدار بالمغربلين حيث يقع مبنى الجمعية الشرعية ومسجدها ، وياخذون بعض المصلين إلى مبنى المحافظة . . حيث أجلسوهم فى فنائها فى أزيائهم المختلفة وسماتهم وأعمارهم المتباينة لكنهم جميعاً مُلتَحون . . ثم جاءوا بالشيخ سيد سابق فأجلسوه بينهم حاسِر الرأس ومُرتديا جلباباً أبيض - وكان القاتل قد اتهمه بأنه هو الذى أفتى له بِحلَّ قتل النقراشي باشا . . ثم جيء بعبدالمجيد حسن وطلب إليه أن يُخرج الشيخ سيد من بين الصف الطويل ويتعرف عليه . . وفي لحظات اتجه صوب الشيخ سيد وأشار إليه . . ثم أعادوه إلى حيث كان ، وأعادوا ترتيب الجالسين وغيروا أماكنهم . . وجيء بعبدالمجيد مرة أخرى ورغم انتقال الشيخ سيد من مكانه ، فقد اتجه القاتل نحوه مثل لمح البصر مشيرا إليه . . وانتهت المُعاينة بعد المرة الثالثة .

\* \* \*

بعد مرور أقل من شهرين ، دُعى الأستاذ البنا للقاء فى جمعية الشبان المسلمين فى حفلة من لقاءات كانت تمثل مَسَاعى للصلح . . وإنه لبسبيله إلى مغادرة الدار ، وإذا الرصاص يَنْهال عليه . . ويُنقل إلى مستشفى قصر العينى بين الحياة والموت . . وهناك أسلم روحه لبارئها . . وأذكر أننا توجّهنا صباح اليوم المُحدَّد لتشييع الجنازة أنا والشيخ محمد الغزالى لنُودِّع المرشد الوداع الأخير . . فإذا بميدان الحلمية عاص بالجنود والضباط والمُصفَّحات ، وكأنه ساحة حرب . . ولم يكد أحد الضباط يرانا نَحُوم شطر « شارع المدارس » حتى نَهرنا وأمرنا بالانصراف . . وإذ أخبرناه بأننا نُريد الاشتراك فى تشييع الجنازة ، قال :

الجنازة شُيعت من بدري . .

لم يكن هناك أى أثر لجنازة شُيعت ، أوجنازة ستُشيع . .

هناك رأينا \_ الشيخ الغزالى ، وأنا \_ أن نتوجه إلى جريدة الأهرام وننشر بها نَعْيا للأستاذ . . وإذ نحن سائران في شارع محمد على ، لَقِينا أحد الإخوان من أصدقاء الشيخ الغزالى . . ولمّا عرف عزمنا قال : إذن ، حمدا لله على الصدفة التي جمعتنى بكما . . فإنكما لو ذهبتما إلى الأهرام لم يكن النعى سينشر ، ولا كنتما ستعودان . .

إنهم حين سلَّموا جُثمان المرشد لوالده اشترطوا عليه ألا تكون له جنازة ، ولا سُرادق ولا نعى يُنشر في الصحف . . وهكذا شَيَّع جُثمانه إلى مقره الأخير ـ أبوه . . ومكرم عبيد باشا . .

قُتل النقراشي باشا . . وتبعه الأستاذ حسن البنا . . وخسرت مصر الرجلين . .

فماذا أفاد النظام الخاص ؟؟ وهل كان له مما حدث ما يجعله يتذكّر أو يخشى ؟؟ أبدا ، ، فقد سَدر في غَيه ، وراح قادته يخبطون خبط عشواء غير مُبالين بقتل الأبرياء ، فوضعوا في محكمة الاستئناف بباب الخلق حقيبة مملوءة بالمُتفجرات كى تُدمر مضبوطات سيارة « الجيب » وقال لى من يعرف خفايا التنظيم وخباياه . . إن الذى أمر بوضعها أحد قادته وكان اسمه فى الكشوف المضبوطة ، فأراد أن يخفى الأثار كلها . . وهو لا شك يعلم أن الانفجار المروَّع لن يخفى معالم جريمة النظام وحدها . . بل سيقتل أبرياء كثيرين ، ويهدم بيوتاً كثيرة فوق رءوس الذين يُقطنونها من نساء وأطفال . . ولكن ماذا يغيه وماذا يُفِيره ، إذا دفع هؤلاء حياتهم ثمناً لِنجاته هو من العقاب . .

قال لى العليم بتلك الخفايا . إن الذى أمر بوضع المتفجرات ، كان « المهندس سيد فايز » الذى اختلف فيما بعد مع « عبدالرحمن السندى » حول زعامة الأستاذ الهضيبي للإخوان ، فقتله « السندى » قتلة تناهت في النذالة والغدر . .

كذلك حاول التنظيم السرى اغتيال « إبراهيم باشا عبدالهادى » رئيس الوزراء الذى خلف النقراشى بُعَيْد اغتياله . . لكن قنابلهم ورشَّاشاتهم أخطأته إلى « حامد جُودة » رئيس مجلس النواب فنجا . . أمَّا القتيل فكان حوذيا بريئا تصادف مروره فقضت عليه إحدى شظايا القنابل المشئومة . . !!

هل ظلّت جنايات النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين موجهة إلى الخارج فقط - خارج الجماعة والدعوة ؟؟ أم انقلبت على الجماعة نفسها تَعِيثُ فيها وتُدمر أمنها ونظامها ومستقبلها . لقد كانت آفة النظام كامنة في تَعَجّله الوصول إلى الحكم . . ثم في تَعصّبه للفكر الإخواني ونبّذ كل ما عَذَاه . . ثم في غياب الوعي السياسي الرشيد عن تفكيره . وكُفرانه بالديمقراطية . . ولقد كانت هذه جميعا سمة مشتركة بين الإخوان المسلمين إلاّ قليلا منهم . . وفي مثل هذا المناخ يفرخ العنف ويبيض ، ويصبح التطرف إلى حد استباحة الدماء شعيرة أو فريضة . . وقد كان للأستاذ المرشد من ذكائه ما يَفيء عليه يقينا بأن قيام تنظيم سرى في مثل هذا المناخ الخانق سيكتوى بناره ذات يوم الإخوان أنفسهم ، والمرشد ذاته . .

فَكَيْفَ أَذِنَ بِقِيامِهِ ، وأشرف على اختيار قُوَّاده ؟ !!

يقول بعض الإخوان أن الأستاذ لم يكن يعلم عن هذا النظام الخاص شيئا . . ونقول لهم : هذا كلام له خبىء . . معناه ، ليست لنا عقول !!

فليقولوا : إن بعض الجرائم فُوجىء بها ـ مثل جريمة اغتيال المستشار الخازندار مثلاً . . ومحاولة نسف المحكمة بمن فيها أو ما فيها . . فقد يُسيغ العقل ذلك القول . .

أما النظام الخاص فبشهادة الأستاذ نفسه أنشىء بعلمه ، وإن كان فيما بعد قد انقلب عليه . . ويحدثنا « صلاح شادى » أن الأستاذ المرشد أراد أن ينشىء نظاما خاصا ثانيا اختاره لقيادته وأسماه « قسم الوحدات » ومهمته استقطاب ضباط الجيش والشرطة . . ولكن « السندى » رفض هذه

الازدواجية !!

كما يحدثنا في كتابه «صفحات من التاريخ» أن الأستاذ المرشد عرّفه بعبدالرحمن السندى باعتباره المسئول عن النظام الخاص « التنظيم السرى » وأنه دُهِش حين رأى « السندى » يعامل « المرشد » معاملة النّد . . !!

ولقد بلغ من تحدى « السندى » لقيادة الإخوان أنه حاول يوما أن ينفصل بنظامه عن الجماعة ، مُتهما قيادتها بالجبن . . !!

ولقد كان الأستاذ « البنا » قد جعل الدكتور حسين كمال الدين والأستاذ صالح عشماوى مُشْرفين على النظام الخاص ، وأمر « السندى » بالرجوع إليهما . . لكنه لم يفعل وكان ردَّه على هذا التوجيه الانفراد بقرار نسف شركة الإعلانات الشرقية . .

وحين اختلف مع المرشد الجديد الأستاذ ( الهضيبي » قال : إنه بني هذه الدعوى مع الشيخ حسن البنا ، وإنه سيهدمها طوبة طوبة كما بناها . .

هكذا يهدمها طوبة طوبة بسبب خلاف شخصى مع الأستاذ « حسن الهضيبي » مرشده وقائده . . ليس ذلك فحسب . . بل إنه طلب من الشيخ السيد سابق فتوى باغتياله . . واستأناه الشيخ سيد حتى يفكر . .

يقول لى الشيخ ـ سيد ـ إنه لم يكد يُغادر منزل « السندى » إلى الشارع حتى سمع قارىء الإذاعة يتلو الآية الكريمة : ﴿ ولا تَقْتُلُوا النفسَ التي حرّم الله إلاّ بِالحَق ﴾ . . وكأن القارىء ينتظره بها . . فأخذ الشيخ سيد العِظَة ، وامتنع عن الذهاب إلى السندى لا بالفتوى التي كان ينتظرها ، ولا بدونها . . وسرت روح التحدي لقادة الجماعة بين غير السندى من رؤساء التنظيم السرى . .

فعلى الرغم من أن «سيد فايز» كان يحاول أن يكون مُلتزما ومُطيعا . . فقد ذهب إليه «صلاح شادى» قائد النظام الخاص رقم «٢» ليبلغه أوامر المرشد «الهضيبي» بعدم الإقدام على نسف المحكمة ، وكان الأستاذ المرشد قد أطلعه بعض الإخوان على خطة النسف . . لكن سيد فايز المعروف باحترام أوامر قيادته تجاهل أمر المرشد ، وحاول نسفها لولا أن الله سلَّم وكشف القدر في اللحظات السابقة للانفجار تلك الجريمة النَّكراء!! وانعكست قتامة التنظيم السرى على الإخوان وتحولوا إلى مِزَق ويثارات ، وأمسى كل فريق عَيْناً للثورة على الفرقاء الآخرين . .!!

فكنت تسمع عن «جماعة حلمى المنياوى» . . و «جماعة منير الدلَّة» . . وجماعة «محمود جودة » . . التاجر بالموسكى . . واضطربت الخيوط في أيدى القيادة العليا للإخوان . مما زاد الأمور تعقيداً . .

فقد أصدر المرشد قرارا بفصل عبدالرحمن السندى ونفر من شيعته . .

ثم أصدر قرارا آخر بفصل الأستاذ صالح عشماوى ، والشيخ محمد الغزالى ، والأستاذ أحمد عبدالعزيز جلال ، وإيقاف عضوية الشيخ سيد سابق لتعاطفهم مع «عبدالرحمن السندى» . . وهاجم التنظيم السرى مسكن الأستاذ الهضيبي في منتصف الليل لإرغامه على الاستقالة . . وقام

هنداوى دوير بتصرّف شخصى بَحْتٍ دون إذن من قائده المُباشر في التنظيم السرى ، وكان « يوسف طلعت » الذي عينه الأستاذ الهضيبي بعد فصل « السندي » . .

أرسل هنداوى دوير دون إذن من قيادته محمود عبداللطيف ، الذى أطلق الرصاص على «جمال عبدالناصر» في حادث المنشية بالاسكندرية . . ؟ !

وطفق الإخوان يكيد بعضهم لبعض \_ وحين أقول الإخوان ، فإننى أعنى بعضهم الردىء ، ولا أعنى الكثيرين من الخيرين المخلصين الشرفاء . . !! بعد أن حلّ جمال عبدالناصر جماعة الإخوان عام \_ \$ ١٩٥٤ \_ كان المتعاونون معه من الإخوان يرشحون من يفرج عنهم من المعتقلين . . ومن يبقون رَهْن الاعتقال .

فالحاج « أحمد حسنين » مثلاً كان من قادة الإخوان وقادة التنظيم ـ وحوكم فيما بعد وأظن أنه حُكِم عليه بالسجن المؤبد . .

بعد الإفراج الأول عن معتقلي الإخوان تقدم المتعاونون مع الثورة يساومونه على الانضمام إليهم . . ولما رفض أعيد اعتقاله مرة أخرى . . !!.

والدكتور حسين كمال الدين وكان من زعماء الإخوان وصالحيهم - رُوى أنه اعتقل بناء على توصية أحد الإخوان من جماعة « حلمى المنياوى » وجاءت كُبرى الجرائم حين اغتال تنظيم السندى أخاهم في الله « !! » وفي الدعوة ، وفي التنظيم المهندس « سيد فايز » . .

فلما اشتد الخلاف بين الأستاذ الهضيمي وعبدالرحمن السندى . . انحاز سيد فايز لجانب المرشد إحتراماً لقيادته . . وأوغَر ذلك صدر السندى عليه ، وتفاقم الخلاف . .

ونلاحظ أن السندى أيامئذ كان للثورة ظهيرا . . وكانت الثورة ضد الاستاذ الهضيبي وتعمل جاهدة لحظه من زَعامة الإخوان . . وعبدالرحمن السندى قنّاص مَاهِر للفرص المواتية . . وكما رصد من قبل الفرصة التي تتبح له قتل الدكتور أحمد ماهر . . وجد الفرصة التي يصطاد بها غريمه « سيد فايز » . . وكان ذلك يوم مولد الرسول \_ ﷺ \_ إذ ذهب مبعوث السندى إلى منزل سيد فايز ، وقرع الباب ففتح له وهنا سأل : الأخ سيد هنا \_ وخدوا بالكم من كلمة الأخ في هذا المقام \_ وأجيب : أنه لم يأت بعد . .

ـ طيب ـ كل سنة وأنتم بخير وهذه حلاوة المولد . ولما يرجع بالسلامة يلموا عليه . . !! وعاد سيد فايز إلى بيته وفتح علبة الحلوى ـ حلوى مولد الرسول . . في يوم عيد الرسول . فانفجرت وأحالته جُذَاذاً . . وقتلت من قتلت وكان أباس الضحايا ـ طفلة صغيرة نضيرة لم تكن من أسرته . . ولكن من جيرته . . ودفعت حياتها ثمناً لهذا الجوار الذي لم تُستشر فيه !!!

والعجيب أنه حين كُلّف الاستاذ صالح عشماوى ، والشيخ الغزالى ، والشيخ سيد سابق لاستجوابه في هذه الجريمة حَدّج الشيخ سيد بنظرة حانقة ، وقال : لقد نفذت فتواك يا شيخ سيد !! وبُهت الشيخ سيد بهذا البُهتان المفاجىء وقال مُستنكراً . . أنا أفْيَنْتُك بقتله ؟؟

أجاب بكل استخفاف: نعم ـ أنت!!

هكذا كان لقائي بالإخوان . .

فماذا بقى مماكان ينبغى أن يُقال ؟؟

لعله بقى كثير . .

وكثيراً جداً ما أريد أن أقوله اليوم للمتطرفين . . فها هم أولاء يرون فيما ذكرت ـ وإنه لصادق كله ـ كيف صنع العنف بدعوة ، قيادتها أذكى . . وبناؤها أقوى . . وإيمانها أكبر . . وجهادها أعظم . . وتنظيمها السرى أوثق . . وأغتى . .

ومهما تكن قوة المتطرفين وأعدادهم وإعدادهم ،فلن يبلغوا مِعْشَار ما كان يملك تنظيم الإخوان من وسائل الهجوم والدفاع . .

وعلى الرغم من هذا فقد قضت الجماعة نُحبها بأيدى تنظيمها . .

لذلك إن القتل والتخريب والإفساد والترويع ـ كلها موضع مقت الله ومقت رسوله . .

وكلها وباء يرفع الله يده عن ذويه وحامليه ، فلا يُبالى في أي واد هَلَكوا . .

وليس الشديد في مجال الدعوة إلى الله بالصرعة . . إنما الشديد من لا ييأس من روح الله ولا يقعد به عن الدعوة عَجَزٌ ولا وَهَن . . هو من يصبر على الدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والسوعظة الحسنة .

لقد شكّل الإخوان المسلمون تنظيمهم السرى ليدّرّبوا شبابهم على الاستعداد للجهاد . .

وها هم المتطرفون اليوم يزعمون إحياء « الفريضة الغائبة » . .

واستباح النظام الخاص دم بعض قادته وزعمائه ، وها هم المتطرفون اليوم يستبيحون دم بعضهم بعضا . . واعتمد النظام الخاص على العنف المستهتر في تصفية حساباته ودعم دعوة جماعته . . تماما كما يفعل المتطرفون اليوم ـ لا في مصر وحدها ـ بل في كل البلاد العربية . .

وكان التنظيم السرى يختار منفِّذي مشيئته من الشباب الغرير مُضحياً بمستقبلهم مثل أحد قاتِلى الخازندار ، الذي انتقل من دراسته الثانوية ، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . .

فليعد المتطرفون إلى رُشدهم وليأخذوا من الذين سبقوهم درسا وعِبْرة .

وليتقوا الله في دينهم ووطنهم وأمتهم . . أليسوا مؤمنين ، أو على الأقل يُريدون أن يكونوا كذلك . .

إذن فالقرآن العظيم يناديهم:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ للَّذِينَ أَمْنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهِمْ لِذِكْرِ اللهُ ، ومَا نَزَلَ مَنَ الْحَقِ . . . ﴾ ألا وإن الإسلام لفي شوق إلى أن يَسْمَعَهُم يُجِيشُونَ :

د بىلى آن . . »

«بلکی آن . . ، ،

## افتيار الدات

قصتى مع الحياة .. مذكرات خالد محمد خالد .. ٢٨٩

يتقلب الإنسان في ترائب الليالي وأصلاب الأيام . . من الطفولة إلى اليفاعة فالمراهقة ، فالشباب ، فالرجولة ، فالكهولة ، فالشيخوخة ، فيوم المآب . . !!

ومع نمو هذه المراحل من نمو سِنّه وعمره، يتقلّب في أصلاب الأحداث والتحوّلات والوعى والتجارب.

ولقد قطعت نفس الشوط ، ومشيت ذات النُعطي .

« ومن كُتبت عليه خُطَى مشاها »!! وكثيراً ما أسائل نفسى: فيم كان هذا المسار؟؟ من طفل يحبو.. إلى غلام يلهو.. إلى مراهق يحلم.. إلى شاب يزهو..

من حِفْظِ مبكر للقرآن الكريم . . إلى مستمع جيد للعلم في الأزهر ، وللوعظ من شيخنا الإمام . . ومن مراهق يعشق الفن ، ويبحث عن الحب . . إلى شاب يتولى السياسة ، ويهز المنابر بخطبه السياسية ، في نبوغ مبكر له كخطيب . .

ثم إلى عابد، يخلُّف السياسة ومباهج الحياة وراءه ظِهْرِيا . . فمتصوف صادق النزوع والخشوع ، وواعظ في الجمعية الشرعية . . وعضو «من منازلهم» في جماعة الإخوان المسلمين . .

ثم تطوى الأقدار هذه الأيام والأحلام كطى السَّجِلَّ للكتب . لأعود فأبدأ « المشوار » من جديد . . نفس الأحلام ، ونفس الآلام . . ذات الآمال ، وذات الأنشطة والاتجاهات والأعمال . . ولكن في مستوى أعلى ، وأكثر نُضْجاً ، كالحركة الحلزونيَّة . أنها تعود إلى نفس النقطة التي عبرتها من قبل ، ولكن في مستوى أعلى مما كانته من قبل . .

وتلقاء هذا كله أسائل نفسى: فيم كل هذا، ولماذا؟ . .

فيم كنت؟ وفيم أنا الآن؟ وهذه المسيرة الطويلة، أيَّان مُرسَاهَا؟؟

هل هذا بحث عن الذات ؟؟

لا ـ فالذات موجودة في شتى أزيائها ، وأشكال نموها . .



والتعبير الشائع « البحث عن الذات » ليس إلا نوعاً من الترف البلاغي أو اللُّغوي . . إذن ، فما هذا الذي كُنْتُه بالأمس ، وأكونه اليوم ، وأعده للغد ؟؟

إنه واختيار الذات، !!!

ُ فأنا من بين التجارب التي بَلُوْتُها ، أختار ذاتي . . أختارها من وقائع حياتي الدينية ، والأخلاقية ، والثقافية والسياسية . .

أختارها ، وأنا على بينه من أمرى وأمرها ، وأخرجها من ظواهر التجربة وسراءُها ، ومن مجال الأشياء ومكامنها \_ هاتفا :

ر هذه ذاتي ۽ . .

هذا هو النموذج الذى أريد أن أكونه بصوابه وأخطائه . . بفضائله ونقائصه . . بصدقه الذى يرفض الزيف . . وبشجاعته التى تستعلى على الخوف . . وبكل حريتى وإرادتى ، وعافية نفسى ، وعقلى ، وضميرى ، أختار هذا النموذج لأنه أنا . . وأنا هو . .

ولنَ أَذُوبَ في الآخرين وأتلاشى وسط زحام الصفوف . .

بل مع الجموع في هُموها ، وفي اهتماماتي النبيلة بها . .

أما الطّريق ، فطريقى . . والخطو خطوى . . ما دُمت أفكر بحريتى ، وأمضى مع إرادتى . . ومن شاء أن يتبعنى فليفعل . . وإن كنت لا أنصح أحدا أن يعش إمَّعَةً أو تَابِعاً . .

هذا ما أفاءه على تقلَّبي من حال إلى حال . . وتنقلي من ديار إلى ديار . .

أننى اخترت ذاتى ، ولا أقول : وجدتها لأنها لم تكن فى العدم فأوجدها ، ولا فى الغَيَاهِب ، فأعثر عليها . . بل كانت معى بين جنبى وتحت جَوانِحى . . تختارُنى كما أختارها . . وتختار لى ، مثلما أختار لها . . .

ودعونى أواصل رحلة اختيار ذاتى . . فأنا الآن ـ أى فى الزمن الذى تحدثكم عنه مذكراتى ـ أعطى السياسة الكثير من وقتى وتفكيرى ، على الرغم من أننى لا أزال مُتصوِّفا وواعظا بالجمعية الشرعية . . وفى \_ ٤ فبراير ١٩٤٢ ـ وقعت أحداث ملأت دنيانا وشغلت الناس . .

وبدأت قبل ذلك بوقت ـ حين كان النحاس باشا يزور الصعيد . . وبالتحديد يزور مقام سيدى «عبدالرحيم القنائي» في قنا . . وكان النحاس يتفاءل بزيارته . . وقلما زاره مرة إلا عاد فَدُعِي إلى تشكيل الوزارة . .

وهناك القى خِطَاباً رأى فيه الانجليز تحريكا للرأى العام ضدهم ، وكانوا في حرب ضَرُوس مع هتلر ِ ودول المحور . .

وبلغ اهتياجهم أشدَّه ، حين زلزلت المُظاهرات شوارع القاهرة صائحة : « إلى الأمام يا رومل » !! وكان رومل القائد الألماني يقطع الصحراء وثباً ، في طريقه إلى الاسكندرية . .

هنالك طلب اللورد كيلرن السفير البريطاني بمصر من الملك فاروق أن يعهد للنحاس باشا بتشكيل. وزارة برئاسته . . ولم يحدد الطلب البريطاني نوع الوزارة ـ أتكون وفدية خالصة ؟ أم قومية تشترك فيها الأحزاب الأخرى . .

\* \* \*

كان الملك فاروق يومذاك في الثانية والعشرين من عمره . . شاب وسيم بشوش . لا تمل العين النظر إلى وجهه المُتألِّق تحت الأضواء أضواء بهائه وشبابه . . وكان حتى تِلْكُم الأيام محمود السيرة ، مُستقيم المَسْلك . . في شخصه وسياسته . . ومن ثمَّ كان الشعب بكافة طبقاته وطوائفه يُغدق عليه حبه الأثير والغزير - لا سيما وهو يراه يؤم بيوت الله كل يوم جمعة ليشهد الصلاة مع الوافدين إليها . كما كان معروفاً بوطنيته وبالحدب على مصر وشعبها . وطَفِق يتأقلم ويتعلم سريعاً منذ وُلِيَ العرش . . بعد رحيل أبيه . .

فمثلاً \_ بعد أن كان يظن أن المقصود بسيدنا ( محمد » الذي نصلى عليه في تشهدنا \_ هو محمد على باشا رأس الأسرة المالكة . . وأن المُراد بسيدنا إبراهيم الذي نصلى عليه أيضا في تشهدنا \_ هو إبراهيم باشا نجل محمد على باشا . . راح يعرف أن جده الأكبر ، وجده الثاني بعيدان كل البعد عن المقصودين بمن نصلى عليهما ونسلم في الصلاة وخارج الصلاة . .

\* \* \*

فى تلك الأيام وهو يغزو القلوب بِسَناه البَهى . . وبسلوكه الرَّضِى ، واجه أقسى امتحان فى حياته يومى ٣ ، ٤ فبراير عام ١٩٤٢ .

وقيل يومها أن مصر قد اصطلت بعذاب ماحدث يوم \_ ٤ \_ فبراير بالذات :

أما أنا \_ فحتى يومنا هذا\_ لا أحسب أن أحداً طحنته المِحنّة سِوى المنتفعين بالحكم وتولى الوزارات . . وسوف نرى . . !!

كانت الحرب في الشمال الأفريقي مثلها في كل أرض تدور فيها رحاها ، تسوق إلى الانجليز كل يوم خيبة أمل جديدة ، وهزيمة قاسية . .

وكانوا يتهمون بعض المُهيَّمِنين على سياسة القصر والحكومة بأن هواهم مع المحور . . وزاد الطينَ بِلَّة اتخاذ وزارة حسين باشا قراراً بقطع العلاقات مع حكومة « فيسى » الفرنسية والتي كان الحلفاء يضعونها في قائمة المُوالين لهتلر . .

كنا فى إحدى أمسيات تلك الأيام من فبراير نجلس فى مقهى جروبى مع الاستاذ «على أيوب» المحامى المتفوِّق الكبير، أنا والصديق العزيز الراحل الشيخ «محمد سعاد جلال» الذى عرِّفنى بالاستاذ على أيوب وسيأتى الحديث عن الشيخ سعاد..

وكان الأستاذ «أيوب » عضواً بالهيئة السعدية . . وصار فيما بعد وزيرا سعديا لوزارة المعارف . . وكان ذكاؤه النَّاء ، وحديثه الطلّى ، يجعلانك وأنت تستمع له تُردّد قول الشاعر :

« وَدُّ. المحذث أنه لم يُوجزِ »

قص علينا في تلك الأمسية أن حسين سرى باشا اتخذ هذا القرار من وراء ظهر الملك الذي كان غائباً

فى منطقة البحر الأحمر ، وأن « أحمد حسين باشا » . . رئيس الديوان الملكى اعتبر ما حدث إحراجاً بل لطمة له ، فاتصل تليفونيا بوزير الخارجية \_ وأظنه كان صليب سامى باشا ، وحمَّله مسئولية عدم الاعتراض على هذا القرار ، وأمره ألاّ يتوجه لوزارته \_ الخارجية حتى يعود الملك من رحلته . . وبعد عودة الملك عرض رئيس وزرائه الأمر عليه ، شارحاً مبررات قراره وراجيا الملك أن يأذن بعودة وزير الخارجية إلى عمله . .

وعاد الوزير . . لكن بعد ثمان وأربعين ساعة تلقًى خلالها مكالمة من ﴿ رئيس الديوان حسنين باشا ﴾ ، بأن يلزم بيته . .

وأضاف الأستاذ « على أيوب » اللّماح » قولة : ان الخوف يتجسد خطراً من أن نشهد غداً مُظاهرات عاصفة ضد الحكومة . . أو ضد القصر . . أو ضد الانجليز . .أو ضدهم جميعاً ، لتتخذسبباً في جر مصر إلى أسوأ عاقبة وأؤخم مصير . .

كانت كلمات الأستاذ «على أيوب » مثّاراً للفزع وهو ينقلها إلينا . . ولكن حواراً خفيفاً وسريعاً جرى بين الشيخ سعاد جلال والأستاذ أيوب فأضفى على المجلس بعض المرح . . إذ ختم الأستاذ على أيوب وصفه الموجع لحال مصر قائلا : وهكذا ترون أن مصر لم تشهد أياماً بالغة السوء ، كما تشهد الآن . وعقب الشيخ سعاد قائلاً : الآن فقط ؟؟ كأنها قبل الآن لم يكن للسوء عليها سلطان ؟؟ وضحك «على أيوب » وقال ملتقطا القفاز من الشيخ سعاد : يا مولانا أنا قلت «بالغة السوء » . . لا مجرد السوء . .

وعاد الشيخ سعاد مستخدما مرحه وذكاءه الجدّلِيّ قائلا:

يعنى إذا كانت مصر قبل « الآن » تُعانى من مجرد السوء خمسين فى الماثة \_ فما نسبة معاناتها « الآن » من أبلغ السوء ؟؟

وأجاب الأستاذ على أيوب ضاحكاً : تُعانى بنسبة تسعين في المائة . .

وهنا بدا للشيخ سعاد أنه يحكم قبضته وقفشته ، فقال : يعنى الفارق ٤٠ ٪ فقط . إنها نسبة تافهة تحققها في بضع دقائق حماقة أو حماقتان يتجشأهما أحد ساستنا الكبار . .

جرى هذا الحوار العابر والساخر ، واللابثون بمجلس الاستاذ على أيوب من زملائه . . وأصدقائه ، وتلاميله ، ، يتضاحكون ، حتى وفد على الندوة أحد أعضائها مهرولاً يقول : لقد شهدت اليوم مشهدين يُنذِران بالسوء . . أولهما : رأيت معركة عنيفة بين البوليس والشعب . الشعب ، مرة واحدة ؟ . . أجل ، فقد تعودنا المبالغات إلى حد الإدمان . . فإذا تظاهر عشرة أو عشرون قلنا : ان الشعب يتظاهر . . وإذا جاع عشرة أو عشرون ، قُلنا : ان الشعب في مجاعة . . .

وأخبرنا بما رأى مجموعات من المواطنين تتخطف الخبر من العربات التى تنقله إلى منافذ توزيعه . . ورآها أكثر من مرة وفي أكثر من مكان . . وآخرين يُهاجمون المخابر حاملين ما يجدونه من خبر طازج قد خرج لتوه من الأفران . . والبوليس يحاول منع هؤلاء وأولئك ، فلا يجد للمنع سبيلا . . وكان الخبر مُفزعا حقاً مهما تكن أعداد القائمين بالأمر ـ فإذا كانوا اليوم قلة فغداً يملأون شوارع

العاصمة ، وتتطاير العَدُّوى إلى الأقاليم . . وتقع الواقعة . . وهل كانت بداية الثورة الفرنسية إلاّ على أيدى مجموعات من الأيدى التى راحت تتخطف الخبز الذى اختفى من باريس حيث عمَّ الجوع والحرمان . .

إذن هي الفوضى . . إن لم تكن الثورة . . لكن الانجليز في حرب حياة أو موت ومصر يومئذ تُمثُل لهم « عُنق الزجاجة » أفيسمحون تحت أى اعتبار أن تسود الفوضى أو تشتعل الثورة ؟؟ كلا ، ولو أدى ذلك إلى احتلال أرضها وسمائها وردم نيلها ؟ فكيف حين يجيء شَجّى يوم جديد تشهد فيه القاهزة مُجَلُّجِلة ، تهتف : « إلى الأمام يا رومل » وكان رومل القائد الألماني القدير يكنس الجيش البريطاني من ليبيا ويقترب. من مرسى مطروح في طريقه إلى الاسكندرية ، ثم مصر كلها . .

ولقد جاء يوم ٣ فبراير حَامِلاً النذير والأمل الجَللَ الخطير . .

★ فالسفير يتحرك في سرعة وحسم ، مُجَدّدا رغبة البريطاني «كيلرون » كان قد أبداها الملك في تشكيل وزارة قومية يرأسها «النحاس باشا»..

★ والملك يستدعى النحاس لمقابلته يوم ٣ فبراير ويعرض عليه تشكيل وزارة قومية . .

★ والنحاس باشا يعتذر، فيطلب منه الملك أن ينتظر دعوة أخرى للقائه بعد أن يستشير الزعماء الأخرين . .

★ ويعلم السفير البريطانى بالموقف ، فيقابل رئيس الديوان « أحمد حسنين باشا » ويطلب إليه أن يرفع إلى الملك نصيحته ـ أى السفير ـ بدعوة النحاس باشا لتأليف وزارة وفدية مادام قد رفض تشكيل وزارة قومية . .

★ ويقبل يوم ٤ فبراير بهمومه وغيومه . . بصواعقه ورجومه . .

ويدعى زعماء مصر للاجتماع بالملك، وكان فيهم النحاس باشا طبعا.

★ وألقى الملك عليهم بيانا سريعا قال فيه: إن السفير البريطاني طلب اليوم مقابلة رئيس الديوان الملكي ، وسلمه هذا الإنذار . .

« إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء ، أن النحاس باشا قد دُعِي لتأليف وزارة ، فإن جلالة الملك فاورق يجب أن يتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج » .

وغادر الملك الاجتماع داعيا المجتمعين إلى تبادل الرأى والعمل على تجنيب مصر ما يغشاها من صعوبات وأخطار .

★★ والآن ، لنراقب ما حدث جيدا . . فأغلبية الزعماء المجتمعين لم يتجهوا إلى رفض الإندار . . بل رأوا أبلغ رد مناسب عليه هو تشكيل وزارة «قومية» برئاسة النحاس باشا . .

★★ لكن النحاس يرفض تماماً الاشتراك في وزارة قومية ، لأن تجربته معها من قبل لا تشجعه على تكرارها . .

ولعل من الخير أن نترك أحد الذين شهدوا ذلك الاجتماع الكثيب يحدثنا حديث من سمع ورأى

ذلكم هو الدكتور محمد حسين هيكل في الجزء الثاني من مُذَكِّراته .

يقول: «بدأت مُداولاتنا بطلب النحاس باشا أن يبدأ المناقشة فقال: إنه يود قبل بدء المناقشات التأكيد على أنه ساعة حضر هذا الاجتماع لم يكن يعرف شيئا مما حدث وجاء ذكره في الرسالة الملكية . . فهو لم يكن يعلم أن الانجليز طلبوا من الملك أن يعهد إليه بتأليف الوزارة . ولم يكن يعلم الملكية . . فهو لم يكن يعلم الديوان إبلاغ الملك رغبتهم المُلحة في ضرورة إسناد الوزارة إليه . . كما لم يكن يعلم بهذا الإنذار الأخير ، ولا سمع به إلا وهو في طريقه إلى القصر لمقابلة الملك ودعوته إيّاه كَيْ يسهد هذا الاجتماع . . أمّا وذلك موقفه ، فهو لن يرفض تأليف الوزارة إذا عهد إليه الملك بتأليفها . . وساد الصمت قليلا ، ثم تكلم الدكتور «أحمد » فأطرى وطنية النحاس باشا ، وشهد بحرصه على استقلال بلاده وسيادتها ، وخاطب النحاس باشا قائلا : إنى أهيب بوطنيتك أن تنقذ استقلال بلادك وسيادتها ، فأنت الذي تستطيع ذلك الآن « وحدك » . .

وعقب النحاس بقوله: انه لا علم له بهذا الإنذار . . وأنه لا يتلقى أمراً بتأليف الوزارة إلا من الملك . وليس من الانجليز ـ فإذا عهد إليه الملك بتأليفها فإنه لا يتردد أبدا . .

وتحدث الدكتور هيكل، فقال:

إن النحاس باشا رفض ما عرضه عليه الملك البارحة من تأليف وزارة قومية ، فإذا قَبِل اليوم تأليفها ، فسيكون هذا حلا كريما للموقف . .

وكانما أراد النحاس باشا إغلاق باب المناقشة والمزايدة فقال في حسم : « إنه لا يقبل تأليف وزارة قومية . . أو وزارة ائتلافيّة . . أو أية وزارة غير حزبية . مهما يكن لونها . .

وعاد الزعماء للبحث عن مخرج ، فقبلوا أن يشترك في وزارة النحاس باشا وزير واحد من كل حزب \_ فرفض . .

واقترح «شريف صبرى باشا» أن تُوَلِّف وزارة إدارية تحل مجلس النواب ، وتجرى انتخابات جديدة ، فإذا فاز الوفد فيها بالأغلبية ألّف النحاس باشا وزارة وفدية خالصة . . ورفض النحاس هذا الاقتراح . .

فاقترح آخرون أن يرأس النحاس باشا وزارة وفدية يشارك فيها كل حزب بوزير واحد وتُجرى الوزارة برئاسة النحاس انتخابات جديدة . . ولن يستغرق إجراء الانتخابات أكثر من شهرين اثنين . .

وكان واضحا من هذا الحوار الذي استغرق أكثر من ساعتين أن هدف الزعماء المجتمعين مقصور على إنقاذ كبرياء الملك أولا . . ثم على اشتراكهم في الحكم ثانيا . .

وانتهى الرأى إلى أضعف الإيمان ، متمثلا في صياغة كتاب احتجاج يُرسل إلى السفير البريطاني بعد توقيعه - وكان نصه كما جاء في الجزء الثالث من تاريخ مصر القومي للأستاذ عبدالرحمن الرافعي : د إن في توجيه - التبليغ - البريطاني - لاحظ تسميته بالتبليغ ، لا الإندار - اعتداء على استقلال البلاد - ومَساساً بُمعاهدة الصداقة - لاحظ اعتبارهم ما حدث مساسا لا بمعاهدة ٣٣ بل بمعاهدة الصداقة . - ولا يسع الملك أن يقبل ما يمس استقلال البلاد ، ويُخِل بأحكام المعاهدة » .

إن هذه الكلمات من غير أن نراها وهي تُكتب لَتُحدَّثنا أن الأيدى المرتجفة كانت تَخُطُها ، وهي خائفة تترقب . .

ر. عاد الملك إلى الإجتماع وتُلى عليه الاحتجاج فَسُر ورضى . . وحمله رئيس الديوان إلى السفير الذي لم يكد يُطالعه حتى قال : هذا ليس رداً . . وأنه سيحضر لمقابلة الملك في الساعة التاسعة مساء . .

وأخبرهم « حسنين باشا » بموقف السفير الذي لابد أنه زادهم هَلَعاً . . وطلب إليهم البقاء في بيوتهم انتظارا لدعوة الملك إيّاهم من جديد . .

فى ذلك الوقت زحفت الدبابات البريطانية على قصر عابدين محيطة ومحاصرة له . . وفى الوقت ذاته ، كانت قوات بريطانية ضخمة تحتل الطريق المُفضى من ثَكَنات الجيش بالماظة إلى القاهرة .

وفى الوقت ذاته ، كانت دبابة بريطانية تقتحم الباب الحديدى الخارجى للقصر وتتوسط فناءه . . ثم يغادرها « لورد كيلر » السفير البريطاني ، والجنرال « ستون » قائد القوات البريطانية تتبعهما قوة من الجُند مسلحة بالمسدسات المهيأة لإطلاق رصاصها . .

واتجه السفير والقائد إلى مكتب الملك دون إذن ، ودون أن يمرا بمكتب رئيس ديوانه ، وسمعنا أيامها أن السفير استنكف أن يفتح الباب بيده ، فدفعه بقدمه . . ورآهما الملك أمامه على حين بعتة . . وكان معه ساعتثذ رئيس ديوانه . . وأخرج السفير من جيبه ورقة مهلهلة تتضمن تنازل الملك عن العرش طَالِباً منه توقيعها . .

وأبدى « فاروق » تَماسكًا محموداً حين قال للسفير : إننى مستعد لتوقيع هذه الوثيقة التى أظنك توافقنى على أنها وثيقة تاريخية خطيرة ، من حقها أن تُكتب على ورقة لاثقة بها ، ولاثقة بتوقيعى عليها . .

ثم دعنى أسألك ما الداعى لتقديم هذا التنازل ؟؟ لقد طلبت من النحاس باشا بالأمس أن يُؤلف وزارة حزبية . . أمّا وقد أصررتم على أن يُؤلف وزارة حزبية كما يُريد ، فسأكلفه كطلبكم بتأليف هذه الوزارة . .

إذن قَبِل الملك الإنذار وأنقذ نفسه وعرشه ، ولم يعد هناك ما يدعو بريطانيا إلى الاستمرار في طلب التنازل . .

هنالك انسحب السفير والقائد العام والقوات المحاصرة . .

\* \* \*

كنا يومثك شبابا ، نُفكر بعضلاتنا أكثر مما نفكر بعقولنا . .

وكانت التوترات والنزّق يدفعاننا أكثر مما تدفعنا الأناة والحكمة والتبصر . .

ولكنى أجحد نعمة الله على إذا لم أشهد أننى فى تلكم الأيام قد أفدت من التصوف فكرا ، وتعبدا ، ومنهجا ، وطريقة ، أجزل الفوائد . . فقد أفاء على هدوء التثكير ، والتبصر فى الأمور والسكينة أمام الأحداث ومحاولة تفسيرها بدلا من لعنها : مما جعلنى أكثر من الشباب الذى كان فى مثل سنى ، وفى

مثل ثقافتي \_ أكثر قدرة على الاهتداء إلى الصواب بعيداً عن إغواء الهوى ، وضلال الإشاعة ، ومشاحنات السياسة التي تفقد التائه في ظلماتها حاسة الاتجاه ، وصِدق الوسيلة ، ونُبل الغاية . .

وإنى الآن لقادر على أن أتصور وأتذكر أفكارى ومشاعرى التي واجهت بها وانعكست عليها أحداث على الآن لقادر على أن أتصور وأتذكر أفكارى ومشاعرى التي واجهت بها وانعكست عليها أحداث

كما أستطيع القول أننى في سنى البَاكِرة تلك ، وَعِيتُ الكثير مما وعاه الناس فيما بعد ، ومما ازددت به وَعْياً . . بل ومما أصبح بعد سنين عددا تاريخا يعتمد على التَمْحِيض ، ويحترم الصدق التاريخي ، والحقيقة المُبتغاة . .

فى تلك الأيام كان أكثر المواطنين عامة . . وأكثر الشباب بخاصة يُرسلون عواطفهم على عواهنها ويسارعون بالخُطى إلى كل ناعق . .

فالملك الشاب الذي طوّقته المحنة ، كان حتى تِلْكُم الأيام مُحبوباً من الشعب بأسّره . . والرجل الذي طاردته الأحقاد والاتهامات بأنه المسئول عن المحنة ـ زعيم الأمة ، غير مُنازع ، ورئيس الوفد ، وخليفة سعد ، والمُهيِّج القدير للشعب ضد الاستعمار البريطاني ، والذي يعيش على الكفاف إذا قيس ببقية الزعماء والباشوات . . فأين العقول الرشيدة المستأنية والمُثابرة التي تستطيع حل هذه المُعادلة الصعبة ـ أو على الأقل عدم المسارعة إلى تخطى المحاولة اللازمة للبحث عن الصواب وسط كتل الضباب . .

لقد انتشرت يومئذ « موضة » الأحكام الجاهزة والمبتسرة . . فمن شاء حمل منها فوق ظهره ما يريد حمله ، ثم يذهب به إلى أغلى الأسواق كى يبيع ويربح . .

وسط هذا الشتات ذهبت أسأل نفسى : أين الحقيقة ؟؟ مَنْ الظالم ومَنْ المظلوم ؟؟ من الجانى ومن المسئول عما حدث ؟؟ أهو الملك ؟؟ أم حاشيته ؟؟ أهو النحاس باشا ؟؟ أم هم الزعماء الآخرون ؟؟ أهم الانجليز وحدهم ؟؟ أم هم ومعهم عملاؤهم والمنتفِّعُون بوجودهم ؟؟

أم هؤلاء جميعا هم المسئولون ؟؟

انًى لشاب في مبتكر عمره الزمني ، ووعيه السياسي أن يكون له مثل هذا الموقف المُتزِن ، والعادل والحُصيف ٢٩ . .

مرة أخرى أنحنى إجلالا للتصوف. فهو الذى سَكَب فى روحى كل ما رُوى ظمأها إلى الخير والسكينة والمَرْحمة والمَعْدَلة . . وكلُ ما بقى لى بعد مُغادرتى إيّاه من قُربات ومغانم ومَناعِم . . ومن فضائل وقدرة وإصرار ـ فإليه أولاً يرجعُ الفضل بين كل الأسباب ، وقبل كل الأسباب . . !!!

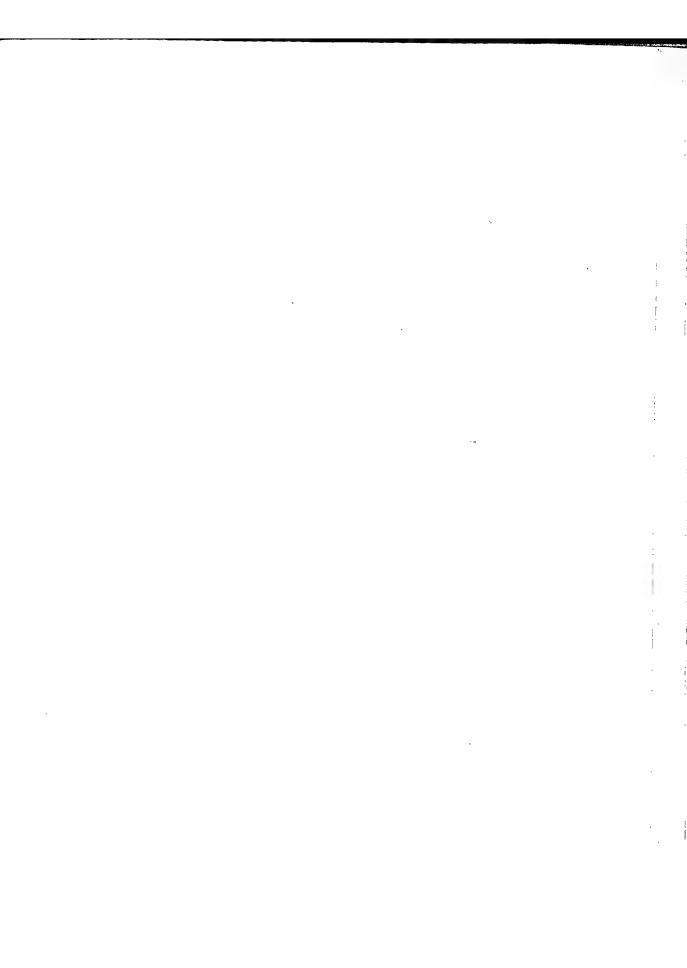

## عَوْد على بَدْء مع ؟ فبراير

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٢٩٩

في الفصل السابق ونحن نتحدث عن اختيار «الذات » . . تمادى بنا الحديث المفيض إلى - \$ - فبراير - موقعه . . ووقائعه . . وكان لابد من محاولة التعرّف إلى أسبابه ، والعثور على مُكْمَن المسئولية والمسئولين عنه . . وهو أمر في منتهى اليسر ، مادام إجماع الساسة يومذاك ، انعقد على توجيه الاتهام إلى النحاس باشا . .

فتتبع السلوك السياسى والوطنى له تجاه ذلك اليوم حَرِئ به أن يكشف مسئوليته وبراءة الآخرين . . أو مسئوليته ومسئولية الآخرين . . أو مسئوليتهم جميعا . . من خلال تبادل الاتهامات ، وشهادة الحقيقة والواقع . . والقصة كما أسلفناها لم تولد يوم ٤ فبراير ، بل وُلدت قبله بأعوام . ومن خلال العبث بالدستور وإرهاق حزب الأغلبية بالاستقالات والإقالات . .

وكان أحدث نزوات حاشية الملك ، وأخبث محاولات أحزاب الأقلية هو إقالة الوزارة الوفدية في ديسمبر ١٩٣٧ بعد أن كان للنحاس باشا البد الطُولِي في تولية « فاروق » سلطته الدستورية في يوليو ١٩٣٧ ـ أي بعد خمسة أشهر لا غير من تَتْوِيجِه ، وإعلانه أمام مُمَثَّلِي الأمة في البرلمان احترامه الدستور قائلا :

« أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور ، وقوانين الأمة المصرية » . .

وبعد أن ضمن خطابه للنحاس بتأليف الوزارة الجديدة قوله:

« أنكم أحرزتم الثقة الكبرى بعظيم إخلاصكم وولائكم ، وصادق وطنيتكم ، وقدمتم الخدمات المجيدة بِحُسن جهادكم وسدّاد رأيكم وثبات عزمكم . .

ولكن لم تكتمل عدة الشهور الثلاثة حتى كانت السراى تُجلِس وزارة الوفد على «حازوق» كبير بتعيينها على ماهر باشا رئيسا للديوان الملكى متجاهلة الود المفقود تماماً بين النحاس وعلى ماهر . الذى راح يُحَرِّك مغايظ الحكومة ، ويُلَعْثِم خُطاها ، ويضع ثِقَل منصبه في كفة المُعارضين لها . . ولعله أخذته نوبة سرور حين أطلق عز الدين عبدالقادر أحد أعضاء حزب مصر الفتاة النار على النحاس باشا محاولا اغتياله ؟ . .

-- وهنا لفتة جديرة بالاهتمام . . فعندما ساءت العلاقة بين القصر والحكومة إلى حد التفكير في إقالتها ، حاول السفير البريطاني «كيلرن» التوسط للإبقاء على وزارة النحاس باشا ، فرفضت وساطته . . وأقال الملك ، أولِنقُل : أقال على ماهر وزارة النحاس في ديسمبر ١٩٣٧ .

وجِيءَ يومئذ بوزارة «محمد محمود باشا» فأجرت انتخابات زائفة أفضت إلى نجاح أو إنجاح ماثة وثلاثة وتسعين عضواً من الدستوريين والسعديين . يُقابلهم اثنا عشر عضوا من الوفد . .

ثم إنه لم يمض سوى عامين حتى أقيلت وزارة محمد محمود في صورة استقالة طُلب إليه أن يقدمها . .

ثم ألّف على ماهر الوزارة الجديدة . . ولم يمض من زمن الانقلابات هذا أكثر من عشرة أشهر وسبعة أيام حتى كان على ماهر يأخذ طريقه إلى داره مستقيلا من الحكم ومُسَرَّحاً من مَلِيكِه سَواحاً جَمِيلا . .

ثم ولي الحكم «حسين سرى باشا» لابثاً فيه حتى ٤ فبراير ١٩٤٢.

كل هذه التغييرات بل الانقلابات، والوفد صاحب الأغلبية مُستَبْعَد وطريد..

وحين اشتعلت الحرب العالمية الثانية ، واقترب الجيش الألماني من مرسى مطروح ، كانت الساحة المصرية تَمُورُ مَوْراً بالتشفّي في الانجليز والإشادة بهتلر . . حتى حاشية الملك اتهمت بِمُمَالأة الألمان . .

أفلم تكن الأحداث التي سقناها كافية وكفيلة بصنع ٤٠ فبراير؟؟ ألا فلندعها تُحَدِّث أخبارها وتروى أسْرَارها . .

لقد حُوصِر النحاس باشا فى تلك الأيام باتهامات مقْذَعة ، وقُدم للناس على أنه المسئول عن كل ما حدث . . وأنه حين شكّل وزارته أبقى الأحكام العرفية عاملةً ناصبة . . وأنه كان على اتفاق مع السفير البريطانى على تولية الحكم بعد تدخل الانجليز لفرضه على القصر . .

وأنه قرّب أمين عثمان باشا واصطفاه وزيراً للمالية مع ولائه المشهود لبريطانيا ، وأنه استغل سلطاته الاستثنائية في اعتقال على ماهر باشا ، ومحمد طاهر باشا ، والأستاذ أحمد حسنين ، وكثيرين ممن كان الوفد يعتبرهم خصوما له . . وأنه \_ إلى آخر هذه « الأنهات » . . التي كُنت يومذاك ، وفي سِنِيَّ الباكرة أتقبل بعضها ، وأرفض بعضها . .

ودعونا نبدأ بـ ٤ فبراير ـ يوم حاصرت الدبابات والمصفّحات البريطانية قصر عابدين وأرغم الملك فاروق على الإذعان للإنذار البريطاني . .

ونسأل : هل كان ذلك اليوم أول ٤ فبراير يُمْلِي فيه الانجليز إرادتهم على الملك ويُذْعِن لها الزعماء والكبراء . .

أبدا . . فقد كان هناك ٤ فبراير وقعت واقعته في يونية من عام ١٩٤٠ . . وانتظم كل العناصر التي شكّلت أحداث ٤ فبرراير ١٩٤٢ ، باستثناء مُحاصرة السراى ودعوة الملك للتنازل عن العرش ، ولربما كانت العُقوبتان ذَاتِهما ستحلَّان بفاروق وحاشيته ، لولم يستجب الجميع لمشيئة الانجليز ـ تماما كما حدث عام ١٩٤٢ حين نجا الملك من الحصار والتنازل لما أعلن قبوله الإنذار البريطاني كامِلًا غير منقوص . .

وإليكم تفصيل الأمر وبيانه .

فى منتصف عام . ١٩٤٠ ـ دخلت إيطاليا الحرب مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا . إذ كانت الولايات المتحدة لم تُشارك فيها بعد .

وكانت إيطاليا تستعمر ليبيا . . أى أن جيشها والجيش الألماني سيكونان ( الجار الجُنب ) للقوات البريطانية في مصر . .

★★ هنالك أرسلت الحكومة البريطانية لسفيرها في القاهرة كي يُعلن الملك في صورة تبليغ أو إندار بضرورة استقالة أو إقالة «على ماهر باشا» من رئاسة الحكومة لِمُيولِه وبعض وزرائِه نحو إيطاليا والمانيا . .

★★ دعا الملك زعماء الأحزاب ورؤساء الحكومة السابقين إلى اجتماع بقصر عابدين للتشاور في الأمر ، وشرح لهم الموقف ثم غادرهم طالباً منهم بحث الموضوع بكامل حريتهم .

★★ قرر الزعماء المجتمعون أن يقدُّم ﴿ على ماهر ﴾ استقالة حكومته ، ونصحوا الملك بقبولها . .

★★ دَعا الزعماء إلى اجتماع آخر قرَّروا فيه تأليف وزارة قومية ، فَرفض النحاس باشا المشاركة فيها بحزبه ، حتى لو أُختير رئيساً لها . . ورأى أن المَحْرج من هذا المأزق هو تأليف وزارة مُحايدة . تقوم بحل مجلس النواب الذي كان قائِماً ، ثم تجرى انتخابات حرة ـ ليس وقتها بالضرورة . . ولكن عندما تسمح ظروف الحرب بهذا . .

★★ عاد الملك ، وأرسل للنحاس باشا كى يُؤلّف وزارة قومية ، فأصر على رفضه . . وألّفها «حسن صبرى باشا » من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى والمُستقلّين . . ومضت الأحداث لمُستقرّ لها حتى وقفت وجهاً لوجه أمام ٤ فبراير ١٩٤٢ . .

فأى فارق هُناك بين اليومين:

اليوم الذي شهد في يونية ١٩٤٠ إنذارا بريطانيا بتنحية رئيس وزراء مصر . . وتَقَبَّلُهُ في خضوع الملك والزعماء ؟؟

واليوم الذي شهد إنذاراً آخر في ٤ فبراير عام ١٩٤٢ ، وتقبّله الملك مُكرها وصاغ منه الزعماء وَثِيقة إدانه للنحاس باشا . .

★★ في كِلا اليومين ـ كان هناك إنذار . . واجتماع للزعماء دعا إليه الملك . . والاتفاق على تأليف
 وزارة قومية برثاسة النحاس باشا . . ورفض من النحاس لهذا القرار . .

ويومثد لم يتهم النحاس بالخيانة ، ولا بالاتفاق المُسبق مع الانجليز بالتدخل لصالحه . .

وإذا اعتبرنا ما حدث يوم ٤ فبراير ١٩٤٧ ـ تدخُّلًا وإنذاراً ـ قبل محاصرة السَّراى طبعاً ـ فسيكون الملك والزعماء جميعا قد قَبلُوا الإنذار وأذْعَنوا له . :

لماذان

لأن السفير البريطاني لم يطلب باديء الأمر أكثر من وزارة يرأسها النحاس باشا دون أن يُحدِّد هويتها - قومية ؟ أو وفدية ؟ والملك وجميع الزعماء وافقوا على تأليف وزارة قومية يرأسها النحاس باشا . . إذن ، فقد قَبِلُوا الإندار جميعاً بقبولهم رئاسة النحاس الوزارة . . !

أى أنهم إذا اشتركوا فى الحكم فلا إنذار هُناك ولا خِيانة . . وإذا أُبعِدوا عن الحكم ، فالإنذار عار وقبوله خيانة ؟!! أى أن الأمر كما يقول شاعر قديم :

إذا قلتُ يــاليٰلي مِسَلَلْتُم سيــوفَكم

وإن قلتُ يا هند استمعتم ندائيا!!

وإن قلت كانت حجة النحاس باشا في رفضه الوزارة الإثتلافية أنه جرَّبها من قبل مع الأحزاب الأخرى ، فكان عاقِبتُها خُسْراً . .

ومعه الكثير من الحق ـ لا سيما حين نعلم أن إفشال الإئتلاف كان بشهادة بعض خُصوم النحاس ، ثمرةً اتفاق بين السّراى والانجليز ، وحزب الأحرار الدستوريين لتعطيل دستور ١٩٢٣ ، الذى الْتَفَّت مصلحتُهم المشتركة حول ضرورة تعطيله !!!

ولمّا كان مُستحيلاً أن يعطّله النحاس باشا ، ولمّا كانت إقالتُه يومئذ عبثاً مَفْضُوحاً وعُدوانا مكشُوفاً ، لأنه مُحَوَّط بثقة البرلمان وتأييده ، فقد لجات «عصابة الأربعة » الانجليز . والسراى . والأحرار الدستوريون . ومعهم الخصوم التقليديون للوفد منذ عهد سعد باشا زغارل إلى هدم الوزارة عن طريق هدم الإثتلاف . حيث يُتَاح للملك أن يُقِيل الوزارة في هُدوء . . كانت الوزارة القومية برئاسة النحاس باشا تتكون مع وزراء الوفد من محمد محمود باشا \_ حُر دستورى \_ وجعفر ولى باشا \_ حُر دستورى وإبراهيم فهمى كريم باشا \_ مُستقل . .

وبدأت المُؤامرة باستقالة «محمد محمود» معتذراً بمرضه . . ثم تَلاهُ «جعفر ولى» وزير الحربية . . و « إبراهيم فهمي كريم » وزير الأشغال . .

على أن المؤامرة بلغت ذُروتها أو قولوا . . قاعها حين استقال معهم «أحمد خشبة باشا » وزير الحقانية ـ العدل ـ وكان وفديا . . فاستجاب فيما يبدو لأهواء المُتآمرين وبنكر للصفة التي اشترك بها في الوزارة .

وما إن رأى السفينة تترنَّح بركابها حتى فر هاربا . . وخَلَصَ نَاجِيا . . وتلقَّى النحاس باشا خطاب الإقالة من الملك فؤاد :

« عزیزی مصطفی النحاس باشا . لما کان الإئتلاف الذی قامت علی أساسه الوزارة ، قد أصیب بصدع شدید ، فقد رأینا إقالة دولتكم . . »

أيكون النحاس باشا كُفاً للرئاسة والزعامة إذ أقيل في حرب عالمية ضروس تقرع أبواب الاسكندرية بالويتها التي كانت حتى ذلك اليوم تبدو ظافرة مُنتصرة . ثم يأمن الآخرين الذين كانوا سيُفَاجِئُونه حتما في يوم باستقالاتهم ، ثم يفاجاً من فاروق بنفس الخطاب الذي تلقًاه \_ قُبُلًا \_ من « فؤاد » :

« عزيزى مصطفى النحاس باشا . لما كان الإئتلاف الذى قامت على أساسه الوزارة قد أصيب بصدع شديد ، فقد رأينا إقالة دولتكم . . » ؟

ولوحدث هذا والحرب في أوج استعالها، وأعصاب الانجليز تُشْوي على لهب انتصارات

« المحور » في أوروبا وأفريقيا . . فماذا كان سيمنعهم من دك قصر عابدين على رأس الملك وحاشيته ، وضرب كل مواطن الخطر وَمَظَانّه بلا إشفاق ولا رَوِيّة . . ؟ !

الحق ـ أن النحاس باشا كان في رفضه الوزارة القومية على حق . .

بيد أنه لم يكن على حق حين أمره الملك أن يمر بالسفارة البريطانية ، ويُخبر السفير أن الملك عَهِد إليه بتأليف وزارة وفدية . . فامتثل .

كان واضحا أن المقصود بهذه الحركة إحراج النحاس والسخرية منه.

كان يجب أن يرفض ولتبحث السراى عن ساعى بريد آخر . . وليكن رئيس الديوان الملكى مثلا . . !!

كذلك لم يكن النحاس على حق حين ذهب للسفير البريطاني لتهنئته بمكتبه فخرج معه إلى شُرفة المكتب ليشهده وهو يتلقى جنون القطيع الذي راح يهتف بحياته \_ أي حياة السفير ، بعد أن حمله على الأعناق وهو في طريقه لمكتب رئيس الوزراء . . لن أنسى هذا المشهد الذي رأيته يومها بعيني ، وملأ نفسى خُزنا ، وفَزعا ، ومَرارة . .

ثم سنفترض أن السفير البريطانى تفاهم مع النحاس باشا ليقبل تشكيل الوزارة إذا استطاع إقناع الملك نُصحاً ، أو أنذاراً . ؟! دون أن يحتوى هذا التفاهم على عنصر محاصرة السراى ، واقتحام مكتب الملك ـ الأمر الذى أكّد النحاس باشا أنه لم يعلم به إلّا وهو في طريقه للاجتماع الثاني الذي دعا إليه الملك . .

سنفترض أن هذا التفاهم حدث ، فهل ليس له تفسير سوى الخيانة والاستسلام . . إذن ـ فماذا كان ذهاب رئيس الديوان الملكى « أحمد حسنين باشا » بموافقة الملك فاروق طبعاً إلى السفارة البريطانية للاتفاق مع السفير على إقالة النحاس باشا وقيامه هو بتأليف وزارة جديدة تتعهّد بحماية مصالح بريطانيا ، مع تعهد بريطانيا بعدم رفض تأليفه إيّاها . .

ولماذا مرّت هذه المحاولة المقيّة بسلام، من الزعماء الذين استنْكَفُوا تدخل السفير يوم على فبراير ؟؟ !! وبُهِتُوا أمام رد وزارة المخارجية البريطانية على محاولة رئيس الديوان بكلمة واحدة هي ــ « لا تغيير » . . وكنا نتندّر بها جميعاً وليس الوفديّون وحدّهم . .

ثم لماذا رفضت حكومة على ماهر باشا عرض بلچيكا \_قبل غزو هتلر لها \_ شراء مصنع للأسلحة والذخيرة . . عرضته بثمن بَخْس ، وجاء الرفض على لسان وزير الحربية « صالح حرب باشا » . . « إن مصر لا تستطيع إتمام الصفقة في ظروف الحرب من غير موافقة بريطانيا »!! كلهم يريدون موافقة بريطانيا ويُسارعون إلى هواها . .

\* \* \*

أما الأخذ على النحاس باشا أنه كان حَفِيًّا بأمين عثمان باشا ، حتى صَيَّره وزيراً للمالية . . فقد كان أحمد حسنين باشا سكرتيراً للجنرال البريطاني « مكسويل » في الحرب العالمية الأولى ـ وظل يترقى حتى صار رئيسا للديوان الملكي . . ولم يكن في ذلك أي مأخذ على الملك فؤاد حين اختاره رائدا

لولى عهده ، ولا على الملك فاروق حين اختاره رئيساً لديوانه . . أما الأحكام العُرفية ، فالذى أصدر قانونها لغير ضرورة كان على ماهر باشا ، مع أن بريطانيا نفسها ـ وهى تخوض الحرب ـ لم تعلن الأحكام العرفية في بلادها . . واكتفت ببضعة تشريعات وضعتها لتأمين سَيْر الحرب . فكيف تقرِّرها حكومة والحرب تَتهادى ، ثم تُلْغِيها أخرى والحرب مشبوبة . .

\* \* \*

هذه وجهة نظر لمواطن شَهِد الأحداث شاباً برىء الصدر من الهوى . . واستعادها واستوعبها شيخاً ، يُجاهد ألاّ يُفْتات على أحد . . ولا يرى دوره ماثلاً في لعن الأخطاء والخطايا . . بل في تفسيرها . . ولقد فعلت وَفْقَ اقتناعى ، وقُلت أحسبه صوابا وحقا . من خلال تجربتي ومُعاصرتي . . وما كان لمثل هذه المذكرات ، أو الذكريات أن تخلو من مثل وجهة النظر هذه مهما تكن الكَثْرة الكَاثِرة مما كتبه عن ع فبراير المُوَّرِّخون والمفكرون .

\* \* \*

. • • • .

## هل جئتُ في الزمن الأخير ؟

شبر ما يصيب الإنسان أن ييأس . . ويحسب حين تُعييه الجيل ، أو يُضِنيه التردُّد ، أو يُساء فهمه ، أو تتعفّر خطاه بين الأقدام والأحجام أنه جاء الحياة في الزمن الأخير . . ويُردِّد مع المتبنى قوله :

أتى الورمان بنسوه فى شبيبيه فسرهم، وأتيناه على كبر!! ولعل أكثرنا بنحن الشباب كنا نعبر هذه الأيام من حياتنا، فبعضنا يقف عندها مستسلما .. والمعض الآخر يُجاوزها إلى مستقبل يحسن صنعه، أو يحس اكتشافه .. ولقد تذاولتنى الأيام تداولاً جعلنى أتساءل : هل جئت فى الزمن الأخير ؟؟ فقد أسلمتنى يفاعتى إلى مراهقتى .. وأسلمتنى مراهقتى إلى شبابى .. وأسلمنى شبابى إلى الرجولة .. والرجولة إلى الكهولة .. والكهولة إلى الشيخوخة .. ليس فى تطور متساوق منساب ذى قرار واستقرار .. بل فيما يشبه قَذْف الكرة فى الملعب الفسيح .. يُقذف بها إلى مكان ، فيتلقّاها من يُقذِفها إلى المكان الذى جاءت منه .. وهكذا يظل أمرها بين أخذٍ ورد ، وجذبٍ وشد حتى تنطلق صَافِرة الحكم ، وتنتهى المباراة .. فهل جئت الحياة فى الزمن الأخير \_ زمن التصفيات و « الهرجلة » ؟!

وإذا لم يكن ذلك كذلك ، فما سر هذا التأرُجُح والتردُّد ، فلا تتطور حياتى في تتابع متناغِم ومنسجِم ومتألف تآلف الحبات في عِقْدها المنظُوم ؟؟

فمثلا \_ لماذا تبدأ حياتي بالسياسة ، ثم تنتقل إلى التصوف ، ثم تعود إلى السياسة ، ثم ياخذها حنين جارف إلى التصوف . . ؟؟

ولماذا أبدا مؤمنا ؟ ثم أدخل مع الإلحاد في سباق ؟ ثم أعود إلى الإيمان أصلب عوداً وأقوى

لله الله تحقِّق كل مرحلة ذاتها ، وتستوفى حظّها ، وتبلغ نُضجَها فى عبور واحد دون أن تتبعثر مع المناسبات ؟؟

صحيح أن وراء ذلك « إيقاعاً » نفسياً لعلى أشرت إليه فيما سلف من حديث ، ولكن ماذا يطمئننى إلى أن هذا « الإيقاع » هو التفسير الصحيح والسبب الأكيد لما حدث معى من بلبلة مراحل تطورى ؟؟ !!

وأخيراً قلت لنفسى : فلأكُون أحيانا في الزمن الأخير كما تقول هواجسى . . فما الزمن إلاّ ثمرة تصورنا وإرادتنا . .

وقديماً سُئل الفيلسوف «أوغسطين» عنه ، فقال : «أنا أعرف الزمن مالم أسأل عنه فإذا سُئِلْت عنه ، فعندئذ لا أعرف عنه شيئا » . .

فمرحباً بالزمن ـ أوله . . وأوسطه . . وآخره . . فلن يكون إلا ما تُريده أن يكون : « وأن الله عباداً ، إذا أرادُوا . . أراد . . » .

\* \* \*

والآن ـ هل تسمعون دقات الساعة ؟ إنها تدق مُعلنة بدء الرحلة الجديدة مع الزمان ، والأفكار ، والأحداث ، والناس . .

وإنى لَفِى أصيل يوم من الأيام ، إذ مربى فى منزلى صديق العمر الشيخ «سيد سابق» . . وشربنا الشاى وسألنى إن كنت أرغب فى زيارة الشيخ « محمد الغزالى » وسألته فرحا ـ متى وأين؟ قال ; الآن . . وفى مسجد « عزبان » بالعتبة الخضراء حيث كان يومئذ إمام المسجد وخطيبه . .

لم تكن معرفتى بالشيخ قد توثقت بعد ، وإن كنا قد التقينا لِمَاماً في مناسبات عابرة وعاجلة . . لكن الشيخ الغزالي كان ، ولا يزال يسبقه ذِكْرُه . . وكنت أتمنى أن تجمع بيننا صداقة وطيدة ، وولاية حميمة . .

وقد حقق الله سبحانه أمنيتي ورجائي . . وصِرْنا صديقين حَميميَّن . . ومرَّت بنا أيام ، كان أحدنا يقول فيها للآخر : يا . . أنا !!!

وإن شاء الله سيجىء حديث أكثر تفصيلًا عن الأخوين الكريمين ــ الغزالى . . وسيد سابق ــ أما الآن فلمن شاء منكم أن يصحبنا إلى الشيخ الغزالي لنُصلّى معه فريضة المغرب في مسجد عزبان فليتفضل .

\* \* \*

أمّنا الشيخ لصلاة المغرب . . ثم انتقلنا معا إلى غرفة الإمام المُلحقة بالمسجد . .

وفيما نحن جالسون هناك نتهيًا لنتبادل الحديث ، إذ صوت الموسيقار الراحل « محمد عبدالوهاب » يتهادى إلى أسماعنا من مذياع محل تجارى للملابس مُلاَصِق للمسجد . .

كان يُردِّد إحدى أغنياته الجديدة ويقول:

« هذه ليلة حبى » . .

ورأيت الشيخ الغزالي بُلامس صدره براحة يمينه ، ويكتسى وجهه بشجن رقيق ، ويقول : سبحان الله . . إن هذه الأغنية تملأ نفسى بالشَجَن الجميل . .

· وابتسمت في رضا وانتشاء . . وأسررتُ إلى نفسي كلمات لم تتحرك بها شفتاي ـ نعم الصديق إذن أنت . .

فأنا كما حدَّثتكم فى بدايات هذه المذكرات كنت أهيم حُبا للموسيقى وللفن الرفيع . وهأنذا ألْتقى بعالم فاضل نَشِط ومُجتهد \_ يصل السرى بأصيله وضُحائه \_ لا ينأى عن تحريم الموسيقى والفن فحسب . . بل ينفعل بهما وتهزه الأغنية الجميلة والصوت الرَّخيم . .

ورغم علم الشيخ الغزالى الغزير ، وأسلوبه المتأنّق والنّضِير ، وذكائه المقتحم والجسور ، فقد أضفت إلى هذا كله ـ وربما قبل هذا كله ـ إنتشاءه الطروب بالموسيقى كلمةً ولَحْناً وأداءً كما تبدّى لى في ذلك اللقاء . .

أما أخونا الجليل والعزيز الشيخ « سيد سابق » فقد عقب على المشهد قائلا : إن « الإمام أبا حامد الغزالي » رضى الله عنه يقول - من لم يُطرب بالسماع ، فهو حمار يمشى على ساقين . . وهكذا استمرأنا الحديث في هذا الموضوع واتسعت أمامنا مَنادِح القول ، حتى نادى المؤذّن لصلاة العشاء فاقمناها ، وعُدْنا نستأنف الحديث . .

ومن تلك الأمسية وذلك اللقاء ، أخذت أسعد بصداقة وُثْقَى مع أخى الشيخ الإمام «محمد لغزالي » . .

ولسوف تجمع بيننا الأفكار والتوجهات ـ سياسية ، وإسلامية ـ موثّقة عُرى تفاهمنا المشترك حول كثير من القضايا والخطي . .

فمثلا - عندما انتهت الحرب العالمية الثانية ، ونشطت الأحزاب السياسية والهيئات والزعامات في استقطاب الجماهير والمتحفّزة للعمل الثورى ، وتسابقت في ركوب الموجة الهادرة - كان الإخوان المسلمون أكثرها وافدة ، وأغزرها أتباعا وأنصارا ، وبالتالي أقواها شكيمة - وأشدها على الخصام عتبًا . . !!

وفوجئنا بخصومة حادة بين الإخوان والوفد . . كان عزِيزاً على الوفد أن يتلقّى الطعنة من الذين مكّن لهم في الأرض خلال سنوات الحرب . . كما كان يُقلق الإخوان أن يظل الوفد بتاريخه الوطنى قاطعا عليهم الطريق ، ومُجتالًا إليه صفوفا طويلة وعريضة من الشعب .

وطبعا رحبت السراى بهذه الخصومة ، مثلما رحبت أحزاب الأقلية . . ولعلهم جميعا تواصلوا على صَبّ الزيت على النار الموقدة ، فازدادت اشتعالا . .

كان للوفد جريدة مسائية اسمها «صوت الأمة » ويرأس تحريرها أيامئذ المرحوم الدكتور «محمد مندور » . . وكان عليها أن تتلقى السّهام عن الوفد وتُطلق السّهام على خصومه . . وكانت الملاحاة بينها وبين الصحف المعادية بالغة العنف . . ومثيرة للضحك كثيرا . . فمثلا ـ كانت هناك جريدة «السوادى » يملكها ويرأس تحريرها الأستاذ محمد السوادى وكان قد «سبل » جريدته لمحاربة الوفد وزعيمه ، وكان يكتب مقالاته تحت عنوان «نوراً يا رب ـ . . مزيداً من النور » . . ؟

فترد عليه « صوت الأمة » بمقالات تحت عنوان « فُلوساً يار ب . . مزيداً من الفلوس » . . متهمة إيّاه بأنه لا يُريد نورا ، بل يريد فُلوسا ، ومزيدا من الفلوس . .

وكان للإخوان جريدة أو مجلة غير جريدتهم اليومية « الإخوان المسلمون » وجعلوا من المجلة مباءة للشتم والمُهاترة ـ نائين بالجريدة اليومية عن كل ما يخدش حياءها ويُؤذى وَقَارها . .

وكانت الصحيفة المتخصصة في المُهاترات تسمى « صوت الأمة » .. « صُطلٌ أمة » ؟؟ فترد عليها صوت الأمة بهذه التسمية .. « الإخوان لمتد » . .

ووجد الصراع ضوءه الأخضر أو الأحمر ، يوم نشرت الجريدة اليومية للإخوان على صدر صفحتها الأولى تصريحا للأستاذ البنا ، يحمل تهديدا للوفد وزعامته ، إذ يقول : «سنستُعْدِى عليهم سِهَام القدر . . ودعاء السّحر . . » . . وفزعت رُعباً من هذا التهديد . . إذ خشيت ألا يقف الأمر عند دعاء السحر ، وسهام القدر ، بل يُجاوزهما إلى استدعاء واستعّداء النظام الخاص ، فيُصيب النحاس باشا

منه ما أصا

والتقيت الأخوان و وسألنى الموضوع ووافقنى والحق والحق بعقل واح وأمر فض وادته بهاء

ما هذه

وضحک وبدأ ال خال الد وحين أ ولا يطمعو وإذا كا جهاده وأم وإذارته ال

وحسبه فی وجه وعقب

-- يا شا وهنا تنا فقال : منه ما أصاب من قبل « أحمد ماهر باشا » الذي اغتاله التنظيم السرى للإخوان في دار البرلمان . .

والتقيت بالشيخ الغزالى : وقلت له : حتى لولم تكن مخاوفى وادِدَة ، فإنه لا ينبغى أن يخوض الإخوان والوفد هذا الصراع الوبيل الذي سيفيد الملك ، وحاشيته وأحزاب الأقلية وزعماؤها . .

وسألنى الشيخ في أسى : وماذا نصنع ؟؟ أجبته : نذهب معاً إلى فضيلة المرشد ونناقشه في الموضوع .

ووافقني في غير تردد ، كأن تفكيرنا كان على موعد . .

والحق أنه كان كذلك في الكثير الكَاثِر من المواقف السياسية ، فكنت أنا والأخ الجليل كأننا نفكر بعقل واحد . .

وفي الموعد المحدد الذي حدّدناه مع الأستاذ المرشد كنا هناك . .

وأمر فضيلته من مسئول مكتبه ألا يدخل علينا أحد ، كان الشيخ الغزالي يرتدى « كَاكُولة » جديدة زادته بهاء . . والعمامة فوق رأسه متقنة التكوير ، فتلقاه فضيلة المرشد متهللا وقائلا :

ما هذه « الأبهة » يا مولانا . . لكأنك المعنى بقول الشاعر البحترى . .

حسن الفعِل والرّواء، وكم ذُلّ

على سُؤدِدِ الشريف رُواءُه؟!!

وضحكنا في حبور ، وشجعتنا هذه البداية على قول كل ماجئنا من أجله . .

وبدأ الشيخ الغزالي الحديث:

- يا فضيلة المرشد \_ أظن أن ولاءنا للإسلام وللدعوة لم يكن موضع ريب في يوم من الأيام . . قال المرشد \_ ولن يكون إن شاء الله .

وحين نُقارن موقف الوفد من الإحوان بالأحزاب جميعها ، فإن الوفد صاحب فضل لا يدركون أوله ولا يطمعون في بلوغ منتهاه . .

وإذا كان للوفد أخطاؤه معنا ، ومع الأمة ، فإن له معنا حسنات لا تُذكر ولا تُغْمَط . . وله مع الأمة جهاده وأمجاده . .

واخترقت مسار حديث الشيخ الغزالي قائلا: نعم ـ وحسبه أن الفتح الأكبر للإخوان تم في عهده ووزارته المؤلفة في ٤ فبراير . .

وحسبه جهاداً في سبيل الأمة والدستور أن كان وحده دون الأحزاب جميعا الذي يُمثل كبرياء الشعب في وجه الملك . . وأنه لكذلك حتى أيامنا هذه . .

وعقب الأستاذ المرشد على عبارتى التى ذكرت فيها جهاد الوفد من أجل الدستور قائلا: - يا شيخ خالد ـ نحن لنا دستور واحد ، نمجد من يمجده . . ونؤيد من يُؤيده . . وهنا تقدم الصديق الكبير « الغزالى » بكلمات أصفى من زلال الماء .

فقال : \_ يَا فَضَيَّلَةَ الْمُرشد ـ إلى أن يأذن الله بنصر من عنده ، ويصبح القرآن دستورنا واقعا لا هُتافا ،

فيظل دستورنا هو دستور «۲۳»..

قلت: ـ هذا حق اليقين ، لأن دستور «٢٣» هو خير تمهيد لِمَجِىء القرآن يوم يَجىء ، لأنه بما يحفظ من حقوق المواطنين ، وبما يصون من كرامتهم ، وبما يرفع من أقدارهم ، فإنه بهذا يُهيّئهم ليكونوا أهلًا لاستقبال القرآن دستوراً لهم ، وحُكما فيهم . .

واستأنف الشيخ الغزالي حديثه القوى في استمرار موصول قرابة نصف ساعة وفضيلة المرشد مُصْغ تماماً ليما يقول . . وبين الحين والحين يسجل بقلمه بعض العبارات وبعض الملحوظات . . وختم الشيخ جولته قائلا :

- إن الله سبحانه لَمَّا عرض الأمانة على السموات ، والأرض ، والجبال ، فأبيَّن أن يحملنها وأشفقٌن منها ـ تقدم الإنسان وغامر بحملها . وهذا في رأيي سر عظمته وسر عظمة الأبناء والذّرارى ، الذين سيتوارثون حملها في قوة وصدق . . فهل يمكن أن يكون فرد ما حاملًا للامانة أو جماعة ما حاملة لها مع التّفريط في حقوق شعب بأسره ؟؟ وهل نُصرة الذين يغتصبون الحكم لحساب الملك ولحسابهم ، هل نُصرتهم على حزب الأغلبية الذي يجيء الحكم بإرادة الشعب مسلك تُقِرّه اعتبارات الأمانة التي حملناها ؟؟

كان موقف الغزالى هذا يفوق كل ثناء . . ولقد ألْفيتَنى أبتسم ابتسامة عريضة مُمْرُعة وأنا أستعيد في نفسى بيت الشعر الذي حياه به الأستاذ المرشد .:

حسنُ الفعلِ والرواءِ وكم دَلَّ عُلَى سُؤْدِدِ الشريف رُواؤه ؟ . .

واندفعت أقول للمرشد:

- الحق يا أستاذنا الجليل أن الإخوان وضعوا أنفسهم في مأزق أليم بحملتهم الظالمة على الوفد وزعيمه . . وهنا تلقيت من الأستاذ عبارة كاللّطمة . . إذ قال لي :

- يا شيخ خالد «كن في الفتنة كابن اللَّبُون . . لا ظهر فَيُركب . . ولا ضَرَّع فيُحلِب » . . وابن اللبون هو ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة . . وهو يُضرب مثلًا لمن يخلُص نَاجِياً من الفتن لعدم لبانة وحاجة الفاتنين والمُتصارعين إليه ، حيث هو ناشيء وصغير ـ لا يحمل رُكوبا ولا يَدِرُّ حليباً . .

أحسست أن الأستاذ يرفض تدخلي في الموضوع كله ، وكأنه يقول لي :

« وانت مالك ؟؟ » فأنا لست عضواً بالجماعة . . ولست بينهم أكثر من عابر سبيل . . بينما الشيخ الغزالى عضو عامل بالهيئة التأسيسية للإخوان . . فمعه ما ليس معى من الحق فى توجيه النقد أو مُحاسبة القيادة . . ثم لعل وصفى حملة الإخوان بأنها ظالمة ، كان غير لائق وغير سديد . . على أية حال ، فقد آثرت الصمت ، ومضى الشيخ الغزالى بالحديث إلى مُنتهاه . . ثم ودّعنا فضيلة المرشد بعد أن قال : اطمئنوا ، فالخلاف بيننا وبين الوفد لن يكون حاد الخصومة . . والإخوان أذكى من أن يَدَعُوا الأطراف الأخرى تَصْطَاد فى الماء العكر أو تستثمر لصالحها هذا النزاع . .

ومرة أخرى أتساءل: هل جئت في الزمن الأخير؟؟!!

كيف يكون ذلك ، وقد أخذت أشارك على نحو فعّال بالفكر وبالحركة في الأحداث السياسية والدينية والعامة .. كما أشهدتكم موقفي من ٤ فبراير ، ومن قبله مع الإخوان المسلمين ، ومن قبله مع التصوف ، ومن قبله مع السياسة في الشباب البّاكِر وكما ستشهدون النّشاط المتساوق والعميم من منتصف الأربعينيات إلى اليوم . .

أقول هذا وأؤكده لشباب هذا الجيل وكل جيل ، إذا ضاقت عليه الأرض بما رَحبت ، واثَّاقَلَتْ مع الزمن خُطاه ، وظن أنه جاء فعلا من الزمن الأخير . . أقول له : انهض وواجه الزمن مهما يكن ميقاته بذكاء موهبتك ، وقوة إرادتك ومضاء عزيمتك ، ونور بصيرتك ـ فإذا الزمن قيظه مثل الربيع . . وليله مثل النهار . . وإذا أنت والنجاح صديقان . .

\* \* \*

فى الأدب اليونانى القديم أن غلاماً خرج للقتال مع قومه فأعطوه سيفا قصيراً يناسب حجمه ، فهزه بيمينه ثم بكى وخاطب أباه : إن هذا السيف قصير . . فأجابه أبوه : تقدم به إلى الأمام فإنه يصير طويلا . .

وكل ما فعله جيلنا في الثلاثينيات والأربعينيات أنه تقدّم إلى الأمام بإمكاناته المحدُّودة ، فإذا خطوه الحثيث يربو مضاؤه ، وإذا النَّدى وَبْلٌ تجود به سماؤه . .

\* \* \*

| • |  |
|---|--|
| • |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| · |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

,

1

## « القافلة تسير »

كانت الأربعينات سنوات حافلة بالأحداث، والطموحات لا سيما بعد انتهاء الحرب مباشرة . . وأثناء الحرب ، كانت مجلة «ريدر دابجست» العالمية تصدر طبعة باللغة العربية أسمتها «المختار» وكانت نبعا لا يُغيض للثقافة السياسية وخارطة متحركة لحركة التاريخ والسياسة والحياة . .

كان يشترك في تعريبها صفوة من أعلام الترجمة المصريين ـ كالدكتور زكى نجيب محمود ، الأستاذ على أدهم . . ويرأس تحريرها الأستاذ فؤاد صروف . .

وهى غير الطبعة التى أخرجتها فيما بعد دار أخبار اليوم ـ وكان يرأس تحريرها الأستاذ محمد زكى عبدالقادر . . وغير الطبعة التى تُخرجها الأن دار أخرى أظنها لبنانية .

كانت الطبعة الأولى التي أعنيها بحديثي فائقة الامتياز، رائعة الإخراج، متمكنة في مادتها المُتنوعة، وعَطائِها العَميم..!!

وأشهد لقد أفدتُ فوائد جَمّة مِمًّا كانت تُقدمه من معارف وبحوث ومقالات وكتب الشهر التي كان ينتظم كل عدد مُلخصاً لواحد منها يُختار على عِلم ـ هذا عدا المُتابِعة الطَّازِجة لأجداث الحرب والسياسة والعالم . .

وفي واحد من أعداد مجلة المختار هذه ـ قرأت ، ملخصا لكتاب عنوانه ـ « لن نخسر سوى سَلاسِلنا » ولست أذكر الآن تماما ـ هل كان بحثا ؟ أم تاريخا ؟ أم رواية ؟؟

المهم الني لم أكد أفرغ من قراءته حتى أحسست أن قائداً يستعرض جيشاً عَرَمْرَماً يتهيّاً للنّزَال ، في تردُّد كظيم أمام خصمه ، ومخافة وَجِلّة من عَدُوّه . . وأنا أصرخ في جنوده :

- تقدَّموا . . نُحوضُوا إليهم النار والبِحار ، فلن تخسروا سوى « مَخَاوفكم » . . !! وتتغير الصورة ، فإذا الجيش المتخيَّل شعب مقهور ، وأنا أصبح بي وبهم :

- لِننهض جميعا . . ولِنتقِدّم ، فَلَنْ نخسر سِوى « سَلاسِلنا » . .

ومن ذلك اليوم أصبحت هذه العبارة . . دليل نِضَالِي وشِعَار حياتي . . « لن نخسر سوى سلاسلنا » . . فماذا نُحاذِر من لقاء عدونا الذي يلتهم أرزاقنا ، ويُصادر حرياتنا ، ويغتصب شَرفنا وكرامَتِنا . .

لم يكن الانجليز المستعمرين المعنيين وحدهم بهذه الأوصاف الذَّميمة . . بل كان القصر أيضا الذي أخذ الفساد يغزوه مَلِكاً وحاشية . .

وكان الزعماء والحكام الذين يعتمدون على السلطة لِكَبح إرادة الشعب، وتزييف أصواته الإنتخابية، وتسليط بأس الإقطاع عليه..

\* \* \*

وخلال ذلك ـ أو قبل ذلك ـ جمعتنى صداقة حميمة بالأستاذ « توفيق أحمد » والأستاذ « البنا » وهي صداقة أعتز بها وأحرص عليها ، وأستدفىء بمّودِّتِها . .

كان الأستاذ توفيق من الإخوان المسلمين ، ومن موظفي الدار والجماعة ، كما كان في الوقت ذاته من أبناء الجمعية الشرعية التي سلف الحديث عنها وعن مُنشئها فضيلة الإمام الشيخ «محمود خطاب السبكي » . . ولم أدركه هنا ولا هناك \_ وإنما تعارفنا فيما بعد .

وكان قد ترك الجماعتين . وعكف على توسعة ثقافته بالاطلاع على كتب لا علاقة لها بالكتب الدينية التى كان عاكفا عليها من قبل . . والتحق بالمعهد البريطاني دارسا اللغة الإنجليزية ، ثم التحق بالجمعية الزراعية الملكية موظفاً بها . .

فى تلكم الأيام كنا نلتقى كثيرا . وأتلقى منه وعنه مبادىء اللغة الانجليزية . وعرفنى أيامئذ بالمرحوم الدكتور «سيد عويس» الذى بدأ من الصغر تقريبا ثم اجتهد وثابر حتى صار رائدا كبيرا من رواد الإصلاح الاجتماعى فى رعاية الأحداث وخلاصهم ، وتوج مواهبه الجادة بالحصول على إجازة الدكتوراه . . كذلك عرفنى الأستاذ توفيق أحمد بأخ عزيز وصديق كريم هو » الأستاذ «جمال البنا » . . والأستاذ جمال هو الشقيق الأصغر للأستاذ «حسن البنا» . .

ولم يكن أكثر ما يُبهرنى فيه فى بَواكير شبابه ذكاؤه المُتقد ، وثقافته الواسعة وعشقه القراءة وإدمانه الإطلاع ، وأسلوبه المشرق والمتمكّن . . بل مع ذلك ـ وربما قبل ذلك ـ استقلاله الفريد ، واعتزازه العجيب بنفسه . . حتى أنه وهو شقيق المرشد العام للإخوان ، والمحد يسعى إلى فضيلته ، طارحا نجاحاته بين يديه . . والقريب والغريب والقاصى والدانى ، كل يحاول أن يقترب من مائدته . . وينال ولو من فتات مجده كان أخونا « جمال » فى عالم آخر يُعد نفسه لزعامته . . ويرى أفكاره ومبادئه أكثر من الإخوان حظاً ونصيبا من تركة الحاضر ، وفَيْء المستقبل . . !!

كنت لهذا أراه إنساناً فذًا ، وشيئاً كبيرا . . وذات مساء دغانا لحفل شاى اقامه على شرف حزبه المجديد الذى كان ذاك المساء يشهد ميلاده . . لم يسمه حِزْباً . . إنما أسماه « جماعة العمل الوطنى الإجتماعى » ووزّع علينا برنامجه ومنهاجه . .

ودُعيت لإلقاء كلمة ، قلت فيها :

لقد أتيح لِى أن أعرف من أى طراز تفكير أخى جمال وضميره . . ولما كان من التفكير والضمير تَجِىء أعمالنا ومبادؤنا ، فإنى أكاد أرى مستقبل العمل السياسى لجمال البنا مُضِيئاً كتفكيره . . وَضِيئاً كضميره . .

هذا ما أذكره من كلمتي . . أما مالا أذكره فكثير . .

وفي هذه الأيام أخرج جمال كتابه السياسي الثاني وكان موضوعه وعنوانه : « ديمقراطية جديدة » ،

أما كتابه الأول فكان (ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد) وظل جمال ولا يزال يكتب في الدين والسياسة كتابة حاذق وخبير ولا يقتصر نشاطه على التأليف فحسب . . بل أنشأ الإتحاد الإسلامي العالمي للعمال ، حيث يعمل أميناً عاماً له ، مُنطلقاً به إلى كل أفق مُتاح وميسور . .

أما الأستاذ «توفيق أحمد»، فقد استهواه الاقتصاد حتى كنا ننعته بأنه «أحمد عبدالوهاب» المستقبل، وكان أحمد عبدالوهاب باشا وزيراً للمالية ردحا من الزمان.

وانسحب توفيق من حياته السابقة كلها بتدينها ونُسِكها . . ومكث كذلك سنين طويلة ، ثم ناداه ماضيه ، فركب ثَبَج الحنين إلى بداياته . . وأخرج كتابا قيّما عن شيخه الإمام الشيخ « محمود خطاب السبكي » . . ويتهيأ الآن لوضع مؤلف عن فضيلة المرشد الأستاذ « حسن البنا » . . والإخوان المسلمين .

\* \* \*

وفى تلك الأيام قرأت للأستاذ ( عبدالحميد الكاتب ) بحثا عن جيش الخلاص . . وجيش الخلاص هذا مؤسسة ذات نشاط اجتماعى واسع وغزير ، أنشأه مصلح بريطانى اسمه ( بوث ) وأدى به للمجتمع الانجليزى خدمات باهرة ، فتأثرت كثيراً بالفكرة ومنهاجها وخدماتها ، وبدا لى أن أدع السياسة جَانِباً ، وأدخر كل نشاطى لمثل هذا المشروع النافع العظيم . . وأقنعت بالفكرة ثلاثة من إخوانى واستأجرنا غرفة من شقة تنتظم عدة مكاتب بشارع ( قنطرة الدكة ) وأنشأت ( كُتيبا ) ضمنته الفكرة والأهداف والوسائل . . وأسمينا مشروعنا ( جيش الخلاص ) وزرت الأستاذ ( عبدالحميد الكاتب ) بأخبار اليوم ) أبشره بأن ما كتبه عن ( جيش الخلاص ) الانجليزى قد أتى ثَمَرُه وينْعَه . . وأعطيته مجموعة من نسخ الكتيب الذى كتبته تعريفاً بالفكرة ويَبياناً لها . . ووعد بزيارتنا التى أسعدنا بها وبصحبته الشاعر الأستاذ ( عامر بحيرى ) الذى كنت أراه لأول مرة . . وفيما بعد صار الأستاذ عبدالحميد عبدالغنى ـ الكاتب من أقرب الأصدقاء إلى نفسى . . وصار الأستاذ الشاعر ( عامر بحيرى ) زميلا لى فى الإدارة العامة من المثافة .

\* \* \*

وذات مساء ، فُوجئنا باثنين من ضباط القسم السياسي الذي كان مُختصاً بمراقبة النشاط السياسي وتعقبه .. فوجئنا بهما يزوراننا ، ويَنْهالان بسيل من الأسئلة :

مَنْ نحن ؟ ومَا نحن ؟ ومَنْ مَعنا ؟ ومِنْ أين نكسب رزقنا ؟ وما جيش الخلاص ، ولماذا أسميناه جيشاً ؟ والخلاص ممن ؟ أى من ماذا ؟ ومَن ألف هذا الكُتيّب ؟ ومن يُنفق على الجيش ؟ وما علاقته بالسياسة وبالأحزاب ؟ وما رأينا في الإخوان المسلمين وفي حزب مصر الفتاة الذي صار اسمه « الحزب الاشتراكي » وهل سبق لنا الإنضمام إلى أحدهما ، أو كِلْيهما ؟ .

كان صدق نوايانا وسلامة موقفنا ونظافة وسائلنا وغاياتنا تمدّني برباطة جأش ورُسوخ قدم وشجاعة قلب كافية لمواجهة الموقف، وعشرات المواقف مثله . .

بيد أن زملائي الثلاثة بَدُوا وكأنهم استشرفوا خطرا في الاستمرار، فآثروا الخَلَاص من جيش

الخلاص ٢ . . مُحتجّين بحاجتهم إلى الوقت للمذاكرة ، إذ كنا في السنوات النهائية من فترة تعليمنا الجامعي بالأزهر الشريف . .

وفيما بعد ، زارنى نفس الضابطين ـ ودارت أسئلتهما هذه المرة حول الشيوعية . . ماذا أعرف عنها ؟ ما رأيى فيها . . وما علاقتها بالدّين ؟ وبوصفى أزهريا هل هى حرام أم حلال ؟ . . ثم ألم أجد فى اللغة العربية إسما سوى جيش الخلاص ؟ وضحك أحدهما وهو يقول : ألا يمكن اعتبار جيش الخلاص « بتاعكم » أحد كتائب الجيش الأحمر ؟ وآذَتْ كلمة « بتاعكم » مشاعرى . فتجاهلتها . . ولم يعودا بعد ذلك قط ، فقد حدث ما جعلنى أزَّاور عن الموضوع كله ، وأطوى أوراقه . . ذلك أنه كان هناك من تجمعنى وإياه معرفة لا صداقة . وكان يسكن وأسرته في حجرتين بربع قديم بالغورية ، خُصص أحدهما لماكينة طباعة صغيرة تُدار باليد . . وكان من بداية الأربعينات يصدر مطبوعة من عدة صفحات يشتم فيها الانجليز ويحرض على قتالهم ، مُحاولا ابتزاز انجليزى كان يُدعى من عدة صفحات يشتم فيها الانجليز ويحرض على قتالهم ، مُحاولا ابتزاز انجليزى كان يُدعى «جمال» وكانت مهمته ترويض المُناوثين لبريطانيا في مصر بإغداق المال عليهم . .

وذات يوم مررت به ، ولم أكد آخذ لَى مكانى فى غرفة الطباعة حتى فوجئنا بمن يقرع الباب قرعا مُزعِجا . . وفتح للطارق فما إن رآنى حتى صاح : خالد : إنت بتعمل إيه هنا ؟؟ . .

كان الزاثر المباغت .. هو الأستاذ « عبدالجليل عابدين » وكان طالبا أزهريا قبل أن يلتحق بوظيفة سكرتير اللواء محمد إبراهيم إمام وكيل القسم السياسي قبل أن يخلف في رئاسته اللواء زكى سليم باشا الذي لقى مصرعه في إحدى المُظاهرات الكبرى . .

وكان بينى وعبدالجليل عابدين تعارف . . وطلب منى أن أصحبه ففعلت . . وقريبا من باب الرُّبع كانت تنتظره عربة بوليس ، توجهت بنا إلى مبنى المحافظة بباب الخلق . . وتركنى فى مكتبه قليلا ثم عاد يدعونى لمقابلة « إمام بك » الذى كان فى لقائه مُهذّباً غاية التهذيب . .

سألنى: ما علاقتى بصاحب المطبعة «رفاعي» فأجبته: علاقة عابرة جداً فقد عرفنى به صدفة صديقى الأستاذ «جمال البنا»..

قال لى : هذا رجل مشاغب . وعندما رآك عبدالجليل صدفة تدخل عنده تبعك وجاء بك لنحذرك منه ، ولنعرف مدى علاقتك به . وإنى أنصحك أن تبتعد عن مواطن الشبهات ـ لا سيما فى هذه الأيام ، ولا تبعثر وقتك فيما لا يعود عليك بالنفع . . بل ربما عاد بالضرر ووجع الدماغ . . كان الرجل ودورة فى لقائه وفى حديثه ، ووعدته أن أكون عند نصحه وحسن ظنه . .

وصافحته مُودّعا . . وفي طريقي التقيت بالأستاذ عبدالجليل عابدين الذي راح يكرر ما سمعته من إمام بك بروح الحريص على ، والقريب إلى . . وغادرته قاصداً منزلي ، وأنا أفكر في هذا « السيناريو » المُثِير . . !!

لطالما كنت أتردد على « رفاعى » ويطلعنى على مطبوعته التى تتجدَّدْ دَوْماً حاملة الضغن على الانجليز ـ وبالذات على « مستر جمال » الذى كان يستجيش أحقاده عليه بحرمانه من الأموال التى كان يبذرها فى سبيل الدعاية للانجليز . . فلماذا هذه المرة بالذات رصد القسم الخاص خُطاى ؟ وإذا كان

عثور عبدالجليل عابدين على بالمطبعة وليد الصدفة ، فلماذا اصطحبنى إلى المحافظة .. ؟ ولِمَاذا تمّ عرضى على إمام بك نفسه .. وقد كان يكفى أن يقوم بالأمر ضابط من مرءوسيه .. ؟ يرضى على إمام بك نفسه .. وقد كان يكفى أن إمام بك كان على علم به منذ نشأته ؟؟ كما كان على علم بالضابطين اللذين زارانا مرتين في مقر الجيش ؟؟ بل لعله هو الذي أرسلهما . ثم لماذا ركّز في نصحه على عدم بعثرة وقتى فيما لا يعود بالنفع . . بل ربما عاد بالضرو ووجع الدماغ ؟؟ . على أية حال ، فقد ربطتُ بين هذه المفاجآت وجيش الخلاص . . ثم آثرت الأناة في الأمر وإرجاء المشروع بأسره . .

\* \* \*

وأسلمت نفسى ووقتى لاستذِكار الدروس والاستعداد للامتحان . .

كنت وإخواني نتلقى بالجامع الأزهر كل يوم لنُذَاكِر فيه معاً . إذ كنا في مرحلة واحدة من الدراسة . . وكان « صديق العمر » الشيخ السيد سابق هو « كابتن » الفريق لأنه كان أكثرنا علما وفقها وتُقى . . كنا نُلقّبه أو نَصِفُه بالمحيط الهادى . .

أما « المحيط » فلعلمه الجيّاش والغزير . وأما « الهادى » فلهدوثه الشديد ووقاره . مما سيجعلك تُعجب أكثر العجب حين تسمع ـ فيما بعد ـ عبدالمجيد حسن قاتل النقراشى باشا يعترف بأن الشيخ سيد هو الذى أفتاه بمشروعية قتل النقراشى بحجة أنه حارب الله ورسوله بحلّه جماعة الإحوان ، ومُصادرة أموالها ودورها واعتقال شبابها ؟ . .

أما أنا فلم أعجب، لأنني كنت للشيخ سيد عَيْبةِ سرّه، كما كان كذلك بالنسبةلي . .

ليس معنى هذا أنه كان يُطالعنى بصورة مباشرة على ما أؤتمن عليه من أسرار النظام الخاص الذى أختير مفتياً له ومُوجّها . . بل كنت أستخدم حَدَسِى وظنى أمام حادث ما ، ويحدث أن يصمت ويبتسم ، فأدرك أن الأمر كما ظننته . . ومرة واحدة هي التي باح لي فيها بسر كبير؟! .

قضى الصديق العزيز شبابه في طُهر وورع وتُقَى تكاد تُجاوز كل وصف وكل تقدير . . وكانت شفافية روحه ، والنور المُضاء به وجهُه ومُحيّاه ، يفتحان له القلوب حتى ليصدق فيه قول ربنا جل جلاله :

﴿ إِنَ الذِّينَ آمنوا وعَمِلُوا الصَّالحات سيجعلُ لهمُ الرحمنُ وُدًّا ﴾ .

وذات يوم دوَّت رصاصات في عرين الأسد أطلقها طالب بالطب البيطرى من أعضاء النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين على النقراشي باشا رئيس الوزراء في قلب وزارة الداخلية المُدجَّجة بالحرس وبالسلاح . .

وقيل يومها أن والد القاتل ، كان موظفا بالداخلية ، وبعد موته أكرم النقراشي مُثُواه ، وأمر أن يستكمل عبدالمجيد ( القاتل ) دراسته كلها حتى يتخرج على نفقة الوزارة ألا ما أعجل صُنع المقادير . .

واعترف القاتل في التحقيق بكل ما يعلم عن النظام الخاص ، وعن دور الشيخ سيد مُوجّهه ومُفتيه . .

ولنا عودة إلى الحديث عن الصديق الكبير عندما نشهد قضية مقتل النقراشي باشا ، ونَبْلو أخبارها . . أما \_ فيما قيل \_ وبعد أن طَويْت أوراق « جيش الخلاص » فأين اتجهت مع القافلة التي كانت تسير ، مصممة على أن تظل تسير ؟؟

\* \* \*



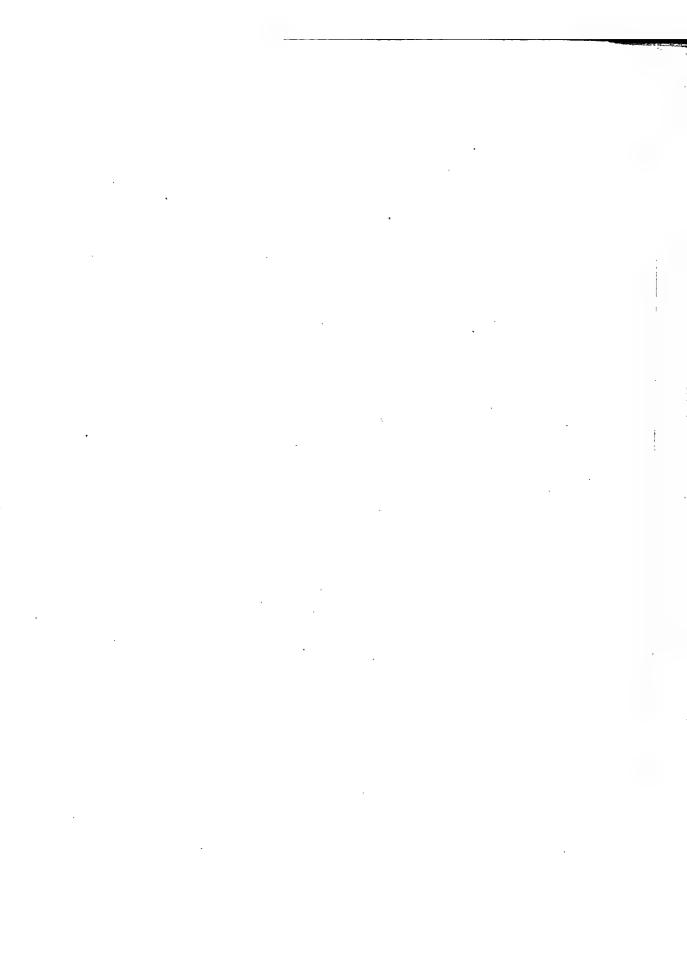

« أفسحوا الطريق فإنا قادمون »

كنت قد اقترحت على الصديق العزيز الأستاذ و جمال البنا ، إنشاء ناد للكتاب المُعرَّب ، إعتراقا بفضل التَعريب علينا ، وتَعميماً لفائدته . .

ونهض الأستاذ جمال بحماسة وبمضاء عزيمة فوجّه الدعوة إلى «ثُلّة» كبيرة من المثقفين ، لَبَى الدعوة منهم كثيرون . . في مقدمتهم الأستاذ سلامة موسى . . والدكتور أنور المفتى . . والأستاذ أحمد بهاء . . والأستاذ جمال هو الذي ذكّرني بهذا الاجتماع وهذه الأسماء إذ لم تكن هذه الواقعة في ذاكرتي وأنا أسجل هذه اللكريات حتى ذكّرني بها . . ويومها سألت نفسى : إذا كنا شديدي الاهتمام به « استقدام » الفكر الغربي . . فأين اهتمامنا به « تقديم » الفكر الإسلامي والعربي ؟؟ إن كِلا الاهتمامين جليل ونبيل . . وإن علماءنا الأقدمين ، قد خلفوا تُراثا هائلا لفكرهم الثّر العظيم . . لكن نحن ؟؟ جيلنا نحن ؟؟ ماذا أعطى العالم من فكره العربي والإسلامي في عصر يمور مورا بالقضايا المناسقية ، والاجتماعية ، والتربوية . .

لابد أن نحمل تبعاتنا قدر إمكاناتنا وجهدنا . . وحملت خواطرى هذه إلى أخى الكريم الشيخ «محمد الغزالى» . . واتفقنا على أن يُبادر أحدنا بإصدار كتاب في أى من موضوعات الساعة ، وآثر الشيخ أن يكون الموضوع : « الإسلام والأوضاع الاقتصادية» . . ثم يتلوه كتاب عن « الإسلام ، والمناهج الاشتراكية » . .

قلت: وإذن فأنت خير من يكتب هذين الكتابين، ويُجلِّى فقه الإسلام في هذين الموضوعين.. ومضى الشيخ في حماس وشوق يؤلِّف الكتاب الأول ـ الإسلام والأوضاع الإقتصادية ـ فشهدت المكتبة الإسلامية ـ ربما لأول مرة ـ كتاباً في الإقتصاد مُحكم التأليف ـ قوى الحجة، ريق الكلمة، مُمتع العبارة، حتى كأنك تُطالع قصة حب لا كتابا فيه جفاف الاقتصاد كعلم له مُصطلحاته العسرة، وأرقامه التي تتوه في بَيْدائِها . . !!

وأسلمنا الكتاب ، لإحدى شركات التوزيع ، وانتظرنا في شوق عَجول صباح الغد الذي سيبدأ فيه توزيعه ...

وإنى لأسرع الخُطى فى أول بزوغ النهار ، لأشترى نسخة من الكتاب . . وإذا بائع الصحف الذى كنت أتعامل معه ، يخبرنى أنه صُودِرَ . . وأنه منذ دقائق معدودات جاءه مخبران وحملا النسخ التى جاءته مع الصحف لبيعها ، وحدَّراه من المجىء بنسخ أخرى وبيعها ، لأن الكتاب مُصادر . . !! ورأيت دموع الفرح تَثِيبُ من عينى . .

لقد أصبح لنا فكر يُرهب، وكُتب تُصادر؟ !!!

أية بداية سميدة هذه ، وأى إرهاص ، وأى انتصار ؟؟!!

ومضيت أقطع الأرض وَثْبا إلى منزل الغزالى ، فألفيته لم يعرف نبأ المُصادرة بعد . . وغادرنا منزله الى الطريق نستعرض باعة الصحف ، فما وجدناه إلا عند واحد منهم ، أنبأنا أنه استطاع إخفاء نسختين ، فأخذناهما منه . . وراح يسألنا : لمأذا صودر ؟ وماذا فيه ؟ ومن مؤلفه ؟ ومؤلفه واقف معه . . وإذا كنتم تعرفون المؤلف فدلونى عليه لأشترى منه مجموعات من الكتاب أقوم ببيعها ؟ وبعد حين أفرج عن الكتاب ، وشَحد الشيخ الغزالى قلمه ليكتب مؤلفه الثانى : « الإسلام والمناهج الاشتراكية » . .

\* \* \*

وانْداحَ الطريق أمامنا ، وداعبت خُطواتنا الأحلام . .

كان المرحوم الحاج « محمد حلمى المنياوى » من الصف الأول في الإخوان المسلمين ، كان يملك داراً كبيرة للطباعة . .

وكنت أنا وأخى الشيخ الغزالى نفكر فى إصدار مجلة أسبوعية باسم: « الأزهر الجديد » تحمل رسالة الأزهر إلى مصر التى كانت تتهيأ للانقضاض والثورة ، وتُدحِض بعض كبار العلماء الذين كان القصر يستقطبهم ، ويحاول تسخير نفوذهم الدينى لدعم سلطته وسطوته . .

ولكن أين الطريق إلى ذلك الإنجاز؟؟

لم أكن حتى ذلك الحين أعرف الحاج حلمى المنياوى ، بينما تؤلف بينه والشيخ الغزالي علاقة

ومن ثُمّ عرض عليه الشيخ فكرتنا فرحب بها أعظم ترحيب . .

ونهض بتقديم طلب رخصة المجلة ، واستأجر لها شقة مجاورة لدار الطباعة ، وأمدها بالآثاث المناسب . والتقينا ثلاثتنا هو ، والشيخ الغزالي ، وأنا ، لنتحدث عن خطة المجلة : قلت له : إن لك عندنا شرطا . . وإن لنا عندك شرطا : .

أما شرطك الذي نلتزم بوفائه ، فهو ألّا نجنح بالمجلة أبداً لهوى أو غرض ، وأن تظل إن شاء الله تعالى كلمة صدق للإسلام والوطن .

وأما شرطنا عندك ، فهو ألا تتدخل في تحريرها الذي هو مسئوليتنا وحدنا . . وألا تُحملنا يوماً على ما نكره من تسخيرنا لجماعة أو حزب أو تسخيرها . . وألا نُفاجاً يوما بآخرين تحلهم مكاننا ، مادمنا قائمين بواجبنا حاملين أمانة عملنا . .

وفرح الرجل بما سمع وقال : اكتبوا هذا وسأوقع بالموافقة فوراً . . لكننا لم نكتب شيئا ، فما كان الأمر بحاجة إلى توثيق مكتوب . .

وإنا لنعد بروفات لخمسة أعداد ، وإذا بنا نفاجاً بزائر بعث به إلينا الحاج « حلمي المنياوي » . . وكان طالبا بالسنة النهائية بكلية آداب القاهرة .

كان الغرور دثاراً يغطى فجاجة إمكاناته . . بيد أنه راح يحدثنا أنا والشيخ الغزالي من فوق منصته

الأستاذية . . وسُرعان ما أشهدناه تفوقنا واقتدارنا الصحفى فانسحب شاكياً إلى الحاج حلمى الذى سرعان ما اقتنع هو الآخر بأنه أساء الاختيار ، واعتذر بأنه لم يرسله ليقود التحرير ، بل ليكون فردا بين كُتّابها أو مُحرّريها . .

والحق أننا وُقِّقنا في إعداد مجلة صادحة وناجحة . .

ومن طرائف ذكرياتها أننى اقترحت إجراء حوار مع الدكتور «طه حسين» موضوعه وعنوانه: - « لو قابلت هؤلاء » .

سيدنا محمد . . وإبراهام لنكولن . . وماركس . .

وصادف الاقتراح قُبولاً من الشيخ الغزالي . . واتفقنا على المضى للدكتور ( طه ) معا . . فاتصلنا بداره وظفرنا منه بموعد لم يخلفه معنا . .

وجلسنا وإيَّاه في غرفة مكتبه . .

كان الشيخ الغزالى قد حمل معه نسخة من كتابه: « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » مُعتذرا بُمصادرته عن تأخره في إهدائه إليه . .

ثم أفلتت منه عبارة لعلها لم تكن موضع ارتياح من الدكتور «طه» وإن يكن قد رد عليها برفق رقيق . .

قال الشيخ الغزالى : إننى سأكون سعيدا إذا سمح وقتك بقراءته ، ثم سمح بالكتابة عنه دون أن أرنو إلى مجاملة . . فأجابه الدكتور :

- هذا مالا ينبغى لك ولا ينبغى لأحد أن يطمع فيه . . يعنى المجاملة على حساب الفكر . . ثم تبسط معه في الحديث حول الكتاب وموضوعه . . انتقلنا بعده إلى الحديث عما جئنا من أجله . .

فقلنا له: إننا والقراء ستكون سعادتنا غامرة ، إذا توجنا العدد الأول من المجلة بحوار معك ؟ . . قال : وأى موضوع اخترتماه للحوار ؟؟ . .

وتلوت عليه العنوان:

لولقيت هؤلاء :

سيدنامحمد . . وإبراهام لنكولن . . وماركس . . ؟

وتبسم ضَاحِكاً من قولنا . . ثم أرسل قهقهة عالية ، وقال :

وما العلاقة بين «محمد» و «ماركس» ؟؟

وأجاب ( الغزالي ) لتكن علاقة تضاد . .

وقال : قد يكون مفهوما هذا اللقاء الذي أردتماه بين الرسول ، ولنكولن . .

ولكن ما ليس مفهوما أبدا هو اللقاء الذي دبرتماه بين الرسول وماركس...

ومضى بنا الحديث شهيا وذكيا . . وأخيرا وعدنا بأنه سيفكر في الأمر . . ولتكن لنا عودة . .

وإنا لعاكفون في نشاط وحُبور على صنع مجلتنا : وإذا بنا نُفاجاً بزائر جديد له أسبقيته وقدرته ومواهبه . . وكان المرحوم الأستاذ «سيد قطب» .

جاء ومعه بعض إخوانه الذين كانوا يعملون معه في كل صحيفة يتولّى أمرها وقال بعد تبادل التّحايا: إن الحاج حلمي كلّفه بالإشراف على تحرير المجلة ، وسيكون سعيداً بالعمل معنا من أجل إنجاحها . .

وأبدى عدم ارتياحه لإسمها «الأزهر الجديد».. دَاحِضاً إيّاه بحجة أنها بهذا الإسم تبدو متخصصة في علوم الأزهر، وشئونه.. وبالتالى، تُشعر القارى، غير الأزهرى بأنها لا تعنيه.. ثم بالتالى - مرة أخرى - لا يكون لها في السوق ذيوع ولا مكان..

قلنا للأستاذ «سيد» أننا لا نهتم بالذيوع ولا بالتوزيع . . كما أننا لن نبحث عن القارىء بل سنحمله على أن يبحث هوعنا . . ثم وهذا أهم ما في الموضوع ، نريد أن يحمل الأزهر العربق رسالته التي طالما قاد بها النورات في هذا الوطن العربي كله .

وأن ينفى عن نفسه اللّغو والكثير الذى يُحاولَ تسخيره لأهواء القصور والاستبداد والاستغلال . . نريد أن نقول للشعب : ــ هذا هو أزهرك العظيم يتصدّر زحفك نحو الحرية والعدل والنور . . وقلت للأستاذ سيد : لقد كان في بالنا تسمية المجلة بـ « الفكر الجديد » . . ولكننا عَدلنا عنه إلى « الأزهر الجديد » للمعاني التي ذكرناها . .

واستفاض النَّقاش ليلتين كاملتين ـ وكلُّ عند رأيه لا يَريم . . !!

وفى الصباح التالى للقائنا الأول قابلت الحاج « حلمى المنياوي » فأَلْفَيتُه مُوْثُراً للأستاذ « سيد قطب » كرئيس للتحرير ومُقتنعاً بوجهة نظره كلها . .

ونقلت إليه عزمي على نفض يدى من المشروع واتفقت مع الشيخ الغزالي على ترك المجلة \_ إشرافاً عليها ، وكتابة فيها . .

وفى الليلة التالية جاء الأستاذ (سيد ومعه بطانته) وأخبرته أننى والشيخ الغزالى ننسحب من المحلة . .

سأل : لماذا ؟ أجبته : عن نفسى أفسّر السبب . . عندما أُوجد في عمل ما بصفتى المسئول الأول عنه ، فإنى أرفض أن أتحول إلى المسئول الثاني ، ما دمت لم أفشل ولم أخفق . .

من أجل ذلك اخترت موقفى هذا على علم . . وعلى الرغم من أنى والشيخ الغزالى متفقان على هذا بل وعلى عدم الكتابة فى المجلة . فإن له كامل الحرية فى تغيير موقفه ، والاهتداء برأيه . . وغادرت المكان ولم أعد إليه قط . . وصدرت المجلة ، وفوجئت بالشيخ الغزالى يكتب فيها ؟ . .

وعلى أية حال ، فقد صدرت مرات قليلة في أعداد ضئيلة . ثم كفّت عن الظهور بعد أن حققت خسائر كبيرة حملت الحاج حلمي على تسريحها . .

ومضى الشيخ الغزالي في طريق التأليف، وعما قريب ألحق به مؤلفا أنا الآخر...

تتابعت أحداث رهيبة نادى بعضها بعضا . . فقد تكشفت أخطار التنظيم السرى للإخوان كما لم تنكشف من قبل . .

ورأى النقراشى باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية يومئذ ألاّ مندوحه من وقف نشاط الجماعة كلها وحلها . . وعبثا حاول أصدقاؤه ثنيه عن هذا الإجراء فأبى ، وحذّروه من عاقبته فازداد إصراراً عليه باعتباره \_من وجهة نظره \_ أن الهروب من هذا الإجراء خيانة لمسئولياته ولوطنه . .

هنالك أصدر قراره بحل الجماعة ، وإغلاق شُعبها ، ومُصادرة دورها وأموالها وأنشطتها . . ولم تمض سوى أيام حتى اغتاله التنظيم السرى للإخوان وهو متجه إلى مكتبه بوزارة الداخلية . . وبعد أيام ، اغتيل الأستاذ حسن البنا إثر انصرافه من جمعية الشبان المسلمين ، حيث كان على موعد فيها ببعض الشخصيات الكبيرة والبحث في تسوية ومصلحة تُطفئان الفتنة المشبوبة . .

عندما اغتيل النقراشي باشا ألقى القبض على الشيخ سيد سابق نتيجة لاعتراف القاتل « عبدالمجيد حسن » بأن الشيخ سيد هو مفتى التنظيم السرى . . ومِن ثُمَّ فقد أفتاه بوجوب اغتيال النقراشي ، لأنه حارب الله ورسوله بإلغائه جماعة الإخوان المسلمين . .

كانت تلك الأيام أيام عُسرة وضياع للإخوان . وسارع كل أخ إلى الإختفاء وشعار كل منهم : « انجُ سعد . . فقد هلك سعيد » !!!

وهكذا لم يكن للشيخ سيد ملجأ ولا مُلْتَحد ولا نصير . . !!

ورأيتني أواجه اختباراً صعباً . . تَنُوء به العُصبة أولُو القوة . .

فالشيخ سيد صديق عمرى . والاغتيال أمقت الخطايا إلى نفسى . وحين ألقى القبض على الشيخ سيد ، ونشرت الصحف اعترافات قاتل النقراشي ، لم أستبعد أن يكون صديقي قد تورّط في الخطيئة . .

ومع ذلك فلابد من الوقوف بجانبه ، فلست أعرف وجه الحق في اعترافات عبدالمجيد حسن . . وظنى بإمكان تورُّطُه ، لا هو بالدليل الشرعي ، ولا بالدليل القانوني . .

إن إدانته لن تزيد عن كونها أمراً مُحتَملا . .

أما محنته الأليمة . . ومحنة والديه ورّوجِه وأسرته وأخوانه فأمر واقع ومُسْتَيقن . . فهل أترك اليقين من أجل الظن ، والواقع المشهود من أجل ما هو مُحتمل ، ولا يزيد . . ؟؟ !!

هنالك بادرت إلى حمل كل مسئوليتي تجاهه . .

\* \* \*

كان والده شيخاً كبيراً ، وريفيًا لا خبرة له بالقضايا وبالمحاكم . . وكانت زوجته رحمها الله لا تدرى ماذا تصنع . . ثم هى لا تُريد أن تلجأ لأحد حتى لا يشعر بالحرج أو يناله أذي من السلطان . . لكنها أحسنت بى الظن ، وتذكرت ما بيننا من صداقة عائلية وثقى . . وبينما أرتدى ثيابى منبئا زوجى أننى ذاهب إلى منزل الشيخ سيد ، وهى جزاها الله خيرا ـ تُشجّعنى على الذهاب وتَشُد أزرى . . إذا من يطرق الباب ، وفتحته فإذا هى ـ الحاجة الفاضلة قرينة الشيخ ومعها الحاج سابق والده . . وأحسنتُ



وزوجتي استقبالها . . ثم أخذت أهدّىء من رَوْعِهما . .

وأخبرتني الحاجة الفاضلة أن الحاج سابق يقصدني لأوفر أحد المحامين المقتدرين . يحضر التحقيق مع الشيخ سيد ويترافع عنه . .

وأشار أحد أقاربي باختيار المرحوم الأستاذ/ محمود سليمان غنام . .

وأول أيام المحكمة دخل الأستاذ غنام القاعة حاملًا مالا يقل عن عشرة مجلدات من الحجم الكبير مما أثار عجب الحضور وابتسامتهم . .

وترافع عن الشيخ سيد مرافعة عادية جدا . واكتشفت أننى أخطأت الاختيار ، لأن الأستاذ غنام كان متخصصا في المدنى لا في الجنائي . .

كذلك اكتشفت للأسف المرير أن قريبي لم يمحضني النّصح ، لأنه كان يرنو إلى مصلحة خاصة اسمسرة ، اتفق عليها مع وكيل الأستاذ المحامي . . ولم نعلم ذلك إلا بعد انتهاء القضية تماما ـ وكان درسا قاسيا أدركت معه أن الناس هم الناس « لا خير في كثير من نَجْوَاهم » وحتى في مصائب الآخرين لابد أن يصطادوا منها ويتاجروا بها . .

ومع ذلك فمنٍ يدرى؟

رَلْعُلُ لَهُ عُذْراً ، وأنت تَلُوم » . .

\* \* \*

ولن انسى ما حييت أن خُطوظى الوافية جمعتنى في هذه القضية بقاض من أعظم قُضاة مصر وبمحام من أعظم مُحاميها . .

أما القاضى ، فهو المرحوم المستشار « محمدمختار عبد الله » وأما المحامى فهو المرحوم الأستاذ « عبده أبو شقة » . .

كان المستشار يملأ القاعدة هيبة وجلالا وعلما . . وكان المحامى يملؤها روعة . . !!! لا أذكر عمن كان يترافع . .

ولكنى أذكر كيف سحر رئيس المحكمة وعُضْويها وسَحَرنا جميعاً ..!!

ساعتان أو أكثر وهو يرتجل في انسياب بديع لا يبحث عن الكلمات ، ولا يستخدم إشارات خطابية مُثيرة . .

صوت خفيض وثيد كأنه يعزف لحناً جميلًا عذبا . .

وكلمات مفكرة أنيقة متواضعة ، لا تكرار فيها ، ولا استعلاء ، ولا ابتسار . .

عيناه مُثَبِّنتان على وجه رئيس المحكمة ، كأنه يُنوِّمه مغناطيسيا . . !!

والرئيس المُنبهر في حالة من التركيز المُفرِط . . قد ثبت مِرْفقيه بالمنصة ، ورفع ذراعيه إلى أعلى بَاسطاً كَفَيْه ، واضعاً رأسه بينهما . . وعيناه كعينى الصقر ترقبان الكلمات التي تنبثق من شفتي المحامى كالدُّر المنثور واللُّؤُلُقُ النَّضِير . . !!

حتى إذا قال الأستاذ ﴿ أَبُو شَفَّةُ ﴾ :

معذرة سيدى الرئيس عن هذه الإطالة وأن من حقكم على أن أدعكم تستريحون بعض الوقت ، حيث أعود \_ إذا أذنتم \_ لاستئناف مرافعتي . .

إفا برويس المحكمة يُناجيه كالثَّمِل المأخوذ:

قاثلا: \_ استمر يا أستاذ . . استمر . .

وفرح كل الذين في القاعة حين رأوا البُّلبل الغرد يستمر . . !!

وساعة نطق السيد رئيس المحكمة بالحكم ، ولَّى وجهه شَطْر الشيخ سيد قائلا :

- أما أنت ياشيخ سيد ، فدوْرُك واضِح ومبين . . ولكن للأسف فالقانون لا يطالك بعقاب !! فاتق الله في الشباب . . اتق الله في دينه وعباده . . !!

خرخ الشيخ سيد من المحاكمة سَالِماً مُعافى . .

وعكُّف عَلَى تَالَيف كتابه القيم العظيم : \_ « فقه السنة » الذي ينتفع به الألوف الكثيرة من القراء في العَالَمَيْن \_ العربي ، والإسلامي . .

\* \* \*

# المجرة إلى المستقبل

من كنت أعنى بقولى:

أفسحوا الطريق ، فإنا قادمون ؟؟ كنت أعنى الناس ، والسلطان ، والأيام ، والأحلام والظروف . . كنت أعنى جميع الذين ينتظرون كلمتى ، والذين لا ينتظرونها . .

الذين سيرخبون بها ، والذين سيرفضونها . ومع هؤلاء جميعا \_ أو قبلهم جميعا \_ كنت أعنى نفسى بكل ما تحمله من مشاعر الماضى ، ومحاولات الحاضر ، ورُؤى المستقبل . .

ألم أقل إن ذوى العزم ليس من حقهم الاعتقاد أو الظن بأنهم جاءوا الحياة في الزمان الأخير ؟ . . وإن مكانهم في القافلة الماضية إلى الأمام مخجوز لهم يدعوهم ويناديهم منتظراً بلاءهم الكبير ، وجهدهم المشكور . . !

فهأنذا قد حاولت . . وسأظل إن شاء الله أحاول . . سائراً إلى الأمام . . مُهاجرا إلى المستقبل . .

فى عام ـ ١٩٤٧ ـ تخرجت فى الأزهر ، حاملا شهادة العالمية ـ من كلية الشريعة وإجازة التدريس فى تخصص التدريس . .

وبدأت أبحث عن وظيفة ، فقد كان هذا العام وعام - ٤٨ - من السنوات العُجاف أشبه ما يكونان بأيامنا هذه عام - ١٩٩١ - من حيث البَطَالة ، ونُدرة الوظائف ، وكثرة العاطلين . ؟ ! وكان الناس يعانون أزمة وجَدْبا مما يجعل الحاجة إلى العمل واستدرار الرزق ماسة .

ولقد طال بحثى عن الوظيفة التي كنت أراها حقاً لى وواجبا على الدولة ، بعد أن شَقِيت في طلب العلم ، وفي الحصول على الإجازات العلمية التي تؤهلني للعمل وتحميني من البطالة التي تُرهقني من أمرى عُسرا . .

لقد أدّيت واجبى . . وعلى الدولة أن تؤدى واجبها تجاهى وتِجاه كل خِرِّيج متعطل . . وإذا هى لم تفعل ، أو عجزت عن أن تفعل ، فلتختر أوسع أبواب الخروج لتُغادر منه مكانها فى الحكم مُفسحة المكان لمن يستطيع أن يوفّر للمأزوم حلا ، وللعاطل عملا . .

هكذا مضيتُ أفكر ، حتى جاوزت التفكير إلى التقدير والتدبير . . ولأول مرة تقع نفسى تحت وطأة الرغبة في الانتقام . .

وأذكر أن حرماني من الظفر المواتي بوظيفة لم يبلغ في إيلامي ما بلغه موقف عمى من المشكلة . فقد كان عمى المرحوم الأستاذ وعمر خالدي ، ناظراً بوزارة المعارف ـ كما كانت تُسمى يومئذ ـ . . وكان خدوما لأهله الأقربين وللغرباء الأبعدين . . يحب الخير ومساعدة الناس ، وتفريج الكربات ، وقضاء الحاجات ما وجد لهذا سبيلا . . ولطالما ساعد العاطلين على بلوغ العمل الذي يعيشون به ومنه . .

أفَيَكْتوى ابنُ أخيه بنار البطالة شهورا طويلة . دون أن يجد له عملا ؟؟ !!

كانت هذه المشاعر تُقلقه وتُؤرِّقه . . وكنت أعيش معه فيها ، مُحاولا كلما لقيته أن أخفف من وطأتها الضّاغطة عليه . .

وكان المرحوم الأستاذ (حسن الخطيب) مديرا لمنطقة الجيزة التعليمية التي يعمل عمى ناظرا لإحدى مدارسها . ورجاه عمى أن يساعده في إلحاقي بوظيفة مدرس بإحدى مدارس المنطقة . وكان عمى أثيراً لديه ، يحبه ويحترمه ، ويتمنى أن يستجيب لرجائه . . ومع هذا ، فقد انقضى وقت طويل حتى استطاع تحقيق الرجاء . . فعينني مدرسا بمدرسة الفيوم ، واعداً عمى بنقلي إلى القاهرة ، في أول فرصة متاحة . . وأنجز الرجل وعده ، فنقلني إلى الجيزة . .

وفرحت فرحتين ـ الأولى : لأن عمى قد انزاح عنه الهَمُّ الثقيل والألم المُوضَّ اللذان كان يعانيهما ، إذ يرى نفسه غير قادر على إنقاذي من براثن البطالة . . !!

والثانية : لأنى أخيرا وجدت عملاً ، وصار لى مُرتب ودخل ثابت يَدْرًا عنى القلق والهاجسات !! وقبل سفرى إلى الفيوم ذهبت إلى عمى لأشكره . وهناك فاجأتنى السيدة حرمه \_ رحمها الله تعالى \_ بقطعة فاخرة من القماش ومعها أجر « الترزى » الذى سيحيك منها « كَاكُولَة » جديدة وأنيقة . . وسرحت وأنا أتحسسها بأناملى الشاكرة . . وسألتنى زوجة عمى :

فيم أفكر؟؟

قلت لها : إن أول كاكولة أرتديها وأنا في طريقي إلى السنة الأولى من المعهد الأزهري ـ كانت هدية منك . . وها هي ذي أول كاكولة أتحلّى بها وأنا أتسلم وظيفتي تجيء هدية منك . . فشكراً ما بقى في الدنيا شكر . . !!

لبثت في الفيوم شهراً أو يزيد قليلا . . ثم نُقلت إلى الجيزة . . وبقيت مدرسا \_ إلى عام ١٩٥٦ \_ المتحقت بالإدارة العامة للثقافة . . وانتهى عملى الوظيفى في الهيئة العامة للكتاب مُشرفا على تحقيق التراث . ثم سويتُ معاشى واعتزلت كي أتفرغ للتأليف والكتابة . .

وكان هذا الاعتزال المبكر للوظيفة ولمرتبها الثابت مخاطرة من رجل لا يملك سوى مرتبه . . ولكن قناعتى التى أفاءتها على فترة تصوفى ، وتحديد مطالبى من الحياة . . ورغبتى النبيلة فى التفرغ للتعبير عن أفكارى ومبادئى والإسهام فى البحث عن الحقيقة ونشر نورها وشذاها ـ كل ذلك حبّب إلى المخاطرة . . وبث التفاؤل والأمل والإشراق فى نفسى وعندما أكتب فى مُقبِل الأيام كتاب « الوصايا العشر » حاملا الوصية الثامنة :

اِتقبَّلْ وجودَك وطوِّره
 واختر حیاتك ، وعِشْها
 وابق إلى النهایة حاملاً رایتَك ،

ستكون المخاطرة التي آثرتُها من قبل ، خير إرهاص بفكرى القادم ، وخُطاى الآتية . . ؟

من عام ـ ١٩٤٥ ـ رحت أقرأ وأقرأ وأقرأ . . وجذبنى الفكر الأوربى إليه جذبا غير وثيد !! وبعد التخرج زاد بالقراءة شغفى ونهمى . .

وتعرفت إلى كثيرين من كبار المفكرين في الغرب عن طريق مُؤلفاتهم ، وسعدت بصداقتهم . وفي الوقت نفسه ، كنت أحيا نبض الأحداث نبضة نبضة من خلال المشاركة الوجدانية لأمتى ووطني . ومن خلال قراءاتي ومشاركتي ووعي المُتنامي كان بحثي عن «سلوك الحقيقة » أعظم ما يحببني في الحياة ، ويملؤني احتراما لها ، وشوقا إليها .

و (سلوك الحقيقة ) أمر مِختلف عن الحقيقة ذاتها . . إن الحقيقة قد تبزغ فجأة في أفئدة الأنبياء والعباقرة والمُلْهمين ، فيعانقونها مجردة عن مقدماتها ونتائجها . .

أما من يجعل همه معرفة «سلوك الحقيقة» فهو لا يتلقّاها ، إنما يستنبطها بفهمه الفاحص والدارس ، فيُتاح له إدارك مأتاها ومغزاها ومَسْرًاها . ويعرف علاقتها الخافية والمعلنة بالزمن وبالتاريخ . . ومن ثم يمتلك زمام المعرفة . لا مجرد الإحساس . . ويسمع صوت الحقيقة ، لا همس الإلهام . . في وهج الحوار ، لا في مناجاة الأسرار . . !!

والذين تقدمت البشرية على أيديهم في العلوم ، والفلسفة ، والاجتماع ، والرياضيات والمخترعات . . بل حتى في الدين ، كانوا من هذا الطراز . .

ونصيحتى للباحثين في حركة التاريخ ، وتقدم الإنسان وتطور الحياة \_ أن يتتبعوا «سلوك الحقيقة » أكثر من تتبعهم الحقيقة ذاتها . . فإنهم بهذا ، يضعون المقدمات قبل النتائج ، التي تجيء أنذاك ثمرة ولادة شرعية . . أما الحقيقة وحدها بعيدة عن سلوكها ، فوضع النتائج قبل مقدماتها . . وفي هذا ابتسار أكيد للحقيقة وللمعرفة . . !!

\* \* \*

من أجل هذا عُنيت بسلوك الحقيقة ـ الدينية ، والسياسية ، والتاريخية . . أما سلوكها دينيا ، فقد اقتضاني البدء من جديد ، أو من الصفر ، على حد التعبير المعروف . .

ولم أفتعل هذا الموقف افتعالا . بل كانت له هواتفه ودواعيه التي حملتني على أن أضع علامة استفهام كبيرة أمام كل نص ديني ، أو عقيدة ، أو خاطرة ، أو إرث وثيقته شهادة الميلاد .

وكان معنى ذلك أن أمنح عقلى ما يُسمى «كارت بلائش » أى حرية التصرف والاختيار . . وأذكر إننى في أحد أوقات عناده وتمرده قلت له ـكانني أخاطب شخصا أمامى :

إذهب، وأبحث كما تشاء عمَّا تشاء . . ثم عد إلىَّ متوشحا بإيمان . . أو مُغرقاً في إلحاد . .

أو ( لا أدريًا ) بين هذا ، وذاك . .

كل ما أطالبك به \_ أن تتصرف كعقل ، وتبحث كعقل ، بعيداً عن الغوغائية والعبث والاستهتار واللا مبالاة . .

واستطعت بكثير من التوفيق والذكاء إغراءه بأن يبحث عن الحقيقة من خلال سلوكها . ولا أزعم أننى وضعته تحت رقابتي . . بل الحق أننى استسلمت له تماماً ، مُختاراً الوقوف بعيدا في أرض محايدة . . ؟ !

كنت في هذه المرحلة من حياتي أقف موقف المهاجر إلى المستقبل . . حاملا تجرد المهاجر ، وواعيا معنى المستقبل . .

وساحدثكم الآن نيابة عن العقل بعد أن قص على ما رأى . .

كانت أولى نزعات تمودى تتمثل فيما أصابنى من فاقة وخصاصة ، فى وقت كنت قد رُزقت فيه من زواجى المبكّر بأطفال ثلاثة ، كان حبى لهم يتجاوز كل وصف ، وكان حرصى على سعادتهم يجعلنى أطمح إلى ما لا قدرة لى عليه من أطيب مطعم ، وأجمل ملبس ، وأهنأ حياة . .

كانت لى إذن أسرة . . وكنا نعيش من اليد للفم . . !!

وحتى بعد توظفى ، كان المرتب ضنينا وشحيحا . . حتى لقد كنت فى بعض الأيام أذهب من بيتى بميدان باب الخلق إلى عملى بالجيزة راكبا ساقىً ، ممتطيا قدمى لأوفر (قرش صاغ) ثمن تذكرة المواصلات . .

وأذكر ذات يوم وقد أحاط بي حاجتي وخصاصتي أنني خاطبت الله بهذه الكلمات: - يا سيدي، ما ثمن هذا العناء الذي أعانيه ؟؟

الجنة ؟؟ أنا لا أريد جنتك؟! وما ستعطيني إيَّاه هناك ، أعطنيه الآن في هذه الدنيا . .

أعطيني حياة بلا ديون وبلا فاقة ، وبلا حرمان . . !!

أرنى رحمتك . . وأرنى عدلك . . وأرنى رزقك . . فإنى إليها جميعا على شُوق . !! كم كنت جريئا على ربى سبحانه . . ولكن هذا هو الذى حدث . . وكان عجيبا أن يحدث منى بالذات . . فدعونى أتم حديثى ، فلست أشك في نفعه وجدواه . .

\* \* \*

لا تنسوا أننا في مجال البحث عن «سلوك الحقيقة » . .

والحقيقة في حالة وجودها معنا ، أو في حالة غيابها عنا ، لها سلوك لا يغيب أبدا ، لأنها هي لا تغيب . . والمسألة لا تعدو أن تكون : هل نرى هذا السلوك أو لا نراه . . ؟؟

وهنا تتبدى قيمة البحث عن سلوكها كسبيل أمثل لاكتشافها . .

والدين كحقيقة حاضرة معنا ، أو غائبة عنا . . يكشف عنها سلوكها . . وسلوك حقيقة ما تتطلب معرفة سلوك نقيضها . .

فإذا كان نقيض الإيمان \_ الكفر . . فلننظر \_ إذن \_ كيف يسلك هذا النقيض طريقه ؟؟ وما حدث

معى لم يكن كل طريق النقيض ، بل كان خطوة أو أدنى من خطوة على هذا الطريق . . وإذن ، فالجوع كافر كما يقولون . .

أوكما يروى عن الإمام «على بن أبي طالب» رضي الله عنه ، وكرم وجهه .

«لوكان الجوع رجلًا لَقتلْتُه»...

أوكما يقول الصحابي الجليل «أبوذر الغفاري» رضي الله عنه:

و عجبتُ لمن لا يجد القوت في بيته ، كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه ، !!

إنى حين تذمرت وتمردت ، لم أكن قد بلغت مرحلة الجوع . . إنما كنت فقط لا أجد ما يكفينى لكى أعيش وزوجى وأطفالى فوق مستوى الضرورة والكفاف . . ومع ذلك تمردت على الدين وتعاليمه ، والإيمان ومراسيمه . فكيف بمن يجوعون ؟؟ إن الإلحاد كخصم للإيمان يستمد غذاءه من شقاء الإنسان . .

أترى الرسول ﷺ كان يعنى الإيمان ونقيضه حين يضرع إلى الله العلى الأعلى بهذا الدعاء: « اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر » .

فيقرن الفقر بالكفر ، كأنهما توأم أوحليفان ؟؟ . .

لست هنا بصدد الإفاضة في الحديث عن سلوك الحقيقة ، إنما أضرب الأمثال لا غير . والحقيقة أن الدين \_ والإيمان شطره وشرطه \_ يترعرع بين مناعم الحياة ، وبعيدا عن شظفها وأحدابها . من أجل هذا يقول ربنا سبحانه :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينةَ الله التي أُخْرِج لِعبَادِه ، والطيباتِ مَن الرزقِ ﴾ ؟ ! .

ويُوصينا الرسول قائلا:

« كُلُوا أُطيب الطعام . . والبسوا أجمل الثياب . . وانتعلوا أحسن النعال . . وكونوا في الناس كأنكم شامّة » !!

ويقول العارف بالله « أبو الحسن الشاذلني » رضى الله عنه :

« إذا طعم المرء طعمة رَضيّة ، وشرب شربة هنية ، ثم قال : الحمد الله . . أوّب بالحمد معه كل ذرة في جسمه » . .

« وإذا أكل العيش الحشِب ، وشرب الماء العكِر ، ثم قال : الحمد لله ، خرجت من بين شفتيه ضَجرة متعثرة . . !! »

إذن ، فما بال أقوام يُسرفون في الأخذ من الحياة ولا يشكرون ؟؟

هنا ينبئنا «سلوك الحقيقة الدينية » أن ثُمَّة فارقاً بين النعمة والترف. فالنعمة مَرجُوَّة ، والترف مرفوض . .

وحين نتبع سلوك الحقيقة في قضية الدين نجد وراء بقائه في النفس أسبابا كثيرة ليس هنا مجال تعدادها.

\* \* \*

والأن ـ ماذا أفاء على البصر بسلوك الحقيقة في زيها الديني . . ؟؟

أفاء أن الله حق . . والرسل حق . . والبعث حق . . وأفاء أن الدين الخالص جوهر ، قبل أن يكون عنوانا . . وموضوع قبل أن يكون شكلا . . ورَوْح ، قبل أن يكون مظهرا . . وفي منطق وبراهين بثثتها في إسلامياتي مثل : كما تحدث القرآن ، وكما تحدث الرسول، ورجال حول الرسول ، وخلفاء الرسول ، والموعد الله . . وبصوره مركزة في الوصية التاسعة من كتاب « الوصايا العشر لمن يريد أن يحيا » .

وهكذا عاد إلىّ العقل ، وهو يحمل للدين الخالص ولاءً موضوعيا . لا ولاءً تقليديا . . ولاء الريادة والاقتناع ، لا ولاء التبعية والاتباع . .

\* \* \*

وكان لسلوك الحقيقة في زيها السياسي والفلسفي معى ، شأن أى شأن . . وأنا أرى أن الحقيقة نوعان حقيقة ظاهرة . . وحقيقة ضرورة . .

والأولى « مرحلية » لأنها ترتبط أو تُعبر عن الظواهر الإجتماعية . .

والثانية مقيمة ودائمة: لأنها ترتبط أو تعبر عن الضرورات الاجتماعية ..

والفرق بين الاثنتين ـ أن الظاهرة تفرض نفسها أو تفرضها ظروفها حيناً من الدهر . ثم تنتهى بانتهاء تلك الظروف . . أما الضرورة فتمثل بنية أساسية في تفكير المجتمع وفلسفته ووجوده وتطوره . . فالرق مثلا « ظاهرة » اجتماعية . أوجدتُه ظروف تاريخية ، ثم انتهت وانتهى معها . . والدين

« ضرورة » اجتماعية ، لأنه باق ما بقى المجتمع . . وهو باق كُضرورة لاكظاهرة . .

بيد أن الظاهرة ، رغم أنها موقوتة \_ وقد يطول وقتها ومكثها \_ يمكن أن تحمل وصف الحقيقة باعتبارها تمثل إدراكا عقليا لحاجة اجتماعية راسخة . . بيد أنها لما كانت ظاهرة مرشحة للزوال ، فهى إذن حقيقة مرحلية . أو هى حقيقة مجازاً وتجوزا . .

\* \* \*

إذا اتفقنا على أن هناك ما يمكن تسميته بالحقيقة المرحلية ، أو المجازية ، فدعونى أمهّد بالحديث عنها للحقيقة في زيها السياسي والفلسفي . . ذلك أنه أثناء الحرب العالمية الثانية ، كانت البشرية تشهد «مَخَاضاً » هائلا يُرهِص بميلاد عالم جديد . . !!

وكانت تبعات هذا العالم المنتظر تُسريل كل مُواطنيه من رجال الشارع إلى رؤساء الدول . ومن المجنود المحاربين إلى كبار قوادهم وجنرلاتهم . . حتى كانت هناك «طرفة » يتندّر بها الجنود في الميادين ، والناس في الشوارع والأندية والبيوت وهي :

« استمتعوا بالحرب ، فالسلم قادم » . . !! أى أن مشكلات السلام ستكون أدهى وأمر من مشكلات الحرب والقتال . . ؟ !

ووضعت الحرب أوزّارَها عام \_ ١٩٤٥ ــ وبدأت مصاعب السلام حتى بين الخلفاء الذين قاتلوا معاً ، وضحّوا معاً ، وانتصروا معاً . . فبعد أن قامت الولايات المتحدة بتصفية دول المحور ـ المانيا ، واليابان

وإيطاليا ـ ولّت وجهها شَطر حلفائها وأصدقائها بريطانيا وفرنسا ، إلى أن يحين دور الاتحاد السوڤيتى . . لم تنس أمريكا موقف فرنسا منها ومن زعيمها «ولسن» فى مؤتمر السلام بباريس حيث عامله «كليمنصو» رئيس وزراء فرنسا بفظاظة وتجاهل حملاه على البكاء . . وأقنعاه بالانسحاب من السياسة الدولية ودعوة بلاده إلى العُزلة التامة . .

لم تنس أمريكا أن حلفاءها يومئذ انتهزوا فرصة العُزلة ليقتسموا العالم ويستعمروا أقطاره وشعوبه ، دون أن يُقدموا أية بادرة لمجاملة أمريكا ، وكأنها لا وجود لها على خارطة الدول الكبرى . ومن ثمّ واتت الفرصة أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ، لتُحرر المستعمرات من وجود ونفوذ حلفائها ، ولوبالانقلابات والمؤامرات وتحريض الشعوب . !!

فى الجانب الآخر كان الاتحاد السوڤيتى يستقبل الفرصة المواتية التى تقرع أبوابه . كان له ثار عند أمريكا التى أرسلت جيشها لقمع الثورة الشيوعية فى روسيا وثار آخر عندها وعند بريطانيا وفرنسا . . وكان أهم من الثار نشر الشيوعية فى كل مكان تبلغه خُطى روسيا الشيوعية ، وتُطاله ذِراعاها ، لا سيما بعد أن أدخلت أوربا الشرقية فى حَوْزتها . .

وكان من الطبيعى أن يصير لها تمثيل دبلوماسي على مستوى السفارات في معظم دول العالم تتقدمها الدول الكبرى . .

وكان من الطبيعي كذلك أن تنشط كالربح المُرسلة في الدعاية لنفسها ولمذهبها ونظامها.

كنت كما ذكرت من قبل ، ابن قرية ريفية يمتلكها مع قرى أخرى تجاورها ، ورثة الأمير ( محمد عبدالحليم » وكان وارثتاه سيدتين عجوزتين تقيم إحداهما في استنبول بتركيا . . وتقيم الأخرى في شارع الهرم بالقاهرة . .

وكان يُجْبِي إليهما ثَمرات ونَتاج عرق الفلاحين التُعساء . . !!

وقد حدثتكم عن هذا كله فيماسبق من هذه المذكرات مما يُغنينا عن التكرار . .

كان المثقفون المصريون قد انتَضُوا أقلامهم والسنتهم داحضين هذا الوضع الممعن في الشذوذ سواء بالنسبة لإقطاعيات الأمراء ، أو للإقطاع كله بقَضُه وقضيضه . !!

ولعل صاحبكم كان من هؤلاء المثقفين . . ولعله كان يرجَحُهم بتجربته في قريته . .

ولم يتخذ الإقطاع هدفا لما يمثله من مظالم فحسب . بل عاملناه أيضا كدعامة من دعامات الاستبداد السياسي والاجتماعي . وكعامل من أهم عوامل بقاء الاحتلال البريطاني . . هناك أخذنا نقرأ كل ما يُكتب عن الاستبداد والإقطاع والاستغلال ، والفوارق العاتية بين الطبقات . .

ومضيت أفكر في الشيوعية كنظام بديل وحل أمثل . .

ونشط الإخوان المسلمون في مواجهة الطُّوفان الزاحف للفكر الشيوعي . .

ووقفت أفحص ، أمحص وأختار . .

كان يصرفني عن الإخوان غياب التفكير الثوري لعلاج أوضاعنا الاقتصادية وسيطرة الإقطاع ورأس

المال بالذات . . كانوا يتأرجحون كحركة الزئبق أمام هذه الأوضاع الفاسدة ، في الوقت الذي تتطلب مواجهتها فكرا ثوريا صارخا وصامدا . . مدَّخرين نَوْريَّتهم لاغتيال خصومهم السياسيين ، بعد أن يدثروها بالدين تارة ، وبالوطنية تارة أخرى . .

وكنت لا أزال أحمل فجيعة في الأسلوب الذي اغتال التنظيم السرى به « أحمد ماهر » فقد ألبس التنظيم جريمته ثوب الوطنية على يد القاتل «محمود العيسوي»..

وكان هذا منتهى الاستغفال للشعب . . فلو أن « العيسوى » قتل « ماهر » بسبب اتخاذه قرار إعلان الحرب على المحور . . مع انتهاء الحرب وهزيمة المحور وانتصار الحلفاء . . فقد كان الوقت المناسب لاغتياله عندما وقف خمس ساعات كاملة ينادى بدخول الحرب . وذلك عام ـ ، ١٩٤ ـ وهو يومئذ رئيس مجلس النواب . والحرب في بدايتها فتية مشبوبة الأوار . . ولا استحق الموت معه « محمد محمود باشا » رئيس الوزراء الذي كان يؤيد ويحبذ دخول الحرب إلى جانب الحلفاء . . إما أن يترك « أحمد ماهر » ينادى بصوت جهير بالاشتراك في الحرب ، مع ما تجره تلك المشاركة من أخطار . ثم يُغتال والحرب تميل للغروب ، مع ما في المشاركة يومئذ من مغانم . .

فهذا كلام له خي*ي،* 

معناه ليست لنا عقول !!

لقد اغتيل الرجل ، لأنه كان خصما عنيفاً للإخوان ، وكان هذا أحد وجوه المقارنة لهم أو عليهم . .

فماذا عن الشيوعية . . ؟؟

لقد رأيتم في أحاديثي السابقة ـ إن كنتم لها ذاكرين ـ مبلغ إيماني وولائي وثقتي بالديمقراطية وبالحرية . .

وفى قراءاتى عن الشيوعية ألفيتها تضع إرادة الإنسان وحرية الجماهير فى نفق مسدود ومظلم تسميه «دكتاتورية البروليتاريا» ، كما وجدتها تحبس التاريخ فى النفق ذاته . . وترسم له حركة تسيرها على هواها فى صرامة فادحة . .

ثم رأيت « ماركس » رغم بعض الإشادة منه بالدين في القرون الخَوَالِي ـ يعود فيؤكد أن دوره قد انتهى . . وأنه أمسى وسيلة لاستغلال الشعوب دعما لسلطان أعدائها . .

ورفضت هذا كله ، ولكن بقى ما يدعوني إلى استمرار التفكير في الشيوعية باعتبارها حلا وبديلا . . حل لماذا ؟؟ وبديل عن ماذا ؟؟

هذا ما سأرجىء الحديث عنه فيما يلى من المذكرات أقدم فيه «أزمة الحرية في عالمنا» الذي صدرت طبعته الأولى عام - ١٩٦٤ - وانتظم في حديث مفيض عن الشيوعية ، وعن ستالين ، وعن مستقبل الاتحاد السوڤيتي ، ودكتاتورية البروليتاريا . .

بعد التحاقى بوظيفة التدريس ، رغبت فى تغيير الزِيّ ، مُودِّعا العمامة والكَاكُولة ومُقبلا على الجاجت والبنطلون . .

وكان دافعى لهذا إحساسى يأن الوظيفة المدنية هي بدابة المطاف ونهايته فَلَأَلْبس لها لِبَاسَها المألوف . .

وأزعج هذا التغيير المرحوم والدى . . مُحاولا زُجْرى ، فاستعصيت . . ثم محاولا إقناعى . . فما اقتنعت . . ثم اصطحبنى إلى عمى الأستاذ عمر خالد ليستعين به على لَىْ ذراعى ، أو إقناعى . . وفوجىء بالمرحوم عمى لا يرى أى بأس فى هذا التغيير وإنما البأس عنده فى خلع الطربوش ، والمشى حاسر الرأس . . !!

وقال لي أبي.:

- طاوعني ، وأنت حتبقى شيخ الأزهر . .

قلت له:

- وما يدريك أنني أريد أن أكون شيخا للأزهر؟؟

سألني:

- أمال عاوز تبقى إيه ؟؟

اجبته:

- عاوز أكون خالد محمد خالد!!

وضحك قائلا:

- هوه فيه فارق بين الاثنين - أن تكون شيخا للأزهر ، وخالد محمد خالد ؟؟

أجبته: الفارق كبير جداً . . ومعرفتى بنفسى تُخبرنى أننى أفقد ذاتى فى أى منصب كبير أتولاه . . لأن المناصب الكبرى فى بلادنا تتطلب قدرا من النفاق والمُصانعة لم تعلمنا إياه أبدا . . أنت مثلا \_ يا أبى \_ كنت تستطيع أن تكون أرغد عيشا ، وأهدأ نفسا ، وأهنأ بالا ، لو لم تقف من مفتش تفتيش الأمراء موقف الناقد والمعارض والمتهجم ، وأنت تعلم بأسهم الشديد والعنيد . . فلماذا لم تكن كغيرك فى القرى الخمس التابعة للتفتيش والخاضعة للمفتشين ؟؟

لماذا حملتهم على توقيع الحجز على مواشينا، وحرماننا من ألبانها وخيراتها . .

ولماذا تركتهم يُصادرون قمحنا وذُرانا وزرعنا . . وكان من اليسير دفع ذلك كله عنك وعنا ، لولم تتشبث بكلمة الحق ، تصرخ بها في وجوههم . . ؟؟

وسكت أبي دون أن يُعقّب إلا بعبارة قصييرة واحدة :

- خلاص ، على كيفك ، وانت أدرى بمصلحتك . .

ونفعنى هذا الموقف فى مواقف كثيرة تالية : فمثلا ـ عندما تركت الكتابة فى جريدة الجمهورية بعد فترة من الكتابة فيها منذ صدور عددها الأول ، أغضبه تصرّفى هذا ، وجاء من القرية ليناقشنى فيه : وسألنى :

- انت مش كنت في حاجة للمرتب اللي بتأخذه منها؟

-- نعم . .

- أمال تركتها ليه ؟ وانت كنت بتكتب كلام حلو، والناس بتحبك وتدعى لك ؟؟
  - تركتها من أجل الناس الذين يُحبونني ويدعون لي . .
    - إزاى ؟؟ . .
- يا أبى ـ هؤلاء يسرقون حرية الشعب ، ولما واجهتهم بمعارضتي أرادوا أن يسرقوا حريتي أيضا فتركتهم !!
  - خلاص . . على كيفك . . وانت أدرى بمصلحتك . .
  - نفس الموقف . . ونفس الكلمات!! رحمه الله أوسع الرحمات . .

\* \* \*

كنت ولا أزال أؤمن بالحكمة القائلة: « إن السلوك القتالى هو الهدية التعسة التى يهديها الإرهاب إلى الدين والأخلاق » . . وليس الإرهاب ماثلا فى استخدام السلاح فحسب . . بل قد يكون بالكلمة المسطورة أو المنطوقة ، أو التهديد بسلطة الوظيفة . . ورفض هذه الصور من الإرهاب ضرورى لتصفية بهتانه وعدوانه . .

وقد أتاحت لى فرصة مشكورة أن أقف هذا الموقف خلال عملى مُدرسا . . كانت المدرسة تنتظم عددا غير قليل من التلاميذ المسيحيين . . وعندما تجىء حصة الدين يقف تلميذ مسيحى وينادى زملاءه : المسيحيين ييجوا هنا . . مشيراً إلى الفصل الذى سيتلقون فيه درسهم . . وفي الوقت ذاته يُنادى تلميذ مسلم : المسلمين ييجوا هنا ، مشيراً إلى الفصل الذى سيلتقون فيه بمدرسهم . . وكان هذا المشهد يثير حفيظتى ، وأرى فيه تدريبا يوميا وكريها على التفرقة . .

وذات يوم زار المدرسة الأستاذ المفتش . . كان طويل القامة ، متحفظ الأسارير . . واسمه الأستاذ طاهر . . جمع مدرسى العربى والدين فى حجرة الناظر . . ومضى يريد التعرف على رأى كل منا ، واقتراحاته . .

وقصرت حديثي على التفرقة التي تحدثها حصة الدين كلما حان ميعادَها .

وسألت مجرد سؤال له لفكر في قصر دور المدرسة على تدريس الأخلاق الدينية المجمع عليها من كل الأديان. وتقوم المساجد والكنائس بتعليم الدين وغرسه في الأفئدة بعيداً عن عقاب التلميذ، ودرجات النجاح والرسوب التي تحدث فجوة بين التلميذ والدين . . ؟؟ ولم يناقش الرجل سؤالي هذا ، ولم يُعلق عليه . .

ومضت أيام ، وإذا المدرسة تستقبل كالعادة التقارير التي يعدها المفتشون كي يطلع المدرسون عليها ويمهروها بتوقيعهم . .

وسلمني الناظر التقرير الخاص بي ، والذي حرره «حضرة المفتش» . . !!

وإذا به يحمل هذه العبارة المضحكة: «إن لهذا المدرس آراء خطرة تُشينه».. أين هذه الآراء الخطرة التى تُشين صاحبها؟؟ إنه مجرد اقتراح في مجرد سؤال.. وعجز هو عن مُجرد التعليق عليه ..!!

هنالك تناولت القلم وكتبت: «يُؤسفني أن هذا التقرير مشحون بالكذب والبّهتُ والجهل. والافتراء » . . !!

وقرأها الناظر فكاد يُصعق إذلم يحدث أن وجّه مدرس مثل هذه الصفعة لمفتش أبدا...

- ما هذا يا أستاذ خالد ؟؟ ألا تعلم أن هذا التقرير سيعود إلى المنطقة . . ؟؟

- أظنني أعلم . .

- وكيف تكتب هذا ؟؟

— لأننى أعلم . . ولأننى أريد أن يكون موضع تحقيق . . هذا الرجل يستغل سلطته كمفتش ويربد إرهابي بتقريره الشائن ، ويجب أن يقف عند حده ، يُبُوء بإثم ما سطرت يده . .

وحاول الناظر رِفقاً بى وحلًا للمشكلة أن يطلب من المنطقة تقريراً جديداً بحجة أن الأول قد ضاع ، وأُعَلِّق عليه بكلمة « عُلم » لا غير . . فرفضت . . واستأذنته ، وانصرفت . .

وحتى اليوم ـ وقد مضى على الواقعة ثلاث وأربعون سنة ، لم أتلق دُعوى للتحقيق معى . . لقد زادنى هذا يقيناً بأن الاستمساك بالحق والشجاعة في الذود عنه لا يُدنيان أجلًا . . ولا يُقطعان رزقاً . . وأن ربّنا جل جلاله قد صدقنا وعده الذي ضمنّه الآية الكريمة :

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبنَا إِلَّا مَا كَتَبِ اللَّهَ لَنَا ﴾ . .

\* \* \*



## إفرعوا يُفتحُ لكم !!

عندما نبدأ هجرتنا إلى المستقبل حاملبن تبعاته مُيمّمين وجُوهنا شطر مطلع ضيائه يتفتح لنا من أبوابه أعداد كثيرة بعضها يبعث الأمل وبعضها يرف الإحباط . . ولكن يبقى أمامنا ومعنا حلاوة الإيمان ولذات المخاطرة .

والهجرة إلى المستقبل تبدأ عفويا مع طفولتنا، بيد أنها تصبح حقيقة واقعة والتزاما عندما نواجه مع اشتداد عودنا ونمو شخصينا وتوهج مطامحنا ما يفرضه ذلك كله من أمل وعمل . وحين ركبت القطار إلى الأهداف التي استبانت في وعيى ملامُحها راحتِ المفاجآت تُترى وكان أولها تلك التصفية الرهيبة التي أجرتها الأحداث بين الحكومة والإخوان المسلمين . .

فالنقراشى باشا تُقدم له الأقدار «صدفة » كافة أسرار وخفايا التنظيم السرى للجماعة . . فيقرر حلها ومصادرة دورها وممتلكاتها حتى مركزها الرئيسى بميدان الحلمية الجديدة يتحول إلى قسم بوليس ومركز شرطة والتنظيم السرى يلتقط القفاز ويضرب ضربته المنتقمة والفادحة فيغتال النقراشى فى قلب عربنه بوزارة الداخلية ويلتقط القفاز هذه المرة أنصار بوزارة الداخلية ويلتقط القفاز هذه المرة أنصار الحكومة . . وقيل يومها أنه الحرس الحديدى الذى شكله القصر الملكى، فيدعى المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ حسن البنا إلى مقابلة مع بعض الذين كانوا يحاولون قيام مصالحة بين الحكومة والإخوان ، وفي مبتكر الليل وهو خارج من دار الشبان المسلمين جابهه من اغتالوه بالرصاص المقذوف حيث فاضت روحه فى المستشفى بعد أن حمل إليه .

كانت أحداثا رهيبة أيامها مكفهرة ولياليها مُنْقلات يَلِدْنَ كل عجيبة !! ما علينا . .

أقول ماعلينا ؟؟

لا ـ فما كانت الأموريهذه السهولة ـ فقد إلتاث الطريق أمام السائرين ـ جميع السائرين ـ مشاة وركبانا وأمست الحياة مثل بحر لُجّى يَغْشَاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحاب ظُلماتُ بعضها فوق بعض إذ أخرج أحدنا يدّه لم يَكَدُ يَراها !! ولكن كان هُناك فئات من الناس يحملهم التصميم وتدفعهم

مقاديرهم إلى مواصلة رحلتهم ومسيرتهم مهما بُعُدت الشُّقة وكثر العناء . .

وكنت واحدا منهم . .

قلنف لكم من قبل إن قريتى كانت تقع ضمن إقطاع عريض تملكه أميرتان عجوزتان من أسرة محمد على باشا الكبير . . كان اسم هذه الإقطاعية العريضة وتفتيش الأمير محمد عبدالحليم » . . وكان كبقية الثفاتيش الزراعية يكدح الفلاح فيها ويشقى من أجل السادة أصحابها كلى تزداد وَجَنائهم تورُّدا وجيوبهم تورُّما !!

وبعد الحرب العالمية الثانية أخذت الشعوب المهيضة تقف أمام المَرايا طويلاً ليرى كل شعب نفسه جيداً وبالتالى ليرفع أعلام التمرد على أوضاعه المتدنية وليُطامن من كبرياء الرءوس المُستعلية . كنا نحن الشباب في مصر جمراً يَتَوقّد ولَهبا مقدسا يُرسل نوره وناره ، لم نكن نسائل أنفسنا ولا هي تسالنا . . ماذا نعمل ؟ ولا كيف نعمل . المهم أن نعمل وحسب فأدنى مميزات العمل أيامئذ أنه يشعرنا بأننا لم نمت بعد . . ولا نزال أحياء يدق في أوصالنا وعروقنا نبض الحياة .

ويومثذ بدالى أن أصنع لقريتي الحبيبة شيئا . . فماذا أصنع ؟؟

إنه بقدر إخلاصنا يُعطينا الله من فضله ويُلْهمنا . .

وصدقونى : إنه من غير إعمال فكر جاءنى ما يجب أن أفعله فى رسالة كأنها من الغيب وكأن صوتاً مُبشرا ومثيرا يقول لى قُمْ . . انهض وتزعّم إضراباً عاماً عن الطعام لا لوحدك بل ادع القرية كلها لمشاركتك رجالها ونساءها ، شبابها وشيوخها فتيانها وفتياتها احتشدوا فى المسجد الكبير بالقرية وفى دار الضيافة المجاورة له \_ إملأوا الشوارع المحيطة به . . والأسطح المجاورة له .

إنك لتعرف كم يُحبك أهل قريتك ويثقون فيك . . وإن شاء الله سيستجيب لك الذين يسمعون وسيكون موقفا تاريخيا نادر المثال ، ذلك أن القرية من قرى الشرقية اجتمع أهلها على قلب رجل واحد معلنين العصيان المدنى وباذلين أرواحهم بذل السماح من أجل قضيتهم العادلة متحدين جبروت التفتيش وداعين الريف المصرى كله أن يتسلح بالموقف ذاته ضد الدوائر السنية والإقطاع المحتكر الأنانى البغيض .

ما أروعه من خاطر وما أجلُّه من إلهام . .

وإنى لممتشق عزمى وإرادتى وإذا مفاجأة كبرى تخترم الطريق ، ذلك أن الملك « فاروق » ـ كان قد عين إبراهيم عبدالهادى بأشا رئيسا للوزراء بعد اغتيال النقراشى باشا ترضية وتعويضا لحزب « الهيئة السعدية » وتشفيا في جماعة الإخوان المسلمين واستمرارا في تحديهم ومُطاردتهم ولكنه فجأة ـ وفي ذروة ملكية طارئة ـ عزله وأقاله إذ أرسل إليه في السابعة صباحا « حيدر باشا »وزير الحربية مُبلّغا إياه أمراً ملكيا يدعوه لتقديم استقالته ومن فوره استقال بعد أن لبث في الحكم أقل من عام .

والطغاة هكذا يفعلون ، يُسخّرون المُسبّحين بحمدهم لتحقيق أغراضهم ويمتصونهم امتصاص الفم الشّره لِليّمونة الطريّة ثم يُلقون قشرتها في الطريق!! .

وحين يَبْشِمون ويُتُخمون من لحم ضحاياهم يثنون بطونهم صوب منافقيهم من الكبار والصغار ويفتح

شهيتهم ريح الشُّواء الجديد .

وينظر إليهم الشاعر في فزع ودهش . . ويناديهم منشدا :

فيالك هرة أكلت بنيها

وما وَلَدُوا وتنتظر الجنينا . . !!

إن فَن التوقيت وحسن اختيار المناسبة لهما من أهم عوامل نجاح العمل المُرتجى والخطة المَرسُومة والخاية المُبتخاة ، أى عمل وأيَّة خطة وأيّة غاية . . ووفق هذا المنهاج لم يعد الميقات مناسبا ولا الظرف مواتيا لإنجاز خطة الإضراب الشامل عن الطعام فى قريتى . . إذ أن عملا كهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ مصر كلها قديمه وحديثه لابد لنجاحه من أن يجيء مهيمنا على جميع الأحداث الطاغية فوق سطح المجتمع أبان وقوعه كيما يحوز اهتمام الوطن كله والمواطنين جميعا . . بل واهتمام الرأى العالمى العام مما يجعل تأثيره كاسحاً . ونجاحه مُحققا . .

ولو أننى استجبت يومئذ لنشوة العاطفة وقمت بالإضراب لصادف العمل العظيم إجهاضا وانتهى كما

فالوزارة تغيرت فجأة وأعلن الملك أن تنحية الوزارة هدية العيد يقدمها لشعبه العزيز . . وكان عيد الفطر على الأبواب . . وعرف على وجه اليقين أن وزارة حسين سرى باشا الجديدة إنما جاءت لإجراء انتخابات لبرلمان جديد ، ومشاعر الناس وتفكيرهم محصوران في إيقاع المفاجأة والطبول تدق والمزامير تعزف والإعداد للانتخابات يجيء مُبكرا وعميما . .

وإذن فالانتظار أنجح والانتقال إلى جدول الأعمال أولى وأصلح .

كانت نوايانا ومشاعرباً ومحاولاتنا تغص بها أنفُس توّاقة إلى العمل الوطني في أي من مجالاته العديدة والمجيدة . .

وإذا كان إضراب قريتى بأسرها عن الطعام حتى تساقط عنها مَظَالم التفتيش وظُلماته قد حيل بيننا وبينه بفعل الظروف السياسية الطارثة فهناك الكثير الكَاثِر مما نستطيع أن نُنجز ونعمل . . مثل ماذا ؟؟؟ .

لا ـ فلا مجال هناك لإلقاء هذا السؤال،فالإرادة موجودة وإذا وُجِدت الإرادة وُجِد الطريق . .

كنت أفكر طويلا في تأليف كتاب عن نقائص النظام السياسي ورزايا الظلم الاجتماعي . وكنت أتتبّع عناصره وأُعدُّ له الشواهد التاريخية والمعاصرة .

ومن ثَمّ لم أبحث عن العمل الذي ينتظرني كبديل لإرجاء خطة الإضراب العام عن الطعام التي أسلفت الحديث عنها . .

وحملت قلمى وأعددت أوراقى وإنى لأجرى مع نفسى مُراجعة للموضوع وأبنى له التصوّر ، تصوّراً جديداً ، وإذ بى أرى رُؤيا صدق لا تَزال تُثلج صدرى رغم مضى أكثر من أربعين عاما عليها . . رأيت فى منامى رجلا صالحا حسن السَّمْت مُشرق المحيا مُقبلا نحوى ومتابطاً كتابا ـ ما كاد يقترب

منى حتى بسط يمينه نحوى بالكتاب وهو يقول لي :

خد يا أخى كتاب ـ توالى العَطاءات ـ والله ما كذبتكم وإنى لأنقل الرُّؤيا لكم وكأنكم تبصرون مشهدها كله .

صحوت من نومى وكل كنوز الأرض وتيجانها تتواضع أمام ما امتلأ بهصدرىمن نشوة الرؤيا وجمالها ومن غبطة الروح وجلالها وهتفت الله أكبر . . لقد وجدتها ، إن الله بمشيئته وبفضله يُرينى الطريق ويبشّرني به .

ومضيت أقطع الأيام وثْبًا لْأنجز على خير وجه ميسور الكتاب الذي سنتوالي به وعلى أثره العطاءات .

كان أول مُؤِّلُف لى ومع هذا فقد أقام الدنيا وأقعدها . .

وإن شاء الله سيكون لقاؤنا معه \_أنتم وأنا\_ مُمَّتعا وراثعاً ومُثيرا . .

إنه لا يزال وسيظل من أحب كتبي إلىّ وأقربها من نفسي وألصقها بروحي .

ولِمَ لا أليس هو الإبن البكر لعقلي وضميري . .

ألم يكن أول نشيد ثوري ردده الملايين معي .

ثم ألَمْ يكن حامل البُشرى بتوالى العَطاءات . أجل ولقد كان إرهاصا صادقا بما سيفتح الله الكريم به على من أفكار ومؤلفات من أجل ذلك كان أصدق الأسماء له : «من هنا نبدأ »!!!

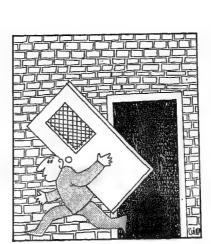

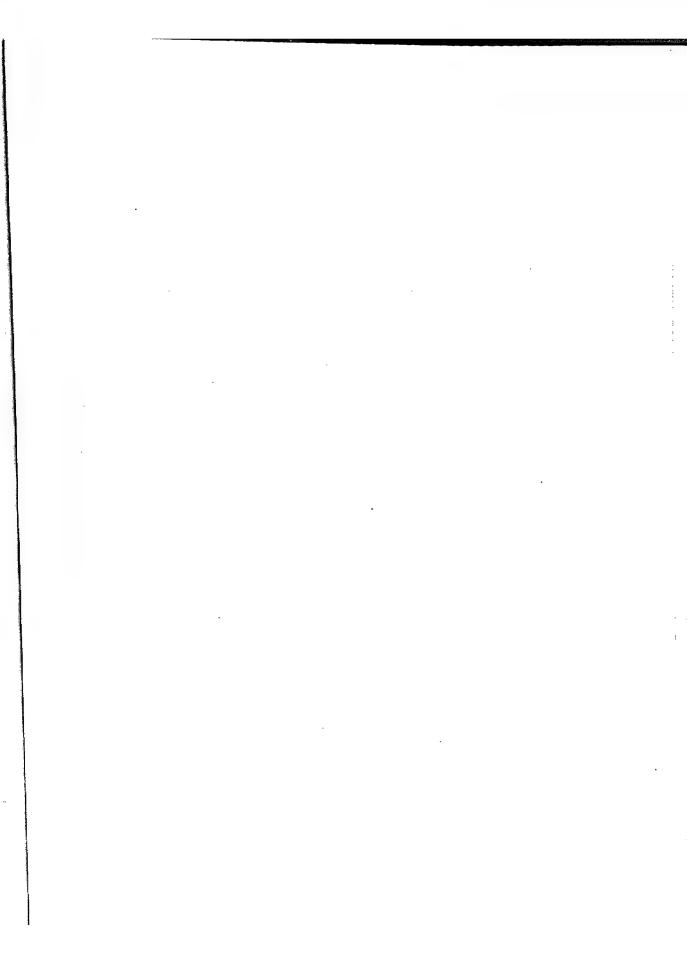



### من هنا .. نبيدا ! !

قصتى مع الحياة .. مذكرات خالد محمد خالد .. ٣٤٩

فى فبراير عام - ١٩٥٠ - كنتُ أدفعُ مخطوطةَ أول مؤلفات « من هنا نبدأ » إلى المطبعة بعد أن أتممت تأليفه وكتابته ، عريصاً على أن يصدر فى أقرب وقت ميسور . .

بَيْدَ أَنه قبل تقديمه إلى عجلات الطباعة اخترمَتْ طريقى عقباتُ اقتضتنى جهاداً وصبرا . . كان أُولاها موقفَ الرقابة من الكتاب . . وكانت الرقابةُ لا تزال تفرض سلطانها وفضولَها منذ بدء الحرب العالمية الثانية . .

وكان الرقباء صنفين. صنف يحترف الرقابة كموظف دائم في أجهزتها. وصنف آخر له وظيفة أخرى، ويُحال عليه وإليه الكتاب الذي يتقدم به مؤلفه إلى الرقابة مستأذنا في نشره، فيقرؤه الرقيب من منازلهم. ويكتب رأية في تقرير يرفعه إلى مدير الرقابة.

وقد أحيل كتابي على العالم الأزهري الشاعر الشيخ «محمد الأسمر»...

وبعد أيام غير قليلة حملتني قدماي إلى مكتب المدير ، فقيل لى : اذهب وقابل الشاعر «محمد الأسمر» فسيخبرُكَ عن النتيجة ان كان قد فرغ من قراءة الكتاب .

فقطعتُ الطريق وَثْبًا إلى مكتبه بالجامع الأزهر حيثُ كان موظفا بالمكتبة الأزهرية . . وحين لَقيتُه وجالستُه أخذ يتفرس في وجهى طويلا فاحصا ومُمحصا . . ثم مضى يُناقشني في الكتاب مختتما حوارَة بهذا التعليق :

- لكن ياشيخ خالد كتابك ثورى جدا ، بينما يكسو ملامحك وحديثك وكلماتك المنتقاة هدوء لا يتوافق مع ثُوْرِتُكَ في الكتاب فابتسمت في خُبور ، وقلت لفضيلته :

إِنْ كَنْتَ تَرِيدُ أَنْ تَشَكُّ فِي انتَمَائِي إِلَيْهُ وانتَمَائِهُ لِي ـ فَاعِلْمُ أَنْنِي لا أَشْرِبِ إِلا بَكَأْسِي . . ! ! فَالْقِي ضَحِكَةُ عَالِيةَ الرنين وقال : صدقني ما شككتُ في هذا مقدار ذرَّة . ولكني فقط مأخوذ بهدوئك الوديع الآن ، وثوريتك المشبوبة في الكتاب!!

إنى كما تُعلَّمُ أزهريٌ ، وأُعرف نبوغَ الأزهري حين يفتحُ الله عليه . . وأمامُنَا « محمد عبده » و « سعد زغلول » ومئات من الأزهريين المبرزين : ، وأنا مثلا شاعر ، يصف النقاد شعرى بالنبوغ ، ولعلك سمعتنى أحيانا . .

أَجَبتُه نعم: سمعتُك كثيرا في الحفلات التي كان شيخ الأزهر الامام الأكبر الشيخ « الظواهري » يقيمها احتفالا بعيد الجلوس الملكي . . حيث كنتَ والشيخَ « البديوي » كفرسَي رهان ! !

وسمعتُك في حفل تكريم الامام الأكبر الشيخ ( المراغى » عندما عاد لمشيخة الأزهر رغم أنف الملك فؤاد . .

ولا أزال أذكر مطلع قصيدتِك ليلتئذ: أيْنَ المعـزُ الـفـاطــمـيُ وجــوهــرُ

يَـريـانِ كيف اليـومَ صـار الأزهـرُ كما أَذْكر البيتَ الذي سخرت فيه من الذين كانوا يتجسسون على ثورة الأزهريين المطالبين بعودة «المراغي» إذ قلت:

فسالسيوم ، لاذئب ولا مُستدئب

واليوم، لانَصِر ولامتنامس اا

وأحسست أنه سعيد بما سمع مني . . وختم أسئلته بهذا السؤال :

وَلَمَاذَا سَمِّيتُه « مَنْ هَنَا . . نبدأ » وكأنك تفرض على القارىء منهجَكَ ورأيك ؟ . . فأجبته بنفس الهدوء الذي استطابَهُ وأعجبه . . وقلت : كأن فضيلتَك بحسبانِكَ أَنِّي أفرض على القارىء رأيي ، تريد أن تختبر هدوئي . . ؟ ! ولست أرى في هذا العنوان أية محاولة لفرض رأيي . . ثم إن لهذه التسمية قصةً :

فقد كان عنوانه الأول«بلاد مَنْ ؟؟»حيث كنت أتساءل من خلاله . . بلادنا هذه لمن ؟؟ وهي وطن من ؟؟

- أهى بلاد (الكهانة) أم بلاد الاسلام الخالص والمستنير؟؟ فصل (الدين...
   لا الكهانة ،!!
- أهى بلاد الأغنياء المترفين ، أم هى أيضا بلاد الجياع المسحوقين ؟؟ فصل « الخبز . . هو السلام ؟ !!
- أهى بلاد التعصبِ ووطن الطائفية ، أم هى بلاد التسامح ووطن الجميع ؟؟ فصل « قومية الحكم »!!
- أهى بلاد الرجال من دُون النساء ، أم هى بلاد الفريقين ومَجْلَى نشاطهما ، ومطلّع الضوء
   لكل منهما ؟؟ فصل « الرئة المعطلة » !!

وكان لى صديق سعودى متوقد النبوغ ـ هو الاستاذ عبدالله القصيمى . . ورغبت في أن يستعرض مخطوطة الكتاب ، فأشبعة ثناء وتكريما ، ثم اقترح أن يكون عنوانه ( من هنا . . نبدأ » معتبرا هذا المبادىء الأربعة في فصولها الأربعة ، هي في ذلك الحين نقطة الانطلاق التي لا بديل لها ، ولا دليل سواها . .

ثم ختمتُ حديثي مع الشيخ « الأسمر » قائلا : أمَّا الثوريةُ التي تراها على صفحات الكتاب ، فلست أشاركك الرأى . . إن الثورية لم تأت بعد . ولكنها إن شاء الله تعالى قادمة في

الطريق . . ولست أرى في « من هنا . . نبدأ » إلا اختبارا للمعازف التي ستعزفُ فيما بعد اللحنَ العظيم ، والنشيدَ الثائرَ العميم . . !!

أحسست أن الشيخ الرقيب قد مُلِيء إعجابا بأفكارى وبشخصيتى . وما بقى عندى شك فى أننى ربحتُ الجولة ، وسيأذن بنشر الكتاب عندما يخلو إلى تقريره . . وودعته مصافحا وشاكرا بعد أن قال لى : بعد ثلاثة أيام راجع الرقابة فسيكون تقريرى قد وصل . . وفى الميقات المعلوم ذهبت إلى الرقابة فأنبثت أن الشيخ الرقيب لم يوافق على نَشر الكتاب . . !! ولقد عذرتُه ولم أحقد عليه قط ـ فمادام يرى الكتاب ثوربا ، وإن كان لم يوضح لى عناصر أو أماثر ثوريته ـ . فكيف يتحمل مسئولية نشره ؟؟

واستأذنتُ في مقابلة مدير الرقابة لأناقشه في الأمر . . وكان « الأستاذ توفيق صليب » وقد كان وطنيا شريفا ، كما كان في شبابه عضوا في الجماعات الفدائية التي كان يشرف عليها ـ ماهر ، والنقراشي ـ وكانت مهمتُها اقتناصَ الانجليز ضباطا وجنودا إبَّان ثورة ـ ١٩١٩ ـ . . ولقد صرنا بعد لقائنا صديقين عزيزين حتى لقى ربَّه . .

حاورته طویلا فی أسباب منع نشر الکتاب وحاورنی ، ولم تنجح محاولتی إذ قال لی : أیهما أقدر على الفصل فی هذا النزاع \_ أنا . . أم شیخ أزهری مثلك لیس ذكاؤه ولا أمانته موضع ارتیاب ؟؟

قلت له : إذن سأعرضُ قضيتى على رئيس الوزراء ـ وكان « ابراهيم عبدالهادى باشا » . . فتبسَّم ضاحكا وقال : هذا حقَّك إذا شئت . . ولكن رئيس الوزراء لن يصنعَ أكثرَ مِنْ إرسال شكاتِك إلينا . . وتبدأ الدورة من جديد !!

ومع هذا فإننًى أعدُكَ وَعْدَ رجل اننى حين أشّمُ رائحة موافقة من رئيس الحكومة ساكون في صفك تماما ، وأتولى بنفسى كتابة التقرير وإصدار أمرى بالافراج عن الكتاب

وصافحته شاكرا ، وانصرفت . . وطبعا لم أرفع الأمرَ إلى رئيس الحكومة واستودعته الله الذي لا تضيعُ ودائعُهُ . . وَمضيتُ أردِّدُ قول الامام الرازى :

أَأْشَقَى بِـهُ غَــرْسـا، وَأَجْنيــهِ ۚ ذِلَّــةٌ

إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما

\* \* \*

ولما استقال « ابراهيم باشا عبدالهادى » أو أُقِيل ، أو على حدّ تعبير المرحوم « كامل الشناوى » استُقِيل . . عهد الملكُ بالوزارة إلى « حسين سرى باشا » الذى اختار زوج كريمته الدكتور « محمد هاشم » وزيرا للداخلية . . واختار هو بدوره صديقه الدكتور « يحيى الخشاب » مديرا للرقابة . . وهكذا انفتح بابُ أمل جديد . . لم أكن قد سعدْتُ بلقاء الدكتور

الخشاب من قبل . ومع ذلك ذهبت إلى لقائه من غير وسيط ولا شفيع ، فلقيته كريّم النفس جليلَ الخصال . . قصصتُ عليه نبأ الكتاب ، فاتصل بمكتبه طالبا من سكرتيره أن يَأْتِيَهُ بكتاب اسمه «من هنا . . نبدأ » . . !!

وبعد دقائق جيء بالكتاب ، فوضعَه أمامَه ، ولا أذكر أنه قلَّبَ صفحاتِه . . ثم ابتسم ابتسامته كضوء الصباح وقال لى بأدب عظيم : أأستطيع أن أستأذنك في إمهالي خمسة أيام لا تزيد ، وأحدك أننى سأقرؤه بنفسى ، وأكوَّن رأيي ؟؟

قلت : هذا حسبى مهما يكن رأيكم . .

قال : إذن يكون لنا لقاء بعد المهلة التي نفضلت بمنحي إياها . . !!! ترى أين نجد هذا الخلق الكريم !! ( المهلة التي تفضلت بمنحي إياها » . . !! غادرته وأنا منهو بما رأيتُ وسمعت . . ومضيتُ أقولُ لنفسي : حقا . . رُبَّ ضارة نافعة . .

فلولا مصادرةُ الكتاب ما كانت هذه الفرصةُ التي قدمتني إلى رجل عظيم . . !!

في اليوم الموعود مضيتُ أَغُذُ السير إلى الرقابة . . وفتح الرجل الكبير أحد أدراج مكتبه وأخرج الكتاب موضوعا في مظروف أنيق ، وبسط به يمينه نحوى وهو يقول : مبروك !! وتفضل فأعطاني التقرير لتلاوته قبل أن يضعهُ بالملف الخاص به في أضابير الرقابة . . وودعته شاكرا ، وسأظل ما حييت أذكره فأشكره ، وقررت وأنا أحمل المخطوط عائدا إلى البيت أن يكون إهداءُ النسخة الأولى إليه قبل أي إنسان آخر . . وكنتُ أتعجلُ الطبع لأسعدَ بإنجاز قراري هذا . . ولقد كان ذلك كذلك ، فحملتُ أول نسختين انفرجتْ عنهما أسارير المطبعة إليه ، وإلى

السيدة قرينته الأستاذة الدكتورة «سهير القلماوي»..!!

\* \* \*

انزاحت عقبةُ الرقابة من طريقى . . بعد أن نادت إليها العقبةَ الثانية !! وهكذا العقبات كالخطايا ـ ينادى بعضها بعضا . . !!! فمن أين لى نفقاتُ النشر من ورق وطباعة ؟؟

كان مرتبى أيامئذ الذى تمنحه وزارة المعارف للمدرس خمسة عشر جنيها ، أضافت حكومة الوفد إليه إعانة الغلاء فزاد ثلاثة جنيهات أخرى . . وكان حسبها أن تُعيشنا من اليد للفم ، إذا هي فعلَتْ مشكورة . . !!

ومع ذلك فقد تبرعتُ بمرتب شهر كامل وضعتُه في خدمة المشروع ، وعشت طوال الشهر على النسيئة « الشُّكُك » من بقال صديق . . وأقرضني صديقٌ آخرَ ثلاثين جنيها ، ثم أنشأت للحصول على بقية المبلغ المطلوب مع بعض الأصدقاء جمعية كتلك التي تتوسَّلُ بها ربَّابُ البيوت !!

وكان لى صديق يَمنى هو الأستاذ «محمد سيف » أخبرنى أنه شَغَلَ وظيفة مصحح بعض الوقت فى « دار النيل للطباعة » وأن مديرها وأحد المؤسسين لها رجلً رفيعُ الخلُق ، ويستطيع أن يساعدُنا برأيه وبمطبعته :

هتفت به : وماذا تنتظر ؟ خذنى إليه . . كانت دار الطباعة تقع فى شارع حسن الأكبر وكان مديرُها \_ المرحوم الأستاذ « اسماعيل شوقى » . . ولقد يعجزنى البحث عن كلمات الثناء الذى يستحقه . .

قال لى : من حيث نفقات الطباعة لا تجعلُها ضمن همومك ولا اهتمامك . . فإنى مستعد أن أطبع الكتاب، ثم نظرة إلى مُيْسَرة . . !!

وجدت نفسى أمام إنسان جديد بين جميع المشتغلين بالطباعة . . ثم هو أستاذ في كل فن . . معه من الثقافة أكثر ممّا مع كثيرين من أساتذة الجامعات ، والمفكرين والأدباء . . سألنى : ما عدد النسخ التي تنوى طبعها ؟؟

أجبته : ألف وخمسمائة نسخة .

قال لى: أحضر كذا رزمة من ورق طباعة وأحضر الكتاب، والمطبعة كلها في خدمتك . . !!

### \* \* \*

كنتُ أسمعُ أبى يقول كثيرا: «علامة الاذن التيسير» يعنى إذا أذن الله جل جلاله بإنجاز عمل ، هيأ وسائِلَهُ ويسُّر أسبابَهُ . أفلا يجدُّرُ بى أن أردِّدَ هذه الحكمة المبشَّرة؟؟ فالأستاذ الدكتور يحيى الخشاب يُفرجُ عن الكتاب الحبيس . والأستاذ إسماعيل شوقى يهيى على الانطلاقي . . وكلا الرجلين يغمرنى بفضله من غير لقاء سابق أو معرفة مُسبقة!!!

ذهبتُ والأستاذ محمد سيف اليمني إلى تاجر ورق كان له صديقا . وحملنا الورق إلى المطبعة . . وفي اليوم التالي حملتُ مخطوطة الكتاب وأعطيتُها الصَّديق العظيم الراحل وإسماعيل شوقي » الذي ما كاد يحملُه بيديه حتى راح يتصفحُه ، وابتسامة شفتيه تتسعُ مع القراءة ، وعيناه تلتمعان تحت ضوء الاعجاب ، ثم قال : يبدو أن دارنا ستكون محظوظة جدا بنشر هذا الكتاب . . ثم تنهَّد قائلا : بَسْ ربنا يستر ، ويُعِمى عنه الأبصار . . وياليته حدد أصحاب الأبصار التي يرجو أن تعمى عن الكتاب !!

ذلك أن البوليس رآه بعينى صقر ، وجمعه بأمر النيابة من الباعة . . بينما عميت عنه أبصار القراء ، فلم يبتاعوا منه قبل مصادرته سوى نُسَخ معدودة ومحدودة ، كما سأبين فيما بعد . . تم طبع الكتاب بخير . . وجاءت العقبة الثالثة تُدلى دَلْوَها !! وكانت مشكلة التوزيع ـ فكيف نوزع الكتاب ؟؟

أنحمل مجموعاته إلى المكتبات الكبيرة ونتركه لديها كأمانات ، ثم نحاسبها بعد حين ؟؟ لكن لهذه الطريقة محاذيرها الكثيرة . .

طَيُّب.. أنعطيه لاحدى شركات توزيع الصحف، فتلقى به إلى الأسواق ؟؟ ومِن نختار من هذه الشركات ؟؟

لعلَّى أذكرُ أننى اخترت يومها توزيع الأهرام الذى استقلل الكمية المطبوعة لأنه كلما كثر المطروحُ فى السوق أسرعت حركة الكتاب ، فكثر المبيع منه ، وكثرت بالتالى نسبةُ شركة التوزيع وعائدها . . !!

وجاءت المشكلةُ الرابعة \_ مشكلة الاعلان . . فإذا طرحتَ كتابا أو سلعة مّا في السوق دون الاعلان الواسع عنها ، فلا تنتظر سوى الفّتات . .

حسن ، ولُنْعِلْنِ عن الكتاب . . وكَانَ دون ذلك خَرْطُ القتاد ـ كما يقول ـ فالاعلان الذي يمكن أن يكون إعلاما وتنبيهاً لطلاب المعرفة وقراء المؤلّفات يقتضى من الثمن مبلغا كبيرا . . يمكن أن يكون إعلاما وتنبيهاً لطلاب المعرف ولا استرليني ولاحتى سوداني . . ؟ !!

ومع هذا ؛ فلابد مما ليس منه بُد . . هنالك تقدم الأخ الكبير « إسماعيل شوقى » باستعداده لدفع قيمة إعلان متواضع ، هدية منه للكتاب . . !! واخجلنى كرمه ، فكتبت إعلانا لا يوصف بصغر الحجم ، لأنه لم يكن له حجم على الاطلاق !!

وذهبت به إلى جريدة المصرى ـ ردّ الله غُربتها ـ ونُشر الاعلانُ ، وكانه لم يُنشر . . وفوضت أمرى إلى الله . .

#### \* \* \*

تذكرت أننى قرأت من قبل عن « برناردشو » أنه اكتوى بنفس الموقف ، فكان يؤلفُ الكتب ويديُّجُ المقالات ، وينتظر رسالة واحدة تأتيه من قارىء واحد دون جدوى . .

فَفَكُر وقدُّر . ثم راح يمطر الصحف بمقالاته حاملة توقيعَهُ الحقيقي . . ثم يُتبِعُها بمقالات تدحَضُ مقالاتِه الأولى حاملة توقيعا زائفا ليس لاسمه الحقيقي فيه مكان .

وأخذ راحته في هذه الطريقة ، يسب ويشتم ويسخر من هذا الذي اسمه « برنارد شو » والذي يتحدَّى تقاليد الأمة ، ونُظُمها ، وميراثها ، وحضارتها . . وآتت الخطة أكُلَها . وبدأ « شو » يستحوذُ على قراء كثيرين . ويتمركزُ في دائرة اهتمامات القارئين والمواطنين . . !!! قلت لنفسى : هذا عمل صالح ، فلاجَرَّبه لأرى ماذا سيكونُ مصيرُ الكتاب الذي لا يتحرك بين أيدى الباعة ، ولا تقع عليه العين في زحام الحياة . . !!

كان لى صديق يصر على أنه تلميذى وكان في السنة النهائية بكلية دار العلوم ، وكان من بلد أنسبائي \_ ذلكم هو المرحوم الأستاذ « محمد حسن البرِّي » وكان يتطوع بالمرور على باعة

الصحف ، ويأتينى بأخبار التوزيع حتى أتعبّ نفسهٔ وأتعبنى معه ، فطلبّت منه أن يدخر هذا الوقت الضائع لاستذكار دروسه ويكُف عن إبلاغى أى خبر عن توزيع الكتاب . . وقلت له : هناك مثل إنجليزى تقول ترجمته : « لا أخبار . . هذه إذن أحسن الأخبار »!!!

ثم قلت له : أمامنا ما هو أهم . . اذهب الآن إلى مسكنك ، واكتب مقالا في نقد الكتاب لا تترك كلمة وقحة إلا أقحمتُها عليه . .

سألنى : لماذا ؟؟ أجبته ستعرف غدا عندما تأتى بالمقال!!

وفى غد جاءنى بالمقال وراح يقرؤه على ، فَهممتُ أَن أعترض سبيله وأقول له ما قاله أحد الممثلين لزميله ، وكان المفروض أن يضربه فى أحد المشاهد ضربا يبدو للمتفرجين عنيفا وهو فى حقيقته هين ورقيق . بيد أن زميله لأمرمًا انتهز الفرصة وأشبعه قساوة وأذى . . فما كان من المضروب إلا أن صاح به تحت وقع الضربات القاسبة : « لا . . احنا ما اتفقناش على كدة . . والمخرج ماقلش كده »!!! وضج المشاهدون بالضحك الشديد!! لقد طلبت من « البريً » أن يقسو فى نقده المصطنع ، بيد أنه استدعى كل ، يحفظ من وقاحات وزركش بها مقالته . . ومع هذا فقد ضحكت كثيرا وان كنت قلت له : « احنا ما اتفقناش على كدة »!!!

ثم سألنى : ماذا نجعل عنوانه ؟؟ وسرح ببصره يستلهم الجدران والسقف عنوانا لمقاله وقح . .

فقلت له: عمَّ تبحث ياغلام ؟؟

اجعل عنوانه : «كتابٌ أثيمٌ ، لعالِم ضالٌ » ووَجِم ، كأنما عزّ عليه أن يكون هناك من يتفوق عليه في السّباب؟!

حمل المقال وذهب به إلى جريدة « منبر الشرق » وكان يرأس تحريرها المرحوم الأستاذ « تبلى الغاياتي » وعاد يقص علي ما حدث .

لقد استقبله الأستاذ استقبالاً حسناً وراح يتلو المقالة فاكفهر وجُههُ وصاح غاضبا متى ظهر هذا الكتاب ؟؟

- هذه الأيام ولا يزال معروضا في الأسواق..
  - وكيف سمحت الرقابة بنشره . .
    - - وأين الأزهر ؟؟

ولما سكت عنه الغضبُ راح يشكرُ « محمد البرى » على غيرته الدينية ويقظته وجهاده ، ويدعو أن يكثر في المسلمين أمثالُه . .

وترقبنا صدور الجريدة في ميقاتها المعلوم فإذا المقال منشور في مكان بارز « وداخل إطار

لافت للأنظار.

وفى العدد التالى والثالث والرابع شرعت الأقلام الملتاثة تهاجم الكتاب والمؤلف . . وأغلبهم لا يستمدُّ حكمه على الكتاب من الكتاب ذاته . بل من المقال الذي دبَّجه يَراعُ ومحمد البرى » !!!!

\* \* \*

تحركت لجنة الفتوى بالأزهر مطالبة النيابة بمصادرة الكتاب والتحقيق مع مؤلفه . . وذات يوم ، دُعِيتُ للتحقيق . . نسيت أن أقول لكم إن البوليس هاجم المكتبات وباعة الصحف ليجمع نسخ الكتاب .

وإنى لذاهب لزيارة الأستاذ إسماعيل شوقى » فى المطبعة . فما إن رآنى حتى صاح لقد كنت على وشك أن أرسل فى طلبك الان . . أحضِر عربة فورا ، واحمل فيها بقية النسخ الموجودة من الكتاب فى المطبعة ، فإن لى صديقا ضابطا بالمحافظة « تُلْفَن » لى من دقائق يخبرنى أن الكتاب قد صودر ، وثَمَّة ضابط وثلاثة مخبرين فى الطريق إليك لتفتيش المطبعة . . !!

كانت اللهجة التي ألقى بها الأستاذ «شوقى » بِشارته « !! » توحى بالفزع والجزع . . ونقلت الكتاب إلى مكان أمين . . ثم تلقيت استدعاء النيابة إياى للتحقيق . .

4 .

من النيابة .. إلى القضاء .. إلى القيامة !!

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٥٩٩

فى مكتب وكيل النائب العام جلستُ مُلَّيْراً بما أفاء الله على من طمأنينة وسكينة . . وأشرَقتُ على خواطرى الآيةُ الكريمة : ( لا تَخَفْ . . إنك أنتَ الأعلى » !!

وبدأ المحقق بتوجيه الأسئلة التقليدية \_عن الاسم . . والعنوان . . والوظيفة . . ثم اقتحم الموضوع سائلا :

- هل أنت مؤلف كتاب «من هنا نبدأ» . . ؟؟
  - -- نعم \_ أنا هو . .
  - وماذا ترید به ؟؟
  - أريد الاصلاح ما استطعت.
- لجنة الفتوى بالأزهر تتهمك بالخروج على الدين . . ونحن نتهمك بالشيوعية !!!
- -- الكتاب أمامكم . . فَلْتُرِنَى لَجَنَةُ الفَتَوَى سَطَرًا وَاحَدًا فَيَهُ خُرُوجٍ عَلَى الدَّيْنِ . . وَلَتَرِنَى النَّيَابَةُ سَطَرًا وَإِحْدًا يَشِي بِالشَّيُوعِيةُ ، فضلا عن أن يدَّعُو إليها . . !!
  - أنت سفّهت نظام الزكاة في الاسلام ؟!
    - **?؟** .. نا —

ورفعت بصرى نحو السماءوقلت مُناجيا ربيُّ الأعلى : « سبحانك ، هذا بُهتان عظيم » !!! إنى رفعتُ الزكاة مكانا عليًا .

أوّلا : حين اعتبرتها ضريبة توازن بها الدولة المسلمة بين طموح الأغنياء ، وحاجات الفقراء . .

وَثَانِيا : حين فرقتُ بينها وبين الصدّقة مؤكدا أن المواطن الذي يتلقّى من مجتمعه صدقات قد يذِلُّ بها ويخزَى . . أما الذي يتلقى نصيبه من ضرائب مفروضة ومشروعة ؛ فإنه يتنفس كرامة وعنّة . .

وضربتُ المثل الأعلى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يعَفُ وآلُ بيته عن الصدقات . . وحين رأى حفيده « الحسين » عليه السلام يأخذ وهو طفل تمرة من تُمور الصدقة ويضعها في فمه ، يُدخِل سبّابته في فمه نازعا التمرة منه وهو يقول له : « كَخ ِ كخ . . إنها صدقَةٌ لا تحلُ لمحمد ، ولا لآل محمد . . !!!

واكتسى وجه المحقق بمسحة رضا وانبهار ، وسألنى : كل هذا في الكتاب ؟؟

- نعم ، وأكثر منه ، مرصعة به صفحاته !!
  - مثل ماذا ؟؟
- خُذْ إليك جوهر القضية كلها . فالكثرة الكاثرة من مثقفى العالم ، وليس مصر وحدها يرون \_ ولا سيما الماركسيين منهم \_ أن الدين ظاهرة اجتماعية . . والظواهر تأتى وتروح . . تظهر وتختفى . . توجد ثم تزول . . أى أن الدين مرشح للزوال !! وجثت أنا فقلت فى أول سطر من فصل « الدين ، لا الكهانة » \_ « الدين ضرورة اجتماعية » . . والضرورات باقية ما بقيت الحياة . . هذه تفرقة بين الضرورة والظاهرة لو وَعَتها لجنة الفتوى بالأزهر ما وسِعَها إلا تقريظ الكتاب والاشادة به ودعوة الناس إلى قراءته . .

وتبسّم وكيل النيابة ضاحكا ، وأحسست أنه سعيد بما يسمع .

- يتهمك الأزهر أيضا بإهانة العلماء حين أسميتهم «كَهَنة» . .
- أرجوك لا تقل يتهمك الأزهر . . فالذي يتهمني نفر من موظفيه ، هم أعضاء لجنة الفتوى . . ثم لو صحَّ الزعم بأنني أهنت العلماء . . لم يحدث هذا . . وإن شاء الله لن يحدث أبدا . . إنما حدَث أنني تحدثت عن الكهانة التي تُزاحم الدين الخالص والحق . . وتقوم بدور الأعشاب الضارة والنبات الطَّفيلي الذي يمتص الحياة من النبات الطيب الذي يهبه الحياة . . !! وتوالّت أسئلته حول اتهام لجنة الفتوى بالأزهر . حتى خُيل إلى أنه يستمتع بأجوبتي فهو يريد منها المزيد !!

ثم تجهم وجهه فجأة وقال:

- النيابة تنهمك بالدعوة للشيوعية والحض على كراهية النظام!!

وابتسمتُ ، لا من الاتهام . . ولكن لتجهمُّه المفاجىء الذي ابتعثه لأريب حرصُه على أن يُعرف عنه أنه صارم ضد أي محاولة لتحدي النظام ؟!!

وأجبته قائلا : سيادتك تعلم أن مهمة النيابة تصيّد الأتهامات . وأنها بقدْر نجاحها في تدبيج الاتهام يكون نجاحُها في أدارء دورها وإرباء مَثُوبتها . . !!

وغضب الرجل غضبا تبدَّى في قوله :

لأ . . لا . . ياسى الشيخ !! اعرف حدودك وأجب عن أسئلتي بلا فلسفة . . أقول لك : إن النيابة تتهمك بالدعوة إلى الشيوعية . .

آه ، والآ لا ؟؟

- لأ . . وكما قلت لحضرتك من قبل أقول لك الان : هات سطرا واحدا من الكتاب يؤيد هذا الاتهام !! هذا الاتهام !!

لقد بدأتُ كتابى معتقدا وهاتفا بأن الدين «ضرورة» اجتماعية . . بينما الشيوعية تؤكد أنه «ظاهرة» اجتماعية . . وقد ذكرتُ لحضرتك من قريب الفارق الشاسع والبعيد بين من يرى الدين ضرورة ، ومن يراه مُجرد ظاهرة . . هذا \_ أولا \_ . .

وأمّا- ثانيا - فقد طالبتُ أن يجيء التغيير المنشود من أعلى ، لا من أدنى . . أى من الحكومة ، لا من الجماهير . . ومن ثَمَّ لا أكون شيوعيا أبدا ؛ لأن « ماركس » نفسه يقول : إذا حدث أن مجتمعا ما أراد أن يأخذ بالنظام الشيوعي سِلْما ، فإننا لا نثق بهذا التحول السلمي . . بل لابد من انجاز التغيير بالثورة المُفضية إلى حكم « البروليتاريا » وسيادة الطبقة العاملة . . وأمًّا - ثالثا - فلأن الشيوعية تعتمد تماما على دكتاتورية « البروليتاريا » وترفض الديمقراطية رفضا مطلقا . . ويرى « ماركس » أنه لا حرية في كل الأرض إلا بعد تحوُّل العالم كله إلى الشيوعية بينما أنا مع سيدنا أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » في صبحته : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ومع « جيفرسون » في صرخته : « أعْطني الحرية . . !!

والحقُّ أن التجهُّم والغضب غادرًا مُحيَّاه تاركين مكانهما لشعور عميق بالراحة أضفى على وجهه رضا وعلى نفسى خُبورا . .

استمر التحقيق ساعتين وربما ثلاثا . . ثم دعاني لاستئنافه غدا ، حيث استغرق قرابة الساعتين . . ثم صافحتُه شاكرا له حسن ضيافته !!!

بعد أيام تحددت جلسة المحاكمة . . وكانت المحاكمة سرية . . لماذا ؟؟ قيل يومها لأن الأمن علم أن بعض شباب الاخوان المسلمين سيحضرون الجلسة ويثيرون فيها شغبا . . وانعقدت المحاكمة في مكتب رئيس محكمة مصر الابتدائية ، وكان يومها المستشار «حافظ سابق» . . ووقف المحامى الذي تطوّع بالدفاع عنى الأستاذ الكبير «عبدالمجيد نافع» يَدْحَضُ الاتهام كله ، ويطالب بوسام لمؤلف الكتاب . . !! والمرحوم الأستاذ «عبدالمجيد نافع» كان يتمتع بشخصية مستعلية وكاسحة . . خطيب من أرفع طراز . . وإنه ليرى أنه كان أحق بزعامة الأمة وقيادة الثورة من «سعد زغلول»!!

وعلى الرغم من أن مكتب رئيس المحكمة الذى شهد المحاكمة كان محدود المسافات طولا وعرضا ، بحيث يُسمِع الصوتُ الخفيضُ كل من فيه ، فإن الأستاذ « نافع » أطلق لصوته العنان حتى لكانه يخطب فى ألوف كثيرة . . وحين قال : إنى أرى شبح الحكومة الدينية التى حذرنا منها هذا الكتاب النذير يلمع فى الأفق ، ضرب المكتب الذى أمامه بقبضة يده ضربة فزع منها رئيس المحكمة ذاته . . لبث الدفاع أكثر من ساعتين . . وحين انتهى رفعت سبّابتى مستأذنا الرئيس فى ضميمة عابرة وقصيرة ، فأجابنى :

- رحا تقول إيه ؟ محاميك قال كل شيء . . !!

قلت: نعم ، وإنى أشكره . . بَيْد أن لى تعليقا سريعا . . إن النيابة تتهمنى بالشيوعية . . صحيح أننى طالبت بالتغيير الشامل . . لكننى اشترطت أن يجيء التغيير من أعلى ـ أى من الدولة . . والدولة لا تثور على نفسها ، ولا تقود انقلابا ضد نظامها . . كذلك استنكفت أن يجيء التغيير من أدنى . . أى من الجماهير ـ الأمر الذي تحتم الشيوعية حدوثه ، لأنها ترى أن التغيير الذي يجيء سِلها ، وبلا ثورة دموية لا يلبث أن يزول . . !! وشكرا يا سيادة الرئيس . . وهنا فاجأنى بسؤال لم أكن أتوقعه . .

قال: لى يا أستاذ . . وأنت تتحدث عن حد الزنا قلت : « أمّا حُد الزنا ، فإن أمر إقامته ، يُحمل موانع تنفيذه » . . هذه العبارة لك أم أنك قرأتها لأحد ؟؟

والحق أننى أحسستُ بِزَهُو حاولتُ كتمانه . . فها هو ذا رئيس المحكمة تستوقفه معجبابها إحدى عبارات الكتاب . .

قلت لسيادته ، وأنا أبتسم وأشير بسباً بتى نحو السياء : إنهامن الله . . !!! ودلالة العبارة أن الزنا حسب حكم الشريعة الإسلامية الغراء ، لا يثبت حُده إلا بإحدى وسيلتين ـ الإقرار . . أو شهادة شهود أربعة يرون الخطيئة رأى العين ، كما يرى أحدنا « المرود ) في ( المكجلة ) . . !!

المحكمة قائلا: لكن هذا لا يعنى ولا ينبغى أن يعنى التيسير على الزناة في الإسلام . . إنما يعنى حرصه على ستر الأعراض ؛ لأن فضحها يترتب عليه من الكوارث مالا يُطاق . وما يجعل إثمه أكبر من نفعه درجات ودرجات . .

وأعلن السيد المستشار رفع الجلسة على أن تعود بعد حين للانعقاد والنطق بالحكم . . وبقيت والأستاذ « نافع » في مكتب رئيس المحكمة حتى عاد بعد وقت غير بعيد ليعلن كلماته لمبشرة :

د قررت المحكمة الإفراج عن الكتاب . . وبراءة مؤلفه مما نسب إليه » . . وتقدمت بكلمة شكر للقاضى فصاح بى قبل أن ألمها صيحة أخجلتنى قائلا : اسكت يا أستاذ ، إنت حتشكر المحكمة وإلا إيه ؟! ويومها عرفت أن شكر المحكمة محظور ، لأن الذى يلك أن يشكر ، يملك كذلك أن يذم ويرفض . . !! وغادرنا المحكمة \_ الأستاذ نافع إلى عمله . . وأنا إلى منزلى . .

وبعد يومين أو ثلاثة نشرت جريدة المصرى ـ رد الله غربتها ـ ملخصا مطوّلًا لحيثيات الحكم . . وكان الرجل العظيم المستشار « حافظ سابق » قد أعدَّ حيثيات تناهت في الذكاء والعلم والابداع . . !! وهي حيثيات مُفيضة نشرتُها على صدر الكتاب في كل طبعاته التالية تحت عنوان « إحدى وثائق الرقيُّ والتقدم » . .

ولقد دحض السيد المستشار اتهام لجنة الفتوى بالأزهر ، مؤكدا ـ « أن هذا الكتاب تمجيد لدين الله »!!

ورفض اتهام النيابة لى بالشيوعية بقوله: «هذا الكتاب دفاع عن حقوق الشعب»!!

لم تكذ جريدة المصرى الغرَّاء والشهيدة تنشر ملخص الحيثيات ، حتى هاجت الدنيا وماجت ، واشتعلت القلوب حقدا والعقول شيبا . . !!!

وجرى سباق لاهِث بين الملتمسين للبراء العيب .. وأقسم مازايلتني السكينة والطمأنينة ساعة من نهار .. كان فضل الله على عظيما .. وكنت أتذكر الرؤيا التي رأيتها والتي بشرني خلالها أحد الأولياء وهو يناولني كتابا ويقول : «خذ يا أخى كتاب توالى العطاءات » .. !! كما أستعيدُ ما كتبتُ ، وأستدعى مشاعرى التي صاحبتني وأنا أكنب فلا أجد إلا تلقائية صادقة واعية مخلصة تبتّلتُ بها لخدمة الإسلام والشعب ، وتحريرهما من الشعوذة والتحريف والطغيان ..

كتب فضيلة الشيخ محمود شلتوت \_ ولم يكن شيخا للأزهر بعد \_ مقالا استوعب صفحة من جريدة المصرى ، عنوانه : « هذا الكتاب يلقى ثلث القرآن في البحر » . .

أى ثلُّتْ ، وأى بحر؟؟ هذا مالم يوضحه أومالم أفهمه !!!

وكتب الأستاذ «أحمد الشايب» الأستاذ بكلية دار العلوم يقول: إنه علم أنني قبضت من السفارة السوفيتية ، عشرة آلاف جنيه . .

وأخبرن من سمع فضيلة الشيخ «حسنين محمد غلوف » مفتى الديار المصرية الأسبق يقول: إنه علم أن هذا الكتاب أُلُف في السفارة الأمريكية ، التي أجهدت نفسها في البحث عن عالم أزهرى يضع اسمه عليه كمؤلف له ، فأعياها البحث حتى عثرت على . . فقبلتُ ما رفضه الآخرون ، وقبضت عشرة آلاف دولار أمريكي . . !!!

وكتب الأستاذ صالح عشماوى ، والشيخ عبدالرحيم فودة ، وكثيرون سقطوا من الذاكرة . . ولا أذكر أنى حقدت على أحد منهم الاعلى نفر أخذوا مكانهم فى المهاجمين حسداً من عند أنفسهم . . وحتى مع هؤلاء كنت أضحك حين أذكر قول الشاعر :

«حتى على الموت ، لا أخلو من الحسّد » !!!

وفى الجانب الآخر كان هناك كثيرون صفقوا للكتاب وعزَّرُوه ونَصروه وهتفوا بأفكاره وراحوا يبُشرون بها ويدعون إليها . .

وكان من أعلاهم صوتا المرحوم الأستاذ « محمد خطاب » عضو مجلس الشيوخ . . والأستاذ سلامة موسى وأذكر أيامئذ أن جاءنى من يخبرنى أن الأستاذ « كامل الشناوى » يريد أن يراك وهو يدعوك لزيارته فى جريدة الأهرام . . ومضيت للقائه هناك ذات مساء والتقيت عنده بـ « حفنى محمود باشا » وبعض الصحفيين والأدباء . . واستأثر الكتاب بحديثنا . . وسألنى الأستاذ « حفى محمود باشا » وبعض الضحفين والأدباء . . واستأثر الكتاب بحديثنا . . وسألنى الأستاذ « حفى محمود » : ما الذى أسخط رافضى الكتاب ؟؟ أجبته : دفاعى عن عقل الشعب ، ولقمته ، ومصيره ، وضميره ، وضميره . .

قال: أليسوا من الشعب؟؟

قلت: بعضهم من الشعب ـ الآن ـ ولكنهم يطمعون أن يكونوا ـ غدا ـ فوق الشعب . . فيخصبهم أن يقطع عليهم الكتاب الطريق . . !!

قال : وأنت \_ بذمتك \_ تود أن تكون من الشعب أو تصير فوقه ؟؟

قلت وقد ضحك جمعنا : إننى أصاب بالدُّوار كلما حلَّقتُ عَاليا . . من أجل ذلك أوُثر أن أبقى على الأرض ، وأحملِق فى السماء . . على أن أكون فى السماء وأحملق فى الأرض ـ على حد تعبير الأستاذ «كامل الشناوى» . . !! وإنى أعشق حكمة أحفظها لـ «تُوم بين» يقول فيها : «حيثُ لاحرية ، فَثَمَّ وطنى » أ!!

أى أنه يؤثر أن يناضل مع المحرومين من الحرية على أن ينعَم مع الرافِلين في نعيمها . . !! كان «حفني باشا» معروفا بالمرح وتدبير المقالب . . وهنالك قال لى :

عظيم . . عظيم . . يجب أن تستمر ، وأتنبأ لك بمنصب وزير . .

قلت له وأنا أضحك : على أن نستمر معا ونثابر معا ، يا سعادة الباشا :

قال: لا.. أنا على مذهب الشاعر الذي يقول: وأَلَذُ من كرسي الوزارة للفتي

عيش يريه مصارع الوزراء!!

وتعالت ضحكاتنا وأنا أقول له: عظيم . . عظيم . . إذن سعادتك ترشحني للوزارة ، لتنعم برؤية مصرعي . . لا ياعم . . ويُغنيني الله عن نُبوءَتِك !!!

وختمنا هذا اللقاء بعشاء من الكباب الفاخر الذي كان الأستاذ كامل الشناوى يقدمه كل ليلة تقريبا لزوّاره في مكتبه بجريدة الأهرام . .

هذه طرفة جاءت في أوانها لتخرجنا بعض الوقت من جو التحقيقات والاتهامات . . وتقدم صديقي العزيز الشيخ محمد الغزالي ، فأذلى دلوه بكتاب ألفه ، جاعلا عنوانه : « من

هنا نعلم ، . .

وعلى الرغم من صداقتنا ، فإنه حمَّل قلمه وزر بعض العبارات النابية . . كل هاتيكُم المعارضة للكتفب ، وحمَّلات التشكيك فيه والرفض له والتحريض على مؤلفه ، راحت تفَّىء على الكتاب من الذيوع والانتشار ما يعَزُّ نظيره . . لا في مصر وحدها ـ بل في البلاد العربية وغير العربية ، فكانت الإذاعات الأجنبية التي تذيع باللغة العربية . كما كانت كثرة من الصحف العربية والأجنبية ، تقدم الكتاب منها من ينقده . ومنها من يُحجَّده . . وكان يمدني بهذه الصحف ، وينبهني لتلك الاذاعات الصحفي والأديب الأستاذ « وديع فلسطين » وكان يرأس تحرير مجلة والقافلة » التي تصدرها شركة « أرامكو » . . ولكن دَعُوني أقف إجلالا وتحية لواحد ممن نقدوا الكتاب وعارضوه . . ذلكم هو الأستاذ العالم الجليل « محمد فريد وجدى » . . كان عَهدئذ يرأس تحرير مجلة « الأزهر » . . وظل يكتب افتتاحيتها حوالي عشرة أشهر تحت عنوان : « ليس من تبدأ » . . نبدأ » . .

إن أدبه وتواضعه ورفعة نفسه وجمال وجلال خُلُقه ، لَيتَعاظم كل إطراء . . !!! كان إذا تكرر اسم المؤلف في الصفحة الواحدة عشر مرات ، تسبقه عبارة « فضيلة الأستاذ » . . وكان يمشى على مسرح النقد هَوْنا ، لا نُحتالا فخورا . . نقده موضوعي . . قلمه مُهذَّب . . أسلوبه عَفَّ وودود وكريم . . !! وكان لابد بعد أن طالعت ثلاث مقالات مما كتب أن أسعى إليه في مكتبه بإدارة الأزهر . . فإذا مَلاك يملا النفس روعة وألفة وحُبوراً . .

قلت له : أقسم بالله سبحانه أنى أعتبر كل كلمة فى نقدك وساما أرجو أن أكون له أهلا . . !! ومضينا فى حديث غير قصير . . ومن عَجب أنه لم يُعرِّج فى حديثه على الكتاب بكلمة واحدة معتبرا زيارتى له زيارة . تعارُف ومودة ، لا زيارة للمناقشة والحوار . .

الستُ محظوظاً وسعيداً ، لأن عشت في عصر هذا الطراز الرفيع من الرجال . ؟!!

وإذا كانت جريدة المصرى ـ ردّ الله غربتها ـ قد قدَّمت الكتاب إلى القراء بنشرها مُلخصا واسعا لحيثيات الحكم الذي قضى بالإفراج عنه وبراءة مؤلفه ؛ فإن جريدة أخبار اليوم قد هيأت له أوسع مجال بالحديث الصحفى الذي تربع على صفحة كاملة من صفحاتها . والذي أجراه معى المحامى يومئذ ، المستشار الآن الأستاذ «عبدالحميد يونس» وكان يهوى العمل الصحفى ، وعارسه في دار أخبار اليوم . دار الحديث مُسهبا ومُفيضا مع أسئلته الذكية والجامعة . وحين قرأه الناس هنا في مصر ، وهناك في البلاد العربية . راح الكتاب يُسابق الرياح المرسلة في التوزيع والانتشار والتأثير . حتى إن بعض نُسَخه بيعت على قهوة الفيشاوى بجنيه مصرى للنسخة الواحدة . . مع أن سعره كان عشرة قروش . . !!

وتوالت طبعاته حثيثة سريعة حتى إن بعضها كان ينفَد في يومين أو في ثلاثة أيام . . وقبل أن

يحسدُن بعضكم على الأرباح التي جنيتها ، أقول : إن الربح كان من نصيب الناشرين الذين ينشرون الكتاب . . أما أنا فكان نصيبى من ذلك كله مثل حَسْوِ الطائر ، ولا يزيد . . !! لكن ربحى الأكبر والأعظم كان ماثلا في انتشار الكتاب كالضوء ، حاملا أفكارى التي رأيتها رأى العين تغزو العقول وتفتح الأبصار ، وتُسمعُ الصَّمّ . وتستهِلُّ فترة المقاومة آخذه مكانها بين أفكار الروّاد الذين خاضوا من أجل مصر والعروبة معارك التصفية لكل قوى الشر التي تعتاق زحف الجماهير نحو نهارها الآتى ، وخلاصها المنتظر ، وانتصارها الذي يبشر به تغريد العصافير . . !!!

فلقد صنع الكتاب زِحاماً من المادحين والقادحين ومن الأحداث والمواقف والمفارقات التي يصعب حصرها في هذه المذكرات . . فليكن حسبنا . . ما تذكّرته وما ذكرّته منها . .

لكن هناك موقف يتعلق به . لا أدرى هل أُرْجئه حتى يجى ونمانه ومكانه بين صفحات مذكراتى هذه ؟؟ أم أذكره الآن مادام وثيق الصلة بالكتاب ؟؟ إنى أوثر البِدَار على الإرجاء . . فاسمعوا يا صِحاب !!

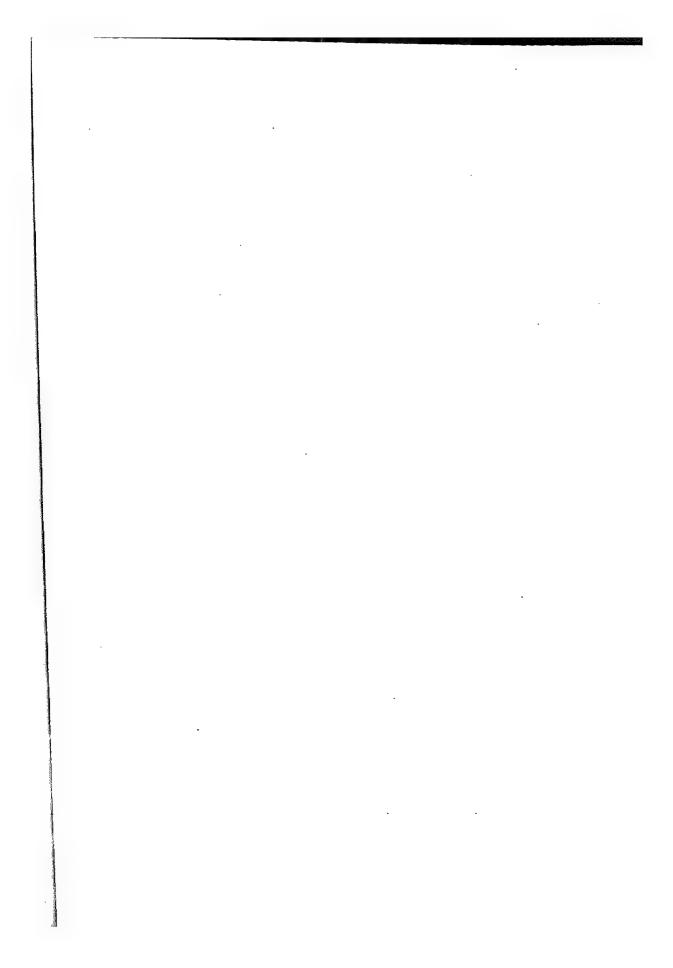

الديس .. والدولة .. والعلمانية

عندما كنت أسطِّر فصل «قومية الحكم» الفصل الثالث من كتاب «من هنا نبدأ» شغلتنى الأحداث الصعبة والمواقف المؤسفة ، والتناقضات المتداعية . . شغلتنى جميعها بهذا السؤال :

هل من الخير للإسلام أن يكون دولة في
 هذا الأزمئة الرديثة ؟؟

هل من الخير له أن يَحمل آصار وأوزار السياسة ، أم أن الخير أن يبقى نورا وهدى وبلاغا للناس ، وداعيا إلى الله وإلى صراط مستقيم ؟

ويومها آثرت الآختيار الثانى، فكتبت هذا الفصل حاكياً اقتناعى بأهمية ابتعاد الإسلام وعزوفه عن أن يكون دولة . . ومن ثم ناديت بما يكاد يوحى للقارىء بأن الإسلام « دين لا دولة » . . ولكن حدث أن حركة الترحيب بالكتاب ، لاسيها في الخارج ، جعلتنى أسال نفسى : أتراني قد قدمت للشّانثين على الإسلام ما أثلج صدورهم وسرَّهم إلى هذا المدى من الترحيب المريب ؟!! ومضيت أفكر عبر سنوات ، لا عبر شهور وأيام أناقش مع نفسى الحقيقة الموضوعية والتاريخية لمكان الإسلام بين كونه دينا . . وكونه دولة . . وذلك منذ بدأ يتنزَّل به الوحى على رسولنا الأكرم على وحتى يوم الناس هذا . .

وأفضى بى البحث إلى أن هناك فارقا شاسعا ومسافة بعيدة جداً بين « الحكومة الدينية » و « الحكومة الإسلامية » . . فالأولى يُضرب لها المثل بحكم الكنيسة فى ظلمات القرون الوسطى فى القارة الأوروبية . . والثانية ـ أى الحكومة الإسلامية ـ يضرب لها المثل بحكم الرسول . . وحكومة « أبى بكر » و « عمر » و « عثمان » رغم ما شهده عصره من توترات وفتن . . وحكومة « على بن أبى طالب » ثم حكومة « عمر بن عبدالعزيز » ـ رضى الله عنهم أجمعين . .

وإذن فالإسلام لا يعرف الحكومة الدينية التي عرفتها أوربا في العصور الوسطى واكتوت بنارها حين حكمها القسس والبابوات . . !! إنما يعرف الحكومة الإسلامية التي تستمد وجودها ونظامها وفكرها وضميرها من الشريعة الإسلامية التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة من احتياجات البشر إلا لبّتها وغطّتها وقالت فيها كلمة الفصل . . وإنما قلت « الشريعة الإسلامية » لأضع أمام الأعين المبصرة والقلوب الفاقهة اعتمادها على الاجتهاد وإعمال العقل واستبطان النص واحترام المعاصرة . .

وهكذا قررت أن أتحدث مع القراء في هذا الأمر الجديد . . وكان في نيتي أن أعكُف على تأليف كتاب بعنوان : «ماذا أردت أن أقول» . . ؟؟ أخضع فيه أفكارى المنشورة للنقد الذاتي سواء منها ما يتعلق بهذه القضية أو بغيرها من القضايا والموضوعات . .

ولعلَّ الصديق الأستاذ « حلمي سلام » قد نشر نبأ هذا الكتاب المزمَّع تأليفه في إحدى صحف الخليج التي كان يرأس تحريرها منذ سنوات غير قليلة . .

بيد أن لم يُقدَّر لهذا الكتاب النشر القريب . . وتابعتُ بحثى وتحرَّى الصواب ، أو مزيد من الصواب في الموضوع . . مكتفيا بنشر بعض المقالات في جريدة الأخبار . وإجراء بعض الأحاديث الصحفية \_ أجراها معي المرحوم الأستاذ «جابر رزق» المحرر يومئذ بمجلة الدعوة . . وخلال المقالات والأحاديث فندتُ ما فهمه القراء من فصل «قومية الحكم» في كتابي الأول : « من المقالات والأحاديث هنا . . نبدأ » الذي أعطى انطباعا بفصل الدين عن الدولة . . وفي تلك المقالات والأحاديث أيضا أكدت أن الحقيقة التاريخية والموضوعية تهتف بأن الإسلام بهذا المعنى الذي باعَدْتُ فيه بين الحكومة الإسلامية لا يمكن أن يكون إلا دينا ودولة . .

واكتفيت بهذا \_ مؤقتا \_ حتى يجيء كتاب : « ماذا أردت أن أقول » . .

ونطوى الزمن ونَعُذُّ السير ، ونُسرع الخُطى ؛ لنلتقى بعصّر ، أو قولوا بحكم « السادات » . . فقد بداله ، أو أُبدِي له . . واخترع أو اختُرع له مقطعٌ يقول :

« لا سياسة في الدين ، ولا دين في السياسة » !!! وظن أن في هذه العبارة من الطَّلاوَة والحلاوَة ما حبَّب إليه إدمانها . . فهو يرددها في كل مكان . في مجلس الشعب . . وفي المؤتمرات ، والجامعات . وفي أحاديثه الصحفية والتليفزيونية . . وإذا لم يجد مُناسبة لتردادها والتغني بها افتعل المناسبة التي تحقق له هوايته الجديدة . .

وأذكر أن صحفيا أجنبيا خبيثا سأله فى إحدى هذه المناسبات: هل تعنى بقولك لا سياسة فى الدين كل الأديان بما فيها الإسلام؟ فأجاب وهو يَمضُغ لُعابَه: نعم أعنى كل الأديان . . كل الأديان . . !!

وعاد الصحفى الماكر يسأله:

- إذن لماذا استعنت بالدين ـ وأعنى الإسلام بصفة خاصة واحتضنت الإخوان المسلمين في السنوات الأولى من رئاستك ؟

فأجاب \_غفر الله له \_ هناك فرق بين الاستعانة بالدين وتحكيم الدين . . !! بين أن أقول للدين ساعدني . . وأن أقول له : أحكِّمني . . !!

وهكذا مضى بمناسبة وبغير مناسبة يُشنُّف الأسماع بأغنيته الجديدة : « لا سياسة في الدين ، ولا دين في السياسة »!!

قلت لنفسى: إذا كان يعنى بالدين الإسلامى - وهر قطعا يعنيه - فمعنى ذلك أن المسلم محظور عليه أن يهتم بأمر الوطن والمواطنين ؛ لأن السياسة والاشتغال بها ضروريان لخدمة الوطن في قضاياه السياسية على الأقل . . !! وإذا كان يعنى بقوله : لا دين في - السياسة . . الإسلام بخاصة ، فمعنى ذلك أنه يحظر على الإسلام أية مشاركة في قضايا الوطن ومشكلاته السياسية ، بخاصة ، فمعنى ذلك أنه يحظر على الإسلام أية مشاركة في قضايا الوطن ومشكلاته السياسية ، بما تبسّط السياسة عليه جناحيها من اقتصاد ، واجتماع ، وثقافة ، وتعليم . . !!

فأى لغو هذا ، وأى بهتان . . ! ! لا . . لا . . والآن يجب أن أتقدم بكلمتي الجديدة . . كلمتي الثانية والأخيرة في هذا النزاع . .

000

إن الإسلام كما فهمته تماما ـ لاكما يفهمه المفلِسون . . ولاكما يفهمه الغُلاة والمتطرفون . . ولاكما يفهمه المتاجرون . . هذا الإسلام الذكمى ، السمْح ، الفَتِيُّ ، المضىء ، دين الإخاء القومى والوثام ـ العالمى ـ هو بيفين :

- . . e.u. e.u.. . e.u.. e.u.</li
- حق وقوة . .
- عبادة وسياسة . .
- ثقافة وحضارة . .
- إخاء وتعارُف . .
- عندئذ عكفت على تأليف كتابى: «الدولة في الإسلام»...

وما كان هناك بد من البدء بعرض رأيى القديم ومناقشته والتحدث معه . . وعرض الأسباب التي أقنعتني يومئذ بذلك الرأى . .

وهنا يحسُن أن أنقل ما كتبته في كتابي «الدولة في الإسلام» بهذا الشأن : ص ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٠ ، قلت :

— لعل أول خطأ تغشَّى منهجى الذى عالجت به قديما قضية الحكومة الدينية ، كان تأثرى الشديد بما قرأته عن الحكومات الدينية التى قامت فى أوربا ، والتى اتخذت من الدين المسيحى دثارا تغطى به عُريَها وعارها . .

أجل. فإنى أستطيع أن الخص بواعثى فى ذلك التفكير القديم وأردها إلى عاملين اثنين ـ كان هذا أولها . . التأثر بما قرأته . . عن الحكومة الدينية المسيحية ، ولذلك تجدنى أقول فى كتابى « من هذا أبدأ » . .

« ففى الحكومات الدينية المسيحية ابتُكرتْ وسائل التعذيب التي لا تخطر للشيطان نفسه ببال ، فكان الخازوق ، ووتد التشهير ، وصلم الآذان ، وتمزيق الجسد ، ومحاكم التفتيش ، وحرق

العلماء بالنار وهم أحياء!! » . .

ثم قلت:

د وفى الحكومات الدينية الاسلامية حدثت أهوال مروَّعة ، حتى أن حاكيا دينيا واحدا ــ هو الحجاج ــ أباد البقية الكريمة الصالحة من صحابة رسول الله ، حتى قال عنه (عمر بن عبدالعزيز » . .

« لو جاءت كل أمة بخطاياها ، وجئنا نحن بنى أمية بالحجاج وحده لرجَحْناهُم . . !! » . . إذن ، فقد كنت فى قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحكومة الدينية المسيحية ، ثم عكست الصورة فى غير حق على الحكام السياسيين فى الاسلام واعتبرتهم حكومة دينية إسلامية . . !! ومضيت أدحض ما اعتبرته حكومة دينية فى الاسلام بنفس القوة التى دَحض بها الفكر الانسانى الرشيد الحكومة الدينية التى قامت فى ظل الكنيسة وكانت أكثر خطرا على المسيحية من الشيطان نفسه !!

مُن قال ان الحجاج حاكم دينى . . ؟ وهل فى الاسلام كهنوت يستطيع أى حاكم أن يستمد منه سلطانا مطلقا وفى ذات الوقت يكون مقدسا . . ؟؟ لا . ومع هذا فقد اقتنعت قديما بهذا الذى يبدو لى اليوم تجنّيا وخطأ .

ان الاسلام حتى فى فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحكام لم يمنح أيا منهم سلطة بابوية كهنوتية ، لانه لا يتسع لأى كهنوت لا فى تعاليمه ولا فى تطبيقاته . .

من أجل هذا كانت تسمية الحكومات الاسلامية المنحرفة بالحكومة الدينية وتحميل الاسلام وزرها أمرا مُجافيا لكل صواب . .

## 000

أما العامل الثاني الذي شكّل تفكيري وموقفي من الحكومة الدينية فقد كان عاملا موقوتا بزمانه. ولكني جعلت منه قاعدة عامة بنيت عليها حكمي القديم..

ذلك أن « الاخوان المسلمين » كانوا قد بلغوا خلال الأربعينات من الكثرة والقوة والنجاح مبلغا يكاد يكون منقطع النظير . .

كانت دعوتهم تسرى بين الناس كالضوء ، وكان الشباب بصفة خاصة يقبل عليها اقبال أسراب النحل على رحيق الزهور!!

وذات يوم والجماعة في أوَّج مجدها الباهر ، لا ندرى : هل انبثق منها ، أو اقَّحِم عليها وتسلل إليها ما سمى يومئذ بالتنظيم السرى . وارتكب هذا الجهاز جرائم منكرة وتوسل بالاغتيالات لفرض الدعوة . . الدعوة التى كانت قد حققت بالاقناع والمنطق مالم تحققه دعوة أخرى . . والدعوة التى كانت لباقة مرشدها الأستاذ حسن البنا رحمه الله وإخلاصه يفتحان له الآذان الصم

والقلوب الغُلف، ويُسلِسان له قيادة الجماهير كافتهم ومثقفيهم . !!

لفتت حوادث الاغتيال التي مارسها ذلك الجهاز السرى انتباه الناس وروعت أفئدتهم ، وكنت من الذين أقض مضجعهم هذا النذير . وقلت لنفسى : إذا كان هذا مسلك المتدينين وهم بعيدون عن الحكم ، فكيف يكون مسلكهم حين يحكمون ؟؟!

وتذكرت كلمة المفكر الفرنسي « فولتبر » :

« ان الذي يقول لك اليوم: اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله ، سيقول لك غدا: اعتقد ما أعتقده وإلا قتلتك ، !!!

على أن ذلك الجهاز السرى اختصر طريقه آنذاك فتخطى وتجاوز مرحلة اللعن إلى مرحلة القتل والاغتيال !!

كان هذا هو العامل الثانى الذى جنّح بتفكيرى إلى التحذير من قيام أى حكومة دينية باسم الاسلام . .

وكانُ هذا خطأ آخر وقعت فيه . .

كان الخطأ الأول مُضاَهاتي الحكومات الدينية الكنسية بحكم الاسلام . .

وكان الخطأ الثاني تعميم نتائج ما اقترفه الجهاز السرى باسم الاسلام . .

وفى كلا الخطأين كان هناك خطأ فى المنهج ذاته . فقد جعلت ما تأثرت به من قراءاتى عن الحكومة الدينية فى المسيحية ، وما تأثرت به من تحول بعض الشباب المسلم من نُسَّاك إلى قَتلة . . جعلت هذا وذاك « مصدر » تفكيرى ، لا « موضع » تفكيرى !! وفارق كبير بين أن تجعل الحدث أو الشيء مصدر تفكيرك وبين أن تجعله موضع تفكيرك . .

عندما يكون مصدر تفكيرك فإنه يقودك في طريقه هو ، لا في طريق الحقيقة ، وتبصر نفسك من حيث تشعر أو لا تشعر مشدودا إلى مقدمات وسائرا نحو نتائج لم يأخذ الاستقلال الفكرى حظه في تمعنها ودراستها . .

أما حين يكون الشيء موضع تفكيرَك فإنه يُمد تفكيرك المحايد والمستقل بكل اعتبارات القضية المدروسة دون أن يلزمك بحكم مسبق يتحرك الفكر داخل اطاره الحديدي الصارم..

إلى هذا السبب الجوهرى أرد خطئى فيها أصدرته \_قديماً من حكم ضد الحكومة في الاسلام ، هذه التي أسميتها بالحكومة الدينية . ؟؟

هناك فارق هائل بين الحكومة الدينية والحكومة الاسلامية . .

فالأولى: حكومة الطائفة أو الطوائف، والثانية حكومة الجميع.. وهذا يجعل الحكومة الاسلامية بالضرورة « حكومة قومية » . . أى أن « قومية الحكم » فى الاسلام تشكل جوهر هذا الحكم ، وأقوى دعاماته وركائزه . . !! وهذا بدوره ينفى تماما تقسيم الدولة المسلمة إلى أكثرية

وأقلية . . هناك فقط وطن واحد لمواطنين أكّفاء ، ومتساوين ، ولا أعرف دينا كالإسلام يحترم وجود وحياة وحرية وحقوق غير المسلمين . . فالمسلم مُواطن . . وغير المسلم مُواطن أيضا . . تجمع بينهما المُواطنة مهما تُباعِد بينهما الأديان . .

ولا أذكر أن الدولة الإسلامية خلال ما يزيد على أربعة عشر قرنا . قد خلعت صفة الأقلية على غير المسلمين فيها . . إنما خلع هذا الوصف الاستعمار ـ لاسيها في مصر ـ حين زعم أنه باق في بلادنا ليحمى الأقليات . . بينها كان « الصَّف المسيحي » الذي يعنيه بالأقلية يُسابق « الصَّف المسلم » في دَحض الاستعمار البريطاني ورفضه وقتل جنوده وضباطه . . !!

ولقد يقول قائل: أنه \_ أى الأسلام \_ لم يستخدم كلمة « أقلّية » . . واضعا مكانها عبارة « أهل الكتاب » ؟ والحق أن وصف المسيحيين بأهل الكتاب تكريم لهم ، لأنه بهذا الوصف يريد تمييزهم عن المشركين والوثنيين الذين لاكتاب لهم ولا رسول . .

وبهذا المعنى نكون جميعا «أهل كتاب ».. فالمسلمون أهل كتاب هو «القرآن ».. والمسيحيون أهل كتاب هو «الإنجيل».. واليهود أهل كتاب هو «التوراة»..!!

وبهذا المعنى كذلك نكون أصحاب وطن حر لمواطنين أحرار . وللمسيحيين ماللمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين . ولا ينتهك أى دين مُنزَّل رشيد حُرمة المواطنة وحقوقها وكرامتها . وهكذا انتهيت إلى أن « الحكومة الاسلامية » مختلفة تماما ، ويجب أن تكون مختلفة عما عُرف في التاريخ بالحكومة الدينية . من حيث « قومية الحكم » وتقديس الحرية والعدل . . ومن حيث التركيب التكوين الإلهى والبشرى لها . . العبادى والسياسي . . الروحي والمادي . . ومن حيث التركيب العضوى والفلسفي . . ومن حيث العلاقات المهيمنة والمتبادّلة بين أفراد المجتمع وصفوفه . . ومن حيث التفاهم المشترك بين أفكاره وأهدافه . . ومن حيث التواصى بالإنجاء والتراحم والمساواة في الحقوق والواجبات . . ومن حيث ديمقراطية الحكم ، وديمقراطية القانون ، وديمقراطية المجتمع . .

## 000

ولا أغادر حديثى عن هذه القضية ، ولا تجربتى معها قبل أن تكون لنا وقفة عابرة مع «العلمانية» . . فهى تُذكر دائها كلها ورد ذكر للدين والدولة . . !! ولن أختار لى وللقارىء معى الحوض فى متاهات فلسفية أو تاريخية . بل سأتجه مباشرة إلى جوهر الخلاف والاختلاف ، ولما كان نُشوء الشيء يهدى إلى صوابٍ تصوَّره ، وفهم تطوره . . فلنُلق على ذاك النشوء نظرة . . إن العلمانية بصرف النظر عن شَتَى تعريفاتها ، لا يعنى الرافضون لها اليوم سوى موقفها من الإسلام بالذات بوصفه «دينا ودولة» . .

وهى بهذه المثابة نشأت كَردٌ فعل لحكم الكنيسة فى العصور الوسطى ، حيث تجرد ذلك الحكم من كل مَعْدلَة ومرحمة وعقل وفضيلة . . !! هنالك هبّت شعوب من مَنيَّتها . . حتى لقد كان هتاف بعض ثوراتها يقول : « اشنقوا آخر امبراطور بأمعاء آخر قسيس » !!! وذلك خلال ثاني تطور لحكم الكنيسة حيث استولى الملوك والأباطرة على الحكم متخذين من الكنيسة ورِجالها سندا لطغيانهم وما يافِكُون . . !!

ولم يقف هدير الشعوب ، بل استمر في جَيشان ثاثر لجب . . حتى شادت لنفسها حكومات مستقلة تماماً عن كل نفوذ كَنَسِيّ . . وشيئا فشيئا اعتزل الدين المسيحي السياسة كلها . وبعد أن كان أكثر الناس به من الكافرين عادوا إليه محترمين تقاليده مقدرين حياده . .

واتجه المجتمع الغربي إلى العلم الذي نبغ به وفيه نُبوغا عظيها حتى صار العالم كله عالة على حضارته وكشوفه . . فهل العلمانية في تطورها ذاك ومفهومها هذا . كفر يُجازَى صاحبه بالقتل والطرد من رحمة الله ؟؟!!

صحيح أن هناك ملحدين يلبسون رداء العلمانية لِيُواروا به سوءاتهم وإلحادهم . . وصحيح أن هناك من عَمُوا وصَمُوا وحسبوا أن العلمانية تعنى حتما نبذ الدين والمروق منه . . !! أفمن العدل أن نُلحق بهؤلاء من لا يرون في العلمانية طريقا إلى هجر الدين والكفر بالمرسلين ؟؟

إن أبا العلم الحديث « اينشتاين » لم ير العلم قط خصماً للدين . . ومن قبله « نيوتن » . . ومعهما عشرات من أفذاذ العلماء وبُناة الحضارة ، لا يعرفون العلمانية التي تنبذ الدين . بل العلمانية التي تحترم عقل الإنسان وروحه وتعترف للدين الحق باهميته وجَدُواه . .

وما أصدق ما قاله المفكر الأمريكي «رينولد نيبور»: - « إن الانتصار الحاسم على فوضى الإنسان. يكون من عند الله. ولا يكون من عند الإنسان». وما أصدق ما قاله الفيلسوف الهندي « رادا كرشنان » - « إن الدين يتضمن الإيمان بالاخوة البشرية، والسياسة من أفضل الوسائل لتحقيقها . وإذن فليست السياسة، ولا ينبغي لها أن تكون إلا تطبيقا للدين » . !! ثم ما أصدق قول « اينشتاين » :

- « إنى أوثر أن أستبدل بسؤالى : ما الدين ؟ بسؤالى عها تتميز به آمال الشخص الذى أتصور فيه التدين ؟ إن الشخص المستنير من الناحية الدينية ، يبدو لى كأنه رجل حرَّر نفسه على قدر استطاعته من قيود رغباته الذاتية ، وشغل نفسه بالأفكار والمشاعر والآمال التي يتعلق بها لقيمتها التي تسمو على ذاته . .

ثم يقول:

« العلم بغير دين أعرج . . والدين بغير علم أعمى »!!

ثم يقول: ﴿ إِن الذين يُنيرون الطريق لأمثالهم في الفكر ، المنتشرين في الأرض وخلال القرون ، لا يستطيع أن يدرك أحد مصدر إلهامهم ، ومصدر القوة التي تجعلهم يثبتون على تحقيق أغراضهم إلا من كرس حياته لمثل هذه الأهداف ، ﴿ أَلا أَنه الشعور الديني الكوني الشامل هو وحده الذي يُدهم بهذه القوة ويمنحهم هذا الإلهام »!!! أفهؤلاء العلمانيون والعِلميون كفرة مارِقون ؟؟ ألا قاتل الله الجهل الذي يجعلنا نَهْرِثُ بمالا نعرف . . ويجعلنا نحسب كل صيحة علينا وكل حضارة عدواً لنا ولديننا . ؟!!



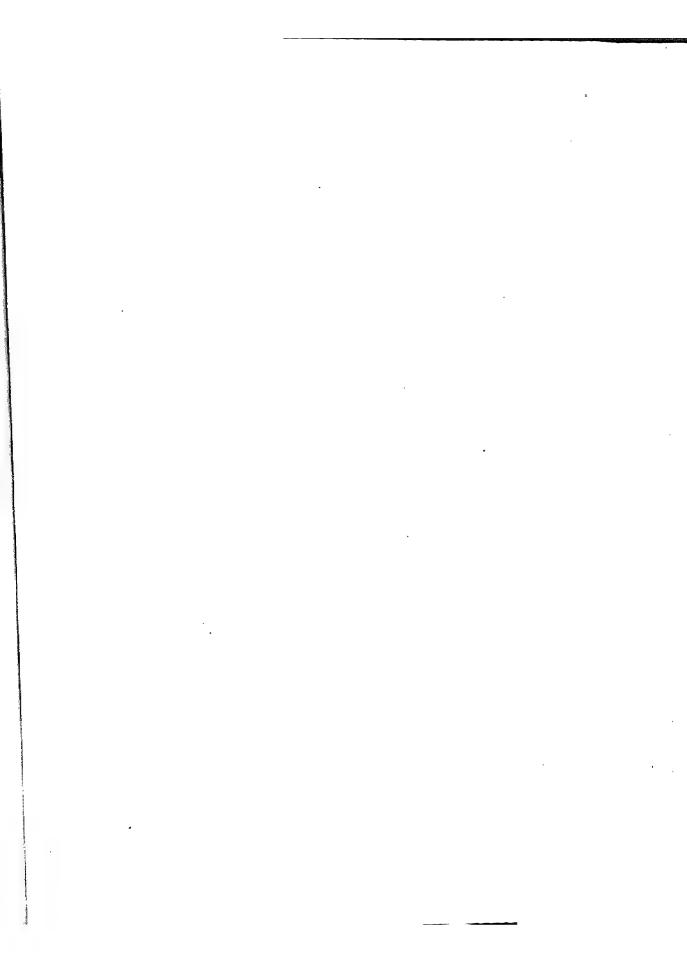

## مواطنسون .. لا رعسايا !!!

بعد الدَّوى الهائل الذي أحدثَه كتَاب : « من هنا نبدأ ، عرفت طريقي ، والتَّقبتُ بدورى الذي بدا لى انني جئت الحياة لأدائه . . والوعى الذي استقبل به القراء الكتاب في مصر وفي أقطارنا العربية ، شَحد إرادة الاستمرار عندى . .

وقلت لنفسى:

هذا العُلا والمجدُّ إن كنتَ طالباً

وإن كنتَ ترجو اللهَ ، فاللهُ أكبرُ

ولا أذكر أنني استشرت أحدا في اختياري . . بل اندفعت معه بكل قوة وتصميم ، غير عاب، عما قد يصيبني من امتشاق قلمي ووضعه فوق رقاب الطغاة وأعناق المفسدين ، جاعلا شعاري :

﴿ لَا تَخْفَ . . وإذَا غَلَبُكُ الْحُوفُ ، فامض في طريقك وأنت خَائف ﴾ . . ! ! !

ومستمدا النصح من قول الشاعر العربي:

إذا هَمُّ أَلْقَى منِ عينيه عزِمة

ونكُّب عن ذكر العواقب جانبا !!

وهكذا مضيت مستعينا بذى الجلال والاكرام . . ولما كان وطنى والوطن العربي كله يرزح تحت أثقال الاستعمار والاستبداد والاستغلال . . فلم يكن هناك بدَّ من رفع راية المقاومة مع رافعيها ، وتحدى قُوى الشر مع متحدِّيها . .

وذات يوم من شهر مارس ١٩٥١ ـ استقبل القراء كتابى الثانى: « مُواطِنون . . لا رَعايا » !! ما هذا ؟؟ « مواطنون » ؟؟ لابأس ولا حرج . . لكن « لا رعايا !! كلمة مرفوضة من السلطات العليا ؛ لأنها تعنى قلب نظام الحكم . . وتضع هُتاف الثورة المنتظرة فوق شِفاه الجماهير . . !! وهكذا دُعيت إلى النيابة بعد أيام من صدوره ؟! النيابة . . . ؟! كيف ولم يَجفّ بعدُ المدادُ الذي حبَّرَت به النيابة اتهامها لي ولكتابى : « مِن هنا . . نبدأ » ؟!!

لَكُنْ لله الكبير حكمة يُبديها ، ولايَبْتَدِيها . .

000

كان المحقق الذي مَثْلت أمامه هذه المرة ، هو المرحوم الأستاذ « جمال العطيفي » . . وكان رحمه الله من المعجبين بكتاب « من هنا نبدأ » . .

وسألته : لماذا صودر الكتاب؟ هل بسبب عنوانه؟؟ وأجابنى : يبدو أن ضابطا فى بوليس المنصورة أغراه وجود إسمك على الغلاف فقال لنفسه : لابد أن تكون هنا جريمة سياسية . وعرض الأمر على رؤسائه فصادروه من غير أن يقرأوه!!

قلت: إذن هو مصادر في المنصورة وحدها ؟؟ قال: المصادرة بدأت في المنصورة ثم عمَّمتها وزارة الداخلية . . ولكنهم يتعاملون معه بصَّمت حتى لا يكونوا سببا في شهرته واشهاره \_ كها حدث لكتاب: «من هنا نبدأ» . . !!

ثم ضحك وقال : تصوَّر أن وزارة الداخلية وبُّختْ المسئولين في المنصورة ، واستهجنت مصادرتهم الكتاب!

سألته : أيضا ضَنَّا عليه بالشهرة ؟؟

قال: طبعا...

قلت: «حتى على الموت، لا أخلو من الحسد»..!!!

ثم راح يثنى على الكتاب كثيرا ، مما أثار عجبى فسألته : إذن لن تحقق معى ؟؟ قال : أتظن أنكم وحدكم الوطنيون ؟؟ نحن وطنيون مثلكم ، ولنا أكباد تحترق من الغيظ والسخط!! كان هذا أول لقاء يتم بينى وبين «الأستاذ جمال العطيفي » ولعله كان اللقاء الوحيد بيننا . .

وفتح الكتاب ومضى يقلب صفحاته حتى أنى على إحداها . . هنالك قال لى : عند إعادة طبعه احذف هذه الصفحة أو أجر تعديلا في صيغتها ؛ فإن ما فيها يعطى الحق في المصادرة . وأنا وإن كنت سأتخذ قرارا بحفظ التحقيق والإفراج عن الكتاب . فإن من حق المسئولين أن يعيدوا مصادرته ويُحقَّق فيه من جديد . .

كانتَ الصَفحة تنتظَم بين سطورها هجوما غير مباشر على النظام الملكى . . أليس عنوان الكتاب : «مُواطِنون ، لا رعايا » فكذلكم كان موضوعه أيضا . .

أفرج عن الكتاب في صمت ، كما صودر من قبل في صمت . ولم يكتب عنه كاتب ولا صحيفة سطرا واحدا . . هل كانت مؤامرة صمت ؟؟ أم هو الخوف الذي أحدثته كلمة « لا رعايا » . . ؟؟ على أية حال ، نفدت الطبعة الأولى . . وأخذت أتلقى آراء القراء من أصدقائي مشافهة ومن غيرهم عن طريق البريد . .

وأذكر أننى لقيت أيامئذ الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة . . عميد كلية آداب القاهرة-يومها أو فيها بعد ـ في عيادة الدكتور «سيد عفت» . . فأبدى إعجابه بالكتاب وسألنى : هل تعلم أن عبارة « مواطنون لا رعايا » كانت على رأس هتافات وشعارات الثورة الفرنسية ؟؟ وعجبتُ وطَرِبْت لهذه المعلومة . . وأحسست بِرَهْوٍ ممتع . . وسألته : صحيح كان ذلك كذلك ؟؟

قال: بيقن...

قلت : سبحانه الله !! إنها ضمائر الثوار إذَن تُسقى بماء واحد ، وتتكلم لغة واحدة . . ؟!!

في تلك الفترة جاءني رسول من لَدي الأستاذ « إحسان عبدالقدوس » حاملا رغبته في أن أزوره بمجلة « روزاليوسف » حيث كان يرأس تحريرها . . كنت أيامئذ من قراء روزاليوسف ، وقرَّاء مقاله الأسبوعي بالذات . . وهكذا لم نكد نلتقي حتى وجدنا نفسَيْنا كأننا صديقان قديمان . . ودعاني لتحرير كلمة أسبوعية في المجلة فقبلت . . ومضيت أكتب تحت عنوان الباب الصحفي «حاول أن تفهم».. وأحمد الله علي توفيقه، فقد كانت كلها كلمات من نور ونار!! ● كتبت : ﴿ وَالْأَنْ أَدْيُرُوا مَدَافِعُكُم ﴾ . . وكنت أعنى توجيه قذائفنا الفكرية والصحفية شَطّر القصر الملكي . . !!

● وكتبت: ( صاحب الجلالة ـ الشعب ) . . ذاكرا أن الشعب هو الذي أقام ( محمد على ) واليا على مصر وحاكما لها . . وهو اليوم قادر على أن يختار لحكمه من يشاء ، ويستبدل قوما

آخرين !! ● وكتبت : «كَن ملكا يا جورج » داحِضًا طغيان الملك فاروق وفساده ، ضارباً المثل بأم « جورج الثالث ، ملك بريطانيا الذي خاض مع المستعمرات الأمريكية حرب استقلالها . ولما أحسُّ الهزيمة أراد أن يُعطى الثوار بعض التنازلات ، فنَهرتُه أمه وصاحت به : اثبت في قتالك وواصل حربك ، ووكن ملكا يا جورج » . . ولقد عمِل بنَصحِها حتى خسر الحرب كلها . . في تلكم الأيام كانت الملكة نازلي أم الملك فاروق قد ضلَّت سواء السبيل ، وسافرت إلى الولايات المتحدة في رحلة طيش وهوى . . وكأنما انعكس موقفها الزُّرِيّ على نفسية ابنها فأسلم للشيطان حياته ، ورَبًا طغيانه وزادَ استهتاره بحقوق الأمة عابثا غير عابيء . . فكتبت مقالتي هذه : «كن ملكاً ، يا جورج ، . . ضمنتها هذه العبارة : « ومن الحكام من لا يجد بجواره أما تنصحه بالثبات ، فيقوم غروره مقام الأم « الغائبة » . . وفهم القراء ماأريد وأعنى . .

كان الدستور يقرر أن الملك يملك ولا يحكم . . فإذا أردتُ أن تصب على رأس الملك وتاجه كل لعَنات الأرض ، فليس عليك لكي تنجو إلا أن تخلع عليه صفة الحكم مكان صفة الملك ، ثم تصلية سعيرا . . وكذلك كنت أفعل !!!

● وكتبت كذلك : « وَراء كل ثورة رغيف » تحذيرا لحكومة الوفد التي كانت على وشك أن تزيد سعر الرغيف مليها واحدا « ؟؟!! » . . .

● وكتبت : «كان رئيس وزراء ، ورئيس عصابة » . . ضاربا المثل بـ «كافور » الذي قاد مع رفيقيه « ماتزيني » و « غاريبالدي » حرب التحرير الكبرى لتوحيد ايطاليا . . وذكرت عبارته الماثورة يومثذ: لن ندع العالم يستريح فإما ظفرنا بحريتنا ، وإما خسر العالم حريته معنا » !!! وناديت « النحاس باشا » رئيس الوزراء يومئذ ان يصنع صنيع «كافور» . .

وكان الزعيم الروحى الايراني «آية الله الكاشاني) يقود آنئذ شعبه وبلاده للتحرر من وطأة وكان الزعيم الروحى الايراني «آية الله الكاشاني) يقود آنئذ شعبه وبلاده للتحرر من وطأة أمريكا والشاه . . وطار الصحفى البارع الأستاذ «محمد حسنين هيكل» إلى إيران مندوبا لأخبار اليوم . . وسطر عن الثورة الايرانية تحقيقا رائعا نشرته أخبار اليوم ، جاعلا عنوانه عبارة الكاشاني : «هاتوا الكفّن»!! يعني استعداده للموت في سبيل قضيته وقضية شعبه . . فجعلت عنوان كلمتى : «هاتوا القلم» قائلا للنحاس باشا ولوزير خارجيته الدكتور «محمد صلاح الدين» إنه ليس بيننا وبين الوثبة المباركة سوى هاتين الكلمتين : «هاتوا القلم» . . القلم صلاح الدين » إنه ليس بيننا وبين الوثبة المباركة سوى هاتين الكلمتين : «هاتوا القلم» . . القلم

● وكتبت: « لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا » . . وكان وراء هذا العنوان قِصَّة . . فقد كانت تركيا تتزعم محاولة استقطاب دول الشرق الأوسط وإشراكها في حلف قيادة الشرق الأوسط الذي كان يقود خطاه انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، وتركيا ولا أذكر تماما ما أظنه قد حدث بين حكومة الوفد والحكومة التركية . . على أية حال فقد حدث يومئذ ما حَملتي على توجيه اللوم إلى تركيا بكلمتي التي عنوانها كها ذكرت : « لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا » !! وهذا العنوان شطرة من بيت شعر تضمَّنته قصيدة لشاعر قديم يُحذر فيها إحدى القبائل التي كانت تشْغَبُ على قبيلته فيقول :

مهلاً بني عمنًا ، مهلاً موالينا

الذي نلغى به المعاهدة بجرّة قلم . . !!!

لا تنبِشوا بيننا ما كان مدفونا

الله يعلم أنّا لا نُحبكموا

ولا نلومُكموا، إن لم تُحبُّونا . . !!

وكنت قبل كتابة المقال ونشره قد تلقيت دعوة من المرحوم الأستاذ « محمود أبو الفتح » صاحب جريدة المصرى ، بلَّغنى إياها الأستاذ « إحسان » للقائه فى موعد معلوم بجريدة المصرى . . وفي صالون المقابلات دخل على ومعه المرحوم الدكتور « السيد أبو النجا » . . و« السيد أبو النجا » الذى ودَّعناه فى شهر اكتوبر من هذا العام - ١٩٩٢ - رجل كبير يصدق عليه الوصف بأنه « نسيج وحده » !!! تدعوك شيمه إلى مودته وتدعوك مواهبه إلى احترامه . . وياليته اشتغل بالفكر والأدب بدلا من الإدارة والإعلان اللذين تخصص فيها دراسة وعملا . . إذن لكان فى القمة بين مفكرينا وأدباثنا ولأعطى الفكر زادًا وريًّا . . دخل حجرة الاستقبال مع الراحل الكبير الأستاذ « محمود أبو الفتح » الذى راح يغمرنى بثنائه وإطرائه . . ثم قال : لقد قرأت كلمتك عن تركيا . . وأخشى الفتح » الذى راح يغمرنى بثنائه وإطرائه . . ثم قال : لقد قرأت كلمتك عن تركيا . . وأخشى

أن تكون عواطفك قد زاحمت عقلك ، وأخذت من مساحة المقال أكثر مما كان ينبغى لها . . وابتسم ابتسامة لطيفة حبيَّتُها بابتسامة من عندى . . وشغلنى التفكير في حلاوة تعبيره وإشراق تفكيره عن التعليق فاكتفيت بقولى : رُبًا . . . !!

وتحادثنا \_ ثلاثتنا \_ هو ، والسيد أبو النجا ، وأنا قُرابة نصف الساعة في موضوعات شَتى . . ثم قال لى : أرجو أن أراك مرة أخرى . . وودعتهما شاكرا ، ويُممتُ وجهى شطر مجلة روزاليوسف للقاء الأستاذ إحسان الذي كان في انتظارى . وهناك قصصتُ عليه ما حدث . .

فقال: اسمع يا سِيدى . . الأستاذ أبو الفتح كان يربدك لتكتب في المصرى . . ولكن من سوء حظك وحسن حظنا أن مهاجمتك السياسة التركية نشرت قبل لقائكها ـ بما حمله على التريث حتى تظهر ميولك أكثر واوضح . .

والحق أقول لكم : إننى أسفت وحزنت . . فجريدة المصرى أيامئذ كانت مَهْوَى أفئدة الكتاب والحق أقول لكم : إننى أسفت وحزنت . . فجريدة المصرى أيامئذ كانت مهوى أفئدة الأهرام عن والقراء معا ؛ لأنها جريدة يومية ، واسعة الانتشار إلى الدرجة التى أنزلت فيها جريدة الأهرام عن عرشها . . !! ثم إنها تتبنى بشجاعة فاثقة ومتفوقة ، آمال الشعب الثائر والجماهير الزاحفة . . ثم إنها تكافىء كتّابها ماديا بمرتبات جزيلة . . !!

صحيح أن مجلة روزاليوسف كانت لها كل هذه المزايا الوطنية . غير أن ظروفها المادية يومئذ لم تكن تسمح لها أن تُبسُط يدها كل البَسْط، ولا بعض البَسْط. لأن المبدَّرين إخوان الشياطين . . ( وكان الشيطان لربة كَفورا » . . !!

بعد بضعة شهور أمضيتها في كتابة مقالى الأسبوعي بروزاليوسف ، بدا لى أن أستأنف دراستي اللغة الانجليزية ، وأتفرغ للتأليف ؛ فالكتاب أنفع وأبقى من المقال . .

وأقول: أستأنف - لا أبدأ - دراسة الانجليزية ؛ لأنى كنت قد بدأتها قبل إصدار « من هنا . . نبدأ » وكان المعهد البريطانى أيامئذ قد افتتح فصلا أو فصلين خصصها للأزهريين فالتحقت بأحدهما حيث لبثتُ شهرين أو ثلاثة . . ولم يكد كتّاب « من هنا . . نبدأ » يطبع وينشر حتى شغلنى تحقيق النيابة والقضاء والحملة الضارية ضدى وضده على ترك الدراسة بالمعهد . . مُضيعا فرصة ذهبية كانت لو حرصت عليها ستهيئ لى آفاقا ثقافية رحيبة رُحتُ أعوِّضها بعض التعويض بالتوسع في قراءة الكتب المعربة لنفرٍ من مفكرى أوروبا والغرب . .

فى تلك الأيام . . أيام النصف الثاني من الأربعينات تعرفت بالأساتذة : أحمد حسين ، وفتحى رضوان ، ومصطفى مرعى ، ونور الدين طراف . . وكان ذلك بين عامى ١٩٤٩ ، ١٩٥٧ - كها تعرفت بالأساتذة : مصطفى أمين ، وعلى أمين ، وحلمى سلام والدكتور السيد أبو النجا ، وكامل الشناوى ، والدكتور زكى نجيب محمود والمستشار الدكتور زكى عبدالبر ، والدكتور عثمان أمين . . وأخذت صداقاتي معهم ومع غيرهم تنمو مع الأيام .

بعد نشر كتابي «من هنا نبدأ» . . و . . « مواطنون لا رعايا » . . ومقالاتي التي حملتها مجلة روزاليوسف إلى القراء بضعة أشهر ، رُحت أعطى القراءة كل وقتى ، وكان الفكر الأوربي في كتبه المعرَّبة مهوى فؤادى وعقلى . . لا يتخلل ذلك سوى بعض المحاضرات التي أدُعَى لإلقائها ، فتثير جدلا حاميا وحوارا ساخنا . .

وفى تلكم الأيام كانت مصر تغلى بمشاعر التربص ، وإرادة التغيير ، وكانت جماهيرها الواعية قد أجادت لغة الحديث إلى المستقبل والاصغاء له . . فكنت تراها ، وكأنها على موعد تعرف ميقاته ، وزمانه ومكانه ، وتتحرك بخطى واثقة راسخة نحو هدف عرفت هويته وأعدت وسيلته . .

● وتعددت مظاهر هذا الأمل والعمل . .

ففي انتخابات نادى القوات المسلحة ، رشع الملك فاروق أحد رجاله ، ورشع الضباط الأحرار (محمد نجيب) فاكتسع مرشح الملك في مشهد من أروع مشاهد التحدّي . !!

- وفي مجلس النواب راحوا يكتتبون لشراء هدية تقدم للملك في حفل زفافه الثانى ، فوقف النائبان الجريئان ـ د . « نور الدين طراف » والأستاذ « إبراهيم شكرى » يعلنان بصوت جهير رفضها الاشتراك في هذا الاكتتاب . . !!
- وقبل ذلك . . سار شباب الجامعات والمدارس في أضخم مظاهرة يهتفون بسقوط الملك فاروق مستخدمين أقسى عبارات الإهانةلذاته العلية (؟!! » مثل ـ (يسقط ابن الزانية » . . ( من بيت العُهر إلى بيت الطهر ، يا فريدة » . . وكانت فريدة ملكة مصر المحبوبة من الشعب كله ، وطلقها فاروق . . كان هذا الغَليان إرهاصا بالضربة القادمة ، والقاتلة . .

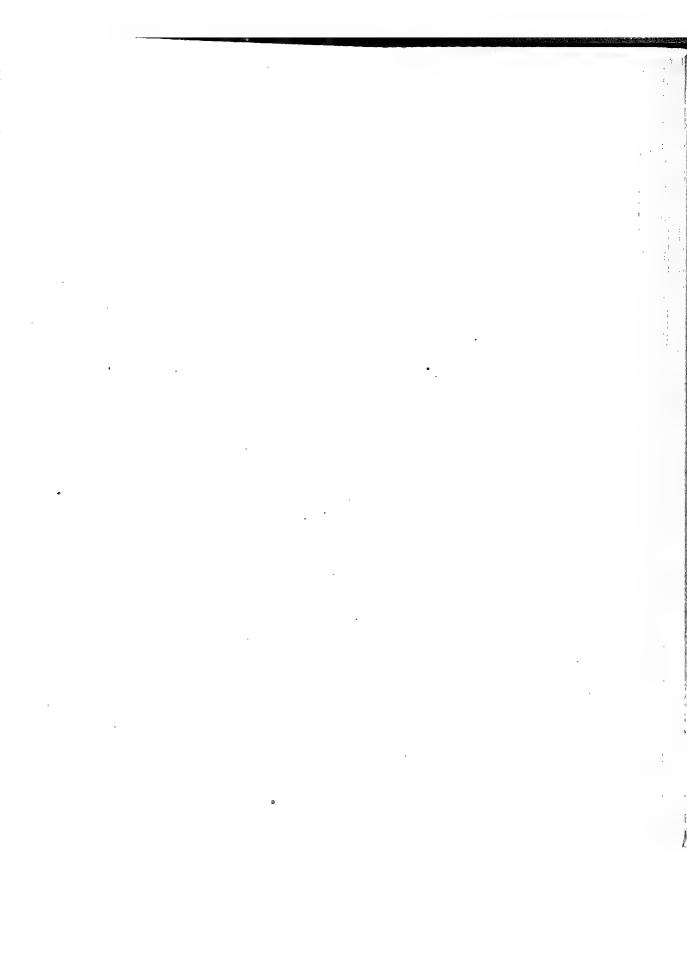

## وجاءت حكومة الونسد ..

حين جاءت حكومة الوفد مع بدء عام - ١٩٥٠ - أهلً مع إله المبيع لأينسى لحرية المعارضة . . فقد تحولت أنفاس الناس إلى منشورات ثورية ، ضد القصر وضد فاروق ، بحيث كنت تستطيع من غير أن تكون عرافا ، أو قارىء نجوم أن تتنبأ بأن يوم التحرير الأكبر بدأ يُرسل طلائعه . . وأن وزارة الوفد هذه - شاءت أم أبت - ستنسج الكفّن الملكى لفاروق ولحاشيته وللأسرة العلوية كلها . . !! ماذا أصاب الصحافة يومئذ يارجال ؟؟ !! وكيف حلّت فيها روح الشجاعة نفسها ؟!

كان هناك جريدة «المصرى» يقود تحريرها وكتيبتها «أحمد أبو الفتح».. وحين يذكر هذا الاسم يدعونا الوفاء لأن نقف له وقفة إجلال..!! كان الرجل أُمَّةً وحده.. وكانت جريدته ثورة وحدها.. تصوروا وهي الناطقة باسم «الوفد» وحكومته.. تنشر في عدة أيام قائمة سوداء تُضمَّنها أسماء بعض وزراء الوفد الذين لهم مع القصر هوى .. والذين أيدوا يومئذ مشروع «اسطفان باسيلي» لحماية أخبار القصر من النشر والتشهير..!! وتصوروها وهي لسان حال الوفد والحكومة عارض في استبسال عظيم كل محاولة يخشاها على الحرية الزاحفة والثورة التي تنهياً للانطلاق ، رئيس تحريرها الأستاذ والصديق واحد أبو الفتح»..

كان معه فى نضاله « عزيز فهمى » الذى لم يمنعه منصب أبيه كرئيس لمجلس النواب من أن ينزل إلى الشارع ليقود الجماهير مع رفاق له كرام . . والذى انتهت حياته فى ظروف غريبة أو مُريبة . . ففقد الثوار واحدا من أكثرهم وطنية وصلابة وتصميا . .

● وكانت هناك مجلة « روزاليوسف » تنشر في فدائية عرَّضت رئيس تحريرها « إحسان عبد القدوس » ذات مساء لطعنات خنجر ، نجا منها بمشيئة المقادير .

كان ( إحسان » يرى هَوِيَّته ، وهِوايته ، وشعاثر حياته فى الثورة . . وكان معه ( سامى داود » و ( عميد الامام » يَشدُّان أزره . .

● وكان هناك « مجلة اللواء الجديد » يقود كتيبتها «فتحى رضوان» و« أحمد شوقى » و « نور الدين

طراف، و « حلمى سلام » الذي كان يمهد مقالاته المحرضة والثائرة بتوقيع « أبو الوليد » أو « ابن الوليد » . .

● وكان هناك مجلة (رعاياك، يامولاى) ؟؟!! وهي مجلة (الاشتراكية) لسان حال الحزب الاشتراكية) لسان حال الحزب الاشتراكي، تحت زعامة (أحمد حسين)...

وإنما وصفتها هنا بمجلة « رعاياك يامولاى » ، لأنها في أحد أعدادها اللَّحِبَة نشرت صورة تسجيلية لنفر من الأطفال الحُفاة وأشباه العُراة . . يفترشون الأسفلت ويرقدون في الطريق الذي يقضون عليه ليلهم متكوِّمين مهترثين . . ثم كتبت فوق الصورة أو تحتها بخط فاضح كبير :

( رَعَاياًك ، يامولاي ، ااا

أى هؤلاء هم رعاياك يامن تقضى ليلك بين مواثد القمار، وعبث السُّمّار، وأحضان العاهرات . . !!!

أصبح الناس ذلك النهار ورأوا الصورة والعنوان ، فنَسُوا الكتابات والمقالات ، وظلوا أياما يتندّرون بالعنوان . . بل حفظوه . ولايزال جيلُ تلك الأيام مجفظه ويذكُره . . !!

● • وكان هناك صحف دار أخبار اليوم . . لاسيها ملحق وصباح الخير ، . .

وعلى الرغم من أن أخبار اليوم كانت ملكية النشأة .. وتحيَّزت للقصر ضد الوفد سنين عددا ، إلا أنها أمام انتفاضة الشعب ، ومباذل الملك واستهتاره . . أدارت مدافعها وراحت تُزكَّى سخط الجماهير وتُذكِى أوارَه . . بأخبار مُوعِزة ، ومواقف ومُناورَات قد لاتجد فيها دعوة مُباشرة للثورة والتغيير ، إلا أنها تصُبُّ في نفس المجرَى وتسبح مع التيَّار . .

● وكان هناك « الجمهور المصرى » جريدة أو مجلة يرأس تحريرها « أبو الخير نجيب » . . وكما اشتهرت مجلة الاشتراكية بصورة : ـ « رعاياك يامولاى » ـ اشتهرت الجمهور المصرى بمقال : ـ « التيجان الهاوية » :

كتب المقال (أبو الخير نجيب » وكان فى أعلى ذُرى الشجاعة . . فقد ساق إحصاء بالملوك الذين سقطوا عن عروشهم فى تلك الفترة والتيجان التى هوت . . وكل سطر فى المقال يقول للملك بصيغة غير مباشرة : الدور عليك ياصاحب الجلالة !!!

● ولن أنسى جريدة « صوت الأمة » التي كانت صحافة الاخوان المسلمين تسميها : \_ « صُطَل أمة » . . !! وكانت الجريدة المسائية لحزب الوفد . .

كان يرأس تحريرها الدكتور « محمد مندور » الأديب والناقد والأستاذ الكبير . . وكان يهاجم القصر والحاشية والملك ـ رغم أنه ينطق باسم الحكومة ولكنه طبعا لم يبلغ ما بلَغه الأستاذ « أحمد أبو الفتح » ولا ما بلَغته جريدة المصرى من ثورية وفدائية . .

. . .

كانت هذه الصحف كلها وغيرها معها «تُلَعلِع» بمعارضة لاتهدأ ولا تستكين كان وزير الداخلية عَهدئذ فؤاد باشا سراج الدين كان يُصادر بعض الصحف. . نَعم . . ولو لم يفعل ما استحق أن يكون

وزيرا للداخلية ـ لا في نظر الملك ، ولا في نظر القوانين التي تحكم البلاد . . فالصحافة كلها تقريبا أدارت أيامئذ مدافعها مركزة فُوهاتها على القصر والملك والحاشية . . وكانت بعض المقالات صارخة لاينقصها إلا أن تُطعّم سطورها باسم الملك الصُّراح «فاروق»!!

كان هناك دستور « ٧٣ » الذى رضيته الأمة ، وكان هناك القوانين المنبئقة منه ، والتى تؤكد أن « ذات كان هناك مصونة لائمس » . . وتعاقب أشد العقاب كل متمرد على الملك . داع إلى خلعه أو استفزازه . . !! أفيصير خصيا للحرية أى وزير للداخلية ، يطبق الدستور والقانون ويُصَّادر الصحف التى تخرج على الدستور والقانون ؟ لاسيها وهو يعلم أنه بعد بضع ساعات من المصادرة سيحكم القضاء بإلغائها وبالافراج عن الصحيفة المصادرة . . ؟؟ !!

وهكذا يؤدى واجبه كمسئول عن النظام والأمن ، وتأخذ الجريدة طريقها إلى قرائها بحكم قضائى لا إدانة فيه للوزير بالاهمال والتواطُوْ . ، ولا للجريدة بالخروج على الدستور ومناهضة القانون . .!! هذا رأى لا أقدّمه في هذه المذكرات للمرة الأولى فلقد سبق أن هتفت به في كتابى : - « دفاع عن الديمقراطية ، كيا سجلته في بعض مقالاتي السياسية المنشورة بمجلة المصور . . بل أعلنته عام ١٩٥٤ عندما دعى « فؤاد سراج الدين » للمثول أمام محكمة الثورة . .!!

كنت أيامئذ أكتب مقالا سياسيا أسبوعيا لجريدة الجمهورية . . وحين بدأت محاكمة « سراج الدين » أمام محكمة الثورة جعلت مقالى الأسبوعي عن تلك المحاكمة وجعلت عنوانه : -

و كنان للحرية نصيراً . . !!!

وضمَّنتُه نفس الأفكار التي تطالعكم بها مذكراتي الان وانتظرت نشر المقال في موعده ، فلم يُنشر . . فقلت لنفسى : « بركه ياجامع » وعزمت على التخلي عن الكتابة بالجريدة . .

وبعد يومين أو ثلاثة تلقيت مكالمة تليفونية من الأستاذ (حسين فهمي) وكان رئيسا لتحرير الجمهورية ، يسألني : متى سأرسل المقال التالى ؟؟

أجبته : لن أرسل شيئا حتى تنشروا المقال الذي عندكم . .

قال: طيب . . لى عندك رجاء ، أن تشرب معى الشاى أو القهوة الآن . .

وذهبت إليه ، وجلسنا وحدنا في مكتبه ، ثم أخرج المقال من أحد أدراجه ، وأمسك به متعمدا أن يكون بعيدا من بصرى ، ثم قال : هل ترى هذه السطور . . معذرة فإني لم أُوذَن بإطلاعك عليها !! قلت : نعم أراها . . وكانت عبارة عن بضعة سطور مكتوبة بخط دقيق ومُتناه في الصَّغَر . . قال : هذا تعليق مسئول كبير بمجلس قيادة الثورة ، يتضمن الأسباب المانعة من نشر المقال . . واتفقنا على أن يكون هذا أول وآخر مقال لي يُمنع نشره . . واستأنفت كتابتي حتى جاء يوم تأزّمت الأمور فيه بين الثورة والشيوعيين والاخوان ومحمد نجيب ، فكتبت ثلاث مقالات تحت عنوان : \_ « الاخوان ، والشيوعيون ، والثورة » . . نشر المقال الأول . . ثم حُجب الثاني ، والثالث ، فكان هذا آخر عهدى والشيوعيون ، والثورة » . . نشر المقال الأول . . ثم حُجب الثاني ، والثالث ، فكان هذا آخر عهدى

...

بالجمهورية . .

وإذا صعب على قوم الاقتناع بأن الأستاذ (محمد فؤاد سراج الدين » كان يُصادر بعض الصحف ـ لا مصادرة للحرية بل إبراء لذمته أمام الملك من تهمة التواطؤ . . وأمام القانون من تهمة العجز والاهمال . . إذا صعب عليهم تصديق هذا الاحتمال ، فليفسروا لنا الواقعة الاتية :

بعد عودة فاروق من «غزواته ونزواته» الصيفية في أوربا ، « دعا سراج الدين » لمقابلته . . وما إن جلس أمامه في غرقة المكتب حتى فوجىء بكومة كبيرة عالية من أعداد الصحف بجواره . . وجاءت المفاجأة الثانية حين سأله الملك في سخرية :

قلى لى ياباشا . . مصر فيها وزارة داخلية ؟؟

- طبعا يامولاي . .
- **وفيها وزير داخلية . . ؟؟** 
  - نِعم يامولاي . .
- أمّال إيه ده ؟؟ وراح يأخذ الصحف بيمينه وبشماله ويقذف بها وجه وزير داخليته . .

هذه واقعة سمعتها يومها من مصدر وثيق . كان بينه وبين الوفد وسراج الدين بالذات وُد مفقود . . !!!

وخرج وزير الداخلية من قصر عابدين إلى النحاس باشا رئيس الوزراء قائلا له: إن الرجل يدبر لنا أمرا . . ؟ !!

هذه واقعة لايعلمها إلا قليل من الناس جميع الناس . . ولا أدرى لماذا لم يُذعها « فؤاد سراج الدين » ولو بعد عزل الملك . . ثم ولَوْ مرة أخرى ـ أمام محكمة الثورة . .

تُرى ـ الآن وقد عرفها الذين يرفضون قولى أو زعمى بأن تلك الأيام شهدت ربيعا للحرية لايُنسى . . فهل لايزالون رافضين ؟؟ !!

. . .

ليس معنى ذلك أن زعيم الوفد ، وحكومته ، ووزير الداخلية بالذات ، ماكانت لهم أخطاء . نذكرها ، ونُحاول أن نَغفرها . . ! !

فلقد كان حق الأمة على زعيمها أن يبقى حتى الموت ممثلًا لكبرياء الشعب تجاه القصر والملك . . وكما ظل حتى آخر لحظة حاملًا راية التحدى للفرعون « الأب » فؤاد . . كان عليه أن يظل حاملا لها مُلوَّحا بها فى وجه الفرعون « الابن » فاروق . . فلا يتقرب إليه بتقبيل يده يوم تشكيل الوزارة . . !! ولا يُحييه وهو بين مَباذله فى أوربا قائلًا : « نُوليٌ وجوهنا شَطر كابري » . . !! ولا يضحى بوزيره الأول وصديقه الأول « مكرم عبيد » من أجل كتابه الأسود . . !! ولا يقبل الضيم الذى نزل فى عهد وزارته بمجلس الشيوخ وبرئيسه « هيكل باشا » . .

كذلك لم يكن من حق « سراج الدين باشا » أن يلقى بمجلس الشيوخ أثناء نظر استجواب « مصطفى مرعى » الذى تبناه بعد سفره الدكتور « إبراهيم بيومى مدكور » كلمة فهم المواطنون جميعا يومها أنها دفاع عن « كريم ثابت » الذى سرق خسة آلاف جنيه من أموال جمعية المواساة بالاسكندرية . . كما فهمنا جميعا

يومها أن حكومة الوفد تتنصّل من مسئوليتها عن جرائم الأسلحة الفاسدة مُحتجّة بأنها لم تقع في عهدها . بل في عهد حكومات الأقلية . . !!

كذلك عجبنا أيامئذ من تصريح لهيكل باشا نشرته إحدى صحفنا ولعلها أخبار اليوم ولم يكذبه فؤاد باشا ، وفحواه أنه قال لهيكل باشا وهو يعاتبه على دفاعه عن «كريم ثابت » يا أخى إحنا لينا في الشارع عشر سنين ، كاد الوفد خلالها أن يموت سياسياً . . أفلا يحق لنا أن نساير القصر في سياسته » ؟؟ !! صحيح أن ما ناخذه على الوفد وزعيمه وسكرتيره العام يعتبر هَناتٍ هَيّنات ، وهَفُوات إذا قيس بخطايا أحزاب الأقلية وزعمائها ، وحكومات القصر ووزرائها .

ولكن ـ هل الوقد كغيره من الأحزاب ؟؟ وهل النحاس كغيره من الزعياء ؟؟ إذن فأين تراث الوقد ؟ ومن هم إذن ورثة «سعد»؟؟

إنى لم أر « سعد زغلول » ولم أعاصره . . ولم أقابل النحاس فى حياتي كلها . . ولم أكن فى يوم من الأيام وفديا . . ومع ذلك فإن بى ضعفا تجاههم جميعا . . وهو ضعف يُزكّيه جهادهم ووطنيتهم وتضحياتهم وشرف كفاحهم . .

من أجل ذلك تجدونني أقول مع الشاعر العربي :

وإذا الحبيب أن بذنب واحد

جاءت تحاسِنُه بالف شفيع !!

ونعود إلى القول ـ لامبررين ، بل مُفسِّرين ـ إن الأحزاب وزعياءها ـ هم الذين أضطروا الوفد لأن يعاملهم بالمثل . . فهم كانوا يُوغِرون صدر الملك دائيا ضد الوفد وزعيمه سواء في عهد فؤاد أم في عهد فاروق . . وكانوا يلقون في رُوعه أن النحاس يرى نفسه فرق الملك ، والوفد فوق القصر والعرش . . بل إن سياسة الوفد تهدف على المدّى البعيد لإلغاء الملكية وتحويل مصر إلى جمهورية . . !! بما جعل النحاس باشا يعمل على تجريدهم من سلاحهم هذا ، بالتقرب من الملك وبَث الطمأنينة في نفسه . .

كان الزعماء الآخرون دائمي الإفساد بين القصر والوفد . . وإني لأذكر في تلك الأيام واقعة لا أزال حتى كان الزعماء الآخرون دائمي الإفساد بين القصر والوفد . . وإني لأذكر في تلك الأيام واقعة لا أزال حتى اليوم عاجزا عن تصديقها . . ولكنها حدثت وكان لها دوي كبير !! ذلك أن هيكل باشا رفع إلى الملك فاروق عن طريق رئيس ديوانه عريضة ينبه فيها أن الوفد متواطىء مع الاتحاد السوڤيتي والشيوعية الدولية ضد العرش والنظام الملكي في تمصر . . !!

رفعها هيكل باشأ متضمنة ماأسموه وثيقة تثبت هذا الاتهام.

وكم كانت الخيبة وبيلة حين أحال الملك العريضة والوثيقة إلى رئيس الوزراء - النحاس باشا - . . !!! وأمر رئيس ديوانه باطلاعه عليها - ولم تمض سوى أيام حتى أخلت الفضيحة الكبرى بخناق المعارضة وزعمائها . إذ تبين أن الوثيقة المزعومة مزوّرة ، دسّها على الزعاء وباعها لهم نصّاب عالمي متمرس بهذه الأعمال . . ؟ !! من أجل ذلك - عندما قدم هيكل باشا فيها بعد - باسم المعارضة كتابا إلى الملك يطلبون اليه فيه أن يقي مصر شر الاخطار التي تهددها بها تصرفاته . . تذكر النحاس باشا عريضتهم الأولى المتآمرة ، فعلّ على هذا البيان بقوله : . « إنه إجرام سافر » . . فردّ عليهم الصاع صاعّين ، والصفعة صفعتين . . !!!

لقد جاء الشعب بالوفد إلى الحكم في أغلبية ساحقة في انتخابات حرة نزيهة أجُرتها وزارة حسين سرى باشا جاء به تتوجه أغلبية مطلقة ، رغم تصريح «حسن يوسف» رئيس الديوان الملكي بالنيابة وحسين سرى باشا رئيس الحكومة بأن سياسة الملك تتمثل في ألا يكون لحزب واحد أغلبية في البرلمان . ولكن الشعب كذّب ظنونهم ، وأفسد تدبيرهم ، وكأنه أعلن رفضه لكل ما اتهم به النحاس باشا بشأن \_ 2 فبراير \_ بهذه الأغلبية المطلقة التي حملته وحزبه إلى الحكم .

. . .

وبعد . . فقد كان لحزب الوفد ولزعيمه أخطاء كِثار وأحياناً كبار . . تسبب في وقوع معظمها سلوك الأحزاب الأخرى وزعمائها تجاه الوفد وزعيمه . .

ويبقى أمر له أهميته القُصوى ـ هو أن الوفد وزعيمه الجليل ، كانا المرْفأ الذى تأوِى إليه ـ كلما أجهدتها وَعْناء السفر ـ القضية المصرية « المُبْحِرة والتائهة فى بحار الظلُمات !!!

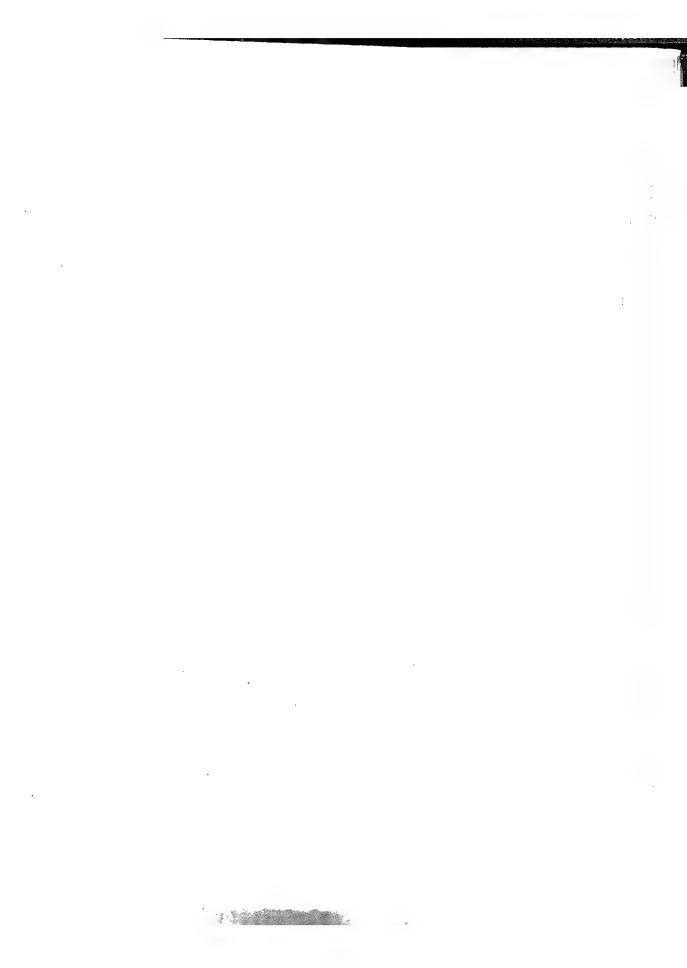

نَيْرون .. في القيامرة .. !!

لم تشهد القاهرة « نيرون » يعود إلى الحياة حاملًا قيثارته ومختارا إياها ليعزف بين خرائبها لَحْنَهُ المجنون - يوم ٢٦ يناير - ١٩٥٢ ـ بل شهدته يقتحم حماها قبل ذلك بأعوام . . ورأته يحاول إشباع هوايته في الحرق والتدمير مرات ومرات ـ لعلّ أولاها كانت عام ـ ١٩٤٨ ـ يوم أسلمت هيئة الأمم المتحدة وبريطانيا فلسطين وشعبها وتاريخها إلى إسرائيل ، في الوقت الذي رفضت فيه مجرد النظر في قضية مصر التي هبُّت بعد الحرب العالمية الثانية تطالب بحقها المقدس فى الحرية والاستقلال ، وطرد جيوش الاستعمار البريطان إلى خارج بلادها وحدودها . . ذلك أنه بعد فشل مفاوضات . «صدقی - بیڤن» ثم فشل مفاوضات « حکومة النقراشي - كامبل » قرر «النقراشي باشا» عرض الخلاف بين حكومته وبريطانيا على عجلس الأمن. وتم ذلك فعلا أواخر عام-١٩٤٧ - وإذا مجلس الأمن يصدر قراره المهين بتأجيل المشكلة كلها إلى أجل غبر مُسمّى . . ؟؟ !!

ولانسي موقف « النقراشي باشا » يومئذ ، وهو يصرخ بالكلمات التي لم يتحرك بها لسان زعيم من قبل مُوجها صرخته إلى الانجليز :

« أيها القراصِنة ، اخرجوا من بلادنا » !!!

وبعد قرار مجلس الأمن بالتأجيل إلى أجل غير مُسمى . . ، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في عَجلة مُريبة مشكلة فلسطين . . ثم تصدر \_ بأغلبية هزيلة \_ قرارها الأثيم بإنشاء دولة إسرائيل . . !!! وكان على مصر \_ زعيمة العالم العربي يومثذ \_ أن تهيىء نفسها لخوض معركتين شَرِسَتين :

معركتها لأخذ استقلالها . .

ومعركتها لرد فلسطين إلى أهلها . . وأمام المؤامرات التي لن تُؤذِن بانتهاء ـ من بريطانيا وإسرائيل . . ـ كان عليها أن تتهيأ لاستقبال نيرون . . !!!

. . .

وزار ( نيرون ) مصر مرة أخرى مُشعِلًا فيها النيران . . وتمثلت هذه المرة في كارثة الأسلحة الفاسدة . . !!

لعبت الرشوة بضمائر البعض من حاشية فاروق وحوارييه .. من الذين كان لهم نفوذ يستمدونه منه .. واشتروا للمقاتلين في فلسطين من أبناء جيشنا العظيم أسلحة لضرب صدور حامليها من الخلف بدلا من أن تصيب العدو من أمام .. ولعبت الأهواء المريضة أقذر لعبة ضد مصر وشعبها وجيشها في حرب فلسطين . .!! وكان المؤامرة حِيكت ليدفن الجيش هناك ، وتعود بقاياه متخمة بالهزيمة الماحقة التي تُعجزه تماما عن أن يكون مصدر إزعاج لفرعون الصغير في مقبل الأيام . . وتولي إذاعة الفضيحة على الرأى العام الأستاذ حلمي سلام والأستاذ إحسان عبد القدوس . ثم سارت بها الصحف والأحزاب ، والمعلقون ، والخطباء . . كان الحريق المتمثل في الأسلحة الفاسدة الابن الشرعي للحريق المتمثل في اغتصاب فلسطين . . حيث تلاهما الحريق الأكبر يوم - ٢٢ يناير -

وقبل هذين اليومين والحريقين ـ يوم قرار إنشاء دولة إسرائيل . . ويوم تولَّت عصابة فاروق شراء الأسلحة الفاسدة وتسليح الجيش بها ـ كان هناك أيام أخرى عاد فيها وعاث « نيرون » . . ! لعل على رأسها يوم ـ ١١ نوفمبر عام ١٩١٧ ـ حيث تجشًا وزير خارجية بريطانيا « تصريح بلفور » الذي ضمن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وباركته أمريكا وأيدته فَوْر صدوره . . !! ونستطيع أن نرى « نيرون » يشعل النار في كل مقدراتنا طوال الحقّبة التي قضاها الاستعمار البريطاني منذ مجيئه عام ١٨٨٧ ـ إلى يوم حَمل عصاه على كاهله ورحَل إلى غير عودة . . !!

وأخيرا لا آخِراً جاء « نيرون » يوم ـ ٢٦ يناير عام ١٩٥٧ ـ وكان لذلك اليوم قصته : ـ فالوفد وحكومته بزعامة الرئيس الجليل « مصطفى النحاس باشا » ضاقوا ذرعاً بالبرود الانجليزى الذى تعالج به بريطانيا مطالب مصر ساخرة بها وبزعمائها . . والشعب كله أيّامئذ ، فرغ صبره وضاق صدره وقرر أن يفرض ـ لا أن يَعْرِض ـ قضيته على بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية ذليلة عَليلة كلِيلة مَدينة ، عُريانة من لقبها القديم « العُظمى » . . وليَدُعُ إليه من التاريخ عام « ١٩ » بثورته وتضحياته . . !!

واستقبل ( النحاس باشاً » بالإجلال والامتثال نبض الشارع ، وعانَق أمل الجماهير . .

وإنّا لَماضُون مع أيامنا بين اليأس والرجاء ، وإذا بنا نُفاجاً ذات يوم بنباً هزّ من الناس أعماقَهم ذلك أن حكومة الوفد قررت دعوة البرلمان إلى جلسة استئنائية . . وأقبل المواطنون جميعا بعضهم على بعض يتساءلون : ماذا هناك ؟؟

وأذكر أن إحدى المجلات الاشتراكية ، أو اللواء الجديد سألتني ضمن حديث صحفى طويل ، عن ماذا عسى سينار في تلك الجلسة الاستثنائية ؟؟ فأجبت : واحدا من ثلاث : الغاء المعاهدة . . أو إعلان الجهاد ضد قوات الاحتلال . . أو استقالة الوزارة . . وسألني مندوب المجلة : وهل استقالة الوزارة تحتاج إلى جلسة برلمانية استثنائية ؟؟ قلت : هذه المرة نعم ، لأن رئيس الحكومة لن يرفع استقالته للملك . . بل سيرفعها إلى الشعب عمثلا في نُوابه . . ولاتجادلني بالدستور . فالشعب الآن والحكومة معه في ثورة . . وللثورات دستورها ، وقوانينها !!

وكان هذا رأيي فعلا . .

. . .

ر ياحضرات الشيوخ والنواب المحترمين:

(من أجل مصر، وقعت معاهدة ٣٦»

( ومن أجل مصر ، أطالبكم اليوم بإلغائها »

. . .

وقامت قيامة الغرب لاسيها بريطانيا وأمريكا . . وبدلا من أن مصر كانت تتسوّل استقلالها وتقرع الأبواب لكى تفتح لها دون جدوى أو فائدة استقبلت بريطانيا صباح يوم ٩ أكتوبر فى هوّس وجنون وحيْرة وهَوان . . فالعصا الغليظة التى كانت تهدد بها مصر قد سقطت من يدها المرتعشة ، والتقطتها مصر بيد قوية . . !! وتحركت كل أجهزة الاستعمار فى لندن وفى القاهرة وفى عواصم حلفائه . . وكنّا نطالع أخبار هذا الهلّع فى الصحف ونستمع له فى الاذاعات فنضحك ونضحك . . ويسأل بعضنا بعضا: « مَن بَعثنا من مَرْقَدِنا » ؟ !!

وفي الجانب الآخر وقفت الحكومة المُصرية تُملي شروطها وتُعلن مطالبها . .

أما الشعب ، فكان على دِين زعيمه الجليل . . الزعيم ألغى المعاهدة ليلا . . وجحَافل الشباب خرجت إلى الشارع حاملة بعض نسخ المعاهدة وراحت تمزقها وتدوسها بالأقدام . !!

تُرى هل انتهى موقف الحكومة عند إلغاء المعاهدة؟؟ لا . . بل تقدمت الصفوف وقادت الثورة التي أعلنها الشعب على جيش الاحتلال . . وإنى لفى زيارة لعمِيّ الأستاذ « عمر خالد » ذات يوم إذْ لَقيت هناك ابن عمى الضابط بالداخلية « بهاء عمر خالد » . .

وكان من الطبيعى أن يدور الحديث حول الحدّث العظيم . . ورأيته يتحدث بلغة غير مألوفة من نظرائه ضباط البوليس ، فمضيت أنصحه وأحذره من استخدام أسلوبه التحريضى خارج بيته حتى لايعرض نفسه ومستقبله لخطر أكيد . . وهنا قهقه عالياً وسألنى : من أين يجيء الخطر ؟؟ قلت من وزارتك ورؤسائك ، بل ووزيرك . . فوضع راحَتُه على كَتِفْى وقال : "

- يا ابن العم - فيك من يكتم السر؟؟ وزارق ورؤسائى - كلنا الآن « عصابة » مُسلَّطة على الاستعمار البريطانى . . ثم قهقه ثانية وقال : ووزيرنا هو رئيس العصابة . . !! ثم راح يقص على بعض التفاصيل :

ففى الساعات التالية لإلغاء المعاهدة تحت قبة البرلمان ، كان « فؤاد سراج الدين » في مكتبه بوزارة الداخلية يخطط للمعركة القادمة لا محالة ، والتي لن يكون في وسع الحكومة الوقوف بمعزل عنها . .

واختار ابن عمى الضابط «بهاء عمر خالد» ليمثل وزارة الداخلية في تنشيط وتنظيم حركة واخدار ابن عمى الضابط «بهاء عمر خالد» ليمثل وزارة الداخلية في تنشيط وتنظيم دركة الفدائيين مع اللجنة العليا التي شكلت لهذا الغرض برئاسة الأستاذ «أحمد أبو الفتح» . . وأخبر في «بهاء» أن حكومة الوفد وراء كل رصاصة يطلقها الفدائيون على معسكرات الاحتلال ، ووراء كل قنبلة . . وأنها هي التي حرضت ونظمت مقاطعة العاملين بتلك المعسكرات ، وقامت بإلحاقهم جميعا بوظائف حكومية ـ وكان عددهم أكثر من أربعمائة الف عامل . . !! وأنها تمنح كل العون المادي والمسلح لـ «كتائب التحرير» التي يقودها «عزيز باشا المصرى . . وأنها تتولى إرسال الأطعمة والأسلحة لكل الفدائيين . . وأنها حظرت على الطيران البريطاني التحليق في أجواء مصر بغير إذن سابق . . كها حرمت على جنود الاحتلال مغادرة معسكراته . وبعبارة واحدة ـ لم يبق إجراء تتخذه دولة في حالة حرب مع دولة أخرى إلا اتخذته مصر ضد الوجود البريطاني في مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا . .

ولما حَمَى وطيس المعركة ورأت بريطانيا أنها قد أُحِيطَ بها راحت تبحث عن نخرج . . فطلبت من حكومات فرنسا وتركيا والولايات المتحدة أن يشترك سفراؤها مع السفير البريطاني في طلب مدنة مصر أو لَوْى ذراعها . . فتقدم الأربعة إلى وزبر خارجيتنا الدكتور « محمد صلاح الدين »

بمذكرة رفضتها الحكومة الوفدية . .

وتوالَت ضربات الشعب لمُجتل الرضه ومُغتصبي دياره . . وفقدت بريطانيا برُودها المعروف عنها فأمدَّت قوات الاحتلال بجزيد جلَبته إلى مصر . . ومضت تضرب في لهاث وسُعار ابناء الأمة الثاثرة . . وكثر سقوط الشهداء رجالا وشبابا ونساء بل وأطفالا . . وخرجت الألوف في أكثر البلاد العربية والاسلامية متظاهرة تهتف بحياة مصر وسقوط بريطانيا . . بل وفي بلاد أخرى ، لاهي عربية ولا هي إسلامية مثل الصين واليابان - مع أن اليابان كانت في مأتم كبير لم تجف بعد أحزانها منه - وذلك بسبب القنبلة الذرية التي أمر بإلقائها على « هيروشيها » و « ناجازاكي » الرئيس الأمريكي « ترومان » فدُمرتا تدميرا . . وكانت القنابل الذرية تلك أول استخدام للسلاح الذري في تاريخ البشرية كلها ، وباء « ترومان » بإثم يفوق إثم « قابيل » أول آدمي لوث روحه بالدم حين قتل أخاه « هابيل » . . !!!

. . .

سَدَرَتْ بريطانيا في غَيِّها وإجرامها . . حتى لقد قررت نسف قرية بأسْرِها تقع قريبا من السويس ، وتُسمى « كفر عبده » . . وأصدر « سراج الدين باشا » أمره إلى بوليس السويس أن يتصدى للجريمة الفاغرة فاها . . والتُقَى الجمعان . . ولكن جيش الاحتلال كان أقوى فأزال القرية من الوجود . . !!!

ثُم أغْراهُم هذا النصر الرخيص والدَّن، على المزيد من عدوانهم ، فزعموا أن مقر محافظة الاسماعيلية يشكل تهديدا لهم وخطرا عليهم «!!! » وطالبوا بإخلائه فوراً . .

وكانت الأخبار تُتْرَى ساعة بساعة . . ورُحنا للواطنين جيعا نتساءل : ماذا ستصنع الحكومة ووزير الداخلية بالذات ، إذا دقّت الساعة معلنة انتهاء فترة الإنذار . . وكان الرأى الراجح بيننا أن الحكومة ستتراجع ، وأن وزير الداخلية سَيُؤثر « المُسايَرة » على « المُخاطرة » . . وماهو إلا وقت وجيز حتى أعلن المذيع الكبير « جلال معوض » عن بيان بالغ الأهمية سيذاع بعد قليل . .

وكان صوت «جلال معوض» في تلك الأيام فَيْلَقاً وَحدَه . . يبعث إلقاؤه ونبراته وصدقه من الحماس ما لايكاد يبلغه عشرة خطباء مُفوَّهِين . . !!!

وأذيع البيان :

وأيها المواطنون:

« أصدر صاحب المعالى فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية » أمره إلى قوة بلوك النظام المصرية المرابطة في دار المحافظة بالاسماعيلية أن ترفض طلب الانجليز بالانسحاب ، وأن تُقاوم حتى النهاية دفاعا عن مصر وعَلَمِها وحريتها وكرامتها » . . !!

١٠٠ - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد

ولن أجد الكلمات التى أسكب فيها مشاعرنا بعدما سمعنا هذا البيان . . ؟ !! كنا نعلم علم اليقين أن بضع عشرات من رجال البوليس لن تصمد أمام جيش الاحتلال الرهيب والمقيت . . ولكن أليست التضحية أزكى عناصر المقاومة ؟؟ وأليّسَت هى قبل كلى شىء -بل قبل النصر ذاته - التى تجعل للحياة معنى وشرفا ؟؟ لماذا ترك الله العظيم رسله الكرام يُعانون ويُضطهدون ثم يُضحون ويُضحون ؟؟ أليس لأن التضحية آية صدقهم ، وشرف جهادهم ، وأروع قدوة يتركونها لأممهم ؟؟ هنالك فرحنا بقرار وزير الداخلية مع إذراكنا سلفاً لعواقبه . .

اعتصمتْ قواتنا بمكانها شاحذة بنادقها وأحاط المجرمون بمبنى المحافظة والْتَفُوا حوله الْتفاف الأفعى حول فريستها ، وأطلقوا مدافعهم فهدّموا من المبنى ما تهدّم ، وقتلوا من رجالنا مايقارب التسعين شهيدا . . وحزنت مصر دون أن تنسى أنها في عيد !!! ألا فا حفظوا تاريخ ذلك اليوم المجّد يارجال . . ٧٥ يناير ١٩٥٧ - وقفوا تحية لشهدائه الخالدين . .

نشرت صحف العالم النبأ وأذاعت به إذاعاتُه مُنكِرة جميعها ومستنكرة ، حتى بين الدول التى أنكرت علينا حقنا في إلغاء المعاهدة . . !! أما في بلادنا ، فقد أثار العدوان كل الحفائظ وحرك الاضغان والأحقاد على الحكومة البريطانية وقادة قواتها في مصر . .

• • •

وجاء يوم ـ ٢٦ يناير ـ . .

وإنى لأعبر يومها بعض شوارع القاهرة أتبين أثر العدوان وتأثيره على المواطنين . إذا بي ألتقى بحشد هاثل من رجال البوليس - ضباطا وجنودا - تنتظمهن مظاهرة لَجبة يهتفون ويتصايحون وكان من الطبيعي أن أتبع جمعهم وأمضى في مسيرتهم . . ومَضوّا يُخِذّون السير حتى بلغوا رئاسة الوزارة . . كان العدوان الأثيم قد غَصَّ حلوقهم بمرارتَين - الأولى ترك بضعة عشر من إخوانهم تحصدهم مدافع جيش . . والثانية : حجم الجريمة التي اقترفها الانجليز . . !! ثم تابعت سيرها إلى قصر عابدين وأنا في أثرها وهناك سمعت أن «شيكوريل وشملا» يحترقان . . فأسرعت نحوهما . . ومنها إلى غيرهما حيث كانت الحرائق كأنها في سباق - أيّها يحرق أكثر ، ويُدمّر أكثر . . !! وسيطرت النار على وسط القاهرة ثم تجاوزته إلى أحياء أخرى . . وحتى الآن لم يُعرف كيف بدأت الحرائق ، ولا مَن الذي بدأها ودبر لها . . وإن كنت - كها رأيت - أؤكد دور الغوغاء واللصوص في الحرائق كلها . . ومن عجب أن محكمة ثورة ٣٢ يوليو عندما استدعت فيها بعد « فؤاد سراج الدين » كمتهم كانت أبرز التهم الموجهة إليه - أمره إلى حرس مبني محافظة الاسماعيلية بالمقاومة إلى النهاية ثم تعجب أكثر حين ترى ثورة يوليو ذاتها حرس مبني عافظة الاسماعيلية بالمقاومة إلى النهاية ثم تعجب أكثر حين ترى ثورة يوليو ذاتها - تتخذ من ذلك اليوم بالذات عيداً سنويا للشرطة . . !!

عندما دمَّر الحريق من القاهرة مادَمَّر ، وتلَمَّظ ببقيتها ليأتي عليها ـ توجه وزير الداخلية إلى قصر عابدين داعيا الملك إلى إصدار أمره للجيش كي يسيطر على الموقف الأليم والفوضي الضاربة . . ونزل الجيش إلى شوارع القاهرة بعد أن كانت أرقى متاجرها وفنادقها قد أُحرقت وبادَت . . وفي يوم ٢٧ يناير وافق البرلمان على إعلان الأحكام العرفية ، وتعيين « النحاس باشا » حاكها عسكريا . . ومنع التجول بأمر الحاكم العسكري طوال الليل وفي الليلة ذاتها أقال الملك حكومة النحاس باشا وألف « على ماهر » الوزارة الجديدة . . وكان أول تصريح له قوله : إنني سأسير على نهج سَلفِي العظيم . . وبذلك ضمن تأييد الوفد ومجلس النواب لوزارته . . ولم يمكث على ماهر الا قليلا حتى استقال وخلفه « نجيب الهلالي » . . ثم استقال هو الآخر وخلفه « حسين سرى » ثم تؤي بعد حين . . وعاد « نجيب الهلالي » . . وهكذا اضطربت الأمور بين يدى الملك اضطرابا راح يُرهِصُ بتغير شامل وعميم . .





بيان السابعة مسباحاً ..

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٤٠٣

فى الصباح الباكر من يوم الأربعاء - ٢٣ يوليو ١٩٥٢ - وفى تمام الساعة السابعة صباحاً ، استقبلت الأسماع بيانا مُذاعا من الجيش - يتلوه - كها علمنا يومئذ الضابط وعمد أنور السادات »:

- إلى الشعب المصرى . .

و اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم فى الأيام الأخيرة . . وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش . . . . وتسبّب المرتشون المغرضون فى هزيمتنا فى حرب فلسطين . .

وأما فترة مابعد هذه الحرب ، فقد تضافرت فيها عَوامل الفساد . وتآمر الخونة على الجيش . . وتولى أمره إما جاهل ، أوخائن ، أو فاسد . حتى تُصبح مصر بدون جيش يحميها . . وعلى ذلك ؛ فقد قمنا بتطهير الفساد وتولى أمره في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم ، وفي خلقهم ، وفي وطنيتهم . . ولابد أن مصر كلها تتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب . . وأمّا من رأينا اعْتَقَالهم من رجال الجيش السابقين ؛ فهؤلاء لن ينالهم ضرر . وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب . . وإنى أؤكد للشعب المصرى أن الجيش كله اليوم أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أية غاية . . وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة أن يلجأ إلى أعمال التخريب والعنف ؛ لأن هذا ليس في صالح مصر ، وأن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة ليس لها مثيل ، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال ، وسيقوم الجيش بواجبه متعاونا مع البوليس . . وإني أطمئن الإخوان الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم . . ويعتبر الجيش نفسه مسئولا عنهم . .

« والله ولى التوفيق »

000

هذا هو أول بيان أذاعه الجيش ، وقد أثبتنّاه كله ، وبنَصُّه لمناسبته التاريخية . خرج الناس أفواجا وزُمَرا يتساءلون عن النبأ العظيم . . وبدأوا يتعرفون إلى اللواء ( محمد نجيب » باعتباره القائد المخطط والمنفذ . . هذا الذي تكشفت الأيام فيها بعد عن أن حركة الجيش اتخذته واجهة تُقنع القوات المسلحة بكافة ضباطها وجنودها أن ما حدث قادم من أعلى المستويات في الجيش . . ولكن \_ هل الذي حدث يومئذ كان ثورة ؟؟ أم حركة ؟؟ أم انقلابا ؟؟ أما الضباط الأحرار ومن يُشيرون عليهم ، فقد أسموها (حركة » وتشبثوا بهذه التسمية حتى يُطمئنوا الذين يُحاذِرُون من تدخلهم بأن الأمر أهون من أن يُخيف أحدا . . وأن المسألة لا تعدو أن تكون إصلاحا للقوات المسلحة . .

وإنى لأذكر أننى أيامئذ كتبت مقالا لمجلة « اللواء الجديد » استجابة لرغبة الصديق الراحل الأستاذ فتحي رضوان . . تحدثت فيه عن « ثورة » ٢٣ يوليو . . رافضا تسميتها بالحركة فإذا المقال يظهر وقد استبعدت كلمة « ثورة » ووضع مكانها كلمة « حركة » !! ومرة أخرى أسأل : هل كان ما حدث ثورة ، أم حركة ، أم انقلابا ؟؟

● في رأيي أن الثورة أعلنت عن مُقْدِمها في ذلك المساء الذي أعلن فيه ( مصطفى النحاس ) الغاء المعاهدة . . كان هذا القرار وما تلاه من مقاومة وتَحدُّ لجيش الاحتلال البريطاني بمشاركة الحكومة نفسها ـ ثورة بكل ما للثورة من دلالة ومعنى . .

● وفي يوم ٢٣ يُوليو ، تحوِّلتِ الثورة إلى « انقلاب » . . يحمل كل خصائص الانقلاب . .

- فهو قد تم عسكريا أَزْجَتْه القوات المسلحة أو بعض فصائلها . .

- ولم يشارك فيه الشعب إلا بالفرح الذي استقبله به . .

— وتشُكَّل مجلس عسكرى بَحْت من بعض الضباط أسموه ( قيادة الثورة ) . . ولم يكن فيه مدّن واحد . . !!

- ثم إنه لم يلبث إلا قليلا حتى اعتراه ما يعترى الانقلابات العسكرية من فتن ونزاع . . فبدأنا نسمع عن محاولات شتى لانقلابات مُضادة ولُهاَثٍ يدفع إلى طلب السلطة من جانب والتمكين للسلطة من الجانب الآخر . حتى عُزل من الوصاية على عرش الملك الطفل ، واعتقل وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن واحد من أسبق الضباط إلى احتراف الثورات أو الانقلابات . هو « القائم مقام رشاد مهناً » . . !!

كما حُوكم بعض العمالُ وأعُذِم اثنان منهم هما : ﴿ خَمِيسٍ ، والبَقَرِيَّ ، . !!

- ثم بعد حين بدأ الصراع بين « مجلس قيادة النورة » برئاسة « جمال عبدالناصر » . . وبين القائد الذي لولاه ما نجح الانقلاب هو « اللواء محمد نجيب » الذي أعطى العمل العسكرى اقتناعا بجديته وحتمية نجاحه لدّى جميع ضباط القوات المسلحة والشعب . . وانتهى الصراع بعزله عَزلًا مُهِينا واضطهاده على نحو غير إنساني . بل غير آدمى . . !!

000

قلتُ إن الثورة الحقيقية بدأت يوم إلغاء معاهدة ـ ٣٦ ـ . . بَيّد أنها أُجْهِضَتْ كثورة ، وتحوّلت إلى انقلاب يوم ـ ٢٣ يوليو ـ . . لكنْ ، لأنّ أهدافها كانت تعيش في ضمير الأمة . وتتوانّب بين تطلّعاتها ، وتربّصاتها ، فلم يكن ثَمّة بُدّ من أن تفرض نفسها ، وتُنحّى الانقلاب من طريقها ، أو تطويه تحت جَناحِها وتنقله إلى بُعْدِ جديد يعمل في خدمة غاياتها وأبعادها وأهدافها . وهكذا بدأت تتجلّ كثورة سياسية ، واجتماعية . . فأنشأت الإصلاح الزراعي على أنقاض الإقطاع . . وعممّت مجانية التعليم . . ونقلت الفلاح المصرى من « فلاح أفندينا » ، إلى « فلاح الثورة » . . !! وأثمّت كثيرا من إنجازات حكومة الوند والحكومات الأخرى قبل الثورة . . تلك الانجازات التي كانت قد حاولتها في ظروف صعبة . . من إنشاء مدراس ومعاهد وجامعات الانجازات التي كانت قد حاولتها في ظروف صعبة . . وبعد حين تبنى السّد العالى ، وتملأ الريف المصرى كله بالكهرباء ، وبما يتبع الكهرباء من حضارة في المعيشة والحياة . . !!

وأما وجهها السياسى فبدأت ملاعه تتجليَّ بعزل فاروق والنظام الملكي ثم تتكون مع تحرير الجيش من احتكار تسليحه الذي كانت تختصُّ به نفسها بريطانيا . واتجهَت الثورة إلى بعض دول أوربا الشرقية «الشيوعية» مثل «تشيكوسلوقاكيا» فاشترت منها أسلحتها . ثم أعلنت تأميم «قناة السويس» الذي أدِّى إلى حرب العدوان الثلاثي عام - ١٩٥٦ - . . ذلك العدوان الذي أدًى بدوره إلى إنهاء الاستعمار البريطاني لمصر إلى الأبد . .!!! ورفضت الانضمام إلى منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا . .

وَأَسْهَمَتْ إِسهَاماً فَعَالاً في إنشاء كتلة « عدم الانحياز » . . وانطلقت الثورة تبني لمصر كيانا دوليا وعالميا . .

وي وي الإنصاف أبدا إنكار دور « عبدالناصر » في هذا كله ؛ فقد كان أمامه ووراءه ، وعن عينه وعن شماله . . !!

## 000

ولكن التوجَّه السياسي للثورة تنكَّر لأعظم مَوْعِدَة وعَدها الشعب ـ وهي : الديمقراطية . . فقد الحقت الثورة بنفسها البوار والدمار حين أخلَفتْ وعدها ونكثَّتْ عهدها بإقامة ديمقراطية سليمة . . فلم تُقمِها لا سليمة ولا عَرجاء !! بل أصدرت قراراتها بحلُّ البرلمان ، وتسريح الأحزاب ، ووقف الدستور . . وإعلان فترة انتقال ، لم تنته حتى يومنا هذا ، والأدِلة كثيرة ، والشواهد أكثر . . وحسبنا منها ما سُمَّى «قانون تنظيم الأحزاب»!!

فقد كان على الراغبين في تأليف حزب ، أن يُخطِروا وزير الداخلية . . ولا يقف الأمر عند مجرد الإخطار ، بل لهذا الوزير حق الاعتراض . . ورفع النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى . . ولم

يكُفِهم هذان القيدان المقيَّدان لحرية تكوين الأحزاب. بل زادُوها ثالثا متناهيا في السخف والإعنات، فأعطوا وزير الداخلية الحق في حَلَّ الحزب ويعرض النزاع مرة أخرى على القضاء الإداري . . !!

وهذا مالايزال يحدث حتى اليوم مع بعض التغييرات التى لا تمسَّ جوهر المشكلة ولا تُحرِّر الصحافة من ذلك القيد الثقيل . . وأذكر أنه في الأيام الأولى للثورة جاءني رسولان يحملان إلىَّ رغبة «جمال عبدالناصر» في الانضمام لهيئة التحرير . .

ولَعليً لا أكون قد نسيت إذا حددتُ أحد الرسولين بالأخ الأستاذ « محمد أبوالفضل الجيزاوى » المحامى وعضو مجلس الشعب الآن . . فاعتذرت بأننى منذ شهر مارس • ١٩٥ وبعد ظهور كتابى « من هنا نبدأ » اتفقتُ مع نفسى على أن أتفرغ للكتابة مُعرضا عن المشاركة فى أى حزب أو هيئة أو جماعة ، ومُصماً على أن يكون « الفكر السياسى » وليس « العمل السياسى » هو منهجى وسبيلى مع السياسة . . !!

### 000

ولم تكد الثورة تعلن عن فترة الانتقال ، مُلْغية المؤسسات الدستورية حتى توجُسْتُ خِيفَة من مستقبلها ومستقبل مصر معها!!

هنالك سألت الله ربى أن يُلهمنى رُشْدى ، ويوفقنى لما يجب على أن أصنع . . ولم يكن هناك سوى أوراقى وقلمى . . وأذكر أننى عَجِلْتُ إلى هِذا العمل عَجَلة أمْرضَتْني ، فقد قررتُ يومها أن أَدْحَض إجراءات الثورة تلك ، بكتاب أسميته : « الديمقراطية . . أبدا » وقررت أن أنتهى منه تأليفا وطباعة في أقرب فرصة ميسورة . .

وهكذاً وصلتُ ليلي بنهارى حتى أتممتُه فى زمن قياسى . . وفى الأمسيات الأخيرة من تأليفه أصابنى إعياء شديد تحوَّل فى إحداها إلى انهيار ينذر بالموت وأقسم بالله إن أمانيَّ ليلتئذ تركزَّت فى أن أنتقل حَبُوًا أوزَّحْفا . \_ فها كنت قادرا على الوقوف \_ إلى الغرفة التى يرقد فيها أطفالى الثلاثة فاقبُّلهم وأعانقهم . ثم أموت بجوارهم . . !!

# 000

حدثنى صديقى الراحل الشيخ « أحمد حسن الباقورى » أنه كان والرئيس عبدالناصر وبعض رفاقهم فى رحلة بالبحر الأحمر . . وإذا الرئيس الراحل يخرج عليهم من غرفته حاملا كتاب « الديمقراطية . . أبداً » وسُئل : ما هذا الكتاب ؟؟ فأجاب : إنه لخالد محمد خالد ـ ظهر منذ أيام . . ولما أطلعهم على عنوانه ، سأله أحدهم : وماذا يقول فيه ؟؟ أجاب : إنه يشتمنا . . !! وأحسب أن الرئيس عبدالناصر قال ذلك مازحا « فليس فى الكتاب كله كلمة نابية واحدة ، واللهم إلا إذا اعتبر شَتْها مطالبتى الجيش أن يرجع إلى ثُكناته ، ويدَعَ الديمقراطية تمضى فى مُستوى اللهم إلا إذا اعتبر شَتْها مطالبتى الجيش أن يرجع إلى ثُكناته ، ويدَعَ الديمقراطية تمضى فى مُستوى

أغلى إلى حيث تكون حِصْنا للوطن وملاذا . . ورَوْحا وريْحانا . !!

يقول الشيخ الباقورى: إن أحد الحاضرين من مجلس قيادة الثورة قال لعبدالناصر: لماذا لم تُصادِره وأنت الآن وزيرا الداخلية ؟؟

أَجَابٍ \_ رحمه الله تعالى \_ إجابة أذكُرها له ، فأشكره عليها : إنه لا يليق بنا أن نصادر أول كتاب للكاتب الذي كتب في عهد فاروق : «مُواطنون ، لا رَعايا » !!!

ثم كأنه أراد أن يقطع الطريق على مقترح المصادرة ، فقال : إننا إذا صادرناه سينتشر أكثر ويَذِيعُ أكثر . .

وإلى هنا لم تنته قصة هذا الكتاب مع «عبدالناصر»..ولا مع جريدة «المصرى».. أما «عبدالناصر» فقد وقف يخطب في حفل كبير انتظم عشرات الألوف وكان بمدينة المنصورة واستشهد خلال خطابه بفقرتين من الكتاب دون أن يشير إليه طبعا..!!

أما الفقرة الأولى فهي:

- رعلى الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهِله ويرخل . . أو فَلْيُقاتِل حتى الموت دفاعا عن وجوده »!!

وأما الفَقرة الثانية فهي :

واما الفقرة الثانية فهي .

- « إن الأمة التي تُساوِم على حريتها تُوقِّع في ذات الوقت وثيقة عُبوديتها »!!

وفي اليوم التالي لهذا الحفل السياسي الضخم كانت الملصقات تغطى جدران الأبنية في القاهرة ، حاملة الفقرتين وممهورتين بتوقيع « جمال عبدالناصر »!!!

ولقد فرحتُ به وفرحْتُ له . . فالكتاب لم يكن قد مضى أكثر من أسبوع على ظهوره . . ومع ذلك قرأه وفهمه وانتقى من أطايِبه ما يُضمَّنه خُطَبة ِ . . إنه إذن لَرجل كبير؟!!

أما قصة الكتاب مع جريدة المصرى - ردَّ الله غُرُبتَها - فقد نشرت في عمود الاجتماعيات الفقرتين اللتين انتحلَها «عبدالناصر» وكتبت تحتها: من قائل هذه الكلمات المضيئة ؟؟ إنه خالد محمد خالد في كتابه الجديد - « الديمقراطية . . أبدأ » . .

كان « عبدالناصر » لا ينسى . . ويومئذ أحسست أنه لن يغفر للمصرى هذه الغمزة الواشية !! وأَغَصَّ نفسه أكثر أنه في تلكم الأيام كانت العلاقات قد بدأت تسوء بينه وبين « محمد نجيب » . . فوقف يوما يخطب وقال : إنهم يأخذون أفكار غيرهم وكلامهم ، وينسبونه لأنفسهم وهم يخطبون الجماهير . . !!

وفى اليوم التالى وقف «عبدالناصر» يخطب ويغمز «الرئيس نجيب» غمزاً مُسِيئاً . . فسألت الله العافية لى ولجريدة المصرى بعد أن رأيت كتابى الذى رفض عبدالناصر مصادرته قد أصبح طرفا فى النزاع ومصدر غُصَّة ومرارة من همزات وغمزات جريدة المصرى واللواء «محمد

قبل إقالة « محمد نجيب » خرج وأخرج من مجلس قيادة الثورة عُضوان من أكفأ أعضائه . . أما الذي أخرج ، فكان « يوسف صديق » رحمه الله . . الذي كان نزوله وقواته إلى الشارع قبل الموعد المضروب للزحف سببا لا ريب في أهميته لنجاح حركة الجيش . . لقد كان الرجل في تلك الليلة « البُوصْلَة » التي حددت ووجَّهت المسار كله نحو الفوز والانتصار . . ومع هذا فقد قضى بقية حياته مضِطَهَداً من الثورة وشَقِيًّا بها أتْعس ما يكون الشقاء . . !!

هذا الذي أُخرَج . . أما الذّي خُرِجَ مُؤْثِراً أن يعترلهم والطريق الذي اختاروه \_ فكان « خالد عيى الدين » \_ وسأحدثكم عنه بعد قليل . .

000

فى أواخر عام \_ ١٩٥٣ \_ كانت الجهود تمضى سريعة لإصدار جريدة ( الجمهورية ) التى أرادتها الثورة منبرا لها ، وبلغ من اعتزاز ( عبدالناصر ) بها أن جعل ترخيص إصدارها ، وملكية امتيازها باسمه هو . . ولقد دُعيت للكتابة بها على النحو الذي ستطالعونه فيها بعد . .

كان هناك مقال يومى سياسى ورئيسى يشترك في كتابته نَفَر كريم وكان يشرف على الصفحة التى تُنشر تلك المقالات عليها صحفى شاب \_ فى ذلك الزمن البعيد طبعا \_ وقبل أن يشتعل رأسه شيبا \_ اسمه « عبدالوارث الدسوقى » . . ولم أتعرف به ولا إليه فى الجريدة إنما كان أول لقاء بيننا فى مكتب الصديق الكبير الراحل الشيخ « أحمد حسن الباقورى » وزير الأوقاف أيَّامَيْد . . فرأيت فيه إنسانا طيب النفس قوى الخلق دَمِثاً سَلِساً ، برىء الصدر من الضَّغْن والغَرض . . سأله الشيخ الباقورى ونحن جُلوس معه :

- هيه يا شيخ عبدالوارث . . ماذا يقول الناس عنا ؟؟؟ وفي لهجة « فَلاَّحِي » أجاب الأستاذ عبدالوارث :

َ — نَاس ؟؟ ناس إيه ؟؟ هُوَّه عَادٌ فيه ناس ؟!! يا وَقْعة زَىُّ بَعْضِيها !! الله يرحم الناس !!! وضحك جمعُنا . . وقلت لنفسى :

— الجدّع ده يظهر إنه عضو في جمعية « القرّفانين »!! ومن ذلك اليوم نشأت صداقة حميمة بينى وبين ذلك المتمرّد القرفان!! ورأيت بعد ذلك نفرا من خيار إخواننا الكتاب والصحفيين يجبونه ويحترمونه ويعتزّون بصداقته فاقترحت الإنعام عليه بلقب « العمدة » . . لقيت العمدة . ذات يوم صدفة في شارع سليمان ، وكان في طريقه إلى الجريدة ، كان يبدو مكتئبا مُتأزم الأسارير ، كأنما ضاقت عليه الأرض بما رَحبّت . .

سألته: أي بأس بك ؟؟

فأجابنى: يا أخى أنا ماشى أحدث نفسى: لِسَّه حَاْعيش يوم جديد ؟؟ قلت له: الحياة حلوة \_ يا أستاذ عبدالوارث \_ . .

أجاب : هي فين الحياة ؟ إحنا عايشين في غابة . . تسرح فيها الذئاب وتمرح . . ثم ضحك وسألنى : بذمتك إنت مش خايف تبقى «سعيد» ؟؟

قلت له: سعيد مين ؟؟

قال وهو مستمر في ضحكه: سعيد بتاع «أنجُ سعد، فقد هلك سعيد، ؟!! صِحْتُ: أعوذ بالله . . فال الله ولا فالك . . أنا يا عم عاوز أكون «سعد» لَديْك مانع؟ ومضي كل إلى سبيله ـ هو إلى عمله . . وأنا إلى التفكير العميق في الكلمة التي ذكرني بها : «أنجُ سعد؛ فقد هلك سعيد»!!

#### 000

لقد أفلحت الثور في أن تجعل شعار المواطنين وتعويذة كل مواطن ومَهرَبه وخَلاصة هذه المُقولة: « انج سعد ، فقد هلك سعيد » . . وحين تصبح هذه الصيحة « النائحة » هُتاف أمة ، ودعاءها ، ونجواها فقد تُودِّع منها . . !! إذ حيث تحكم الديمقراطية وتَسُود يصبح شعار الناس « ابْق سعد ؛ فقد إمِنَ سعيد » . وحين تكون مُواطنا ، بل شيئا في بلاد « وَاقِ الواق » تصبح فرَّعتك : « أنجُ سعد فقد هلك سعيد » فلا يعنيك إلا أن تنجو ولو هلك الناس جيعا . والدكتاتور لا يقر قراره ، ولا يهذا سُعاره إلا حين يرى خططه الجهنمية قد والدكتاتور أي دكتاتور لا يقر قراره ، ولا يهذا القول من قبل في كتابي « دفاع عن أثخنت عزَمات الرجال بهذا الشعار !! لقد رددت هذا القول من قبل في كتابي « دفاع عن الديمقراطية » وقلت : إن هذا كان أخطر ما رزأت به الثورة الشعب ، بعد مُروقها من الديمقراطية ، وإيثارها الدكتاتورية . . فعملاً بهذه النصيحة : « انج سعد ؛ فقد هلك سعيد » تعرّلت حقائق حياتنا إلى أكاذيب ضخمة . . وتم تطريع كثير من الناس كي يتجسسوا حتى على آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وعُشائرهم . . وتردًى الرأى ، وحَلُّ مكان الصدق زيف رخيص . . أما حق الشعب في الرفض ، وفي المعارضة ، وفي حرية الاختيار ؛ فقد دُفنِ كل هذا تحت الثرى الدامي بمصرع «سعيد » !!!

#### 000

كنت أكتب كثيرا في هذه المعانى ، وأُعبر عن هذه الأفكار ، وأُغنيَّ للحرية بكل معازفي . . بيد أنى لم أكن لقيت « عبدالناصر » حتى أبلُو أمره ، وأستشرف سِرَّه . . إلى أن جاء يوم . . ودَعُونى أنقل لكم من ذاكرى ما حدث وما سبق أن احْتواه دفاعى عن الديمقراطية . .



# حسوار مع عبد الناصر !!

قمتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٤١١

ذات يوم عام 1907 ، اتصل بى تليفونيا الأخ الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن البانورى قائلا : إن الرئيس جمال عبدالناصر يريد أن يراك ، وقد قال لى : إننى أريد أن ألتقى بخالد كصديق ، ولهذا فضلت أن أستقبله فى منزلى غدا الساعة . . . .

وفرحت بهذه الدعوة رغم نفورى الشديد من لقاء السلاطين . . !!

وفَرِحْتُ لأنه كان عندى كلام كثير عن الديمقراطية أريد أن أقوله للرئيس . وعلى الرغم من أن هذا الكلام الذي أحمله في نفسي كان امتدادا لكلام كثير حملته إلى القراء وإلى الرئيس الراحل معهم ، مؤلفاتي ومقالاتي ، إلا أننى توقعت أنه في مثل هذا اللقاء الخاص يمكن أن أضيف إلى ما قلته في كتبى شيئا جديدا ومفيدا . .

وقبل أن أتوجه بكم ومعكم إلى ذلك اللقاء ، أود أن أخبركم أن عنقى مطوق بجميل لعبدالناصر لن أجحده ما حييت . .

لن أجحده رغم اعتراضي على الأسلوب الذي حكم به البلاد ، وللنتائج والكوارث التي أفضى إليها هذا الأسلوب . .

ذلك أن « عبدالناصر » سخّره الله لحمايتى ، منذ ظهر كتابى « الديمقراطية أبدا » فى الشهور الأولى للثورة وحتى اليوم الذى لقى فيه ربه . . ولولا هذه « الحماية » لاسيما بعد الحوار الجرىء الذى أجريته معه فى اللجنة التحضيرية عام ١٩٦١ . . أقول : لولا هذه الحماية لما كان أحد إلا الله يعلم ما كنت سألقاه !!

وحرص «عبدالناصر» رحمه الله على سلامى وسلامتى كان نابعا من إعجابه واحترامه لفكرى ولقلمى ، وإيمانه العميق بإخلاصى وبصدقى فى كل ما كنت أواجه به الثورة من نقد وتمحيص . . وحين كان يُسأل : لماذا يتركنى أقول ما أشاء ، كان يجيب : ان «خالدا» مخلص فى نقده ثم إنه غير موتور . .

بل على الرغم من أنه في بدايات الثورة كان من أمانيه الكبار أن يراني بجانبه ، إلا أنه فيما بعد قال للشيخ الباقورى : إننى صرت أفضل أن أقرأ لخالد « المعارض » على أن أقرأ لخالد « المؤيّد » . . ومعذرة إذا رأى بعض القراء في مقالى هذا . وربما في المقال التالى له ،

ما يعتبرونه حديثا عن النفس . . وأملى أن يصدقونى إذا قلت : إن هذا غير مقصود بحال . إننى حين أتحدث عن الديمقراطية فلا مكان لنفسى في هذا الحديث . كل ما في الأمر أننى حين أكون أمام وقائع ارتبطت بي وارتبطت بها ، فلا معنى حينئذ لا ستخدام الكلمات المبنية للمجهول . . !!

توهجت ظنوني بأمل مسرف في إمكان اقناعه بفكرى الديمقراطي ، رغم ما كان قد سبق ذلك من أحداث تمثل فيها إصرار الثورة على اختيار « الدكتاتورية » نظاما للحكم . . !! ولابد أن ألخص هنا بواعث هذا الأمل ، الباسم والعريض . .

فأولا: كان هناك حرصه على تتبع كتاباتي حتى قبل الثورة . .

ولقد حدثنى صديق له قديم ، أنه كان يشترى من جيبه الخاص مثات النسخ من كتابى «مواطنون لا رعايا» الذى صدر عام ١٩٥١، ويقوم بتوزيعها على الضباط الأحرار . . وأما ثانيا : فحين صدر كتابى « الديمقراطية أبدا » بعد قيام الثورة طلب منه أن يصادر الكتاب ـ وكان يومها وزيرا للداخلية ـ فرفض مصادرته !! كما ذكرت من قبل . .

رفض إذن مصادرة الكتاب الذي كان صيحة عالية تزجر الثورة عن مواصلة السير على طريق الدكتاتورية الوعر ـ ثم كان من أول القراء الذين اقتنوه وقرأوه واستوعبوه . . !!

وأما ثالثا: فحين كانوا يُعِدُون لأصدار «جريدة الجمهورية» اتصل بي تليفونيا - الرئيس الراحل أنور السادات رحمه الله ، وكان يومها «مشرفا» على دار التحرير وجريدة المجمهورية ، ورغب في أن نلتقي بمكتبه في الجريدة . والتقينا . . هو ، والأستاذ حسين فهمي ، الذي كان قد اختير رئيسا لتحرير الجريدة ، وأنا . . وأبلغني السادات بأن عبدالناصر حمله « رجاءه » لي أن أكتب في الجمهورية . ولما هممت أن أعتذر . ضحك الرئيس السادات وقال : اسمع هذه ليست رغبة « جمال » وحده . إنما هو «قرار » اتخذه مجلس قيادة الثورة بالاجماع . . !! وقبلت . . وأعددت فعلا المقال الأول . وأعطيته الأستاذ حسين فهمي . وعُرضت المقالات المرشحة لاختيار واحد منها يُتوج العدد الأول من الجمهورية . .

وكان رأى الرئيس الراحل السادات والأستاذ فهمى أن يحمل العدد الأول مقالا لأستاذ لنا كبير . . أستاذ جيلين ، لا جيل واحد . وطلب الرئيس الراحل ـ عبدالناصر ـ أن يطلع على هذه المقالات . ثم أمر فور اطلاعه أن يحمل العدد الأول مقالى . وكان عنوانه : « لكى نُرْبَح الثورة ، لا خطوة إلى الوراء » . .

هذا \_ إذن \_ رجل يعشق كلماتي وكتاباتي . وأنا منذ شبابي الباكر أُغنى للديمقراطية وأقرع أجراسها . أفلا يُعطيني ذلك كله الحق في أن احتوى ، بل في أن يحتويني أمل عريض ومُسرف في أن ينتفع بكلماتي وبإيماني لاسيما إذا تحادثنا وجها لوجه ؟؟

وأما رابعا: ففي عام ٥٤، أو ٥٥ لست أذكر تماما ـ جمعتنى صدفة كريمة بأول لقاء مع الصديق العزيز الأستاذ «خالد محيى الدين»..

و «خالد محيى الدين» رجل يستحق الحب والاحترام. اننى احترم فيه صدقه واستقامة ضميره وصفاء روحه. . احترم فيه ذلك الشاب الذي حين سقطت كل سلطات الدولة وسلطانها في حجر قادة الثورة وكان (خالد) في مقدمتهم. ورأى نفسه بين خيارين: اقتناعه، أو طموحه، قذف بطموحه وراء ظهره، وعانق انتناعه في ولاء نادر وباهر وعظيم . !! أقول: جمعتنى صدفة طيبة به في نادى الجزيرة الذي صحبني إليه صديقي الكبير الراحل الدكتور (عبدالعزيز عتيق» رحمه الله . . وكنت رابع أربعة شهدوا هذا اللقاء . . وتحدثنا شجون الحديث إلى هنا وهناك . .

كانت القطيعة بين خالد وعبدالناصر في ذلك الحين في ذروتها . وفي لقائي هذا معه فاجأته بسؤال ـ قلت له : ان جمال عبدالناصر بعد الثورة قد بدأنا نعرفه ، وسنعرفه أكثر مع الأيام . لكن « عبدالناصر » قبل الثورة ماذا كان . . ؟؟ لقد كنت صديقه الحميم . فهل تلخصه لى في كلمات . . ؟

وأجاب « خالد محيى الدين » وهو في قطيعته ونفُرره مع عبدالناصر قائلا : « كان شابا يعيش في روعي في مِثالياته » . . !! وسرحت خواطرى إثر سماعي هذه الشهادة ، ثم عادت لتهمس في روعي أن إنقاذ عبدالناصر من أن يقع في خطأ الدكتاتورية هو واجبنا . . وعلينا أن نحمل أملا وثيقا وعميقا في إرجاع هذا الرجل إلى مثالياته . . !!

وبهذا الأمل الذي سقت لكم بعض بواعثه وهواتفه ومبرراته ، ذهبت في صحبة أخى الشيخ الباقوري للقاء الرئيس . .

# 000

استقبلنا ـ رحمه الله ـ فى حجرة مكتبه محييا فى حفاوة ودُود . واستغرق اللقاء ساعتين ونصف الساعة ، لم تضع منها دقيقة واحدة فى غير الحديث عن الديمقراطية . . !! كنتُ قبل هذا اللقاء قد كتبت مقالا أنقد فيه دستور ١٩٥٦ ، وكان أول دستور تقوم الثور بإعداده . وكان قد تم نشره قبل كتابة مقالى عنه بأسبوع . كان الدستور يتضمن الإعلان لأول مرة عن قيام « الاتحاد القومى » . . وكنت قد رفضت فى مقالى فكرة هذا التنظيم ، واعتبرته ممثلا لنظام « الحزب الواحد » . . وذهبتُ بالمقال إلى جريدة الجمهورية التى كنت قد انقطعت عن الكتابة فيها من زمن بعيد . واعطيت المقال للمرحوم « السادات » وكان لايزال مشرفا عليها ـ وفى الصباح كان قراء الجمهورية يطالعون المقال ويعجبون !!

بدأ الرئيس الراحل حديثه قائلا: لقد قرأتُ مقالك عن الدستور، وعن الحزب الواحد...

وعلى فكرة ، هل حذف منه شيء ؟؟ اننى حين حدثنى الأخ أنور بالتليفون عن المقال طلبت منه أن يقرأه على . . وكان يقترح حذف بعض العبارات فطلبت بعد سماعى له أن ينشره دون حذف يحكلننة واحدة منه . . !!

قلت : وهذا هو الذي حدث فعلا يا سيادة الرئيس ، وشكرا جزيلا لك . .

ثم راح يقص بإسهاب خلافه مع أعضاء مجلس قيادة الثورة حين اجتمعوا ليتدارسوا نوع الحكم الذى سيحكمون به البلاد . قال : إنهم أجمعوا على اختيار الدكتاتورية على الأقل لفترة انتقال قد تقصر وقد تطول وتمسكت أنا بالديمقراطية وتعددت الاجتماعات والمناقشات . وأمام إصرارهم ، كتبت استقالتي من مجلس القيادة وأرسلتها إليهم ولزمت بيتى . . ثم فوجئت بهم يزورونني جميعا ، وظننت لأول وهلة أنهم غيروا رأيهم . وإذا بهم يفاجئونني بهذا السؤال :

ألست تؤمن بالديمقراطية ؟ قلت : طبعا . . قالوا :

اليست الديمقراطية هي حكم الأغلبية ؟ قلت: طبعا . .

قالوا: انك لست أمام أغلبية فحسب ، بل أمام إجماع . فلماذا لا تحترمه ؟! قلت : إننى احترمه . ولكن لما كنت غير مقتنع به ، فإنى أنسحب ، حتى لا أتحمل مسئوليته ، وامضوا أنتم في طريقكم . .

ولست أدرى لماذا انتابنى إحساس ضاغط وأنا أصغى لحديثه. أن هذا الموقف ، وهذه الاستقالة كانا مناورة ذكية أعدها عبدالناصر ليستخدمها فيما بعد عندما يدعو لاستخدامها داع . . !! وانتهى من سرد تفاصيل هذه الواقعة إلى أنه اقتنع بأن بقاءه يُشكل ضمانا للديمقراطية بينما اعتزاله لن يحقق هذا الضمان . . فاسترد استقالته وبقى . .

وانتقل إلى نقطة أخرى من الحديث فقال: أنت تعلم أن الثورة قامت لتنقذ مصر من فساد كبير. وأنت نفسك تحدثت عن هذا الفساد في كتبك وفي مقالاتك بمجلة « روزاليوسف » \_ هل نسيت ؟؟ وأجبت مبتسما: لم أنس يا سيادة الرئيس. ولكن إذا نحينا جانبا الفساد اللا محدود والذي كان يمثله ويفرزه النظام الملكي والذي كان الشعب كله يرفضه ويقاومه بقوة \_ تبقى بعد ذلك « الأخطاء » التي كنت مع غيرى من الكتاب ننقدها ونقاومها بأقلامنا ، لكن النسبة لي على الأقل \_ لم يكن شجبي لهذه الأخطاء يعنى أية إدانة للديمقراطية بسببها . .

قال: وهل أنت راض عن الديمقراطية التي كانوا يحكمون بها مصر قبل الثورة . . ؟ قلت : إذا أذنت لي ، فأنا راض عنها كل الرضا ، مع اعترافي بوجود الأخطاء التي شابت تطبيقها . ولعل سيادتك تذكر أن كتابي « الديمقراطية أبدا » الذي رفضت مصادرته قد جعلت شعاره المسطور على غلافه « إن أفضل علاج لأخطاء الديمقراطية ، هو المزيد من

الديمقراطية ، . .

وهناً رأيت ضوء الفرح يغمر أساريره ، وقال وهو يضحك وكلتا عينيه على الأستاذ الباقورى : ومن أخبرك برفضى مصادرته . . ؟! وكان فضيلة الشيخ الباقورى هو الذى أخبرنى فعلا بموقفه ذاك من الكتاب . .

واستأنف الرئيس الراحل حديثه قائلا: على كل حال فإن الثورة قد قامت لترد للشعب حقوقه . وكان مكانك الطبيعى في الدفاع عنها ـ لكنك من أول يوم وقفت تعارضها ، وأنا أسأل: إذا لم تدافع أنت عنها فمن يدافع . . ۴ فلان . . وذكر اسما كبيرا . .

وأجبته قائلاً: أمَّا ( فلان ) هذا ، فهو في رأيي وطنى ومخلص ، وهو بوطنيته وبإخلاصه قادر على هذا الدفاع . لاسيما وهو يتمتع بقدر هائل من الذكاء والقدرة على الاقناع . أما عن موقفي من الثورة ، فأنا لا أنكر أبدا أنك وإخوانك الثوار قد حررتم ظهور آبائنا ، ولقد صنعت لنمصر كثيرا ، وإن شاء الله ستصنع لها أكثر . غير أن خير ما تسديه لتاريخك الشخصى ولأمتك ، أن تجعل من مصر ( أثينا ) أخرى . .

وهنا قاطعنى ضاحكا: «يا أخ خالد أيام أثينا لم تكن هناك قنابل ذرية » . . وفهمت لحظتها أنه يشير إلى التغيرات الهائلة التى طرأت على المجتمع الدولى ، فانتهزت هذه السانحة : وقلت : يا سيادة الرئيس : إنه لن ينقذ العالم من القنابل الذرية ولا مما تفرضه من مواصفات وأخطار سوى الديمقراطية . . إن الديمقراطية لغة الشعوب جميعا وسفينة نجاتها الوحيدة . . ثم اننى أعتقد أن الولاء للثورة يُحتُّم الولاء للديمقراطية . . فالديمقراطية هي وحدها القادرة على حماية مكاسب الثورة . . وفي غيابها يكون الخوف من ضياع هذه المكاسب واردا وكبيرا . . وهنا جاءت المفاجأة ، لا أقول المذهلة بل « الذاهلة » فقد أحسست أن الكلمات التى قالها قد غَشِيهًا من الذهول ما تغشى سامعيها !!

قال ـ وكأنى أسمع الآن رنين كلماته وتصميمها: «طيب . . واحنا مستعجلين على ايه . . إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة (!!) ولما الثورة تثبت أقدامها وتنتهى من أعداثها نبقى نعمل الديمقراطية اللي أنت عاوزها » . . !!

إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة ؟؟! ولا أذكر ماذا قال بعد هذا فلم يكن سمعي معه . . إذْ رُحْتُ مع خواطري المبهورة والمأخوذة أتساءل : مع أية قوة أخذ « عبدالناصر » العهد على المكث في الحكم عشرين سنة ؟!!

كانت كلماته تلك التي قالها في هدوء عجيب ، وفي ثقة مُفرِطة تمثل جرأة خارقة لأحلامه ، كما تمثل بصيرة نافذة لالهامه . . فقد لبث في الحكم فعلا عشرين عاما إلا عامين . . إذا اعتبرنا بداية حكمه منذ قيام الثورة وهو اعتبار صحيح ، لأنه منذ اليوم الأول للثورة كان الحاكم

الحقيقي للبلاد . . !!

هذا كان جوهر الحوار الذى دار بيننا فى لقاء استغرق كما قلت ساعتين ونصف الساعة . وقبل انتهاء اللقاء بحوالى خمس عشرة دقيقة دخل المرحوم المشير عبدالحكيم عامر . وجلس مستمعا ومنصتا \_ وحين أردنا الاستئذان فى الانصراف \_ الشيخ الباقورى وأنا \_ قال عبدالناصر وهو ينظر إلى ساعته : إحنا ماشيين سوا . وعلى فكرة أنا وعبدالحكيم رايحين سينما . تيجوا معانا . . ؟!

وشكرناه . وودعنا حتى المكان الذي كانت تنتظره فيه سيارته . .

وفي طريق عودتنا سألنى فضيلة الشيخ الباقورى: ما رأيك فيما رأيت وفيما سمعت ؟؟ وأجبْتُه: هذا رجل ليس في داخله عوج. على الأقل من خلال صدقه مع نفسه.. لقد اختار طريقه.. ولله الأمر من قبل ومن بعد..!!

ولا أذكر أن النوم أغمض لى جفنا طوال تلك الليلة \_ لقد استلقيت على ظهرى في فراشى ، وراحت عيناى تُحملقان في فضاء الغرفة وسقفها ، وأنا استعيد كل خلْجة ارتسمت على وجهه ، وكل كلمة انفرجت عنها شفتاه ، وأسلمتُ نفسى طويلا للذهول الذى ناداه استعادتي لعبارته الحاسمة والحازمة . . المستعلية والمستيقنة . . « احنا مستعجلين على إيه ؟ إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة »!!

وحين ترامى إلى سمعى صوت مؤذن الفجر وهوينادى: الله أكبر. الله أكبر، كان مستقبل الثورة والأمة، وعبدالناصر نفسه، ثم الديمقراطية من قبل ومن بعد، قد انداح أمامى على طريق مُضاء.. لقد حسَمَتْ تلك العبارة ظُنونا كثيرة كانت تملأ روعى، ظنونا كان أكثرها يشوبه رجاء وأمل. بل قولوا: إنه (أمل) كانت تشوبه بعض الظنون!!

إن مما أفاء الله على من أنعمه ، نعمة التفاؤل . . وشعارى دائما الذى أذكر به نفسى هو ذا : « غداً ، تُغرَّد العصافير » !! ولوحدث وطاف بى طائف من الياس فإن هذا الشعار وارتباطى به لا يزولان كل الذى يحدث تغيير طفيف فى العبارة فتصير « بعد غد ، تغرد العصافير » . . !! أى أننى مع تغريدها على موعد لا تخلفه . والمسألة لا تعدو أن تكون مسألة توقيت . . غدا . . إذا سارت الأمور رُخاء . . وبعد غد . . إذا تلكأتُ فى الطريق . .!!

ذا سارت الأمور رَخاء . . وبعد غد . . إذا تلكات في الطريق . . !! وتكاد مواقف التشاؤم واليأس تكون مجدودة ومعدودة في حياتي . .

لقد أخذتكم معى إلى هذا المنحنى من الحديث لأخبركم أن غاشيه من غواشى التشاؤم قد أحكمت قبضتها على في تلك الليلة بعد مغادرتي دار الرئيس!!

ان الرجال الذين قرروا البقاء في الحكم عشرين عاما ، قد اختاروا في نفس الوقت الوسيلة التي ستمكنهم من هذا البقاء . وهي لن تكون « الديمقراطية » بحال . .

ان ( الديمقراطية » لا تدُلِّل الحكام إلى هذا المدّى البعيد ، وهي في مجالها المتجدد دوما تمنح أبطالها حق اعتلاء المسرح في توقيت محسوب ، ولوقت معلوم . .

إن « تشرشل » الذي ربح لبلاده أشقى الحروب ، والذي كان المعلقون السياسيون الكبار يقولون بُعَيْدَ انتهاء الحرب العالمية الثانية : ان الحلفاء ربحوا الحرب بثلاثة ـ العتاد الأمريكي . . والجندي الروسي . . وتشرشل . . !

هذا العبقرى الذى قلما تلد الأرحام مثله ، أعطاه الشعب البريطانى ظهره ، فسقط وحزبه معه فى الانتخابات التالية للحرب ـ ولم يكن سقوطه فيها انتقاصا لقدره ، ولا نسيانا لدوره ، ولا غمطا لعظمته . إنما رأى شعبه الذكى الذى أحسنت الديمقراطية تربيته وتوعيته أن حزب العمال أقدر من حزب المحافظين على مواجهة تمشكلات السلام العويصة المعقدة فاختاره ليحكم بريطانيا ، مانحا تشرشل \_ فى احترام كبير \_ أجازة مفتوحة . . !!

ومثل هذا حدث من الشعب الفرنسي لمحرر فرنسا الجليل والعظيم « ديجول » . . وفي كل بلاد العالم الديمقراطي . تُحرك الديمقراطية رجالها وزعماءها من خلال حركتها الذكية المجددة والمتجددة بباعث من إيمانها أن البقاء للأصلح ، وأنه لا يصح إلا الصحيح . . !! وما نبأ « بوش » منا ببعيد !!

من أجل ذلك كله ، أدركت البعد الحقيقى لكلمة «عبدالناصر» \_ إحنا قاعدين عشرين سنة \_ وأدركت الوسائل التي سيعتمد عليها في تحقيق ذلك . . !!

وقلت لنفسى: لا بأس، فبعد غدّ ـ لا غداً ـ تغرد العصافير..!!

# 000

تُرى لماذا نكص على عقبيه هذا الشاب الذي كان يعيش في مثالياته كما وصفه ـ في صدق ـ خالد محيى الدين ؟!

وكيف اختفى من حياته الرجل الذي استقال من قيادة الثورة تعصبا للديمقراطية على حد قوله . . ؟!

وإلى أى مدى كان انعكاس يقينه بأنه سيحكم مصر عشرين سنة . على سلوكه السياسي ؟؟

لقد كان يردد كثيرا بين خاصته هذه العبارة : « انى أوثر أن أكون زعيما ( مهيبا ) على أن أكون زعيما محبوبا » . . !!

وفي سؤال أخير: ماذا خسر عبدالناصر، وماذا خسرنا معه؟

إن تمحيص الإجابة عن هذه الأسئلة لهو أصدق درس وأعظم عبرة لكل من يريد أن يتذكر أو يخشى . .

ولكل من يريد أن يعرف سُواء السنيل . .

000

لبث الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» يحكم مصر طوال السنوات التي استشرفَتُها أحلامه ، وأوعز اليه بها الهامه . .

ولعل « عبدالناصر » كان قد طاف بخواطره وتفكيره طائف الديمقراطية مرة أو مرات خلال سنوات حكمه ، بيد أننا لم نشهد لهذا أثرا في مسلكه السياسي طوال تلك السنوات . بل شهدنا العكس متمثلا في مضاعفات مستمرة لأثار الحكم المطلق الذي آثره على الديمقراطية وآثره معه في السنوات الأولى للثورة رفاقه من أعضاء مجلس القيادة !!

ولقد كان ، وكانوا معه سيحملون للديمقراطية من الولاء والوفاء ما يعصمهم من التورط في أخطاء النظام الذي اختاروه ليحكموا به البلاد ، لوأنهم كانوا على حظ من الوعيين السياسي والوطني . . إذن لعلموا أنهم بحركة الجيش التي قادرها لم يكونوا أكثر من أبطال المشهد الأخير في الملحمة العظيمة التي صنعتها الديمقراطية عن طريق شعب تمرس بها في مستوى عال ورفيع من مستويات العمل السياسي . ولتذكروا تلك المواقف والمشاهد والمخاطر التي أكدت سيادة هذا الشعب وتفوقه على كل محاولات وضعه تحت الوصاية ورفضه لكل الشكائم التي أربد بها أن تضبط حركته وفق هوى القصر وحكومات الأقلية . .

وبعد سنوات قليلة من عمر الثورة سيتفلت الكثير من أعضاء قيادتها واحدا تلو آخر ، حيث يبقى «عبدالناصر» وحوله القلة المتبقية من رفاقه يحكم البلاد والعباد بمشيئته الواحدة ، وبقراره الواحد ، وباحساسه «الغامض» بأنه أحد الملهمين الكبار الذين تزجيهم «حركة التاريخ» لتبلغ بهم أمرا!!

والآن كيف بدأت الثورة تلج مازقها الرهيب..

كانت مصر قبل الثورة بعامين أو أكثر تموج موجا وتمور مورا بتيارات ثورية متعددة المنابع . . بيد أنها كانت كلها إلا قليلا تنتهى إلى (مصب ) واحد يمثل جفاء لأمريكا ورفضا لسياستها ، لاسيما بعد موقفها من حرب ١٩٤٨ بين العرب وإسرائيل حيث تأكد يومها اشتراك بعض العسكريين الأمريكان فيها ، ثم بعد اعترافها المبكر بإسرائيل . ثم بعد مواقفها المتواطئة من محاولات مصر المتساوقة بعد الحرب العالمية الثانية لتوقيع معاهدة بديلة لمعاهدة 1٩٣٦ ، يتم بها جلاء الانجليز عن البلاد . . يضاف إلى ذلك كله تنمر الولايات المتحدة وتطلعاتها المريبة إلى أن ترث التركة التي كان على الاستعمارين البريطاني والفرنسي أن يتخليا عنها طوعا أو كرها !!

وكانت الولايات المتحدة ترى ـ رغم ديمقراطيتها في الداخل ـ وقَّف التيارات اليسارية في

الشعوب المتملمة بحكام يتمتعون بسلطة مطلقة . . !!

فى الشهور الأولى من الثورة أيضًا كانت بعض الصحف الأمريكية والانجليزية تبثُّ الكلمات المسمومة فى نفس الاتجاه. وكانت اذاعتنا وبعض صحفنا تنقل هذا الذى يكتب ويقال. وإنى لأحفظ عن ظهر قلب إحدى تلك الهمهمات التى نقلت إلينا عن إحدى الصحف الأمريكية « إن الشعب المصرى سيجنى خيرا كثيرا إذا هو أسلم نفسه لأتاتورك مصر »!!

كانت تعنى بـ « أتاتورك مصر » قائد الثورة يومئذ الرئيس الراحل « محمد نجيب » . .. وكان « طُعْماً » شهيا بقدر ما هو خبيث . بيد أن « نجيبا » كان أذكى من أن يبتلع الطعم الذى ابتلعه الآخرون . . .

فى الشهور الأولى للثورة كذلك ، أذهل انتصار الثورة السريع والحاسم جماهير الشعب التى راحت فى بحرلُجى من النشوة والفرح تفقد اهنمامها بالخطوة التالية للثورة . وللجماهير عذرها . . لكن لا عذر أبدا لأولئك الذين يفكرون بعيدا عن الأضواء والضوضاء التى تحكم تفكير أو بتعبير أدق ، تحكم مشاعر وعواطف الجماهير من مفكرين وكتاب ، وصحفيين ، وساسة . . وإنى لأذكر أنه حين أرادت بعض الصخف وبعض كتابها أن تذكّر ويُذكّرون بالديمقراطية فى استحياء شديد ، وقف أحد زعماء الفكر والأدب يقول فى حفل سياسى اقيم فى أرض المعرض بالجزيرة : «ما هذا الحديث الهامس عن الديمقراطية . . ! » .

« انى أخشى أن يُصاب الناس في بلادنا بالبطر »!!

وكتب أستاذ جامعي في جريدة الأخبار: «أعتقد أن الثورة ستندم على أنها تركت بعض الرؤوس فوق الأعناق»!!

وأما تلك الهيئة الكبيرة التي كانت قادرة أكثر من سواها بل دون سواها على نصرة الديمقراطية ـ قبل أن تتمكن الثورة من قوتها الباطشة ـ فقد كانت من أكثر الناس إهمالاً للديمقراطية . . ؟!

ولعلهم ظنوا أنهم سيرثون الثورة فَوْر انتهاء جُوْلتها الأولى . .

وكان ذكاء «عبدالناصر» أكثر حدة من ذكائهم ، وحساباته أوفى دقة من حساباتهم . فراح يستأنيهم ويستمهلهم ويسايرهم حتى ثبت قدميه فوق الصخر الوثيق . . حيث وقع بعد ذلك وبعد حادث المنشية الغامض الصدام المروع الذى استّعر بينه وبينهم والذى انتهت جولته الأولى فى منتصف الخمسينات باعدام فريق من قادة الهيئة الكبيرة ، وانتهت جولته الثانية فى منتصف الستينات بإعدام فريق آخر . . وافضى فى كلتا الجولتين إلى اعتقالات واسعة وعنيفة ، تلاها داخل المتعقلات والسجون من القسوة والتعذيب مالا يكاد يخطر ببال!!

وهكذا استجمعت الثورة كل قواها وأحكمت قبضتها على كل شيء ، ولكن غاب عن رشدها

٤٢٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

كاثها أنها \_ فى نفس الوقت ، ولنفس السبب \_ دخلت مأزقها الرهيب!! قديما قال حكيم : « السُّلطة المطلقة ، مَفْسَدة مطلقة » . . ومطالعة التاريخ تؤكد صدق هذه الحكمة تماما . ولو جئنا بقديس ثم مكنّاه من سلطان مطلق لفقد قداسته حتما وتحول إلى النقيض !!

لذلك نلتقى بعبدالناصر ـ ذلك الشاب الذى كان يعيش فى مثالياته ، وذلك الثاثر الذى استهل أيام الثورة الأولى بتحمسه للديمقراطية . . نلتقى به وقد أغرته «السلطة المطلقة » بأسلوب مُنْهِظ وفادح لحكم مسيطر وعنيف!!

ولا نستطيع أن ننفى وجود دافع وطنى وراء استسلامه للحكم المطلق ، واحتواء هذا الحكم له . فلعله قد ظن أن هذا السلطان المطلق هو وحده الذى سيمكنه من تحقيق ما يريده من إنجازات ضخمة . .

وهذا هو الوهم العريض الذى يسلب من ذوى العقول عقولهم ، وينسيهم أن أعظم وأنبل انجاز تتفيأ الشعوب ظلاله هو منحها المزيد المُثرى من عظمة الروح وسيادة الضمير ، وحرية الارادة ، وحق الاختيار والقرار وبعبارة واحدة \_ إثراء شخصية الشعب بكل ما يمكنها من السيادة في اختيار مسيرها وصنع مصيرها . . الأمر الذي يستحيل وجوده في ظل حكم شمولي وسلطان مطلق . .

لقد أعدم «ستالين » سبعة ملايين من الفلاحين الروس لمجرد أنهم عارضوا سياسة الحزب الزراعية . وفي الوقت نفسه شهدت فترة حكمه الكثير من الانجازات الكبيرة والضخمة التي لم تفلح في توفير الحد الأدنى من الحرية للشعب ثم لم تفلح في حجز «خروشوف» والحزب والشعب عن نبش قبره ولعنه وانتزاع جثمانه من مرقده بجوار «لينين» وإلقائه في حفرة خربة وهو كظيم!!

دخل عبدالناصر المأزق ، وأخذنا معه . . ولن تلبث الأمور أن تعقدت بين يديه ثم راح يحل العقد بتعقيدات أعوص منها ، ويعالج الأخطاء بأخطاء أكثر ضلالا وجهلا !!

ومن المأزق انتقلنا معه إلى خواء موحش أسلمه وأسلم البلاد معه إلى التخبط والضياع . . وإذا أردنا لهذا مثلا ، فلننظر كيف عالج أزمة انفصال سوريا عن مصر ، وتمزيق الوحدة بين البلدين . . لقد شكل لجنة تحضيرية تعد لمؤتمر كبير يناقش ما ستعرضه عليه اللجنة ثم يصدر قراراته . وحشد في تلك اللجنة أكبر عدد من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين وجاءت ليلة الافتتاح ، ووقف يُلقى بيانه الذى سيتضمن طبعا خطته تجاه الانفصال . . وخيب البيان آمال الراشدين وما كان أقلهم بين أعضاء اللجنة الذين بلغ عددهم مائتين وخمسين عضوا . . الدادى « عبدالناصر » في بيانه بضرورة فَرْض « العزل السياسي » وغير السياسي على من نادى « عبدالناصر » في بيانه بضرورة فَرْض « العزل السياسي » وغير السياسي على من

تخشاهم الثورة على نفسها من المصريين . . !!

كان ذلك عام ١٩٦١ ، ولم يكن هناك من يملكون القدرة ، أو حتى من يغامرون بالتفكير في الإغارة على الثورة . . ولكن هكذا شاء « عبدالناصر » أن يُحمِّل مصر ونفرا كبيرا من أبنائها الذين سيحملون فوق أعناقهم نير العزل ـ مسئولية الانقلاب العسكرى السورى الذي أعلن الانفصال !!

إن ثمة اعتبارات كثيرة تتطلب قدرا من التوسع في تفصيلات هذا الموضوع وتلك الأزمة . فليأذن القراء لي في سوق هذه التفصيلات . .

انفض الاجتماع الأول للجنة التحضيرية بعد انتهاء بيان الرئيس الراحل . وكان اليوم التالى فيما أظن يوم جمعة . فاستأنفت اللجنة اجتماعها يوم السبت ليبدأ الأعضاء مناقشة البيان . كنا نجلس متجاورين . الأخ الكريم ، الشيخ محمد الغزالي وأنا . . وكنا قد اتفقنا معا بعد أن فاجأنا الرئيس بنظرية العزل التي تلقيناها بمرارة واشمئزاز أن ندخر كلمتينا إلى آخر اجتماع في آخر ليلة . . فإن سبقنا أحد المتحدثين بما ننتويه من رفض للعزل اكتفينا بالقول : إننا نؤيد و فلانا » فيما قال . . وإذا لم يظهر هذا « الفلان » قلنا رأينا - كما ذكرت - في الدقائق الأخيرة من آخر اجتماع . .

وافتتح الرئيس الراحل (أنور السادات) الاجتماع وكان رئيسا للجنة ، وشرع ينادى طالبى الكلمة من الأعضاء . . وتقدم واحد ، ثم ثان ، ثم ثالث . . الغ ، راحوا يستنكرون العزل كعقاب ، ويطالبون بما هو أقسى وأنكى . . قال أحدهم : «عزل إيه ؟ دول عاوزين المشانق » . .

من هم أولئك الذين يقترح ذلك الغضو أن يشنقهم ؟؟ لا أحد يدرى ولا هو يدرى !! ووجدتنى أهمس فى سمع الشيخ الغزالى بهذه الكلمات : « إن الضمير الذى سيحكُم اتجاهات هذه اللجنة قد بدأ يتشكّل الآن . وإذا لم نسارع إلى تطعيمه بالكلمة الصادقة والشريفة والشّجاعة ، فستخسر العدالة قضيتها ، وسنكون شركاء فيما سَيُفضى ذلك إليه من أوزار . . ووافقنى الشيخ الغزالى على هذا الرأى . . ومن فورى أشرت إلى الموظف المختص بجمع الأوراق التى تحمل أسماء طالبى الكلام . وعلى أثر انتهاء العضو الذى كان يتحدث من حديثه دعانى رئيس اللجنة لأقول كلمتى . .

بدأت حديثى هكذا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقف السياسى الأمريكى (وندل ولكى » وكان أحد المرشحين لرياسة الولايات المتحدة . . وقف يقول : غداة إعلان الحرب تنازل الشعب عن جزء من حريته للدولة كى تتمكن من إحراز النصر على أعداء الديمقراطية وأعدائها . والآن وقد انتهت الحرب بانتصارنا ، فإن ما أخذ من حرية الشعب يجب أن يرد

إليه . لا أقول بعضُه بل كله . . ولا أقول غدا بل الأن . . وإذا لم نفعل ، فسيقول التاريخ إن الذين ربحوا الحرب هم الذين خسروها . . !!

ثم استطردتُ قائلا: وهذا أيها السادة ما أريد أن أقوله تماما . . فغداة قيام الثورة تنازل الشعب أو طُلب إليه أن يتنازل عن جزء كبير من حريته تمكينا للثورة من شق طريقها . والآن بعد هذه السنوات الطوال وقد ثبّتت الثورة أقدامها ، وارتفعت أعلامها ، فإن ما أخذ من حرية الشعب يجب أن يعود إليه لا أقول بعضه بل كله . . ولا أقول غدا بل الآن . . وإذا لم نفعل فسيقول التاريخ إن الذين فجروا ثورة ٢٣ يوليو . هم الذين عادوا فاعتاقوا سيرها وزحفها !! وساد القاعة وجوم كئيب ، واستعرضتُ وجوه المستمعين في لحظة خاطفة ، فرأيتُ جميع العيون تحملي في وجهي بطريقة خشيتُ أن يصيبني منها بعض التشتت والتثبيط ، فقررت لتوى أن أتم كلمتى ، وعيناى مُغمضتان !!

وانتقلت إلى سُوْق البراهين على أن الثورة لم تعد بحاجة إلى احتجاز هذا القدر الكبير من حرية الشعب . .

ثم واجهت ـ فى توفيق كبير من الله ـ فكرة العزل ، وأجهزت عليها إجهازا غير رحيم !! وانتهت كلمتى التى استغرقت نصف الساعة أو تزيد والتى خيبت آمال الكثيرين . ولم يمن على الأعضاء بتصفيقة واحدة (!) على الرغم من وجود قلة مبرورة لا أشك فى أنهم فاضت سرائرهم غبطة وشماتة !!

ولم أكد أبلغ مقعدى حتى بَصُرت بالأستاذ محمد فؤاد جلال رحمه الله ، وكان أول وزير للإرشاد في وزارة « محمد نجيب » بَصُرْتُ به واقفا ورافعا ذراعه وطالبا الكلمة حيث دعاه « السادات » على الفور . .

بدأ محمد فؤاد جلال كلمته قائلا: عندما نؤدى اسم الأستاذ خالد محمد خالد فرحت ، وتوقعت أن أسمع من مؤلف «من هنا . نبدأ » و «مواطنون لا رعايا » حديثا ثوريا كما عودنا . لكننى فوجئت به يدافع عن العهد البائد. ويطالب بالرحمة لأعداء الشعب والإقطاعيين . وراح يُقولنى مالم أقل . . وقبل أن يستقر على مقعده مُنهياً كلمته ، كنتُ قد وقفت مُلوحا بذراعى للرئيس السادات الذى أعطانى الكلمة فورا . .

ورحت أسائل الأستاذ محمد فؤاد جلال: أين وجدت في حديثي دفاعا عن الاقطاع وأين هذا الاقطاع حتى أدافع عنه ؟! ألم تنته الثورة من تصفيته منذ عهد بعيد ؟ . . ثم ما هذه التسمية « العهد البائد » التي تتخذونها عنوانا على فترة ملأها الشعب ببطولاته وبمقاومته وبزُحُوفه وباستخدامه الذكى للديمقراطية ، وحرصه الشديد على الحرية ؟؟

كانت كلمة الأستاذ فؤاد جلال فرصة باهرة هبطت على من السماء إذهيأت لى المناسبة

المواتية لأن أرد لجيل تلك الفترة \_على الأقل \_ اعتباره . . وأن أسحق هذه التسمية الجائزة ، وأن أقدم للملايين التي كانت تتابع الجلسات عن طريق الاذاعة والتليفزوين طرفا من أمجاد تلك القثرة وبطولاتها وتضحياتها . .

وفى الصباح ظهرت الصحف واضعة على صفحانها الأولى هذه العناوين ـ خالد محمد خالد يدافع عن العهد البائد . . خالد محمد خالد يطلب الرحمة لأعداء الثورة . . مُحمَّلة كلماتى الواضحة كل دخيل من القول وزور!! ولم تجرؤ صحيفة على نشر الكلمتين اللتين قلتهما في تلك الليلة ـ عدا جريدة الجمهورية التي نشرتهما كاملتين . .

ولقد دفع الأستاذ ابراهيم نوار رئيس تحريرها ثمن موقفه الشجاع بعد شهرين . . ؟!!



# عندما تحكم الجيوش ؟ !!

كانُ ﴿ غاندى ﴾ قِدِّيسَ الحند وعورها الأكبر يقول :

د إن غايتنا أن نحرر الهند من الاستعمار البريطاني . وتُجنبها حُكم القوات المسلحة ، لأن الأمة التي يجكمها الجيش لاتكون أمة حرة » . . !!

كلمات تناهَتْ فى الصدق والعظَمة . . ولو أن الشعوب تعيها وتعمل بها لوفّرتُ على نفسها الكثير من عَناء الحياة ونَزق المغامرات . .

وكلمة حق أقولها : \_ إن ﴿ جمال عبد الناصر ﴾ حاول بعد استقرار سُلطته ، وإحكام قَبضته أن يجعل الحكم مدّنيا خالصا ، ويَحُول بين الجيش وتطلعاته السياسية . . إما نأيا بالوطن عن مغامرات عسكرية وإما حِفاظا على نفسه ومنصبه من مفاجآت تلك الانقلابات . .

أقول: حاول. لكنه أخفق في محاولته . وظلَّ الجيش يحكم حتى آخر أيامه . بل إن سلطان الجيش امتد إلى تطويق « عبد الناصر » نفسه ، والتحكم فيه . ولقد اعترف بهذا ، حين وقف بعد النكسة يخطب ويقول: الحمد لله . انتهت دولة المخابرات . . !! ويقول أيضا: كانوا يُخوفونني من الشعب . . !! من الذين كانوا يخوفونه ، وعهدنا به أنه لايخاف ؟؟ وماذا عسى أن تكون دولة المخابرات هذه ؟؟

ألم يكن هو رئيس الدولة والجمهورية ؟ فهل كان يصطنعها للمخابرات ؟ أم أنها كانت دولة داخل الدولة . وكان يُعانى منها ويشقى بها ، ولم ينقذه منها إلا هزيمة \_ يونيه ٣٧ \_ . . ومن ثَم صاح صيحة الفرح والخلاص : \_ « انتهت دولة المخابرات » . . ؟؟ !! إنى في كلماتي هذه لا أحاسب « عبد الناصر » . . ولكني أُنبَّه للعِظَة البالغة وللدرس العظيم . . وان كان الناس لا يتعظون ، وان اتعظوا لا يتحركون . . !!

• • •

كان واجبنا بعد نجاح الجيش في حركته أن نستقبله بالزهور ، ونُودِّعه بالشكر الجزيل قائلين له : إن الجيوش في كل الدنيا ليس لها برامج سياسية مدروسة تحكُم وَفْقَها . . وإن الديمقراطية السَّوية والكاملة ، هي حاجتنا المُلِحَّة . . وإنها والحكم العسكري لايجتمعان . . فعُدْ إلى ثُكناتك مشكورا مبرورا . . !!

سيقول قوم ـ وأنا معهم أقول ـ لو أن ذلك قد حدث ألم تكن الفوضى ستعصف بالبلَّد وتُسْلمه إلى مصير غامض مجهول ؟؟

ثم هل كان بين رجال السياسة والأحزاب من يلعب الدور السياسي الباهر الذي لعبه (عبد الناصر » على مستوى العالم كله ؟؟ وفي شئون مصر بالذات ؟؟

هذان سؤالان لا يخطئان الصواب . . وهما واردان ومقبولان لو أن « عبد الناصر » كان من أول يوم قد صاحب الديمقراطية إيمانا ، وسلوكا . . إذن لَعَصَمتُه من الأخطاء القاتلة .

ولكن ، ماذا حدث ؟؟ حدث أن الفوضى التي خِفناها ، نمَت وتفاقَمَتْ حتى اضطرت الثورة إلى مقاومتها بالعنف والارهاب . . فكانت كمن يُطفىء النار بقاذفات اللَّهَب !!!

أما الدور السياسي الباهر الذي لعبه « عبد الناصر » فكان مغامرة ناجحة عاش إلى أن أجهزَت عليه مغامرة أخرى !!!

وهذه مِيْزة الديمقراطية ، فهى لاتعرف المغامرات والعمل فيها « أدّاء » وليس « مُغامرة » !! ألم يكن الحال سيكون أفضل وأسْلَم وأحْكَم ، لو أن عُقلاء قومنا تشبثوا أيامئذ بالديمقراطية ، وأجمعوا على قلب رجل واحد على استمرارها في مسترى أعلى وأفق أسمى ؟؟ لكن الذي حدث جاء عكس ذلك تماما فساروا جميعا في موكب التأييد المطلق إلا قليلا ممن هدّى الله . . ولعل الأجيال التي لم تشهد ذلك اليوم ستعجب حين تسمع أن الفئة القليلة التي آثرت يومئذ الوقوف مع الديمقراطية ، وأوجَسَتْ خِيفةً من تسلَّم الجيش مقاليد الحكم والسلطة ، كانت موضع استهجان واستنكار من كثيرين . . !!

وإنى لأذكر حين أصدرتْ كتابي « الديمقراطية . . أبدا » أن تصدَّى لى كاتب كبير بمقال في مجلة « روزاليوسف » قال فيه : . . إن خالد محمد خالد قد انتهى بعد كتابيه : من هنا نبدأ ، ومُواطنون لا رعايا : . . أما كتاب « الديمقراطية أبدا » فلم يكن له عنده أية أهمية أو تقدير !! مع أن الأيام سرعان ما أثبتت أن هذا الكتاب بالذات كان نذيرا خرج في قومه بين يدّى مصير عسير . .

ولما كانت الثورة قد استراحت للحكم المطلق وأمْسَتْ لامُعُقِّب لأمرها ، فقد ذهبت توكِّد سلطانها وتفرض هيبتها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة . . واصطنعت لانجاز هذه المهمة ناساً غِلاظ الأكباد ، قُساة القلوب ـ لاتنقَّصهم التربية فحسب . . بل تنقصهم الأدمية ـ مجرد الآدمية . .

وُوضِعت نَصْبَ عينيها أَن تكون صيحة الناس بعضهم البعض : \_ « انْجُ سعد ، فقد هلك سعيد » !! بادئة بقلعة العدالة وجصن القانون \_ « مجلس الدولة » !!

أرسلت مجموعة من الغوغاء بقيادة بعض الضباط هاتفين بسقوط « السنهورى باشا » رئيس المجلس ثم اقتحموا مكتبه ، واعتدوا عليه بالضرب . . ياللهاد !! والسنهورى باشا كبير القُضاة

الدستوريين في العالم العربي كله . .

الم أسعَد برؤيته . ولكن كان بيننا احترام مُتبادَل . . وكنتُ أهديه كل كتاب جديد يصدُر لى . . وكان يحمله إليه تلميذه النابغة وصديقى العزيز الدكتور « زكى غبد البر » الفقيه والأصُولى الكبير . . كان يحمل إليه تحياتى ، وكان يحمل إلى تحياته وإعجابه . .

وعندما أهديت إليه كتابى : \_ « أزَّمة الحرية في عالمنا » أعارَه صديقه « أحمد عبد الغفار باشا » لقراءته . . وحين عاد به إليه قال له : يجب أن نزور الأستاذ خالد ونُهنئه ونتعرف به . . قال له « السنهورى باشا » كان بوُدى ذلك ولكن زيارتنا قد تُسبب له بعض الحرج . . ثم التَّفَت إلى الدكتور « زكى » الذى كان حاضرا وسأله : أليس كذلك ؟؟ ووافقه الأخ الصَّديق واعداً إياهما أن ينقل إلى رغبتها وتحياتها ، ولقد فعل . .

. . .

ومات في السجن تحت وطأة التعذيب « يوسف حلمي » المحامي وسكرتير اللجنة المصرية الأنصار السلام . . و « شهدى عطية » الذي سمعنا أيامها أن والده المفجوع بفقده رفض استلام برقية عزاء أرسلها « جمال عبد الناصر » !! وكان الوزراء يقفون عاجزين أمام هذه الاجراءات الشاذة والصارمة حتى حين يكون الذاهب إلى ما وراء الشمس أخ للوزير ، أو صديق ، أو قريب . .

ولقد زُرتُ ذات يوم الصديق الراحل الأستاذ « فتحى رضوان » بمكتبه بالوزارة شافِعاً لرجل برىء أُعتُقل عُدوانا وظلما ، تاركا للفاقة والجوع ذرية ضِعافا . . فقال لى الأستاذ « فتحى » والأسمى يغمر وجهه :

- إن مدير مكتبى \_ ياأخى \_ اعتُقل . . ولا أعرف فِيمَ اعتقاله ؟ ولا أين مكانه ؟ وصديقُك نابن أختى \_ « سعد كامِلِ » اعتُقل ولا أستطيع له نفعا . .

وجاء دور الاخوان المسلمين، فبطَشّت بهم الثورة بطشّتها الكبرى...

فى الوَجْبة الأولى أعدمت مجموعة من زعمائهم ، على رأسها الأستاذ « عبد القادر عودة » والشيخ « محمد فرغلى » وفى الوَجْبة الثانية الْتَهمتُ رأس الأستاذ « سيد قطب » ومَن معه . . وبين الوَجَبتين أَصْلَتِ الإِخوان سعيرا . . !!

وَأَذْكُر فَى تلكُ الأَيَّامِ أَن الأستَاذُ «على زين العابدين» رئيس الاستعلامات ترك لى بالمنزل رسالة تليفونية يرغب فى أن أزوره بمكتبه . . وحين الْتقينا بدأ حديثه ناقِلاً إلىّ تحية الصاغ «صَلاح سالم» وزير الارشاد يومئذ ، ثم رجاءه بأن أكتب ضد الإخوان كتابا سيطبعون منه مثات الألوف ويوزعونه على الشعب . . فَوَجِمتُ وحزنت وسألته :

- هل هان شأني عند الثوار إلى الحد الذي يظنون فيه أني سأقبل هذا الرجاء؟؟!!

قال: إنهم يعتقدون أنك وحدك القادر على مناقشتهم وإقناع الناس باخطائهم . . قلت له بالحرف الواحد: ياسيادة الأخ . . لقد ناقشتُ الإخوان ، ونقَدتُ فكرهم وسلوكهم يوم كان بعض قادة الثورة من عَجاذبيهم . . !! ويوم كانوا من القوة بمكان . . أما اليوم وهم في المعتقلات والسجون تحت وطأة التعذيب ، فقد أوصانا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم « ألا نُجْهِزَ على جَريح » !!!

لَمْذَا أَرْجُو أَنْ تَبْلَغُ السيد صلاح سالم شكرى على نحيته ، واعتذارى عن عدم تحقيق رجائه . . وكَسَتُ أسارير الرجل ابتسامة راضية .

وقال : إذن تأذَّن لنا في طبع فصل « قومية الحكم » من كتابك . . « من هنا . . نبدأ » وتوزيعه على نطاق واسع ؟؟

أُجبتُهِ: ولا هذا أيضا ، لأننى في هذا الفصل كنت أناقش الاخوان ، وسميتهم باسمهم فإذا أذنتُ بنشر هذا الفصل وحده كنت كأني ألَّفتُ كتابا ضدهم . .

ورأيت وجه الرجل يكتسى بسرور عجيب، ويرمُّقني بنظرة راضية ويقول:

- « ياه . . لسَّه في البلد رَجَّاله زَيْك ؟؟ !! » ووالله لقد خشيتُ من هذه العبارة ، فقد كنت أعرف ما يعرفه الكثيرون أن كل مكان مُلَغَّم بأجهزة « التَّصنَّت » . . لاسيا مكاتب الوزراء وكبار المسئولين !! وعبارته هذه تعنى إعجابه بموقفى ورفضى رغبة الثورة ووزير إرشادها في استخدام قلمي ضد الإخوان وهم في محنتهم يُقاسُون . .

وكانت هذه الكلمات وسامًا تلقيته من ذلك الراحل العظيم.

وقد سمعت هذه التحية مرة أخرى من المرحوم الأستاذ «يوسف وهبى».. وكنا فى لجنة تناقش وتتدارس مشكلات الثقافة والفنون وكان مقررها يومئذ المرحوم الأستاذ «يوسف السباعى».. وأقترحت أن تُصدر اللجنة توصية بإلغاء الرقابة . ووقف الأستاذ «صالح جودت» معارضا اقتراحى ثم تبعه الأستاذ «يوسف السباعى» - ثم تبعها آخرون .. واستشهد الأستاذ «جودت» على وجهة نظره بما انقلب شاهدا ضده لا معه ..

إذ قال : إننا نرى في بعض الصحف ونقرأ في كثير من الكتب ما يخجلنا ويفسد أبناءنا \_ والرقابة قائمة \_ فكيف إذا غابت الرقابة . . ؟؟

وقلت: لقد أجبت أنت عن سؤالك يا أستاذ صالح . . فوجود الرقابة \_ باعترافك \_ لم يَحُلْ دون نشر المخجلات والموبقات . . إذن ففيم بقاؤها ؟ إنها باقية لتمنع نشر الآراء الجادَّة والنقد الصادق . . وطبعا رُفض الاقتراح من اللجنة الموقرة . وكنا نجلس مُتجاورين يوسف وهبى وأنا . . فقال لى بصوت نصف مسموع نفس العبارة التي حيَّاني بها الأستاذ على زين العابدين في مكته . .

وبعد أرفضاض الاجتماع قال لى الأستاذ « السباعي » أنا عارضتك ، لأني خايف عليك . .

قلت له: لاتظن أنني أكثر منكم شجاعة ، بل لَعليٌ أكثر خوفا . . ولكني أكثر منكم فهما لعبد الناصر . . إنه في رأيي لايعاقب على النقد . . وإنما يعاقب على الحقد . . !! كنت أرى في لعبد الناصر . . إنه في رأيي لايعاقب على النقد . . وإنما يعاقب على الحقد . . !! كنت أرى في مثل عبارة « على زين العابدين » و « يوسف وهبي » وفي رضاء الناس عن مواقفي وصمودي تحية طيبة ليست مُوجَّهة لي وحدى . . وإنما هي مُوجَّهة إلى كثيرين يحملون نفس الآراء الناقدة للثورة منهم من منعه عن الافصاح والمشاركة غيابه داخل السجن أو المعتقل . . ومنهم من كانت الصحف تتلقى توجيهات بعدم النشر له ، أو حتى ذكر اسمه !! من هؤلاء مثلا المرحوم الأستاذ « وحيد رأفت » بعد تركه الوزارة أنه بُعيْد صدور دستور الثورة عام - ١٩٥٦ - تلقّى مكالمة من الأستاذ وحيد رأفت قال له خلالها : إنك - يا أستاذ فتحي الشورة عام - ١٩٥٦ - تلقّى مكالمة من الأستاذ وحيد رأفت قال له خلالها : إنك - يا أستاذ فتحي تطالعنا كل يوم بل كل ساعة بتصريحات تهيب بالمواطنين أن ينقدوا الدستور ويبدوا آراءهم فيه ومآخذهم عليه . . وقد أرسلت مقالا لجريدة الأهرام منذ أيام - ولما لم يُنشر سألتهم عن السبب ، فقالوا إن الرقيب منع نشره!!

يقول الأستاذ ( فتحى » إنه وعده ببحث الأمر . . واتصل من فوره تليفونيا ـ بالرئيس عبد الناصر الذي قال له : ماتهتمش به . مش حينشرؤله . . !!

فسأله الأستاذ « فتحي ، لماذا ؟؟ وقد نشرنا مقال خالد محمد خالد ؟؟

فأجابه : خالد محمد خالد مش مَوْتور . . إنه ينقد الثورة ولكن ِ قلبه معها ؟ !

ولنشر مقالى قصة . . فحين صدر الدستور رأيت فيه عملا صالحا وآخر سيئا . . وكان أسوأ ما فيه مشروع « الاتحاد القومى » إذ كان يعنى أنه « الحزب الواحد » . . وإذن فقد ذهبت أدراج الرياح وُعود الثورة في أيامها الأولى بإقامة نظام ديمقراطي سليم . . وعَصَب الديمقراطية ماثِلُ في تعدد الآراء والأحزاب . .

أما الحزب الواحد المسمّى فى دستور - ٥٦ - بالاتحاد القومى ، فهو إلغاء للديمقراطية . . !! حملت المقال إلى جريدة الجمهورية وكنت قد تركت الكتابة بها من زمن . . وقابلت الرئيس الراحل « أنور السادات » الذى كان مُشرفا على دار التحرير التى تصدر « الجمهورية » عنها . . وحتى أُهُوِّن عليه أمر نشره ، قلت له : إن الدستور يُواجَه بما يمكن أن يكون « مؤامرة صَمْت» . . ولا يمكن - وهذا أول دستور للثورة - ألا تَحُفُّ به الآراء الناقدة والمفسّرة . . وقد ضمَّنت هذا المقال رأيي . . فإما أن يُنشر كله ، أو يُترك كله . .

وبدأ يقرؤه . . وما أن انتهى حتى نظر إلى مبتسها وقائلا : يا أخى خوفتنى بتحذيرك الأول . . وأقسم لك لوكان هذا المقال بصراحته مضروبا فى عشرة ما فكرت فى حذف كلمة واحدة منه . . !!

وشكرته وانصرفت . . وفي اليوم التالي نُشر وقرأه الناس .

٢٠٠ \_ قصتي مع الحياة \_ مذكرات خالد محمد خالد

فى ذلك اليوم ذهبت لزيارة الأستاذ ( الباقورى ) بمكتبه فى وزارة الأوقاف ، ورُحت أُثنى على موقف السيد ( السادات ) معى . . فأخبرنى أنه بعد مُنْصَرَفى من عنده اتصل ـ تليفونيا ـ بالرئيس ( عبد الناصر ) الذى طلب منه أن يتلو عليه المقال . . فلما انتهى من تلاوته قال له : انشُره كما هو ، ولا تخذف منه كلمة واحدة . .

. . .

ونعود للأستاذ « فتحى رضوان » . . الذي أخبرني أنه تلقّي بالليل مكالمة من « عبد الناصر » يقول له :

- انت عندك مؤتمر صحفى بكره. مش كله ؟؟

أجابه: نعم . .

قال: أجُّله إلى بعد بكره . .

سأله عن السبب . .

فأجابه: بكره سيظهر مقال خالد محمد خالد يقول فيه إن فكرة الاتحاد القومى هى نفس فكرة الحزب الواحد . . فأجّل المؤتمر لبعد بكره علشان ترد عليه . .

وفعلا أجل المؤتمر وفي اليوم التالى لعقده خرجت الصحف بعنوان ضخم « وزير الارشاد يقول : الاتحاد القومي ليس حزبا واحدا » وعجبتُ يومها لهذه المصادفة ، حتى أخبرنى الأستاذ فتحى رضوان . . فيها بعد بالقصة كلها .

. . .

والأستاذ ( فتحى رضوان » كان لى صديقا حميها . . وكان يتمتع بشخصية جذّابة ، وفكر ثاقب ، وسلوكه قويم . . ولكن انتهاءه لمبادىء الحزب الوطنى ، وإيمانه الوثيق ب ( مصطفى كامل » و « محمد فريد » حملاً على أن يقف من حزب الوفد ومن « سعد زغلول » موقف الشّانيء المبغض . . !!

تحدث إلى ذات يوم مُقترحا انضمامي إلى « اللجنة العليا للحزب الوطني » وكان قد شكّلها على اثر خلافه مع الحزب الوطني الذي كان يرأسه « حافظ رمضان باشا » . . فاعتذرت إليه بأني على عهد مع نفسي الا أشترك في أي حزب أو تنظيم سياسي مُكرِّسًا كل جهدى للكتابة . . وحين أنشأ بوزارة الارشاد القومي إدارة للثقافة تمهيدا لتحويل الوزارة كُلها إلى وزارة للثقافة عَرض على بإلحاح أن أوافق على نقلي إليها من وزارة التربية والتعليم . . ولا أدرى لماذا اعتذرت . : وذات يوم أرسل إلى المرحوم الدكتور « حسين فوزي » لإقناعي فكررت اعتذاري - وفي اليوم التالي زُرت الأستاذ « فتحي » بمكتبه وشكرته من أعماقي . .

وجاء اليوم الذي ضاق فيه « عبد الناصر » بمعارضات « فتحى رضوان » رغم حبه له واحترامه إياه . . وقدم الأستاذ « فتحى » استقالته وعاد إلى عمله في التأليف والمحاماة . .

. , and the second second



## موقيفي مين الثبورة ..

عندما قام الجيش بضربته الظافرة ، وعزل فاروقا عن العرش واستوى على السلطة والحكم ، ذهبت مواكب المهنثين ووفود المؤيدين ساعيه إلى مبنى قيادة الجيش رافعة تهنتها معطية بيعتها . ذهب كل الساسة والكتاب وذهب الصحفيون والبارزون في كل مجالات المجتمع . ولا أدرى تماما حما الذي أقعدني عن هذه المجاملة فلم أذهب إلى أحد ، ولم أهنىء أحدا . .

ولا أشك في أن «عبدالناصر» ذكرني وافتقدني . . على أية حال ، فقد كان تخلّفي عن التهنئة خيرا ؛ إذ كان من المحتمل أن يربطني اللقاء المبكّر معهم بأى التزام . . بينما كان الخير كله أن تظل حركتي طليقة تبجاه التطورات السريعة للثورة ، والتي أحسستُ أنها سائرة نحو الدكتاتورية لا محالة . . !!

وهكذا أُتِيح لى أن أُخرج كتابى ( الديمقراطية . . أبدا ) الذي أسلفتُ الحديث عنه . . كما أُتِيح لى أن أكتب ما أشاء في جريدة الثورة ( الجمهورية ) عندما دُعيتُ للكتابة فيها . . كما أُتِيح لى أن أنقد دستور ( ٥٦ ) مركزا على فكرة الاتحاد القومي الذي اعتبرته ممثلا لنظام الحزب الواحد . . !!

ولم أشارك في أي عمل من أعمال الثورة أو أي تنظيم من تنظيماتها .

● لكن حدث وأنا أطالع جريدة الأهرام أن قرأت اسمى بين أعضاء لجنة الآداب والثقافة والفنون ، وهي اللجنة التي أشرت إليها من قبل والتي طالبت فيها بإلغاء الرقابة ، وجرى حول الموضوع نقاش طويل انتهى برفض الاقتراح . . !!

● كذلك تلقيتُ ذات يوم خطابا يُفيد بأننى اختِرت عضوا بالمجلس الأعلى للآداب والفنون ـ « لجنة النثر » . .

وتقبلت هذا الاختيار \_ وكان مقرر اللجنة المرحوم الدكتور «مهدى علام» وعضوية المرحومين الأستاذ «سعيد العريان» والأستاذ «عبدالرحمن الشرقاوى» والأستاذ «محمد عبدالحليم عبدالله» والأستاذ «عبدالحميد حسن» كما كان بين أعضائها الدكتور «عبدالقادر القط».

وظللتُ في عضويتها حوالي خمس سنوات ، ثم حدث مادفعني إلى الاستقالة منها . . وعكفتُ على تأليف بعض كُتبي . .

ومضت الأيام ينادى بعضها بعضاً حتى جاء اليومُ الذي جمعَتْ فيه بين مصر وسوريا وحدة كاملة ، وتحوَّل الشعْبان والبلدان إلى مهرجان عظيم من الأفراح والليالي المِلاح . . !! بيْد أَنَّه كان لي موقف من هذه الخطوة المتسرعة والتي أوْجَسْتُ منها خِيفة . .

ولا أدرى لماذا كنتُ منذ بدأ مجلس قيادة الثورة يحتكر السلطة أُحاذِرُ وأخاف من كل ما يُقدم

عليه من عمل . ِ ؟!

وهكذا حين طلبتِ الإذاعة منى حديثا عن الوحدة المصرية السورية ، سطّرت كلمة ضمَّنتُها مخاوفي ، ورأيي في أن الوحدة الكاملة بين بلّدين حديثي العهد بالاستقلال مغامرة لم تُحسّب عواقبها . .

وطُّبعا لم أُدْع لإلقاء الحديث الذي كنت قد أرسلتُه لمراجعته والموافقة على إذاعته . . وقلت لنفسى : لقد أديتُ واجبى ، وهذا حَسْبِي .

ويشاء الله سبحانه أن أكتشف سريعاً صواب موقفي .

ويشاء الله سبحانه الله المسلف سريع عبواب الوصى .

فقد حدث أن قرر المجلس الأعلى للآداب والفنون إحياء ذكرى رُوّاد الحرية والأدب والفن . مبتدئا بالاحتفال بذكرى «عبدالرحمن الكواكبي» وهو - يرحمه الله - سورى من حلب . وكنت ضمن الوفد المسافر إلى دمشق ثم حلب . ممثلا المجلس الأعلى . في دمشق أخذُونا نهاراً في جولة دِمَشقية نرى فيها أحياءها وآثارها . وكان مُرافقنا أستاذ جامعي ، لم نكد نبلغ أحد الأحياء الفاخرة حتى أشار نحوه بأصبع كليلة قائلا : وهنا ـ يا حَرام - كان حي السفارات . . !!! وكلمة ـ ياحَرام - في لهجتهم تعنى التحسر والمرارة والحزن . . كما نقول نحن في لهجتنا ـ «فلانٍ مات يا عِيني» !!

تلقيتُ بِوعى سديد الرسالة التي تُبلِّغها كلمة ـ يا حرام ـ لكل من كان له قلب . . وأدركتُ أن الوحدة التي حرَمت سوريا من شخصيتها ، وعلّمها ، وسفاراتها موضع أسف وجزع ـ على

الأقل عند كثير من المثقفين.

ومضت أيام أخرى مُزدحمات وليال مُثقلات حتى جاء يوم الواقعة والقارعة . . فقد قام الجيش السورى بانقلاب ضد الوحدة ، وكان مدير مكتب « المشير عامر » هناك وبصره الذى يبصر به وسمعه الذى يسمع به هو « عبدالكريم النحلاوى » الذى تولَّى كِبْر الانقلاب . ومِن عَجب أن الانقلاب وقع والمشير هناك ، والأعجب أنه شيع إلى مصر تشييعا غير كريم . . !! واضطربت الأمور بين يدى « عبدالناصر » اضطرابا شديدا ، فهو يعلن إرسال القوات المسلحة إلى سوريا لِوَ أد الانقلاب . . ثم يعود بعد ساعات ليعلن أن الجندى المصرى لن يقاتل أخاه السورى . . وهو يذيع بيانا يعترف فيه بخمسة أخطاء ، كانت وراء الانقلاب . . وأذكر أن الخطأ الثالث كان غياب النقد وإفساح الثورة صدرها لأهل الولاء مما حدًا بالمخلصين إلى الابتعاد

وحرمان الثورة من خبرتهم . . ومع ذلك لم يُوضع هذا الخطأ ولا غيره موضع التصحيح ، والاعتبار !!

ثم راح الرئيس عبدالناصر يُعالج الانقلاب ، الخارجي بانقلاب داخلي (!!! ) فشكّل ما سُمّي يومها باللجنة التحضيرية ، مُفتتحا اجتماعاتها ببيان خيّب آمال كل الراشدين . . !! ضمَّن هذا البيان ـ كما قلت ـ بعزل أعدء الثورة في مصر . .

وهل بقى فى مصر من له حول أو قوة يَشْغَب بهما على الثورة حتى يُعزل ويُهان ؟؟!! لكن للمِحْنة تفكيرها ، ولقد كان (عبدالناصر» في مِحْنة نسجَت خيوط نهايته .

ووَقع الاختيار على لأكون أحد أعضاء اللجنة ، وهناك وفقنى الله توفيقا عظيما ، فقلت في الموضوع قولاً بليغا وصريحا . . وجَرى حوار طويل بينى وبين « عبدالناصر » على مدّى ليلتين . . وبعد ثلاثين ليلة في الاجتماعات المتوالية اقترع على قرار العزل . . ونادى رئيس اللجنة « أنور السادات » قائلا : الذين لا يُوافقون على العزل يقفون . .

وهناك \_ وقفتُ وحدى . . وتندَّت عيناى بالدموع ، فرَحا بموقفى هذا . . وحُزنا على الاخرين الذين كنت على يقين بأن ثلاثة أرباعهم ضد العزل ، ولكنهم \_ ومعهم عُذْرهم \_ يخافون ويرتَجفون . . !!

وصدرتْ صحف الصباح مُبَشَّرة بالفوز العظيم . ؛ فقد وُوفِق على قرار العزل بالإجماع الذي لم يشِذُ عنه سوى عضو واحد هو : خالد محمد خالد . !!!

ولما كانت الخطايا ينادى بعضها بعضا ، فقد أفضى قرار اللجنة الذى باركه فيما بعد المؤتمر الشعبي إلى خطيئة كبرى أسموها : \_ « لجان تصفية الاقطاع » . . !!

الشعبى إلى خطيئة كبرى أسموها: ـ « لجان تصفية الإقطاع » . . !! وبهذا القرار بلغوا قاع التخبُّط والضلال . . فأيّ إقطاع هذا الذي سيُصفُّونه ؟؟ لقد صُفيّ الإقطاع في السنة أو في السنتين الأوليين من الثورة . . ولكن لابد من خِداع الشعب حتى لا يأبه بالنّكال الأليم الذي سينزلونه بضحايا هذه اللجان !!

لقد قلت لنفسى يوم هزيمة يونيه - ٦٧ - السَّاحقة والماحقة - أن أسبابها التي صنعناها بأيدينا كثيرة . . ولكن السبب المباشر لها كان هذه اللجان المشئومة « لجان تصفية الإقطاع » !! لقد شرَّدوا العائلات الكريمة والبريئة شرَّ تشريد .

كان ينادون ربَّ الأسرة بالهاتف ـ التليفون ـ يا فلان . . أنت وأسرتك تكونون غدا بالفيوم مثلا ، أو المنيا ، أو سوهاج . . !!

ويتوسَّل إليهم أن يمنحوه فرصة ولو ثلاثة أيام ليسافر ويبحث عن مكان يُؤويهم . . ويجيئه الجواب :

- إحْنا قلنا بكره يعنى بكره ، ويقفل التليفون في وجهه . . يا أولاد الأفاعي !!! هل أعطيْتم الله إجازة وجلستم على عرشه تتحكمون وتُجْرِمون ؟؟!!

● ومن العزل ولجان تصفية الإقطاع إلى « التنظيم الطليعى » الذى أُريد به أن يكون أوسع وأحكم شبكة للتجسس الخبيث . . ولى مع هذا المشخ قصة . . فذات يوم تلقيت مكالمة تليفونية من المرحوم السيد «مجدى حسنين» يرجوني فيها أن أزوره بمكتبه .

تليقونية من المرحوم السيد لا مبدئ الذي يقع في شقة واسعة ، يُسْلِمُكُ فيها باب ، إلى وحين ذهبت إليه رَاعَني منظر مكتبه الذي يقع في شقة واسعة ، يُسْلِمُكُ فيها باب ، إلى باب . . والأبواب كلها ثم غرفة المكتب من الداخل مُسَيَّجة بسياج لا يَخترقُه صوت باب ، إلى باب . . والأبواب كلها ثم غرفة المكتب من الداخل مُسَيَّجة بسياج لا يَخترقُه صوت

ولا همس .
قلت لنفسى : "كيف إذن يكون مكتب « صلاح نصر » مدير المخابرات العامة . . ؟!
استهل « مجدى حسنين » حديثه بإبلاغى تحية الرئيس « عبدالناصر » وسلامه . .
ثم ثنّى بإبلاغى رغبته فى أن أستجيب لرجائه وأقبل عضوية التنظيم الطليعى . . وكنت
لم أسمع به من قبل . . ولما سألته : ما هذا التنظيم ؟؟ أجاب : بأنه تنظيم يعتمد على اختيار
أكثر العناصر وطنية وإخلاصا . . وأنه يعتمد على السرية التامة بالنسبة لأعماله وأسماء

أعضائه . . وأنه سيكون أكبر سُلطة في مصر كلها . . وهنا تذكرت المرحوم « الاتحاد القومي » حين شكّلوه وأعلن الرئيس « عبدالناصر » بنفسه أنه سيكون أعلى سلطة في الدولة . . . !!

واستأنف (مجدى حسنين ) حديثه قائلا : وسيتكون التنظيم من مجموعات ، لكل مجموعة مُشرف أو مُقرّر .

وقد اجتمع بنا الرئيس عبدالناصر وطلب منا ترشيح الشخصيات الصالحة لهذه المهمة ، وبدأ هو بترشيح بعض الأسماء . وكان اسمك من بينها . . فرجوته أن تكون من مجموعتى ويترك لى أمر الاتصال بك وإقناعك . .

وأقسم بالله ، لقد كان يحكى أقصوصته ، وأنا أتّميّز من الغيظ والحيرة والمرارة . . !! تنظيم طليعي إيه ؟ وِهباب إيه ؟!

ألا يُزال هناك مجال للعبث والضياع ؟!

• • •

وكان عليّ أن أُفصح له عن رأيي. فقلت له: -

أوّلاً \_ يا سيد مجدى ، أرجو أن تبلغ سيادة الرئيس شكرى على حسن ظنه بى واحتياره

إننى فهمت مما قلت أن هذا التنظيم سِرِّى . وأنه سيكون أعلى سلطة فى البلاد . وانى فهمت مما قلت أن هذا التنظيم سِرِّى . وأنه سيكون أعلى سلطة فى البلاد . ومعى نصيحة أرجوك أن تنقلها عنى للرئيس . . إنه لا يليق بدولة معها الجيش والبوليس وكل أجهزة الترغيب والترهيب أن تنشىء تنظيما سِريا . . إنه أمر غير مفهوم بقدر ما هو غير معقول !!

ثم ما معنى أن تكون هذه الخلايا السّرية أعلى سلطة في الدولة ؟؟

إننى من كل قلبى أتمنى وُقْف هذا المشروع واستبعاده قبل أن يقضى على البقية الباقية من الأمل في قيام ديمقراطية حقيقية . .

وانتهى لقاؤنا بأنه سيبلغ الرئيس وجهة نظرى واعتذارى .

وذات يوم \_ تلقيت من الدكتورة \_ بنت الشاطىء \_ مكالمة تليفونية تسألنى : لماذا لم تحضر اجتماع الأمس ؟؟

- أى اجتماع يا سيدتى ؟؟

- اجتماع لجنة التنظيم الطليعي . . !!

أى تنظيم ؟؟ لقد رفضت أن أكون عضوا فيه . .

- لقد أخبرنا مجدى حسنين أنك عضومعنا . .

شكرا لك يا دكتورة \_ وغداً سأكشف الأكذوبة للرئيس ذاته .

. . .

كان الأخ « خالد محيى الدين » أيامئذ مشرفا على دار أخبار اليوم . . وفي الصباح اتصلت به تليفونيا ، ورجوته أن يتسع وقته للقاء عاجل وسريع ، فقال : إنني في انتظارك الآن بمكتبى في الأخبار .

وُذَهْبَتُ من فورى . . وقصصتُ عليه كل ما دار بيني وبين مجدى حسنين من حديث . ثم ما أخبرتني به الدكتورة بنت الشاطىء .

وما كدتُ أفرغ من حديثى حتى زفْر زفرة ممرورة وقال : الله يقطعه مجدى حسنين عمل لنا مشاكل لا أول لها ولا آخر . .

وأدركت أنه \_غفر الله له \_ أساء إلى كثيرين ، ثم قلت للأستاذ ( خالد محيى الدين ) : لى عندك رجاء أرجو تحقيقه . . أن تبلغ الرئيس ما حكيتُه لك . . وتُبلِغه رجائى في أن يأمر (مجدى حسنين ) برفع اسمى من كشوف مجموعته ومن التنظيم كله . .

كنت أحس أننى بهذا أسىء إلى مشاعر الرئيس ، فقد كنت أبدو كمن يرى فى هذا التنظيم وباء يَلوذ منه بالفرار . . ولكن لم يكن هناك بُد من صُنع ما صَنعت كيما يَطمئن خاطرى ونفسى . .

ووعدنى الأستاذ « خالد » بتحقيق رجائى مؤكدا أنه سيتصل بالرئيس اليوم ، ويبلغنى غدا بالنتيجة .

وَفَى غَدٍ وَفَى الكريمُ بوعده . . وأخبرني أنه نقل للرئيس الصورة كاملة . . وأنه يُطمئنني إلى أن كل شيء سينتهي اليوم وسيكون لي ما أريد . .

. . .

هذا مَثل يُرينا كيف كانت الأمور تسير . . فمجدى حسنين من الضباط الأحرار البارزين . .

وهو \_ رحمه الله \_ منشىء مديرية التحرير . . وموضع ثقة ﴿ جمال عبدالناصر ﴾ . . ومع ذلك فحين ازْتِمَن على إحدى مَهام التنظيم الطليعي ،كان كل همه أن يظهر أمام الرئيس كرجل قادر على أن يحشد له من الأسماء ما يسره ويُرضيه - غير ملتزم بجانب الصدق ، ولا حتى بثقة زعيمه

في مايو - ٦٧ - حمى وَطيس المعركة بين أمريكا ومصر - أوبين (جونسون) و « عبدالناصر » وهنا في منطقتنا اشتعل الخصام بين « الملك حسين » و « عبدالناصر » وراحت إذاعة الأردن يوميا تُعيِّره بمرور السفن في خليج العقبة حاملة من إسرائيل وإليها كل حاجاتها من بضائع وبترول ، وكان كل خصوم الرئيس الراحل يُعيّرونه محاولين استفزازه واستدراجه إلى مؤامرة محبوكة ومحسوبة !! ثم حشدت إسرائيل قواتها على الحدود بينها وبين سوريا . . وانطلقت تصريحات صقورها مهددة بضرب سوريا . .

وأمام إذاعات الأردن ونقلها أحيانا بعض ما تكتبه بعض الصحف الأمريكية الممالئة لإسرائيل استولى على هاجس مُقْلق بالخوف من أن يفلحوا في استفزاز «عبدالناصر» وحَمْله على أنّ يقفز قفزة في الظلام . . !!

وَفَعَلاَ وَقَعَ مَاخَشِيتُهُ . . فَفَى شَهْرِ مَايُو أُرسَلْتُ مُصَرِ إِلَى السَّكُرِتِيرِ الْعَامِ لَهِيئة الأمم قرارها بسحب القوات الدولية من غزة وخليج العقبة .

وهنا لابد من شهادة ننصف بها عبدالناصر.

فعلى الرغم من أنه أعطى الفرصة لاستدراجه ، فقد كان حَذِراً في مُخاطرته تلك ، فأعلن أنه لا يريد سحب القوات الدولية كلها ، ولا سحبها تماما . . إنما يطالب بإعادة توزيعها . لكن كان هناك رجل خطير لم نعرف دوره إلا من إذاعة موسكو في أعقاب الهزيمة . . ذلكم هو « رالف بانش » الذي وصفه راديو موسكو في إذاعته العربية بأنه عميل أمريكا في الأمم المتحدة . . واتهمه بأنه في هذه الأزمة لعب دوراً في منتهى السوء . . إذ قطع على (عبدالناصر) طريق الرجوع عن قرار السحب أو تعديله ، مُسْتِفزًا عناده بإبلاغه الحكومة المصرية أنه يرفض هذا التعديل \_ وعلى « الرئيس ناصر » أن يقبل بقاء القوات الدولية كلها ، أو سحبها كلها . . !! وجميع المتآمرين من ﴿ جونسون ﴾ و ﴿ إسرائيل ﴾ إلى خصوم ﴿ عبدالناصر ﴾ في العرب وفي الغرب يعرفون كم هو عنيد ـ فلما واجَهة « بانش » بهذا التحكّم « لعن أَبُوخاشُه » وقال : فلترحل القوات كلها ، وهذا قرارنا النهائي ، لا رَجعة فيه . . !! وانسحبت القوات الدولية ، وزحَفت لاحتلال مواقعها قواتنا المسلحة التي ثَبت أنها كانت بحاجة إلى مِزيد من الوقت تَدبر فيه أمرها ، وتستوعب تدريبها ، وتستكمل استعدادها . . في تلك الأيام كَنا ـ الأستاذ فتحى غانم وأنا ـ نتناوَب يوميا كتابة افتتاحية ( الجمهورية ) ولم تكن

الظروف التي نعيشها تسمح بكلمة واحدة فيها رفض ، أوحتى التساؤل : لماذا حدث هذا ؟؟

وإلى أين نسير ؟؟

فالبلّد أصبح بين عَشِيَّة وضُحاها في حالة حرب . . ولا مجال هناك إلا للكلمة المشجعة لجنودنا ، والمنعشة لأمالنا . . لكننى تسلّلتُ بين تلك الظروف وكتبت في الجمهورية : « برقية مفتوحة إلى الرئيس « عبدالناصر » أرجوه فيها ألا يكون البادىء بالحرب ، حتى يظل الرأى العام العالمي بجانبنا . . وأعترف الآن أنني كنتُ مخدوعا ومخطئا ، في رأيي ذاك . . وكان الخير كل الخير ـ لاسيما بعد اقتناعنا بأن إسرائيل تتهيأ لضرب سوريا ، وبعد ترحيلنا القوات الدولية ، وحشد قواتنا في سيناء . .

أقول: كان الخير إذن أن نكون أصحاب الضربة الأولى ، لاسيما ونحن نعلم أن نصف قوة إسرائيل في كل حرب تخوضها ماثل في إجادتها توجيه الضربة الأولى لعدوها . !! وقد تواترت الأنباء يومئذ بأن هذا ، كان رأى المشير «عبدالحكيم عامر» وأنه ألح على الرئيس كثيرا كي يظفر بموافقته . . ولعل «عبدالناصر» كان سيأخذ أخيرا بهذا الرأى ، لولا زيارة السفير السوفيتي له في فجر يوم العدوان ، وإبلاغه رجاء الاتحاد السوفيتي ونصيحته ألا يكون البادىء بالحرب . .

ولكن ، إذا كان السوفييت بكل إمكاناتهم قد خُدِعوا . . أفكَثيرُ علينا أن نُخدع أيضا . . ؟!

قامت الحرب فجأة . . وانتهت فجأة . . والتهمت إسرائيل في أيام كل سيناء . . والضفة الغربية . . ومرتفعات الجُولان . .

وأعلن « عبدالناصر » في بيان حزين مسئوليته الكاملة عن الهزيمة ، وعاقب نفسه بالتنحى عن منصبه وجميع سلطاته .

وخرجت الجماهير أو أُخْرِجَتْ إلى الشارع بعد إلقاء البيان مباشرة وفي الأيام التالية رافضة التنجي ومطالبة ببقاء «عبدالناصر».. وتوالَتْ صيحات أكثر زعماء العرب مطالبة ببقاء الرئيس.

. . .

بعد الهزيمة بيومين أعلن « عبدالناصر » أن الطيران الحربى الأمريكي اشترك في الحرب مع الطيران الإسرائيلي . . وتبعه في هذا الإعلان «الملك حسين » . .

أى وطنَّى شريف لا يتميَّز غيَّظا وحقدًا على أمريكا إن صِحِّ هذا الاتهام ؟!

ولقد كان يبدو لنا صحيحا . . فإذا كان «عبدالناصر» قد افْتغَلَه لِيُوارِيَ هزيمته . . فإن الملك حسين في غير حاجة إلى هذه الكِذبة !!

وكنا يومئذ نفكر هكذا \_إذا كانت أمريكا ومعها ربيبتها إسرائيل قد ائتمروا بنا جيشا، ووطنا ، وأمة ليشفوا غيظهم من « عبدالناصر » ، فلبق « عبدالناصر » إذن . . ولتكن العواقب ما تكون . . وفي صُحبة هذا التفكير كتبتُ مقالا نُشر بالجمهورية عنوانه : « ابْقَ أيها

الرئيس »!! كنت في قِمّة الانفعال والغيظ وأنا أكتبه ، حتى لقد قلتُ فيه : ـ « لن ندّعَ الشمس تُشرق على من يريد بك السوء » . . !! بينما كانت الشمس تُشرق على أعدائه جميعا وتختصنا نحن بالإظلام . . !!

ولم تمض سوئي أيام قليلة حتى اعترف «عبدالناصر» و «الملك حسين » بأن الطيران الأمريكي لم يشترك في الحرب ؟؟!!

إذن فيم كان الاتهام الأول ؟؟

قَالاً: إِنَّ الطائرات المُغيرة على الجبهات الثلاث المصرية ، والسورية ، والأردنية كانت من الكثرة بما تفوق أعداده ما عند إسرائيل من طائرات فظنوا أن الطيران الأمريكي يقاتل مع طائراتها . . ولكنهم اكتشفوا أخيرا أن الكثرة كانت في عدد الطلعات للطيران الإسرائيلي الذي كانت طائراته تتلقى تموينها وبنزينها من خزانات طائرة في جو السماء . . أي أنها لم تكن بحاجة إلى قطع مسافات طويلة في خُدوها ورواجها لكي تمون بالبنزين . . ؟!! وعجزنا عن أن نفهم . . وقلنا : لِيَكُنْ ما يكون . . . !!



بقى «عبدالناصر» فى مكانه رئيسا للجمهورية وللوزارة . . وبدأت مفاوضات التسوية . . وسخا ببعض التنازُلات الهامة بعد أن قام بتصفية الحساب الذى كان بينه وبين المشير عامر ورجاله ، حيث طالت هذه التصفية أيضا و شمس بدران » مدير المخابرات العامة . . الحربية . وبقية رجال المشير عامر الذى أنهت التصفيات مهمتها بالإجهاز عليه . . !! ووقعت التصفيات مهمتها بالإجهاز عليه . . !! ووقعت فى تنفس الناس النس الناس . .

ووقعت في الأردن مذابح «أيلول الأسود» وقام الجيش الأردني بأبشع حوادث القمع للفلسطينيين . وكأنَّ الملك حسين انتهز فرصة مظاهراتهم الغاضبة ، وهي تملأ شوارع «عمان» بصياحها «يسقط جمال عبدالناصر» وهي التي كانت تُسبح بحمده قبل الهزيمة والتنازُلات . . !! أقول : كأنما انتهز الملك هذه الفرصة حيث لن يثور «عبدالناصر» دفاعا عنهم إذا هو أذاقهم العذاب الأليم .

كأنت القاهرة تشهد مؤتمر قمة عربيا ، وانتلب المؤتمر الرئيس «جعفر نميرى» رئيس السودان يومئذ ليرجو الملك حسين أن يرفع يده عن الفلسطينيين ، وبُجدُّد دعوت لحضور المؤتمر . . وعاد « نميرى » ليحكى للمؤتمر ما رآه من فظائع ومُوبِقات !! وأخيرا جاء الملك إلى القاهرة . . كانت حجته في تبرير صَنِيعه ، أن الفلسطينيين في الأردن كانوا يشكلون دولة داخل الدولة . . وأنه صابرَهم طويلا ونصحهم كثيراً دون جَدوَى !!

• • •

كان « عبدالناصر » يُشارف النهاية ، ولم يُفده العلاج القاسى الذي أُجرى له في الاتحاد السوفيتي . . وذات يوم وهو في المطار يودع أمير الكويت جاءه النذير ، وحمل في عربته إلى داره ، حيث فاضَتْ روحه .

ولعل ما أحزنه في ساعة الاحتضار أن الموت لم يُمهِله حتى يُواصِل « حرب الاستنزاف » التي كان يَشُنُّها بنجاح على القوات الاسرائيلية . . رحمه الله . .

وخلَفه على « العرش » الرئيس « أنور السادات » !!

أولا \_ بوصفه نائبا للرئيس الراحل . . ثم لنتيجة الاستفتاء . . واستهلَّ عهده بالقبض على «على صبرى» و « شعراوى جمعة » و « سامى شرف » و « وجيه أباظة » وآخرين من زملائه رزملائهم !! متهما إياهم بمحاولة خلعه ، وإحداث فراغ دستورى يعرض البلاد للفوضى والخطر . .

ولم يشفع لأحد ماضيه . . حتى الفريق «محمد فوزى» الذي أعاد تنظيم الجيش بعد الهزيمة بصورة مُشَرفة ، ساقه إلى المحاكمة والسجن . . !!

● كنت في بداية حركة الاعتقال على موعد مع السيد « وجيه أباظه » في مكتبه ، لنستأنف الحديث في موضوع بالغ الأهمية . . وهناك لقيني بعض موظفي المكتب ، وكسّى وجوههم الوجوم عندا علموا أنني على موعد معه . . وتبادلوا النظرات المضطربة ، وأخبروني أنه قد لا يحضر اليوم . . وأدركتُ أن شيئامًا قد حدث . . وفعلا كان قد اعتقل . .

و ﴿ وَجِيهِ أَبَاظُهِ ﴾ رجل أَجِدُني مستعدا ، لأن أقاتل من أجله !!

ليس لأنه « بلدِيًاتي » أو صديقى . . بل قبل ذلك لأنه أيام الإعداد للثورة ، كان ثوريا أصيلا ، وكان المستول عن طبع المنشورات السرية في « دار النيل للطباعة » والمستول عن تهريبها من المطبعة إلى مراكز توزيعها . .

وبعد الثورة حين عَمِل محافظا للبحيرة . . ثم محافظا للقاهرة . . أَبْلَى بلاء حسنا ، ونجح نجاحا متفوقا . . وكان طموحه إلى النجاح في خدمة الناس وإجادة العمل عظيما . . وإليكم الموضوع الذي قلتُ إنني كنت على موعد معه لنستأنف فيه الحدث يوم فُوجئت بنبأ اعتقاله . .

● كنت في تلك الأيام يأخذني الحنين إلى الصلاة في مسجد «عمرو بن العاص» بمصر القديمة . . وما كانت تفوتني صلاة الجمعة فيه دوما . . وأتاح لي ترددي المستمر عليه أن أرى الرزايا التي يتعرض لها أول مسجد للإسلام أنشىء في مصر . . وثالث مسجد للإسلام في أفريقيا كلها . .

كان من الداخل أشْعَثَ أغْبر . ومن الخارج مباءة لأوساخ الفضلات الأدمية . وعلى بعد أمتار منه مساحة عريضة تستوطنها صناعة الفَخَار وذَوْوها . وتزحف عليه المقابر ـ بعضها مهجور ، وبعضها مسكون ترتادُه النساء يوم الجمعة ، فيزداد المشهد بهن نُكرا . !! ورأيت من واجبى لَفْت نظر المسئولين إلى هذه الماساة . فَلِمن أذهب ؟؟ إلى محافظ القاهرة طبعا . .

أسرعت الخُطى ذات يوم إلى الصديق الكريم السيد « وجيه أباظه » محافظ القاهرة . .

وأخبرته أن هناك جريمة ارتُكبت ولا تزال تُرتكب مع أعرق مساجد مصر ، وأنصت لى فى اهتمام وتأثر . . وقال لى : بعد غد إن شاء الله تأتينى وسنذهب معا لمعاينته . .

وفى الموعد المحدد كنت معه ، واستأنانى بعض الوقت . ولَبِئتُ مَلِيا ، بينما يتوافد على مكتبه رجال فانجِرون ، حسبتهم ضُيوفا ، حتى أذا بلغ عددهم حوالى عشرة . . التفت المحافظ نحوى وقال : إنهم ذاهبون معنا . . وابتسمت وأنا أقول لنفسى : لا يزال وجيه بك مُولَعا بالمظاهرات . . !!

وانطلقنا في عربات تتسع لنا . . وعند مسجد «عمرو» أنخنا رواحلنا ، ودخلنا المسجد ، وكان خلال تطوافنا بأنحاثه يتحدث إلى بعض الذين معنا مبديا ملاحظاته ومعطيا توجيهاته . . وهنا أدركت أن السادة ليسوا ضيوفا بل هم كبار المسؤلين في المحافظة . . وأن المحافظ ليس في ذيارة عمل . . وطُفنا بالمسجد من الخارج فرأى «هرجلة» المقابر . . وبصر بمستعمرة الفخار . . وألقى نظرة مستوعبة على ميدان المسجد وعلى جدرانه الجانبية والخلفية . . وأمام كل نشاز يلقى توجيهاته ويصدر أوامره لكبار المسئولين الذى جاء بهم معه ليردوا على الطبيعة سؤءات الإهمال ، وليتخذوا معه قراراتهم بما يجب عمله ، كل واحد في دائرة اختصاصه . . !! فأصدر إلى أحدهم أمره بنقل مستعمرة الفخار فورا إلى مكان بعيد يحسن اختياره . . وأمرا آخر بنقل المقابر الزاحفة على الجامع إن أمكن ، أو تسويرها بسور مرتفع وتجميل منظرها . . وثالثا لمسئول العمارة والبناء ، ورابعا لمسئول المرافق والنظافة . . وهكذا بهرني الرجل بأسلوبه الفذ في المواجهة والتنفيذ . . وزادني انبهاراً حين عدنا إلى مكتبه ، فإذا به قد أعد في ذهنه « مَلفًا » كاملا للقضية كلها . . !!

حدثنى عن أنه سيدعو العالم العربي والإسلامي لإنشاء صندوق لحماية وصيانة الأثار
 الإسلامية حيث تكون .

● وحدثنى عن إنشاء دار كبرى للضيافة بجوار المسجد بعد توسعة المساحة المحيطة به وتستقبل هذه الدار جميع الشخصيات الإسلامية التى تزور القاهرة وتعقد بها المؤتمرات الإسلامية التى تستضيفها القاهرة ...

● وحدثنى عن إمكان شَق شارع فسيح يصل جامع (عمرو) بمسجد الإمام الحسين . واخبرنى بأنه سيعد من فوره مشروعا بكل هذا . . وعلى أنا إعداد بحث تاريخى مُوسِّع عن المسجد ـ نشأته ، وتطوره ، وكبار الأثمة والشيوخ الذين درسوا فيه ، وكل ما يتصل بتاريخه الدينى والعلمى .

واتفقنا على لقاء قريب ـ كان في ذلك اليوم الذي قصدتُ فيه مكتبه أحمل فرحتى واحلامي ، فإذا الرئيس « السادات » الذي كان قد أعلن في أُوليات عهده أنه « سَيَفُرُم » كل من

يرى فيه ضعف الولاء له ـ قد سبقنى إليه بالعزل والاعتقال . . !!!
ومات المشروع الكبير ، بغياب رُجُلِه الكبير . . وعندما حُوكم بتهمة باهِتة ، وقضى فى
سجن خاص بعض الوقت ، جاءه من ينصحه بكتابة التماس بالإفراج عنه يرفعه إلى الرئيس
السادات ، فرفض . . وآثر البقاء فى سجنه حتى يخرج كريما وعظيما . . !!

. . .

كان الرئيس السادت شَغُوفاً بأن يُضْفى على نفسه قداسة الهِيَّة ( . . . . ) لعله عبَّر عنها بِمِقُولته المأثورة : - « أنا آخر الفراعين الذين حكموا مصر » . . . ولم لا ؟ ألم يكن فرعون الها ؟؟!!

وبسبب هذه الثقة المفرطة كان يعمل أعمالا طيبة ، تتحول فيما بعد إلى نتائج سيئة . . لماذا ؟؟ لأنه لم يكن يُتابعها بالرعاية والرقابة والحزم وصدق النوايا . . بل كان يتركها لبِركَاتِه فَتُبُوء بالفشل والخذلان . . !!

● من ذلك مثلا ـ عندما حاول تحرير الاقتصاد المصرى من وطأة التوجيه ، وإخراجه من النفق المظلم ، تركه نَهْباً للمستغلين وانتهى إلى (انفتاح) متفسخ مَوْبوء . . !!

المعلم ، فرق فيك أيضا عندما أراد الديمقراطية ، لم يَرْعَها حق رعايتها ، ولم يُسورها بصدق النية وإخلاص القصد . فجاءت ديمقراطية مُسايَرة ومُناوَرة . كما كانت ديمقراطية النية وإخلاص القصد . فجاءت ديمقراطية مُسايَرة ومُناوَرة . كما كانت ديمقراطية وإجراءات » الاديمقراطية وقرارات »!! فكانت مشروعات القوانين تأخذ الشكل الديمقراطي في الإجراءات لاغير ، فيُقدَّم المشروع إلى مجلس الشعب الذي يُناقشه ثم يُجيله إلى اللجنة المختصة فتتدارسه . وتكتب تقريرها . ثم يُعاد إلى المجلس الذي يُعاود بحثه في ضوء التقرير المقدَّم إليه . وكل هذه خطوات ديمقراطية . لكن حين تدق ساعة اتخاذ القرار تغيب الديمقراطية تماما ويأخذ مكانها قرار الرئيس الذي يُوحَى به إلى أغلبيته الحزبية في المجلس ، أو قولوا : يُمْلَى عليها فتقترع عليه وتُصوِّت له . .

ليس ذلك فحسب ، بل ترك الديمقراطية تُعانى سوء التغذية وفقر الدم !! وهل يُغذيها شيء كحرية الكلمة ، والحركة ، والمعارضة . .

لكن الرئيس ـ رحمه الله ـ ضاق بهذه الحريات صدرُه . . وذات مساء اعتقل ألفا وخمسمائة من القادة والكتاب والصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء . . ومن أصحاب الرأى الذين ظنوا ـ وبعض الظن إثم ـ أنهم يَحْيَوْن في مُناخ ديمقراطي رشيد . . !!

 $\bullet$ 

وكان أسوأ تجديف ضد الديمقراطية أيامئذ، نوع غريب من التجسس المرهِق سلَّطة

« السادات » على خصومه ، أو من يظن أنهم خصومه ، أو من يُحتمل أن يكونوا يوما من خصومه . . !!

ولقد استوصى بى خيرا «!!!» واختصنى منه بنصيب كبير - مع أنى لم أكن أيدا من خصومه . . ولا يُظن بى أن أكون من خصومه . . ولا يُدركنى احتمال أن أكون من أولئك الخصوم . . !! ومع هذا ظل يطاردنى بالصوت وبالصورة فى بيتى . . ومع ذوارى وأصدقائى . . وفى كل مكان يحتوينى . . بل حتى حين كنت أجالِسُ مكتبى لأسطر مقالا ، كانت أجهزته الشيطانية تلتقط صورة المقال . .

قد تعجبون ، وربما لا تصدقون !! ولكنى أقول لكم : أهناك واقع أبلغ من اليقين ؟؟ إن ما أحدثكم عنه الآن لم يكن يقينا فحسب - بل هو يَقين اليقين !!!

ولقد رجوت يومها الأخ الكريم المهندس «سيد مرعى» أن يبذل جُهدا لكشف الغُمَّة ، فأفلحت شفاعته حينا . . ثم «عادت ريمَه ، لعادتها القديمة » !!!

ومات « السادات » \_غفر الله له \_ تاركًا لى تلك النزوة الشّريرة والضالَّة ، وكأنها نصيبى وميراثى من تركته ؟!

وحسبنا هذاً القدر من الحديث . . فما كل ما يُعرَف يُقال . . ؟!!

. . .

ومهما يكن من أمر ، فلابد من الاعتراف بأن « السادات » بدأ بداية طيبة وموفقة حين أفرج عن الأنوف من المواطنين الذين كادوا يتعفنون في سجون صلاح نصر ، وشمس بدران ، وحمزة البسيوني . . والذين ذهب «عبدالناصر» بوزرهم جميعا !!

أخرجهم السادات من السجون والمعتقلات وأجرى تسويات عادلة لحالاتهم الوظيفية ، كذلك لا ننسى صلحه مع إسرائيل بعد انتصارنا العظيم في حرب ـ ٧٣ ـ . . ذلك الصلح الذي مهما يكن فيه من قُصور ، كان خطوة في الطريق الصحيح ـ وكما وصفتُه يومها بأنه لاعيب فيه إلا أن الطرف الآخر فيه ـ هو إسرائيل . . لأنها عودتنا دائما خُلف الوعد ، والنُكْث بالعهد . . !!

لن ننسى للسادات خيرا كثيرا صنّعه . . ولكنه اقْترف نفس الخطيئة التى ارتكبها « عبدالناصر » رحمه الله . . وهى الغرور بالنفس وبالسلطة وبالقوة . . ثم غِياب الإيمان الحق بالديمقراطية الكاملة والثقة بها والسّير فى صحبتها . .

كذلك استسلامه للترف . . وإن كان المهندس « عثمان أحمد عثمان » أقسم لى بالله العظيم مرتين أن السادات مات شحاذا . . وهذا نص تعبيره لى وأنا والسيدة « سناء السعيد » جالسان معه في حديقة منزله بالهرم . . !!

وجاء « مبارك » \_ الرئيس الثالث للجمهورية الثانية . . بادئاً بما بدأ به صاحبه من قبل فافرج عن المعتقلين جميعا . . وأعلن أن اسمه « محمد حسنى مبارك » أى أنه لن يكون تقليداً لغيره . . ووسّع رقعة الديمقراطية . . ولكن أدركه ما أدرك صاحباه \_ ناصر والسادات \_ وهو الخوف من الحرية » !!! فراح يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، مما حوّل الديمقراطية إلى لون باهت ، وقد كان \_ ولا يزال \_ قادرا على تجويد طلائها ، ورفع بنائها .

وفي عهده فَشَتْ للمتطرفين الغُلاة فاشية . . وغَشِيتُ البلاد منهم غاشية . . ولم يكن بوسعه قط أن يدَع البلاد طُعمة للنار ، لاسيَّما بعد أن بدأ يتكشف دور القوى الأجنبية في العمل الحثيث على تدمير مصر التي هي شَجِّن في حُلوقهم جميعا ، ناسين أو جاهلين أنها كِنانة الله في أرضه ، وأن من أرادها بسوء قصمه الله . .

الرصة ، وإن من الرابط المعلق المعلق

لقد آثر المسئولون علاج الفتنة بالحوار . . ومنَّى ؟؟ غَداةَ اغتيال رئيس الدولة وهو وسط جيشه وقِلاعه . . !!

ومتى أيضا ؟؟ غداة مصرع أكثر من مائة وجرح مائة وخمسين من رجالنا فى الشرطة صبيحة يومالعيد ، وأطفالهم فى البيوت ينتظرون أوبتهم ، ليقابلوهم بالأحضان . و « كل سنة وأنت طيب يا بابا » . ولكن « بابا » قد حصدته مناجِلُ البغى والجريمة والضلال . . !! فى هذه الظروف المزلزلة . . جنح المسئولون إلى السّلم ، وقاوموا الجريمة بالحوار . !! وكان بطل هذا الموقف وزير الداخلية يومئذ اللواء « حسن أبو باشا » الذى كافأه المعتدون فيما بعد بكمية من الرصاص المدمر ، أفرغوه فى جسده أمام داره . . فى شهر رمضان المعظم . . وهو قادم من مأدبة إفطار عند كريمته . . يتعجّل الصعود إلى شقته المتواضعة والتى لم يبرخها منذ اختارها سكناً له وهو نقيب فى البوليس . . يتعجل الصعود إليها ليصلى فريضة العشاء . . !!

عرفت «الرجل» بعد نقله من وزارة الداخلية إلى وزارة «الحكم المحلى». وفي أول زيارة له ، طال حديثنا عن الديمقراطية مثيرا بعض الاعتراضات التي يبدو معها وكانه في شك من جَدواها . . يبد أننى اكتشفت خلال لقاءاتنا المتكررة أن إيمانه بها عميق ووثيق . . وأنه يوم كان يسألني مثيرا بعض الشكوك فبها ، بدا وكانه يختبر مبلغ إيماني بها ومدّى ولائي لها . . !!

كانت الانتخابات قبل عهده كوزير للداخلية ترتفع في نسبة الحضور ونجاح الحزب الحاكم إلى تسعين وأكثر من تسعين في المائة . . لكن هبطت هذه النسبة الكاذبة هبوطا كشف عنصر الافتعال فيها في أول انتخابات أشرف عليها السيد «حسن أبو باشا» . . كما أخبرنا في مذكراته المنشورة . . ففي عام ١٩٨٣ - كانت النسبة ١٥٪ - في انتخابات مجلس الشورى . وفي عام ١٩٨٤ - كانت النسبة الحضور لانتخابات مجلس الشعب ٣٤٪ - وكان إعلانه هذه الأرقام الحقيقية مثار نزاع صاخب بينه وبين المرحوم الدكتور « فؤاد محيى الدين » رئيس الوزراء الذي أغضبه إعلان الحقيقة . . وكان يريدها على هواه - تسعين أو أكثر من تسعين في المائة !! بينما كان المواطنون يُباركون شجاعة الوزير ونزاهته . . وينعته الأستاذ « نجيب محفوظ » ـ بأنه أحد أهم منعطفات الممارسة الديمقراطية . .

 $\bullet$ 

ونعود إلى حديثنا عن الرئيس مبارك . .

فعندما غزا « صدام حسين » الكويت ، وأخفقت معه كل محاولات نَهْنَهَةِ غروره وطغيانه ، حَمَلَ « مبارك » مسئوليته كاملة وحمل معها مسئولية مصر جميعها ونستطيع الآن وقد زالت غشاوة العاطفة والانفعال أن نبصر الحقيقة كضوء الشمس ، وفلَق الصباح ، فإذا الذي حدث كان جريمة ـ بكل مقاييس الجريمة ـ ضد العرب وضد الإسلام ، وضد شرف الرجال .

من هنا كان «مبارك» مُعبرا عن كل عظمة القادة الكبار، وهو يتحدَّى «صدام حسين» صديقه بالأمس القريب، ويكبحُ جِماحه، ويُشارك بقواتنا المسلحة في حملة تأديبه، وتحرير الكويت من أكاذيبه . . !!

ولقد كان لى - بحمد الله تعالى وفضله - دور فى تلك الحرب العادلة والفاصلة أدَّيتُه كمواطن عربى ، ومسلم ، وإنسان ، وكاتب يمقت الظلم والاستبداد ، ويُقاتل مع الحرية فى خندق واحد وتحت علمِها الخفَّاق . .

• • •

وأحسب أن الأمور قد وضَحت واستبانت . . فجميع الذين كانوا مع « صدام » نفروا منه ، وابتعدوا عنه ، وتركوه يغرق وحده . . بعدما بَصُروا بما أنزله بشعب العراق من خزى وجوع ودمار . . !!

وكان آخر الناقمين عليه « الملك حسين » الذي حرَّض شعبه عليه من طرَّف خَفِ ، وحضَّه على التخلص من طغيان الدكتاتورية ، وحِثُ الخطى إلى الديمقراطية . . !!

كما أن نفسية « صدام » وخباياها ، قد وضَحتْ واستبانت يوم حاقَتْ به الهزيمة ، فأبَى إلا تدمير الكويت قبل انسحابه ـ أشعل النار في آبار بترولها ، وسَمَّم مياهها ، فقتل الطير المحلق

٥٠٠ \_ قصتى مع الحياة \_ مذكرات خالد محمد خالد

فى سمائها ، والأسماك السابحة فى خليجها . أعوذ بالله !! فيم كان هذا كله يا صدام؟؟

سلجد الخرَّاصون مائة تبرير لهذه الجراثم . .

سيقولون : إنه قتل الأطيار والأسماك حتى لا يُغتدى بها الأمريكان !!

وسمَّم المياه حتى لا يستحم فيها الأمريكان ا!

ودمَّر بالحرائق آبار البترول حتى لا ينتفع بها الأمريكان !! تماما ، كما قتل الأطفال من قبل ، حتى لا يكبروا ويشبُّوا ويُصادقوا الأمريكان . . ؟!!

بن ، على ما ياسرون ويسبون ويسادون الأمر ، واستوت على الجودِيِّ ، وانتهى صدام . . إنما هي ذِكري لمن كان له قلب أوالقي السمع وهو شهيد .

ذكرى للذين أنكروا على مصر ورئيسها دورهما في حرب الخليج . . ولا يزال حَمقًاهُم يُنكرون .

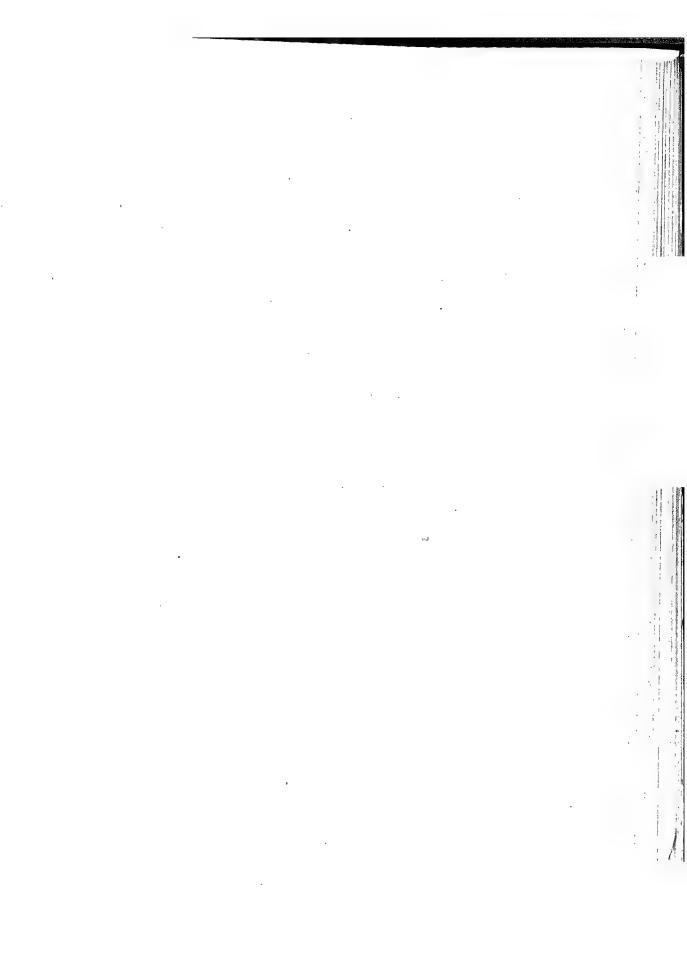

## التضمية بالديمقراطية !!

كان الحل عند الرئيس الراحل عبد الناصر هو ( الدكتاتورية ) وظلّت تُغريه بنفسها ، وتُناديه صباحَ مساء أنْ ( هَيْتَ لك ) ، حتى واقّع من الأخطاء المُرْدية ما انتهى به وبنا وبالأمة العربية الله عامية الله يُستطاع تَفادِيه أو تَحامِيه !!

ولعلّه أحاط به ما أحاط بأبناء جيله وأنا أحدهم من إعجاب بالدكتاتورية أيام كنا في مُبتكر شبابنا . كان هناك تيار شبه عالمي يقود الشعوب إلى الحُنْق على الديمقراطية بسبب الاستعمار البريطاني والفرنسي والهولندي والبلچيكي وغيره من الدول الديمقراطية التي لم تمنعها مباديء الديمقراطية عن احتلال البلاد واستغلال العباد!!

وكان هناك ندير جديد خرج في ألمانيا وإيطاليا ـ هلتر ـ في الأولى . . و ـ موسوليني ـ في الثانية . . وكان هناك ندير جديد خرج في ألمانيا وإيطاليا ـ هلتر ـ في الأولى . . و ـ موسوليني ـ بسبب استعماره الوحشى لـ « ليبيا » ولأطماعه الاستعمارية الجائرة . . بينما كنا نُحب « هتلر » و تبهرنا إذاعته وخطبه واستعداده لمحق الدول المستعمرة ـ بريطانيا هنا وفي الهند وفي السودان وفلسطين وغيرها من الأقطار . . وفرنسا في الشام وشمال أفريقيا وسواها . .

وبلغ فُتُوننا بهتلر مَبلَغا عظيما حتى كان كثير من الناس يسمونه ( محمد هتلر » إذ يرونه مُسلما قد جاء الله به ليؤدب المستعمرين . . وكانوا يتبادلون الحديث عن الرُّؤى الصالحة التي يُرونها في المنام لهتلر . .

ولا أنسى أننى في تلك السِّن وتلكُمُ الأيام ، رأيتُه في منامي مُعْتلياً مِثذَنة الجامع الأزهر ، ويؤذن للصلاة بلسانٍ عربي مُبين . . . !!!

ومَضيتُ أُحدَّتُ أَصدقائي ومعارفي بهذه الرؤيا فَيطرَبون ويفرحون ، ويُقسم أحدهم أنه «المهدى المنتظر» . . وغداً سيُعلنُ إسلامه وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان . . !! وطبعا كانت هذه . . المَراثي ، أضغاتُ أحلام ، أزْجَتْها الأمانِي والتَّطلعات!!

\* \* \*

أقول: لعل .. بل لابد أن يكون «عبد الناصر» قد تأثّر بما تأثر به جيله .. لا سيما وقد مرَّ في مسيرته بحزب مصر الفتاة \_ كما صرَّح هو \_ ومصر الفتاة كانت أيامئذ حربا على الديمقراطية والأحزاب، وبالتالى طليعة جائحة للدكتاتورية الزاحفة ، وكان زعيم الحزب المرحوم الاستاذ « أحمد حسين » أكثر الناس افتتانا بهتلر وبالنَّازِيَّة !!

ويبدو أن إعجاب « عبد الناصر » بالدكتاتورية في سنه المبكرة قد اختباً داخل شخصيته مستوطنا وجدانه وأحلامه ، بحيث لم يُفلح في إجلائه ما عسى أن يكون قد صادفه من تقدير للديمقراطية . .

وقد كان من الممكن أن تطويني الدكتاتورية بين أمواجها ولُجَجها حتى يومنا هذا ـ لولا فضل الله أولا وحفظه . . ثم انغماسي في الحياة السياسية القائمة على الديمقراطية ، وقراءاتي الكثيرة عن الحرية . ظلّ الرئيس الراخل مفتونا بالحكم المطلق ، حتى لقد كان يضع من القوانين ما يُرضى مِزاجه ، ثم بعد حين يخالفها وينقض عليها . .

وراح رأيه فى الديمقراطية يزداد جُنوحا إلى نقيضها . وكان أحيانا يتماوج بين الرغبة فى الديمقراطية ، والولّع بالدكتاتورية التى كانت العوامل المحرِّضة عليها ، والمحببة فيها تحيط به وتَطِن فى سمعه وتستأثر بعقله وقلبه . .

ولعل من المفيد أن أَسُوق بعض الفقرات من ذلك الحوار الذي دار بيني وبينه عَبْر ليلتيْن من ليالي اللجنة التحضيرية التي أسلَفْتُ الحديث عنها . . وهذه الفقرات مأخوذة من المضابط الرسمية لاجتماعات اللجنة المذكورة والمنعقدة خلال نوفمبر وديسمبر سنة ١٩٦١ ـ وإني لاختزلها هنا بالقدر الذي تتسع له هذه الحلقة من المذكرات .

\* \* \*

السيد خالد محمد خالد .. بسم الله الرحمن الرحيم . . ﴿ رَبَّنَا آتَنَا مَنَ لَدُنُّكُ رَحْمَة ، وهيىء لنا من أمرنا رشَدا ﴾ .

﴿ ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذْ هديتنا ، وهب لنا من لَدُ نُكَ رحمة إنك أنتَ الوهاب ﴾ . . أيها السادة : حوَّل مهمة من أَجَلِّ المَهامُ وأصعبها ، نجتمع اليوم مدعوِّين من الحكومة التي تفضلت مشكورة فنادتنا لنشاركها حمل أعباء الموقف ، والحكومة لم تخترنا اعتباطا . بل اختارتنا وهي تعلم أننا نصلح لهذه المهمة الجليلة . . ومعنى ذلك أنها تريد أن تعرف حقيقة آرائنا ، لا أن تعرف الصورة المكرَّرة لارائها . . وتريد أن ننقل إليها أفكارنا ، لا أن نُشاطرها أفكارها . !!

إننا نريد العَزْل لحماية الاشتراكية . . وجَوْهر الاشتراكية يعنى إلَّغاء الامتيازات بين البشر . ومن غير المعقول أن تَلغى الاشتراكية الامتيازات الاقتصادية فى المجتمع وتُقيم مكانها امتيازات سياسية فى الحكم . . ! مِن أجل ذلك يكون الوضع السليم للاشتراكية الحقة ، هو النظام الديمقراطى الكامل الذى يتقدم فيه المجتمع كله ليحمل مسئوليته عن توزيع ثروته ، وتوزيع مسئوليته . . إنكم تسألون : من الشعب ؟ ومن هم أعداء الشعب ؟؟ إن الشعب هم المواطِنون الذين يعيشون فوق هذه الأرض . . وأعداء الشعب هم من يقفون اليوم ضد آمال الشعب وحقوقه . .

وفى هذه اللحظة ، لا أجد أمامى صورة تُضىء لنا هذا المعنى أفضل ولا أمثلَ من سيدنا « محمد » وفى هذه اللحظة ، لا أجد أمامى صورة تُضىء لنا هذا المعنى أفضل ولا أمثلَ من يتهيّأون للانقضاض عليه فى الفرصة المواتية . . ومع هذا ، فقد قال لأهل مكة جميعا : « من دُخل المسجد الحرام فهو آمن » و « اذهبوا ، فأنتم الطّلقاء » . .

أيها السادة : لا أظن أنه يخطر ببالنا أبدا أن نُقصِىَ عن صفوف الشعب أناسا لمجرد أنهم كانوا أثرياء ؟١١ إن الخيانة قد تجيء من الفقير ، كما تجيء من الغنيّ . . إن الخيانة قد تجيء ممن يكونون فى رأينا أمناء للشعب ، ومواطنين صالحين فى هذا الشعب . . إن الخيانة تتقمُّص أصنافا شُتَّى من الناس لكى تلعب عن طريقهم دورها . .

\* \* \*

السيد رئيس الجمهورية عندما ينظر الإنسان إلى الاشتراكية وإلى الديمقراطية بمعناها الغربي يجد أن معنى الديمقراطية بالنسبة للاشتراكية قد يختلف . . ففي الاشتراكية نحد من حريات الناس . حريتهم في التملك ، تدخّل في الحريات . . الحدّ من حريتهم في الاستغلال ، تدخّل في الحريات . . الحدّ من حريتهم في الاستغلال ، تدخّل في الحرية . إذن ، أول ما نتكلم عن الاشتراكية نفتح مباشرة باب الحرية ، وباب الديمقراطية . .

( يُلاحظ هنا الخلْط واضطرابُ الفهم واعتبار الاشتراكية والديمقراطية وَضْعَان مختلفان ، مع أنهما وضع واحد وقضية واحدة ) . .

واستأنف الرئيس حديثه قائلا:

فى المناقشات جاء ذِكر الإسلام ، وقول الرسول لكفار مكة « إذهبوا فأنتم الطلقاء » و « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » \_ متى حدث هذا ؟؟ حدث بعد نجاح الدعوة الإسلامية بعشرين عاما . . ؟؟!! السيد خالد محمد خالد \_ السيد الرئيس ذكر أن عفو الرسول عن المشركين كان بعد أن تم نصره . . والحقيقة أن الرسول عليه لم يعف عنهم وقد تم له النصر عليهم . . بل فعل وهو في اللحظات الأولى من النصر . . بدليل أنه بعد فتح مكة ظلَّ يخوض حروبا ومَغاذِي مع أعداء الله وأعداء دينه . . لكنه كان يعلم أن كثيرين من مشركي مكة كانوا يُناوثونه ظنا منهم أنه لن ينتصر . . أمّا الآن وقد فتح مكة وداهم قريشا في عُقر دارها ، فإن الكثيرين سيقبلون على دعوته ، حتى من بين الذين كانوا يُعادونه ، عندئذ فتح لهم قلبه الكبير وناداهم : « اذهبوا فأنتُمُ الطّلقاء »!!

وصدِّقونى: إنه ليس من صالح أحد أن يُسلَّح الشعب فى فترته هذه بشعارات عنيفة! يجب أن نسلحه بطبيعته الطيبة الممتلئة باليقظة والحب والوفاء .. هذا ما أريد أن أقوله .. وسأظل أقوله .. ، لأننى أومن بشعبى . ليس لى أية مصلحة .. لستُ غنيا ، ولا أنا من أسرة ثرية .. ولقد رأيتُ « المُحضَر » يدخل بيتنا ـ وأنا طفل ـ أكثر من مرة ـ ويحجز على الماشية ، ويحرمنى وإحوتى من ألبانها . . !!

إن من تُسمونهم أعداء الشعب لم أقف لأطلب لهم الرحمة . . بل لأطلب لهم العدل . . ! لأنه لا ينبغى أبدا أن يُؤخّذوا بجريرة لم يرتكبوها في المجتمع الاشتراكي المُزمَع قيامه . .

\* \* \*

السيد رئيس الجمهورية .. بالنسبة لما ذكره الأخ خالد فإن حرية الكلمة موجودة . . وبالنسبة لك أنت بالذات هي موجودة . . وكنت تكتب في الأهرام ، وأنت الذي تركته ولم يُخرجُك منه أحد . . وكنتُ أود أن أسمع من الاستاذ خالد محمد خالد إذا كان قال كلاما أو كتب كلاما ولم يُنشَر . . كل الكلام الذي كتبه نُشِر . . وكل الكتب التي ألفَها نُشرت . . وحرية الكلمة موجودة على أوسع مدى . .

<sup>·</sup> ٤٥٦ - قصتي مع الحياة .. مذكرات خالد محمد خالد

والمسالة ليست مُحاكمة . . والعملية ليست أن نقف هنا لنقول إننا لا نطلب الرحمة ، بل نطلب العدل ؛ لأننا لسنا في محكمة . . !!

وإذا كنتَ تتكلم عن العدل ، فأنا مسئول عن العدل في هذا البلد . . مسئولَ أمام الله ، وأمام الناس ، وأمام نفسى . .

شعبنا طيب كما تقول . . شعبنا رحيم كما تقول . . فماذا عملنا ؟؟ عملنا محكمة ثورة عام - ٥٣ - او \_ ع ٥ \_ وأصدرت أحكاما . . وأصدرنا عفوا عن هذه الأحكام . . حُكم على « فؤاد سراج الدين » بخمسة عشر عاما ، فأخذ عفوا وخرج ، ولم يكن قد مضى عليه أشهر . . وإبراهيم عبد الهادى حُكم عليه بالإعدام . . وفي مجلس الثورة دافعت عنه حتى خُفف الإعدام إلى المؤبد . . !! أنا أقول : ليس من صالح أحد أبدا ألا نُؤمِّن الثورة . . ومن هنا نريد من كل أحد أن يحمى هذه الثورة بدمه .

سنعمل مُقاوَمات شعبية . وسنعمل حرساً وطنيا . الشعب كله سنعبثه حتى يحمى هذه الثورة . . ( يُلاحظ من هذا الاتجاه أن الرئيس رحمه الله لا يثق ولا يؤمن بقدرة الديمقراطية على حماية مكاسب الثورة ) . . ! !

واستأنف حديثه قائلا:

أى كلام تريد أن تقوله ، تقدر تقوله . لقد كتبت مقالا طويلا ، قالوا لى عنه إنك شيوعى . قلت الا أظن . . انشروه . . وعادوا يقولون لى إنك رجعت للتصوُّف . . قلت : لا أظن . إنه في مرحلة انفعال نفسى . . وكتبك كلها قرأتُها . . وكتاب . الديمقراطية كان يُراد منع نشره . وكتاب « لكى لا تحرثوا في البحر » منعوه ، فقلت لهم : انشروه . . وقرأتهما . .

لقد منعت كتابا واحدا الحاديا ، كان ينكر وجود الله . . هذا هو الكتاب الوحيد الذي طلبت من الدكتور حاتم أن يمنع نشره . . إنه كتاب لغيرك . . وليس لك . .

السيد خالد محمد خالد فى الحقيقة لا أنكر أبدا أننى و شخصيا » نَعِمْتُ بحرية الكلمة فى عهد الثورة إلى أبعد آفاق هذه الحرية . وإننّى أقسم غير حانِث أن نصف شجاعتى ، إن لم يكن أكثر ، إنما استمدّدتُها فى التعبير عن آرائى طوال هذه السنوات العشر من حُسن ظنى بك وحُسن فهمى لك . لقد قلت ولا أزال أقول عنك - « إن هذا الرجل لا يمقتُ النقد ، ولكنه يمقّت الحقد » . إننى يا سيادة الرئيس أعرفك تماما . وإذا كنتُ أرجو لك مزيدا من « الكمال السياسي كحاكم » فلأنّى أراك أهلا لهذا الكمال الذي أرجوه . . إننى إنسان عادى ، ومع ذلك فإنى أعتزُ بكلمتى . . وأقسم لو أننى لا أراك أهلا لهذا الذي أرجوه لك ، ما وجهتُ إليك كلمة نقد واحدة . . وإنى كمُواطِن أتمنى أن تحكمنى عشرين سنة أو أكثر . . ولكن ، الحكم الديمقراطي الذي أومن به وأرجوه !!

إن خصومك وخصومنا في الخارج لا يجدون ما يقولونه سوى حجة واحدة تتمثل في قولهم : أين البرلمان ؟؟ أين الدستور ؟؟ أين المعارضة ؟؟ أين الديمقراطية ؟؟

السيد رئيس الجمهورية - بالنسبة للديمقراطية قلت في أول المناقشة أننا نود أن نفتح موضوع الديمقراطية ، هل المقصود بالديمقراطية الديمقراطية المجردة ، وقلت وهل المقصود بالديمقراطية أننا نعمل أحزابا ، وعندما وضعت هذه الأسئلة وضعتها لحضراتكم ، وقلت في كلامي إنني في يوم من الأيام فكرتُ في إقامة حزبين ، حزب يحكم وحزب يعارض ، ولو أردت أن أعمل الآن حزبين بدلا من اتحاد قومي لأمكن أن أعمل حزبا يحكم وحزبا يعارض ، ولكن في أي إطار ؟

وفى أى نظام اجتماعى ؟ إنى أعتبر أننا فى ثورة ، ثورة اجتماعية ، لكى توجد الديمقراطية الغربية وُجدت الأحزاب . وُجِد نظام الإقطاع . والواقع أنه لم تكن هناك أحزاب ولا ديمقراطية بمعناها الغربى ، ثم وجدت الرأسمالية ثم بعد هذا اتجهوا إلى الأحزاب الديمقراطية بمعناها الغربى أيضا . لمصلحة من هذه الأحزاب وهذه الديمقراطية ؟ الدولة لِمَنْ فى الدولة الغربية ؟ الدولة لِمَنْ فى الدول الرأسمالية ؟ الدولة لرأس المال ، الدولة التى يسمونها دولة ديمقراطية سواء تبادلها هذا الحزب أو ذاك فهى عبارة عن دكتاتورية رأس المال . هل نريد عمل اشتراكية مثل اشتراكية « دى مولييه » ونقول إننا مثيل الديمقراطية الاشتراكية ونبقى أصلا فى ذيل الاستعمار أو ذيلا للاستعمار وذيلا للرجعية ؟ ليست هذه أبدا الاشتراكية التى نريدها . أنا لا أريد أبدا أن تختلط الأمور فى عقولنا أو تصورنا بالنسبة للديمقراطية ، الديمقراطية ، كل الديمقراطية لهذا الشعب حتى يثبت دعائم ثورته الاجتماعية ، قلت هذا بمعنى الكلمة . قلتُ هذا بالتفصيل فى كلمتى . هل أقول الآن إنى أريد ديمقراطية وأعمل ثلاث أحزاب كما قلتُ وكما كانت الرجعية تأخذ نفوذها من الانجليز ؟

الأردن فيها برلمان وفيها ديمقراطية ، هل تعجبنا الديمقراطية التى فى الأردن ؟ يوجد برلمان ويوجد دستور وتوجد ديمقراطية أحزاب ، هل المسألة شكل ومسألة منظر ؟ كان عندنا برلمان وكان عندنا دستور كانت عندنا أحزاب ، فما الذى صرنا إليه فى سنة ١٩٥٧ ؟ وكيف كانت تُحكم البلد ؟ ولصالح مَنْ ؟ هل كانت هناك طبقات أم لا ؟ كان هناك إقطاع ، هل كانت هناك إقطاع أم لا ؟ كان هناك إقطاع ، وكان هناك استغلال ومستغلون . هل كان هناك إلياس اندراوس أم لم يكن هناك « إلياس أندراوس » كانت الوزارة تسقط مقابل ، ، ، ، ٥ جنيه ، وعبود أسقط وزارة ، وكلنا نعرف هذا الكلام ، فى عهد الديمقراطية ، وتحت هذه القبة ، وفى عهد الدستور ، هل هذا هو المطلوب ؟ . . منظر . !! أنا أعتبر أننا إذا اتجهنا للمنظر نكون فرّطنا فى حق بلدنا ، بالنسبة لى يمكن يكون هذا الأمر أسهل شىء لأنى سأبقى رئيسا للجمهورية إذا كانت العملية رياسة جمهورية ، لكن يكون معنى هذا أننى تركت البلد سأبقى رئيسا للجمهورية إذا كانت العملية رياسة جمهورية ، لكن يكون معنى هذا أننى تركت البلد بدون أن أحقق الثورة الاجتماعية .

أشار أحد الأعضاء هنا في أول يوم لاجتماع هذه اللجنة إلى الثورة التركية \_ وقد قرأت ثورة مصطفى كمال بالتفصيل \_ فقال إنه يوم مات مصطفى كمال ضاعت الثورة التركية ، من قال هذا أظن أنه السيد الشرباصى أو السيد الغزالى وأعتقد أنه السيد الغزالى . . . . لماذا ماتت ثورة مصطفى كمال مع أنها كانت ثورة سياسية حارب فيها الإنجليز وحارب فيها الاحتلال وحرر تركيا ونجح وكان حكمه قويا . بعد

ذلك عمل الحزبين اللذين بقيا بعد مماته ، قام بعمل الحزبين ليقول إنها ديمقراطية ويتخلص من الانتقاد وأتى بإينينو ووضعه فى حزب وأتى بآخر ووضعه فى حزب ثان ، وسارت التجربة وإذا به يجد أن البلد بها انقسام فعاد وعمل حزبا واحدا وهو حزب الشعب ، لكنه لم يحول ثورته السياسية إلى ثورة اجتماعية فضاعت ثورته يوم وفاته لأنه كان هناك إقطاع وسيطرة وتحكم . فأملنا وسبيلنا الموحيد هو ثورتنا الاجتماعية ، وإذابة الفوارق بين الطبقات وإذا سرنا اليوم على أساس الديمقراطية الغربية لازم أعمل حزبا للرأسماليين وحزبا للشيوعيين ، ولست أنا الذى سأعمل ولكن الرجعيين هم الذين سيجتمعون ويعملون الحزب كما تجمعوا مع بعضهم فى سوريا وعملوا قائمة اليوم . .!!

والشيوعيون لم يلحقوا بالقطار ولم تعمل لهم قائمة في سوريا ولو كانوا وصلوا قبل قيام القطار كانوا عملوا قائمة ، حزب للرجعيين ، وحزب للشيوعيين ، والشعب يضيع في الوسط ، إما أن يعمل حساب للرجعية ويسير معها ، ورأيي في الشيوعيين قلته اليوم وقلته قبل اليوم وهو أن أي واحد يتلقى تعليمات من الخارج أعتبره غير أمين على بلده . وأنا متأكد بكل أسف الهم يأخذون تعليمات من الخارج ، الرجعيون مصالحهم مرتبطة بمصالح الاستعمار ويضيع الشعب لأننا نريد أن نقلد الغرب ونقول إن عندنا ديمقراطية ، هل نترك الشعب لتضيع كل مكاسبه وتضيع الثورة الاجتماعية ؟ نفرض أننا سرنا في هذا الطريق وجاء الرجعيون وأخذوا أغلبية وعملوا برلمان كما سيحدث غدا في سوريا تضيع الثورة الاجتماعية . وإذا أزدنا أن نحدد معنى الديمقراطية فلابد أن نكون على بينة ، لمن نعمل ؟ هل الديمقراطية للرجعيين ليستعيدوا حكم هذا البلد ويخضعوها نكون على بينة ، لمن نعمل ؟ هل الديمقراطية للرجعيين ليستعيدوا حكم هذا البلد ويخضعوها الغربية . .

ر... نحن في ثورة على هذا النظام ، نحن في ثورة ضد الإقطاع ، وضد الرجعيين وضد الاستغلال ، وضد النظام الطبقي الذي كان موجودا في بلدنا ، ونريد أن نذيب الفوارق بين الطبقات .

يوم أن نذيب الفوارق بين الطبقات ويوم أن تتساوى الناس يكون هذا هو الوضع الصحيح . إذا أقمنا اليوم أحزابا فإننا سنقيم أحزابا على أساس مصالح اجتماعية ، ما هو الداعى لإقامة أحزاب ؟ الداعى الإقامة أحزاب أن تقوم الأحزاب على أساس من المصالح الاجتماعية ، الطبقة الإقطاعية يكون لها حزب والإقطاعية والرأسمالية يكون لها حزب . والطبقة العاملة يكون لها حزب . ثم لا ننسى أننا مسرح للحرب الباردة . للمعسكرين اللذين لا يحاربان في روسيا ولا في أمريكا بل يحاربان هنا ويحاربان في جنوب شرقى آسيا وفي أفريقيا ، نحن ميدان هذه الحرب . . نفتح الراديو نسمع الدعايات الموجهة ضدنا . راديو عمان ، صوت الملك حسين ، ماذا يعمل الملك حسين وصوت الملك حسين . عمان صوت الاستعمار ، الملك حسين يقبض ويتكلم ، الرجعية في الأمام والاستعمار من ورائها يمولها ويدفعها . الملك سعود يعطى فتوى ضد الاشتراكية . . لصالح من يعطى الملك سعود هذه الفتوى ؟

عندما يقول الاشتراكية ضد الإسلام . .

الجراثد التي تصدر في بيروت وتهاجم يوميا وتقول ضاع جمال عبدالناصر وضاعت ثورته إلى آخر هذا الكلام هل تعتقد أن هذه الجرائد تكسب لا . إنها لازم تخسر وهناك من يدفع .

نحن مسرح الحرب الباردة لنكون ضمن مناطق النفوذ . هل نترك هذه الحرب الباردة لتنفذ إلى بلدنا . ولنكون مسرحا واسعالها لكي نقول إننا عملنا ديمقراطية . ؟

إنني أقول لا ديمقراطية لأعداء الشعب الذين هم الرجعية المتعاونة مع الاستعمار.

أى شخص يتصل بدولة أجنبية يأخذ تعليمات منها وأنا في هذا قد أخطىء في حكمى على شخص ما ولكنى إذا أخطأت في حكمى أستطيع أن أصححه بعد ذلك وقد يكون هذا الخطأ له مبرر وهو أنى أريد أن أحمى هذا الشعب.

المعارضة ، الدستور سوف نعمل دستورا ، وسوف نعمل برلمان والبرلمانات باستمرار كانت فيها معارضة ، وآراؤنا التي قيلت هنا كان فيها آراء كثيرة معارضة ، نحن لا نمنع المعارضة لكني لا أقول إني أعمل معارضة لتأتي هذه المعارضة وتتنظم وتكون معارضة رجعية وتتفق مع الدول الاستعمارية لأجل إسقاط هذا الحكم وتتولى هي الحكم ، وتعمل لجر بلادنا إلى داخل نفوذ المعسكر الاستعماري ، أولياتي الشيوعيون الذين في الحزب الشيوعي المصرى ، والمتصلون والذين يأخذون تعليماتهم من روما ، وقبلها كانوا يأخذون تعليماتهم من انجلترا ، وقبلها كانوا يأخذون هذه التعليمات من فرنسا ، وأيام الحرب كانوا يأخذون تعليماتهم من انجلترا ، أنا أعرف كثيرا منهم وهذا كلام صريح وواضح ومعروف وطالما أن شخصا يأخذ تعليماته من الخارج الايمكن أن يعتبر وطنيا بأى حال من الأحوال

إذا كان هناك أناس ماركسيون لا يأخذون تعليمات من الخارج فلا يمكن أن نتخذ ضدهم إجراءات بل نتركهم لأنهم لا يمثلون هنا عنصر الخيانة .

نجن نقول إن اشتراكيتنا ليست هي الشيوعية ومع ذلك نترك كثيرا من الشيوعيين والمتشيعين والماركسيين وهم كثيرون وكل واحد منهم يتكلم كيفما شاء ، وكل منهم يبدى رأيه ولا خطر منه طالما أنه لا يأخذ أوامر من الخارج أو من دولة أجنبية .

البرلمان ، الدستور ، سيوضع الدستور سيأتي البرلمان . المعارضة ، إذا أردت معارضة منظمة لابد أن تمثل مصلحة وإلا ستكون معارضة تمثل مصلحة الإقطاع ورأس المال وأرى أن مثل هذه المعارضة لا نستطيع أن نسمح بها الآن في فترة ثورتنا الاجتماعية ، أقول إني سأذيب الفوارق بين الطبقات فكيف آتي بشخص يقف أمامي ويقول لي ، لا . إن بيني وبينك حربا لأني أعلن ثورة اجتماعية لفرض هذا عليك فرضا . أيمكن ذلك بالتراضي ، والله لن يرضى بأى حال من الأحوال . أقول له من فضلك تنازل عن أرضك . . يقول لي متأسف ولا يرضى . . أقول له من فضلك نوزع أرضك على الفلاحين يقول لي متأسف .

هل من الممكن أن أقول لك من فضلك أعطنى النقود التي في جيبك؟ هل ترضى؟ لا أحد يرضى بذلك أبدا ، وطالما أنه لا يرضى أحد بعمل ذلك ، فلابد من ثورة اجتماعية ، وهذه هي المرحلة التي

٤٦٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد

نسير فيها . إذا سَمحتُ في هذه الثورة الاجتماعية للرجعية والرأسمالية أن تأتيا ليعارضا ليكون هناك مظهرللديمقراطية أكون مقصرا في حق هذه الثورة .

سَيْقُضْغُ الدستور وسيعمل البرلمان ، أما المعارضة فلكل واحد من أبناء هذه الأمة الحق في أن يعارض ويقول ما يريد ، ولكن في إطار أهداف الشعب ، له أن يقول إن جمال عبدالناصر أخطأ أو أنور السادات أخطأ ولكن ليس له أن يقول ارجعوا الإقطاع :

الذي يقول أرجعوا الإقطاع أنا لا أعتبره معارضًا بل أعتبره خائنًا لأهداف هذه الثورة الاجتماعية .

السيد خالد محمد خالد ـ السيد الرئيس ، أيها الإخوان .

اسمحوا لى أولا أن أؤكد لحضراتكم ، أنى أكره كثرة الكلام ، ولكن مناقشة السيد الرئيس ، والتحدث إليكم ، يحببان إلى النفس ما تكره ، ويحملانها على السير فى غبطة إلى مالا تريد . وأحسست بما سمعته الليلة من السيد الرئيس ، أنه قال كلاما خطيرا ، وأعنى بخطره وخطورته أنه يستدعينا الوقوف أمامه طويلا ، يستدعينا إلى دراسته وإلى البحث عن المغزى الجليل ، الذى لا أشك فى أنه جليل ، ذلك المغزى الذى يرمى إليه الحديث الخطير الذى سمعناه . ولكننى سأبدأ وأؤكد لحضراتكم أننى من الذين يؤمنون بأننا لا نمارس اليوم ثورة ، لا ثورة اجتماعية ، ولا ثورة اشتراكية . نحن نعيش فى تحول لا فى ثورة ، نحن نعيش فى تطور ، لا فى طفرة . . وإذا كنا نرى أننا فى ثورة جديدة ، ففيم إذن خليشكل لها مجلس قيادة ثورة يقودها . !! وإذا كنا نرى أننا نواجه ثورة جديدة ، ففيم إذن كانت السنوات العشر التى مضت . . ؟!

إن هذه الثورة لم تولد إجهاضا أيها السادة ، إنها الوليد الشرعى لكفاح طويل عظيم خالد قام به شعبنا في مراحل مختلفة ، عشنا نحن المشهد الأخير من هذه المرحلة ، وهذه الثورة من أول أيامها أحست عبثها كله وأحست أنها جاءت لتزيح من طريق مصر وشعبها كل قوى الشر التي تصدها عن المسير ، وإنى لأذكر عبارة سمعتها ، وأنا أعبر الطريق قالها السيد الرئيس في حفل كان مقاما في شارع عدلى ، لا أذكر مناسبته ، وكان ذلك في الشهور الأولى للثورة ، كنت أعبر الطريق ، وإذا صوته يصدح بهذه العبارة « لا تظنوا أننا جثنا لنعزل الملك ، إنما جثنا لنبني مصر العظمي ، وأخذ يشرح ما يعني ببناء مصر العظمي ، وكان شرحه واعيا لمشاكل أمته .

وكان من ضمن هذه المشاكل تجديد حياتها ، وبعث إيمانها بنفسها ، وتمكينها من حقها وعلى رأس وكان من ضمن هذه المشاكل تجديد حياتها ، فإذا جئنا اليوم لنقيم منهجا ونظاما اشتراكيين فليس معنى هذا الحق حقها في ثرواتها وخيراتها ومالها . . فإذا جئنا اليوم لنقيم منهجا ونظاما اشتراكيين فليس معنى ذلك أننا نولد اليوم من جديد ، بمبادىء جديدة ، وأهداف جديد . لا . . إننا نتطور تلقائيا تطورا ينبع من ماضينا واحتياجاتنا التي أذن بها المؤذنون في كل جيل ، احتياجاتنا التي حملتها الثورة ، وحملت مشيئتنا في يوم ٢٣ يوليو . نحن الآن لا نثور ، نحن نُدُلِفُ في أناة ووداعة وحب ، نحن نتحول إلى خطوة جديدة ، إلى مرحلة جديدة إلى واجب جديد ، ليس منفصلا عن ماضينا ، لا البعيد ، خطوة جديدة ، وكنه تعبير أو استمرار في التعبير عن وطنيتنا وعن ثورتنا وعن احتياجاتنا . . ولا القريب . . ولكنه تعبير أو استمرار في التعبير عن وطنيتنا وعن ثورتنا وعن احتياجاتنا . . تساءل السيد الرئيس : ما الديمقراطية ؟ ثم ضرب بعض الأمثلة ليبين لنا مفهوم الديمقراطية . وأود

ونحن نبحث ما الديمقراطية ، أود ونحن نستعرض المؤسسات الديمقراطية في برلمانات ودستور هيئات وأحزاب ، من معارضة ، ومن حكومة ، أود ونحن نعالج المؤسسات الديمقراطية هذه ألا ندينها ولا نحاسبها اليوم بمعيار الظروف التي عملت فيها بالأمس . .

أيها السادة: في فجر ٢٣ يوليو استمعتم إلى صوت يعلن قيام الثورة ، ويقول إننا قمنا بتطهير الجيش ، من الفساد . إذن كان في الجيش فساد ، بدأت الثورة تطهره منه ، أفيحق لنا اليوم أن ندين الجيش ، أو نطالب بإلغاثه أو وقفه لأنه قبل الثورة كان يعاني فسادا سببته عوامل ، نحن جميعا ، ندركها ونعرفها ؟ لا . . كذلك تماما عندما نواجه الدستور ، كذلك تماما عندما نواجه البرلمان ، كذلك تماما عندنا نواجه الأحزاب . . يجب أن نواجه هذه المؤسسات جميعا بروح الإنصاف وروح الوعى التي لا تنقصنا أبدا . ما هي ؟ وما علاقتها بالديمقراطية ، وبما نرجوه لأنفسنا من مستقبل ومصير .

أما الديمقراطية فهى عندى بسيطة ، أن يكون الشعب قادرا على اختيار حكامه باقتراع حر ، وأن يكون الشعب قادرا على أن يغير حكامه باقتراع حر ، الديمقراطية هى أن يمارس الشعب مسئوليته . وأنا لا أجامل حين أقول إننا إذا أضعنا على الشعب فرصته الكاملة فى أن يمارس الديمقراطية بمفهومها الذى ذكرته الآن ، فإننا نحرمه فرصة العمر . .

إن الشعب قد عانى ديمقراطيته كما عانى حياته قبل الثورة ، ولكن من قبل أن نعد نقائص ما قبل الثورة ، يجب أن نعرف المعيار الذى كان سائدا فى ذلك الحين . !!

لماذا نضع أعيننا على نقائض العهد الذي اعتبرناه بائدا . هذا العهد الذي كان البرلمان يعطل فيه بمرسوم ملكى ، فيجتمع أعضاء البرلمان في « الكونتنتال » ويعلنون بطلان هذا المرسوم ، ويضطرون الد أعداء الديمقراطية وأعنى « زيور » إلى إجراء انتخابات حرة كاملة الحرية نزيهة كاملة النزاهة . مع أنه كان شعبا يده في الأغلال ، كان شعبا أقدامه في السلاسل . . !!

فإذا كان هذا الشعب قد استطاع أن يفرض سلطانه والسلاسل والأغلال تحاصره ، انخاف أن يفرض سلطانه وقد أصبح كل شيء له ، ثورته وثروته ، آماله وآلامه وحكومته وكل شيء أصبح كل شيء أصبح يصدر عن اقتناع لا عن إكراه ، انخاف عليه اليوم من أن يحكم نفسه على أوسع الصور الديمقراطية ؟ لا . . .

قال السيد الرثيس إن النظام السياسى والاقتصادى مرتبطان . أجل إنهما مرتبطان . ونحن حينما نقول النظام الاشتراكى ، إنما نفعل ذلك لنقسم طريقنا تماما كما نقول . حرية الكلمة ، حرية التصرف ، حرية الملكية ، حرية التجارة ، كل ذلك مسميات لشيء واحد هو الحرية .

إن الاشتراكية والديمقراطية شيء واحد ، لأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل يؤثر فيها ويحركها كما قال سيادة الرئيس ، وهذا ما يدعوني إلى أن أشحذ في نفسي الإيمان بالديمقراطية . وإني أرى ياسيادة الرئيس أن ثمة أمامنا عن قريب دورا طليعيا ينادينا ، ولست أبالغ ولا أسرف حينما أقول ، إنه دور طليعي بكل معنى الكلمة ، ينادينا وينتظرنا لوأحسنا المسير إليه .

في التطبيق الدولي نجد حولنا مُجتمعين رأسمالية واشتراكية ، فإذا أخذنا المتوسط من هنا وهناك ،

نجد ظاهرة يجب أن نواجهها في شجاعة ، ففي المجتمع الرأسمالي ، ولا ننسى أننا نأخذ المتوسط لا المجموع ، نرى حرية الناس موفورة أكثر منها في المجتمع الاشتراكي .

وأنا أقصد بصفة خاصة الحريات السياسية.

وليس كذلك الحال في المجتمع الاشتراكي حيث وضعت الحرية السياسية بكل مفاهيمها في خدمة الحرية الاقتصادية كما يقدرها وكما يفهمها المجتمع الاشتراكي: فلماذا ؟ هل-الرأسمنالية أخنى على الحرية من الاشتراكية ؟ أبدا إنما كانت ألبق وأذكى من الاشتراكية ، فقد استطاعت رضم أن الرأسمالية تقوم على الاحتكار ، والاحتكار ضد الحرية ، وتقوم على القلق والتوتر والسيطرة والتسلط من فئة قليلة وذلك كله ضد الحرية ، استطاعت أن تخفى أنيابها بما أعطت المجتمع من حرية في القول والمناقشة وحرية الحكم . .

فلماذا لا تأخذ الاشتراكية هذه الميزة وهي أولى بها ؟ هذا هو الدور الذي ينتظرنا ، والذي سنكون فيه روادا لا مقلدين . فالاشتراكية إنما جاءت لتحرر المجتمع بكل أفراده من الجوع والخوف والسيطرة . . الاشتراكية تعنى أن وسائل الإنتاج قد أممت وأصبحت ملك الأمة ، وأن وسائل المسئولية أيضا قد أصبحت ملك الأمة . وأنا أرى أن الرأسمالية تصيب الاشتراكية بضرر أبلغ وأشد من تغذينها بالمخاوف التي تلجئها إلى تحديد الحرية والإسراف في السيطرة والكبت . وإذا استطاعت أن تنفض عن نفسها هذا الذي لاتني الرأسمالية عن تغذيتها به ، فتكون الاشتراكية قد أنقذت نفسها . وأذكر أن رئيس دولة اشتراكية كبيرة زبما حاول هذه المحاولة عندما دعا شعبه إلى النقد الذاتي ، وقد اختار هو هذا الطريق عندما بدأ فهاجم زعيما كان قبله وكاد يكون معبودا في أمته وشعبه . !!

قد لا يستطيع هذا الزعيم ، فيما أظن أن يواصل دوره ، فإن دولته بحكم ظروفها ومشاكلها قد تدعوه إلى أن يعود ويسير على خط معين واتجاه معين يفرضه هو أويفرضه الحزب الذي ينتمى إليه ذلك الزعيم ، فإذا وُجد مجتمع اشتراكي ليس له تلك المشاكل الدولية ، واستطاع أن يلعب هذا الدور الطليعي فيرد إلى الاشتراكية اعتبارها وجوهرها اللذين ينهضان على الديمقراطية الكاملة والحرية الكاملة ، فإن هذا المجتمع يكون قد قام بالدور الطليعي الشاغر في التاريخ وسيكون الرجل الذي يقودها هذا المجتمع هو المعلم الجديد الذي تنتظره الاشتراكية .

نحن سنشكل مؤتمرا للقوى الشعبية ، وسيقوم فى هذه الأمة برلمان يناقش مشاكلها ويصدر قراراته فيها ، هذا الشعب مؤمن كله بثورته ، مؤمن كله بقائده وبأهدافه ، مؤمن بديمقراطيته ، واشتراكيته ، والسبيل الأمثل هو أن نسير بهذا الشعب فى تحوّل كما قلتُ لا فى ثورة ، وفى تطوز كما قلت أيضا لا فى طفرة ، فإذا أردنا أن نعتبر ببعض المجتمعات التى هى اشتراكية حادة والتى قامت تجرب ما نسميه عزل الشعب أو عزل أعداء الشعب ثم أخفقت فى تجربتها ، إذا أردنا أن نأخذ هذه العبرة فهى ماثلة أمامنا فى الصين . فقد أجهزت حقا على أشخاص كانوا من الذين حاربوا الثورة وحملوا السلاح والمدفع ، ثم أراد قوم أن يحددوا أعداء الشعب ويعزلوهم ولكن وقف « ماوتسى تونج » يدعوهم إلى رفع شعار آخر وقال « دعوا الأزهار جميعها تتفتح » وترك الأحزاب قائمة .

وترك الأحزاب قائمة .

لا داعى لأن نخاف ، ولنمض على بركة الله مؤمنين بشعبنا وبالوسائل الوديعة التي تتمثل في التحول ولا تتمثل في التحول ولا تتمثل في الثورة . . !!

السيد رئيس الجمهورية: في تعليقي على كلام الأستاذ خالد ، فقد بدأ كلامه وقال إن هذا الكلام خطر ، وهذا الكلام لا أقوله لأول مرة إنما قلته مرات متعددة قبل الآن : من أول يوم في الثورة وأنا أقول . هذا الكلام بصيغ مختلفة ، فالاجتماع الذي يقول عنه والذي عقد في شارع عدلي ، والذي عقدته رابطة أبناء قنا التي كانت موجودة بشارع عدلي في أول الثورة . وتكلمت عن الرجعية وتكلمت عن الشعب وتكلمت عن الثورة وعن مبادىء الثورة . من أول يوم في كل خطبة من خطبي وأنا أتكلم عن مبادىء الثورة .

الأخ خالد يقول إننا لا نمارس اليوم ثورة ، وإننا نعيش في تطور ، وأخيرا قال في حماسة ، هذا الشعب المؤمن بثورته ، وهذا دليل على أنه في قرارة نفسه معتقد أن هناك ثورة يؤمن بها الشعب . كيف لا توجد ثورة ؟ هناك ثورة . بل هناك ثورة مستمرة . وأنا من أول يوم في الثورة قلت إن هذه الثورة استمرار لثورات أخرى قام بها الشعب ، وكثيرا ما قلت هذا ، إننا يجب أن نحمد الله ، إننا استطعنا أن نجنى ثمار هذه الثورة التي كافح من أجلها الآباء والأجداد ، كنت أقول باستمرار إن الآباء والأجداد كافحوا وقُتلوا قبل أن يجنوا ثمار هذه الثورة ، وإننا سعداء أننا استطعنا أن ننجح في هذه الثورة ، وإستطعنا أن نرى بأعيننا نجاح كفاحنا وكفاح آبائنا وكفاح أجدادنا .

الأستاذ خالد: يقول إذا كانت هناك ثورة تعمل مجلس قيادة ثورة . لقد كان لدينا مجلس قيادة ثورة . نحن اليوم نريد أن نعمل من الشعب مجلس قيادة ثورة . . من الشعب الأصيل كله . .

هذا ما أقصد بالديمقراطية السليمة . هناك خلاف بيننا في فهم الديمقراطية والديمقراطية السليمة ، الأستاذ خالد يقول إننا نتجنى على ما مضى . نحن لا نتجنى على ما مضى . قلنا في المبدأ السادس للثورة ، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، معنى هذا أنه لم يكن هناك حياة ديمقراطية سليمة . وقلنا في المبدأ الخامس إقامة جيش وطنى قوى ، معنى هذا أنه لم يكن هناك جيش وطنى قوى ، ومعنى هذا أن المبدأ الخامس إقامة جيش وطنى قوى ، معنى هذا أن لم يكن هناك جيش وطنى قوى ، ومعنى هذا أن المبدأ الخامس إقامة من أجل الشعب ، ونريد أن نحوله ليستخدم من أجل الشعب لا ضد الشعب .

إننا لا نقول ، نلغى الديمقراطية ، هذا طبعا تعقيب على مقارنتك بأن نلغى الجيش . أبدا ، قلنا إقامة جيش وطنى قوى ، وقلنا إقامة حياة ديمقراطية سليمة . معنى هذا أن الجيش الذى كنا فيه ، كنا نشعر أنه ليس الجيش الوطنى القوى . فقد نزل يوم ٢٦ يناير ليضرب الشعب ، وما كنا نستطيع أن نقول لا ، ولو كانت صدرت أوامر لضرب الناس كنا سنضرب . العسكرى سيضرب ، والضابط سيضرب ، الضابط الذى يقول لا أضرب سيحاكم من ينقذه ؟

لم يكن هناك استعداد للثورة ، ولم تكن هناك خطّة للثورة . يوم ٢٦ يناير نزلت بالليل في عربتي ومررت على وحدات الجيش هنا في القاهرة ، وكانت النار مندلعة وكان التجول ممنوعا ، وكان معى في

العربة صلاح سالم. كان عندنا اجتماع يومئذ ، اجتماع لما سمى بعد ذلك بمجلس الثورة ؛ وبعد الاجتماع نزلنا لنتصل بأكبر عدد من الضباط لنقول لهم ، على قدر الإمكان « لا تضربوا في الشعب » . ولكن من كان يضمن ؟ كم عدد الضباط الذين قاموا بالثورة ؟ كم عدد الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة ؟ كانوا مائة ضابط . وكان هناك آلاف من الضباط ، الذي أعلمه أنهم إذا لم ينفذوا الأوامر ، سيفصلون من الجيش . والجيش ينفذ الأوامر .

جيش وطنى قوى ، أى جيش من أجل حماية الشعب ، ومن أجل حماية أهداف الشعب ، ومن أجل وضع أهداف الشعب موضع التنفيذ . جيش وطنى قوى كى يحمى الديمقراطية السليمة التى نتكلم عنها وضع أهداف الشعب موضع التنفيذ . جيش وطنى قوى كى يحمى الديمقراطية السليمة التى نتكلم عنها وننادى بها لم نقل بعد هذا نلغى الجيش ، لأنه لم يكن قبل الثورة جيشا وطنيا قويا . لم نقل أبدا إننا سنلغى الديمقراطية ، لأن الديمقراطية قبل الثورة لم تكن ديمقراطية سليمة . قلنا نريد أن نجعل هذه الديمقراطية ، ديمقراطية سليمة . إننى في كلامى لا أقول هذا الكلام لكى أدين ، فلو كنت أريد أن أدين لاقمت محاكم وأدنت من ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧ ، كما أقيمت محاكم في الثورات الفرنسية وأقيمت محاكم في الثورات الشيوعية وفي الثورات الأخرى .

العملية ليست إدانة بل كما قلت إننا نبحث عن الحقيقة ، وإننا نريد أن نأخذها من تجربتنا في العشر السنوات ، وفي السنوات التي كانت قبل الثورة . على أي شيء كانت تدل تجربتنا ؟ هل استطعنا أن نقيم عدالة اجتماعية ؟ هل استطعنا أن نقيم ما يمكننا من القضاء على الظلم الاجتماعي ؟ هل استطعنا أن نقضى على الاستغلال السياسي ، والاستغلال الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي ؟ أبدا لم نستطع .

هل قلنا إننا سنقيم ديمقراطية ليس لها دستور؟ من الذي قال هذا؟ يفهم من كلامك أننا نقصد أنه ليس هناك دستور، وليس هناك برلمان، وليس هناك مؤسسات ديمقراطية. من أين جثت بهذا الكلام؟ هذه الخطوات كلها الغرض منها أخيرا أن نقيم الدستور. هل نحن قلنا إننا سنعزل الشعب

ونقيم حزبا واحدا مثل الشيوعيين الذين يبلغ عدد سكان بلدهم ٢٠٠ مليون نسمة في حين أن عدد أعضاء الحزب مليون فقط . هل قلنا إننا سنقيم حزبا واحدا ونحتكر السياسة لفئة قليلة ؟ لم نقل هذا . إنما القخلاف الوحيد على الأحزاب . لقد كان هناك أحزاب قبل الثورة . ماذا حصل ؟ . .

هل تأثر الإقطاع ؟ هل تأثرت سيطرة رأس المال؟ هل انتهى الاستعمار؟ هل خرج الإنجليز؟ هل قيمة السفير البريطانى نزلت قيراطا أو قيراطين أو تغيرت من سنة ١٩٢٣ حتى ١٩٥١؟ الا نتذكر أنه فى فبراير سنة ١٩٥٧ عندما كان هناك ميعاد بين على ماهر وبين السفير البريطانى ورفض السفير مقابلته بحجة أنه مصاب بالبرد ، اضطر على ماهر أمام هذا أن يقدم استقالته فى اليوم التالى . وجاءت بعد ذلك وزارة الهلالى ، وكان هناك اتفاق . الإنجليز كانوا موجودين والإنجليز كان يحكمون والسراى كانت موجودة . ماذا فعلت الأحزاب؟ لماذا لم يخرج الإنجليز لوكان هناك أحزاب هل كان فى إمكاننا إخراج الإنجليز؟ طبعا لا ؛ لأنه لوكانت الأحزاب موجودة لاتفقت مع الإنجليز كما كانت تتفق معهم قبل ذلك . هل ينكر أحد منا هذا القول؟ ولماذا؟ . .

طبعا من أجل الحكم ؛ من أجل السيطرة المستغلة الداخلية . ماذا يستفيدون من الحكم ؟ كانوا يكسبون من وراثه مالا ، ويشترون العزب ، أنا لا أقول هذا الكلام لأدين أحدا ، ولكننى أقوله للتاريخ ، وأقوله للبحث عن الحقيقة وأقوله لنأخذ من ماضينا \_ ونحن نبحث عن الحقيقة \_ الدرس لمعرفة ما سنفعله . وكان هناك أحزاب ، أحزاب كثيرة . ولدنا ووجدنا هذه الأحزاب وانضممت إلى عدد كبير منها ، وأول حزب انضممت إليه كان حزب مصر الفتاة ، ثم تركته ، عندما كنت في السنة الثالثة الثانوية ، وبينما كنت في ميدان المنشية بالاسكندرية وجدت معركة بين البوليس والناس وكان البوليس عشرب الناس والناس ولمان يفضر البوليس يفربون البوليس ، فاشتركت مع الناس وضربت في البوليس ، فقبضوا على وأدخلوني قسم البوليس وكان ذلك بسبب أن حزب مصر الفتاة كان مجتمعا والبوليس يفض الاجتماع . . وبقيت بالقسم إلى أن حضر شيخ الحارة وأخرجني بضمانة . .

وأنا لما انضممت إلى حزب مصر الفتاة لم أسترح ، فتركته وانضممت إلى الوفد ، وكنت من أكثر الناس اتصالا به ، وأيضا لم أسترح ، فاتصلت بالإخوان المسلمين وكذلك لم أطمئن ، واتصلت بالشيوعيين ، واتصلت بكل الهيئات العاملة في هذا البلد ، كما اتصلت بالأحرار الدستوريين ، والسعديين ، كنت أبحث عن الحقيقة كشاب يريد أن يكافح من أجل بلده ، ولكني كنت تائها . وكنت أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك فائدة ، وأخيرا لم أجد أن هناك أية فائدة .

ولما دخلت الكلية الحربية وتدرجت في الجيش ، كان الحل الوحيد أمامي ، أنه يجب أن تقوم ثورة لتقضى على هذا كله ونبني مجتمعا جديدا متحررا من كل أنواع الظلم السياسي ، والظلم الاجتماعي . تقول إن الديمقراطية هي أنه يجب أن يكون الشعب قادرا على أن يختار حكامه وفق الاقتراع الحر ، وإني أوافقك على هذا ، والشعب قادر على أن يعزل حكامه بالاقتراع الحر ، وإني أوافقك على هذا ، وأوافقك على الشعب حرية اختيار رئيس الجمهورية ، يختاره لمدة معينة . تعرف لو قلت كل ٣ أو ٤ شهور ممكن نعمل ثقة ، سنعود مرة ثانية للعملية الأصلية . لماذا لم نعمل تعرف لو قلت كل ٣ أو ٤ شهور ممكن نعمل ثقة ، سنعود مرة ثانية للعملية الأصلية . لماذا لم نعمل

رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء سنة ١٩٥٦ م كان يمكن أن نعمل هذه التجربة ونقول حكومة برلمانية ولكن كان يعرضنا هذا لانقسامات ونحن في ظرف حساس ، إنهم كانوا سيحاولون أن يوقعوا بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فإذا لم يستطيعوا الوصول إليه لجأوا إلى رئيس الجمهورية ، شاهدنا هذا الكلام أيام أزمة نجيب سنة ١٩٥٣ كيف استغلوا نجيب وجمال عبدالناصر ؟ لم يقدروا على جمال عبدالناصر فجروا إلى نجيب لأجل أن يحدثوا انقساما واستطاعوا أن يعملوا أزمة ولهذا تلافينا ذلك وقلنا نعمل نظاما رئاسيا ولم يقل جمال عبدالناصر إنه يريد أن يعمل رئيس جمهورية مؤبدا . جمال عبدالناصر دخل لغاية اليوم استفتاءين في انتخاب حر لرئاسة الجمهورية .

واليوم ناتى ونقول نعمل دستورا ونعمل برلمانا . ونريد أن نعطى الشعب كل الشعب الحرية ولكن في نفس الوقت إذا أعطيناه الحرية يجب أن نعطيه الحرية السياسية والحرية الاجتماعية لأن الحرية الاجتماعية كان محروما منها . أنت في كلامك تركز على الحرية السياسية وتعتبر الحرية الاجتماعية شيئا آخر . إنني ما زلتُ أقول إنك تبحث عن المظهر . أنت تقول إن البلاد الرأسمالية عملت هذه الحرية لتدارى أنيابها ، أنا أقدر أعمل اليوم أحزابا ، وأعمل حزب فيه جمال عبدالناصر وضامن ١٠٠ ٪ إن جمال سيحصل على الأغلبية وأقدر أن أشتغل على هذا الأساس ، وأمرر كل القوانين والنظم التي أريدها ، إلا أنني غير مؤمن بأن هذا الكلام السليم الذي يضمن أن البلد تسير في حريتها الاجتماعية ، ويضمن للبلد أن تسير للقضاء على الاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ويضمن للبلد أن تقيم عدالة اجتماعية وهذا هو المبدأ الرابع من مباديء الثورة الذي يضمن للبلد تكافؤ الفرص ، ويضمن إذابة الفوارق بين الطبقات .

إننا لا نقول اليوم إننا نعمل لمصلحة خاصة بل نقول إننا نريد أن نقيم حياة ديمقراطية سليمة ، إننا لا نقول بحرمان الشعب من مسئوليته ، ولا نقول بحرمان الشعب من اختيار رئيس جمهوريته ، ولا نقول بحرمان الشعب من الدستور ولا من البرلمان ، أبدا بأى حال من الأحوال ولا نقول بحرمانه من المعارضة أبدا لأنه في أى برلمان سيكون فيه اليمين واليسار والوسط .

والمطلوب في هذا الوقت هو تطبيق المبدأ السادس في إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، وأنا معك في أن الشعب مؤمن بثورته ولا يمكن بأي حال أن يتخلى عنها . إني معك في هذا .

السيد خالد محمد خالد ـ فى الحقيقة إننى عندما ضربت المثل بالصين الشعبية كان مثلا جانبيا بحتا ، أريد أن أقول إنه كان فى هذا المجتمع عداوات كثيرة ومحن كثيرة وقام بعض الناس ينادون بعملية عزل أعداء الشعب وجاء ماوتسى تونج وأخذ جانبا آخر فقال دعوا جميع الأزهار تتفتح . وهو إلى الآن حين يتحدث عن المجتمع الصينى يقول البرجوازية الصغيرة ، يقول عن أصحاب الأعمال بل والمثقفين أيضا . يقول إن كثيرا من المثقفين لا يزالون يحملون أفكارا غير اشتراكية ومع ذلك فلست أنصح مقاومتهم بل أنصح بأن تقوموهم وتساعدوهم على أن يقبلوا على الاشتراكية .

أقول هذا كمثل بعيد عندما نتحدث عن عزل من نُسميهم أعداء الشعب ، فإننى أريد كما قلت آنفا أن نتجنب هذه الشعارات العنيفة ، وأن نسير جميعا في موكب حافل واحد بعد أن نستبين معالم مجتمعنا الاشتراكي ، هذه المعالم التي سيوضحها الدستور . حينئذ نمضى معا يحمل قويُّنا ضعيفنا ، ويحمل سليمُنا سقيمنا .

لقا. ضربت مثلا عن الصين وقلت إنه سمح فيها بقيام أحزاب واشترط أن تعمل داخل السور الاشتراكى نفسه وهذا مباح من «ماوتسى تونج» في شعاره: «دعوا الأزهار تتفتح» وإني لا أنسى حديثكم في يوم ما خلال هذا العام مع صحفى ألماني فقد قلتم إنني أومن وأرى أن هناك أحزابا ستقرم في المستقبل وستكون هذه الأحزاب قويمة لن تنتكس بالمجتمع إلى الوراء. أذكر أنه قد ورد هذا في حديث لسيادتك.

السيد رئيس الجمهورية ـ في المستقبل . . فهل جاء هذا المستقبل ؟؟

\* \* \*



# حديث مع المتطرفين !!

ماكان لهذه المذكرات ألا تكون لها وقفة مع التطرف والمتطرفين . . لا سيّما وأن لى بهم علاقة مُثلَّنَةُ الأضلاع . .

فأنا \_ أولا \_ أعيش في الزمن الصعب الذي يعيشون فيه . . وأرفض اتجاههم وأعارض أفكارهم بل قولوا : أوهامهم . . !!

وأنا ـ ثانيا ـ محسوب عندهم من المارقين. المرَشَّحين للاغتيال !! لماذا ؟؟ لا لشيء إلا لِوَلَعِهم بالقتل . . فإن لم يجدوا خُصماً يقتلونه اتجهوا إلى أى شهيد يختارونه « بالقرعة » مرددين قول الشاعر :

## وأحياناً على بَحْرِ أَحينا إِذَا مالم نُجِدُ إِلّا أَحانا!!!

وأما \_ ثالثا \_ فلأنهم أمسوا مشكلة مصر الكبرى بما يطمحون إليه ، وبما يتوسَّلون به لتحقيق ذاك الطموح . .

وما من ريب في أنه قد اخترق صفوفَهم نفر من المجرمين بطبعهم واستعدادهم ، كما اخترقهم بعض الذين يُضمِرون لمصر الشر والسوء . . ولكن يبقى أن هناك متطرفين في فهم الإسلام .. كما هم متطرفون في العمل لِنُصرته من الشباب المضَلَّل والمسخَّر .

ولابد أن تَنْتَظم هذه المذكرات حديثاً مع هؤلاء في محاولة صادقة وصائبة لجمعهم بالإسلام الحق الصحيح من واقع النصِّ القرآني والنصِّ النبوي وكلمة الشريعة عسى الله أن يَهْدِيَنا جميعاًسواء السبيل.

وإنى حين أتحدث إلى المتطرفين ومُوجِّهيهم ، لا أريد التشهير بهم ، فإنهم قد شهروا بأنفسهم بما فيه الكفاية . . !! ولا أريد إغراء السلطة بهم ، فهم قد حرَّضوها على أنفسهم بأكثر مما يفعل أعداؤهم أجمعون . . !!

إن ما أريده بهذا الحديث إبراء ذمتى نحو دينى ووطنى . . إبراؤها بكلمة أخيرة أختم بها ما قلته قبل من كلمات ومقالات ، عَبْر سنوات وسنوات .

وأبدأ بتوجيه هذا السؤال:

لماذا هذه الفِتنَ المنكرة والهوجاء التي تَقتلُون فيها وتُقتلون ؟؟ أهى دفاع عن الإسلام وشريعته ؟؟ أم استجابة لتطلّعات سُيّاسية واهمة ؟؟ أم هى حقد على المجتمع ؟؟ أم ضِيق بالحياة ويأس منها ؟؟ أم نقمة على الحضارة في شَتَّى مظاهرها ؟؟ أم هى صرخة «شَمْشُون» \_ « عَلَى وعلى الأعداء

١٧٠ ـ قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد معمد خالد

يا رب » ؟؟ أم خروج على الدولة ورئيسها ؟ لأن الاثنين خارجان على الدين في رأى المتطرفين . . . كل هذا وارد ومحتمل . . بل هو مُعروض صراحة في أقوالهم وعقائدهم وتبرير سلوكهم ، مُغلّفين ذلك بالدين !! فهل هذا إسلام ؟ أم هو افتراء صارخ على الإسلام ؟؟ فلنسأل كتاب الله وسنة رسول الله . .

#### ● يقول القرآن العظيم:

﴿ من قتل نفسا بغيس نفس ، أو فسادٍ في الأرض ؛ فكأنَّما قتل الناسَ جميعاً ﴾ [ا

نفس بغير نفس . . أى يقع القتل عدوانا لا قِصاصا . والنَّسف والتخريب والترويع والعدوان على ممتلكات الغير ، كلَّ هذا فساد وإفساد في الأرض يعتبر القرآن الكريم فاعله كمن قتل الناس جميعا . . !!

#### ● ويقول قرآننا العظيم أيضا:

﴿ وَمَنْ يَقْتُـلُ مؤمنا متعمدا، فجـزاؤه جهنمُ خالدا فيها . . وغَضِبَ الله عليه . . ولَعنه . . وأعدُ له عـذابا عـظِيما . .

● وماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام:

« كلُّ ذنب عسَى الله أن يغفره ، إلا الرجل يَقْتُلُ المؤمنينَ متعمدا ، أو الرجلُ يموت كافرا » \_ أخرجه النسائي

#### ويقول عليه السلام:

« لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن ، لأَكَبُّهم الله تعالى في النار »

(أخرجه التُّرمِذِي ]

قد يُقال لكم: هذه الأحاديث إنما تُعْصِمُ دم «المؤمن» ولو كنا نرى الله نقتلهم «مؤمنين» ما قتلناهم، ولكنهم غير مؤمنين ..!!!

ونَجيبكم مُذكرين \_ أولا \_ بالآية الكريمة ﴿ مَنْ قتل نفسا بغير نفس ﴾ فذُكِرت النفس على الطلاقها . . ومُتتبعين \_ ثانيا \_ أحاديث سيدنا الرسول في هذا المجال . حيث يقول عليه صلاة ربنا وسلامه !

«الايسزالُ المؤمن في فُسْحة من دينه ما لم يُسمب دما حسراما ....»

( أخرجه البخارى ) فالدم هنا المحرَّمُ سَفكُه بلا جنسية ، وبلا ديانة . . وكل دم يُسْفك ، وكل نفس تُقتل ، بغير عدوان منها فقاتلها في ضيق من دينه ، وبالتالي معرض للحرمان من رحمة ربه . .

ويقول عليه السلام:

«الإيمانُ قَيْدُ الفَتْك . . لا يَفْتِك

مؤمن . . )

أى أن الإيمان يمنع المؤمن أن يُفتك بأحد ، وبالتالى يحفظه من أن يفتك به أحد . . بل لننظر ما هو أكثر جلالا وأصدق دليلا :

«عن المِقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : قُلتُ يارسول الله : أرأيتَ إِن لَقِيتُ رجلا من الكفار ، فاقتتلنا ، فضرب إحدى يدىً بالسيف فقطعها ، ثم لاَذَ منى بشجرة وقال : أسلمت لله ... أأقتله بعد أن قالها ؟؟ فقال رسول الله ﷺ : لا تقتله . . فقلت : إنه قطع إحدى يدى ثم قال ذلك ؟؟ قال النبى : لا تقتله . . فإن قتلت كنت بمنزلتِه قبل أن يقول كلمته \_ أى مُباح الدم »!!

(أخرجه البخاري ومُسلم، وأبو داود)

كافر يقطع بسيفه يد مؤمن من صحابة رسول الله . ثم يقول كلمة لينجو بها وهو لم يهتف بشهادة الإسلام كاملة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، بل قالها في محاولته الهروب من القصاص « أسلمت لله » . . وهو إنما قطع من غريمه المؤمن يده ؛ لأنه لم يستطع الوصول إلى عنقه . . ومع هذا كله يَصُون الرسول حياته ودمّه ويقول للسائل : لا تَقتُلُه . . لا تقتُله . . !! ثم هناك قول الرسول عليه السلام :

﴿ مَن سَلُّ علينا السيف فليس مِنَّا ﴾

(أخرجه مسلم)

وقوله :

« مَن حَمل علينا السلاح: فليس منا »

(أخرجه البخاري ومسلم والترمذي)

فلماذا يحمل المتطرفون السلاح على المسلمين ـ حكاما ، ورجال شرطة ، وشعبا ، ويريدون أن يكونوا مسلمين والرسول الأمين يقول : ليسوا مِنّا . . ؟'! وكيف يستبيحون دماء مُواطنينا الأقباط وهم أهلُ كتاب ـ لهم ما لَنا ، وعليهم ما علينا ؟؟ أباسم الإسلام يفعلون ؟؟ إذن فليسمعوا . .

يقول القرآن الكريم:

﴿ لا يُنهاكُم الله عن الذين لم يُقاتِلوكم في الدين ، ولم يُخرِجوكم من دياركم ، أَن تَبرُّوهم وتُقسِطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ . (الآية ٨ الممتحنة)

فالأقباط لم يُؤذونا ، ولم يُخرجونا من أوطاننا . . ومن ثمَّ لا ينهانا الله عن البربهم والأقساط إليهم ، وبذل المودَّة لهم . .

﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِّينِ قَاتِلُوكُم فَى الَّذِينِ وَأَخْرِجُوكُم مَن دَيَارَكُم ، وظاهَرُوا على إخراجِكُم ﴾ . (الآية ٩ الممتحنة)

ويقول سيدنا الرسول 瓣:

﴿ وَمَنْ آذَى ذِمِّيا فقد آذاني . . ومن آذاني فقد آذي الله ﴾ .

وهم يُنعتُون في الإسلام باهل الذِّمّة ، لا انتقاصا من وضعهم كمواطنين . . بل تأكيدا لأنهم في ذمة الله وذمة رسوله رغم بقائهم على دينهم المسيحي . .

وذهب الإمام « مالك » و « الليث » والإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم إذا قتل ذمّيا فإنه يُقتل به . . وقد أمر الإمام « على » كرم الله وجهه بقتل مسلم ، قتل رجلا من أهل الذّمة . قائلا : « مَن كانت له ذمتُنا ، فدمُّ كدمائنا ، وديَّته كديَّتنا » !!

وأما حديث الرسول: « لا يُقتَلُ مُسْلم بكافر » فالمراد به الكافر المحارب. وهناك إجماع الفقهاء والأثمة على أن المسلم إذا سرق ذميا فإن يده تقطع ، كما لو سرق مال مسلم. سواء بسواء . ويقول الإمام « ابن حزم » . « مَنْ كان في اللَّمَة ، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه ، وجب علينا أن نخرج لقتالهم ، ونموت دون ذلك ، صَوْنا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله علينا أن نخرج لقتالهم ، ونموت دون ذلك ، صَوْنا لمن هو في كتابه : (غير المسلمين في المجتمع ويقول الشيخ الفاضل الدكتور « يوسف القرضاوي » في كتابه : (غير المسلمين في المجتمع الاسلامي ) :

- « وحقُ الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم ، كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم . . فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين ، وقتلهم حرام بالإجماع . . وكما حَمَى الإسلام أنفسهم من القتل ، حَمَى أبدانهم من الضرب والتعذيب . . ومثل حماية الأنفس والأبدان ، حماية الأموال ، وهذا ما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب والعصور . .

ثم يقول الدكتور القرضاوى: وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ثم يقول الدكتور القرضاوى: وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يرونه مالاً وإن لم يكن كذلك في نظر المسلمين . فالخمر والخنزير لا يُعتبران عنده مالا ، فإن متقوما ، ولا يجوز للمسلم أن يمتلكهما أويبيعهما للغير أمًّا إذا ملكهما فهما يعتبران عنده مالا ، فإن اعتدى عليهما \_ الخمر والخنزير \_ وأتلفهما على اللَّمِّي غرم قيمتهما . .

ثم قال : \_ « ويحمى الإسلام كذلك عِرْض الذِّمِّي وكرامته ، كما يحمى عرض المسلم وكرامته » فبأى دِين إذن ، وبأى فقه يتخذ المتطرفون الأقباط هدفنا لِعُدوانهم ؟؟ !!

ثم ألم يقرأ شيوخهم وأمراؤهم عليهم عهد النبى لأهل نُجْران حيث يقول: « ولأهل نُجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله ـ على أموالهم ومِلتهم ، وكنائسهم ، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير » ؟ ! أولم يقرأوا عليهم عهد « خالد بن الوليد » رضى الله عنه لأهل دمشق بعد فتحها : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ هذا ما أعطى خالد ابن الوليد أهل دمشق يوم فتحها .

« أعطاهم أماناً على أنفسهم ، وأموالهم . وكنائسهم . . لهم على ذلك عهد الله وذمّة رسوله والخلفاء والمؤمنين » .

\* \* \*

ثم إن هناك للمشكلة جانبا بالغ الأهمية . . فإذا شعر الأقباط أننا نضطهدهم ، ونتخذهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ، ونُضِنّ عليهم بكل حقوق المواطنة الكاملة التي مكنهم الإسلام العظيم منها ، ألا يكون معنى هذا أنّنا نقول لهم : لا مكان لاثنين هنا . . فإما نحن وإما أنتم . . اذهبوا وابحثوا لأنفسكم عن وطن . . !!! وساعتئذ ، ماذا سيكون جوابهم ؟؟ سيكون شكرا ، وسنبحث عن وطن . . ويومئذ لن يبحثوا عن وطن في تنجانيقا ، ولا في جزر القمر ، ولا في بلاد الطريد . بل سيريدون هنا . . هنا . . أتسمعون ؟؟ وسيجدون من أوربا ، وإمريكا والغرب كله سنداً وعَضُدا . . ويومئذ ـ يجيء التقسيم . . وتُمسون أنتم ومن ورائكم « وسائل إيضاح »للدرس الجديد :

﴿ واتقوا فتنة لا تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصَّة ﴾ !! فلننقذ مصائرنا . . واتق الفتنة يا شعبنا فإن تُنْجُ منها تَنجُ من ذي عظِيمة وإلاّ فإني لا إخالُكَ ناجيا !!

\* \* \*

وإذا كان تمرُّدكم وانقلابكم هذا ضِد المدنية عازمين على تحطيم مظاهرها ، وطمْس جوهرها . فمن الخير لكم \_قبل غيركم \_ أن تعلَموا أن المدنيات تنهض وتموت . . أمَّا « المدنية » ذاتها فإنها لا تموت !!

واستدعوا التاريخ منذ كان الإنسان يضرب حجرا بحجر ، باحثا عن شرارة تمنحه وقوداأو نارا . . بل وقبل ذلك ، حين كان يجوب الغابات حافيا عاريا مَكْدودا ، وسيروا معه إلى يومنا هذا ، فسترونه كان دائم الخُطى إلى الأمام رُويدا رُويدا . . وسيظل كذلك في مُتابعة موصولة لحركة التاريخ واندلاع التطور وزحف الحضارة . . بل حتى يوم تقوم الساعة ، لن تقوم على دنيا خربة . . بل على دنيا تتفجر تقدما وزُخرفا وعمارة .

إقرأ قول ربنا عز وجل :

«حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخرُفها وازّينت وظنّ أهلُها أنهم قادرون عليها ، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ، فجعلناها حصيدا كِأَن لِم تَغْنَ بالأمسِ » .

إذن ، فالقيامة ستقوم ، والمدنية في قمة صعودها وتألُّقها . !!

ثم لماذا ترون في الحضارة إلا «شارع الهرم» ؟ !! وأين إذن المدارس والجامعات والمشافي والمصانع والثقافة والفنون والرياضة ؟؟ أين العربات، والطائرات والتليفونات ؟؟ أين كل مظاهر النعيم، لا سيما تلك التي تزخر بها بيوت أو قُصور شيوخكم ومُحرضيكم ؟؟!!

إن الحياة ليست خيرا مُحضًا ، ولا شرا مُحضًا بل هي مَزيجٌ من الخير والشر . فإما أن تأخذوا مدّنيتها كلها ، وإما تدّعُوها كلها .

هاتوا صحابيا واحدا أو سَلَفِياً واحدا ، كان أو كان أبناؤه يلعبون المصارعة والملاكمة ، وكرة القدم ، وكرة السَّلَة ، وسواها مما استحدثته المدنية من رياضيات شتى . . وإنهم لم يفعلوا الآن ذلك لم يكن له وجود يومذاك . . فهل نُحرِّم على الشباب تعلم وممارسة هذه الرياضات التي ترونها عبئا ولَهوا يَصْرف عنه العبادات والطاعات ؟ !!

\* \* \*

فإذا قيل لكم: إن الدولة جاهلية . وإن حُكامنا غير مسلمين ، فقولوا لهم : « من كفّر مسلما فقد كفّر » !! وإن قيل لكم : إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ، و « من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » فاسألوهم : هل كان صاحب أعظم التفاسير وهو الإمام « القُرطبي » مُداهِناً في دينه ، أو مُروّراً في تفسيره ، أو مُحرّفا لكتاب ربه . . ؟؟ لنتقدم مِنه سائلين . . وها هو ذا يقول في تفسير الآية الكريمة :

— الآيات القائلة : ﴿ فأولئك هم الكافرون ﴾ و﴿ والظالمون ﴾ و﴿ الفاسقون ﴾ - نزلت كلّها في الكفار . . فأما المسلم فلا يُكفّر ، وإن ارتكب كبيرة ، وقيل المراد بمن لم يحكم بما أنزل الله ، من رَدُّ القرآن ، وجحد قول الرسول عليه الصلاة والسلام . . قاله « ابن عباس » و « مجاهد » وقال « ابن مسعود ، والحسن » الآية عامة في كل من لم يَحْكُم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومُسْتَجِدٌ له . . وقيل : المراد من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر . أما من حكم بالتوحيد ، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية .

ثم قال الإمام « الخرطبي » بعد سرد هذه الأقوال : « والصحيح الأول » أي التفسير القائل : نزلت كُلُها في الكفار .

أقول: إن الآيات الثلاث واضحة المعنى مستبينة الدلالة .

فالآية الأولى تبدأ بأن الله أنزل التوراة فيها هُدَى ونور ليحكم بها النبيون والرَّبّانيون والأحبار .
 ثم تنتهى بِدمْغ من لم يحكم بما أنزل الله فيها بأنه من الكافرين .

وإذن ، فهي قد نزلت في اليهود . .

● والآية الثانية تبدأ بقوله سبحانه . ﴿ وكتَّبّنا عليهم فيها ﴾ - أى فى التوراة - ثم تنتهى بدمْغ من لم يُحكم بهذا الذى كتبه الله بأنه من الظالمين .

● والآية الثالثة تقول: ﴿ وقِفَيْنا على آثارهم بعيسى بن مريم ﴾ ثم تقول: ﴿ ولْيَحكُم أهلُ الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ ويُراد بهذه الآية النّصارى الله ين يناون عن حكم الإنجيل . . وهكذا ، وفي وضوح كضوء النهار يظهر أن الآيتين الأولَيين خاصّتان بأهل التوراة . . والثالثة خاصّة بأهل الإنجيل .

\* \* \*

سيُقال لكم : إنكم بما تَقْترِفون ، إنما تُغيرون المنكر الذي أُمِرتُم بتغييره :

وإنى سائلكم سُؤالا: لو أنكم بقوة السلاح نهضتم لتغيير مُنكر مًّا . . وجاء آخرون يقولون إن ما تفعلونه هو المنكر الذي يجب علينا تغييره ورفعوا في وجوهكم السلاح . . أيكون هذا عملا صالحا أو مشروعا . . ؟؟ ثم لنفترض أن نفراً آخرين جاءوكم قائلين : يا أيها المتقاتلان . كِلاكُما مُنكر !! وعلينا واجب تغييره حتى لا تكون فتنة أو حرب أهلية وحكموا فيكم القنبلة والرصاص . . أفلا يتحول الوطن آنئذ إلى غابة ؟؟ وهل يكون هذا إسلاما ؟!!

إنك تُغير المنكر بيدك حين تأتى البيوت من أبوابها . فتطالب الحاكم بوسائل قانونية مشروعة بتغييره . . فإن لم تستطع فتستطيع تغييره بلسانك إذا كنت من أهل الدعوة والفقه في الدين . . فإن لم تستطع فإنكارك بقلبك ينجيك من إثم الصمت والسكوت .

هذه الثلاث هي وحدها وسيلة المؤمن والمسلم الصادق للتغبير . . ولتذكر قول الرسول عليه السسلام :

إذا عُمِلت الخطيئة في الأرض ، كان من شهدها فأنكرها ، كمن غاب عنها ورضِيها ، كان كمن شهدها » .
 عنها . . ومن غاب عنها ورضِيها ، كان كمن شهدها » .
 ( أخرجه أبو داود )

فالإنكار مجرد الإنكار تغيير . .

وكل حديث نبوى قد يُوحِى باستخدام القوة في تغيير المنكر ، فإنه يخضع للقاعدة العامة التي يقررها قول الرسول:

« ما من قوم يُعْمل فيهم بالمعاصى ، ثم \_ يَقدِرُون \_ على أن يغيروا ، فلم يغيروا إلا يُوشِك أن يَعُمّهم الله تعالى بعقاب ، ( أخرجه أبوداود والتربذى )

فشرط التغيير باليد ، القدرة عليه . .

القدرة التي لا تصيب الأبرياء بأذى ، ثم لا تصيبكم أنتم بأذى أكبر منه .

والقدرة \_ إن كنتم لا تعلمون \_ ليست البطش ، إذْ ليس الشديد بالصَّرَعَة \_ كما قال الرسول عليه السلام \_ بل هي امتلاك النفس ، واستخدام ملكات الأمر بِحِلْق وفِطنة ودِفق .

يقول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿ إِنَّا كُلُّ شِيء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾

أى بحكمة ونظام واقتدار . .

فالقدرة السَّوِية ، هي التهيُّؤ للأمر . . وقياس نتائجه على مُقدماته ، ثم قياس الاثنين معاً على طاقتك ومُكْنتِك ، ومَدى تأييد الشريعة لك . .

يقول العرب: تقدّر له كذا - أى تهيّأ له . . ويقولون: تقدّر الثوبُ عليه - أى جاء على مقاسه ومقداره . .

وفي الحديث الصحيح يقول الرسول الكريم:

﴿ لَا يَنْبَغَى لَلْمُؤْمِنَ أَنَّ يُذِلُّ نَفْسُهُ .

قالوا: وكيف يُذل المؤمن نفسه يارسول الله ؟؟

قال: يُعرِّضُها لِما لا تُطيقِ من البلاء) . .

هذا ، هو معنى القدرة ـ يا شباب ـ إذا أردت أو أُريدَ لك أن تغيّر المنكر بالقرة والعنف ـ أن تكون «قادرا » على التغيير دون أن تُلحق الدّمار بك ، وبأهلك ، وبأمّتك . . !!

\* \* \*

وإنْ اعْجِبْ، فَعجِبٌ قولُ بعض الناس مُخلصين حينا، ومُراثِين أحيانا: إن اقتصادنا المنهّك والبطالة، والفراغ، والفقر، وبعضهم يضيف إليها - الحزب الوطنى والنظام الحاكم والتليفزيون والمسارح ودور السينما هي المسئولة عن موجات التطرف والإرهاب. . !!!

ولهؤلاء أقول : إن جيل الثلاثينات وشبابها كانوا يعانون الفقر والبطالة ويعايشون الإذاعة ، والمسرح والهؤلاء أقول : إن جيل الثلاثينات وشبابها كانوا يعانون الفقر والبطالة وعواصم البلاد . . وبالنسبة لنظام الحكم كانوا يعانون طغيان الملك ، وأحزاب الأقليّة . . ولكن لم يحدث قط هذا الذي يسُوق به المتطرفون اليوم مصرنا إلى أسوأ مصير . . !! فلنبحث عن أسباب هذا التطرّف في أنفسهم وعقولهم وتطلعاتهم . . وقبل ذلك في شيوخهم ومُعَلِّهيهم . . ؟؟ !!

إن التطرف وباء العصر ، وإنه لَيَقذف حُمَمَه في كل بقاع الأرض - في أمريكا . . في لندن . . في الريس . . في البريس . . في البين . . في الأردن . . باريس . . في البين . . في الأردن . . ثم الصّرب المجرمة . . وفي إسرائيل مع الشباب والشيوخ والنساء والأطفال من أهل فلسطين . . ما هذا ؟ هل اقتربت الساعة التي أخبر الرسول أن إحدى علاماتها - أن يكثر القتل ؟؟ !!

على أية حال ، ومهما يكن مِنْ أمر ، فلابُدُّ مما ليس منه بُدّ . .

ما هذا الذي ليس منه بُدّ ؟؟

هو صَرْف أولئك الشباب عن تطرفهم الممعِن في الهوس والضلال . . صرفهم بالحسنى . إذا كان لا يزال لها مكان . . فإن لم يستجيبوا فلا مَنْدُوحَة من الأخذ بحكم رابع الخلفاء الراشدين سيدنا الإمام « على بن أبي طالب » كرَّم الله وجهه حين قال للذين خرَجوا عليه ، وأشاعوا الرعب في المجتمع الإسلامي كله .

﴿ بِينِنَا وَبِينَكُم كِتَابُ الله ، وَهَدَّىٰ رَسُولَ الله ﴾ . .

« فمن صلَّى صلاتنا ، واستقبل قِبلتنا ، فله مالنا . . وعليه ما علينا » . .

« ومن قاتلَنا منكم قاتلْناه » . .

﴿ وَمِن قَتَلُنَا قَتَلْنَاهُ . . ﴾ !!

والله يدعو إلى دار السلام، ويَهدِي من يشاء إلى صِراط مستقيم .



# وأخيرا .. ما الحسل ؟؟

قصتى مع الحياة ـ مذكرات خالد محمد خالد ـ ٤٧٩

فى هذه هذه السنوات كَثُر استخدام كلمة «الحلّ » . . تهتف بها الجناجِر ، وتزحَم الشوارع بالملصقات !! وبها يُغَنَى كُلُّ على لَيْلاه . .

فالإسلاميون يرون الإسلام هو «الحل»...

والشيوعيون يقولون ، أو كانوا يقولون : الشيوعية هي «الحل» . .

والاقتصاديون يروْن أن الاقتصاد السليم القوى هو «الحل»..

والعَلْمانيون - معتدلين ومتطرفين - يقولون: « العَلْمانية هي الحل » .

ولو أن عندنا خزبا لِلْعَوانِس ، أو حتى نِقابة ، لَملأن الجوّ هُتافا : ـ « الزواج هو الحل » . . !!! ولا بأس أن تختلف الأحزاب والجماعات . . حول الحلّ المنشود .

ولكن البأس في الا يُجمِعوا كَأْفَة ويَلْتقوا جميعا. فوق الأرض المشتركة التي تحمل مالا يحمله سواها من كل صالح وسليم ـ ألاً وهي الديمقراطية . .

\* \* \*

فلا حلَّ هناك يقدمه الدين ، أو يقدمه العلم ما لم تكن ( الديمقراطية » وِعاءه ، وضياءه ، ومُناخَه . . ولقد رأينا كيف زَلَّت قدّما ( عبدالناصر » حين آثَر الاشتراكية على الديمقراطية ، أو حين أراد اشتراكية بلا ديمقراطية ، وبالتالى حين سارع إلى إنجاز إصلاحاته الاشتراكية ، مُهمِلا أو مُمْهِلاً الديمقراطية إلى المستقبل . . كما قال في الحوار السالف ذِكره . . !!

ومع أنه ذكر في « الميثاق » عن الحرية والديمقراطية ، ما لم يقل مثله الشعراء المادحون ، إلا أن الميثاق كله قدَّم في هذا المجال خمسين مُقدمة « صادقة » وانتهى إلى نتيجة واحدة « كاذبة » . . !!! إن الاشتراكية بلا ديمقراطية لا تكون أكثر من « عَلَف » تقتَات به السوائم لا الشعوب .

\* \* \*

وإن غياب الديمقراطية عن أى نظام سياسى ، يجعل هذا النظام جحيما ، ليس على الشعب وحده . بل على الحاكم قبله . . وهذا ما حدث مع الثورة وقائدها . . ففي ظل الحكم المطلق ،

تكونت مراكز قُوى ملأت البلاد فسادا ويغيا، ووضعت «عبدالناصر» ذاته في أحد جيوبها!! في عام - ٥٦ - وبعد جلاء الجيوش المتحالفة لدول العدوان الثلاثي - بريطانيا وفرنسا، وإسرائيل - أراد الرئيس الراحل أن ينقل «صدقي محمود» من قيادة الطيران إلى أي وظيفة ترضيه ويختارها .. لكن «عبدالحكيم عامر» رفض أن يُمسَّ أحد رجاله بسوء، أو يُتهم بتقصير .. وابتلع «ناصر» ريقة مُؤثرا السلامة .. وظلَّ «صدقي محمود» على رأس طيراننا الحربي حتى هزيمة - عام ٢٧ - وكان الجو قد خلا لعبدالناصر، فحاكمه وحُكم عليه بالسجن مُتهما بالإهمال ..!!

وكثيرة هي المواقف التي كان يُقال فيها لعبدالناصر: قِف !!! بل إنه كان يُتخذ مادة للتندُّر في بعض مجالس رجال المشير المقربين مثل قول: « صلاح نصر» رئيس المخابرات العامة: \_ الراجل فاكر نفسه زعيم ورئيس جمهورية . . مع إننا عامُلِينُه « دِيكُور» !! من أجل ذلك صاح و عبدالناص عَداة الهزيمة: « الحمد لله ، انتهت دولة المخابرات» ؟! والحكم الشَّمولي يصيب الأمَّة التي تُرزَّأ به بشر ما يمزقها \_ وذلك بسبب القسوة الجامحة لأن الديكتاتور يعيش في خوف دائم وفزع موصول . . ومن ثم يصبُّ جام غضبه ونقمته على الشعب الذي يخشى تمرَّده ، ويخاف أن يقتحم عرينه!! وقد شهدنا ذلك يصبُّ جام غضبه ونقمته على الشعب الذي يخشى تمرَّده ، ويخاف أن يقتحم عرينه!! وقد شهدنا ذلك واضحا عند انهيار الوحدة المصرية السورية ، فقد كان رد الفعل مُوجَّها ضد الشعب بإقرار العزل تم واضحا عند انهيار الوحدة المصرية السورية ، عقد كان رد الفعل مُوجَّها ضد الشعب بإقرار العزل تم بلجان تصفية الإقطاع . . !! وشهدناه بعد هزيمة \_ ٧٢ \_ فرض المزيد من كبت الرأى \_ وتجلًى مظهر هذا في مذبحة القضاة الذين سُرُحوا سَراحا غير جميل!!

ولقد حدثنى الصديق الكريم الأخ المستشار (مدحت سراج الدين) أن زميلا لهم مِنْ ضحايا المذبحة مات بعد إخراجه من عمله فلم تجد زوجته نفقات جنازته ؟! ومن أين تجدها وقد تفضلوا عليه بعد طرده بمعاش تناهى في الضآلة والضَّحالة والشَّع ؟؟ بل إن الصديق (مدحت سراج الدين » نفسه ، تفضلوا عليه بمعاش قدره (ستة وعشرون جنيها»!! وهو مبلغ لا يفي بإيجار الشقة التي يسكنها!! وعَبْر سنوات الثورة ، كانت القسوة المستعلية على العدل والرحمة هي العصا الغليظة التي تُهشُ بها على غَنمِها ، ولها فيها مآرب أخرى . .

وأول إنجازاتها - وكان الإصلاح الزراعى - لم يتوافر له من الرحمة والعدل ما كان يجب ويُمكن أن يكون !! ولقد كنت خصما للإقطاع قبل الثورة ، ومُشيدا بتصفيته بعدها . . بيْدٍ أن الأمل خاب حين رأينا شهوة الانتقام والتشفّى تَغشَى هذا الإنجاز العظيم ، فلا تعويض لمالِكى الأرض ، ولا عدالة في تحديد ما يُؤخذ وما يُترك ، ولا تفرقة بين من ورث الأرض لُقمة سائغة ، ومن اشتراها فدّانا بعد فدّان ، وسهر عليها بجهده ، ورواها بعرقه !!

ولقد حدثنى الصديق الراحل السيد « إبراهيم أبو سيف راضى » رحمه الله تعالى : أنه كان يعشق الأرض عشق المُولَّهين . . وكان يقضى أكثر أيامه معها بعيدا عن القاهرة ، ومباهجها إنه ليخرج صباح كل يوم إلى حُقوله وحدائقه ، لابئاً مع « الانفار » الذين يعملون في المزارع والحدائق . وتأتى الظهيرة وما بعد الظهيرة . . وهو بين الفلاحين الذين يزرعون ويغرسون ، حتى يجيء وقت راحتهم وغدائهم ، فيرجع إلى داره القريبة من مزارعه وبساتينه وهو يتصبَّب عَرقا ، فيبدأ بالحمام مغتسلا بمائه البارد . .

يقسم لى وهو صادق أنه كان يعتصر « فانِلَته » ويتلقى فى فمه قطرات العرق المبتلَّة به ثم يبتلعها فى متعة من يتذوق شراب عَين تُسمَّى سَلْسَبيلا . . !! أفمثل هذا يُسوَّى بمن كانت الثورة تسميهم « العاطلون » بالوراثة » ؟؟ !!

و « أحمد حمزة باشا » رحمه الله تعالى - الرجل الصالح الذى كان وهو وزير التموين فى حكومة الوفد المشكلة عام - ٤٢ - يطوف المراكز والقُرى والنجوع . . وتدركه الصلاة ، فينزل بأول مُصلَّى يلتقى بها على « الترعة » ويؤدى الفريضة - ظُهرا أو عَصْرا - ثم يستأنف رحلته التفتيشية . . ثم هو مِن رُواد صناعة الثلج فى مصر . . لم يكتفوا بأخذ أرضه ، فصادروا أو أمموا مصنعه الكبير للثُلوج . . لقد جاوزوا الأرض الزراعية إلى الأموال فى المصارف مهما تكن قليلة يستعين بها ذَوُوها على

ضرورات المعيشة . . تَشفّيا فيهم ، وانتقاما منهم ا!

ولقد حدث مع صديقى الراحل الاستاذ « احمد سراج الدين » وهو فى رأى من خير الذين مَشَوًّا على الأرض هَوْنا . . « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » لم يَقْنعوا منه بالأرض فمذُّوا أيديهم إلى رصيد له فى البنك ينفق منه على نفسه وأسرته . . بل وعلى كثير من ذوى الخصاصة والحاجة ، إذ كان شعاره - رحمه الله -

### أريد بُسْطَة كُفُّ أستعينُ بها على قضاءِ حقوق للعُلا قِبَلِي

فحتى « بَسُطَةُ الكفّ » حرمته منها ثورتنا القاسية . !! ذات يوم أرسل أبنه المستشار « مدحت سراج الدين » إلى البنك ليصرف شيكا من رصيده . . وفوجيء الابن برفض الشيك بحجة أن والده وضع تحت الحراسة !!

كان « أحمد بك » يروى لى الواقعة وعيناه تتندّيان بالدموع . . دموع الأسَى ، ليس على نفسه . بل على الذين تعوّدوا أن تُهلّ عليهم عطاياه مع مطلع كل شهر جديد . . !!

وعلِمَتُ السيدة الفاضلة قرينته بما حدث ، فحررت « شيكا » للأستاذ « مدحت » يصرفه من حسابها الخاص . . وقام البنك بصرف الشيك . . وحين احتاجوا قدرا آخر من المال حرّرت له شيكا جديدا ذهب به إلى البنك الذي رفضه معتذرا . .

سألهم: لماذا ترفضونه ؟؟

أجابوا : لأن السيدة وُضِعَتْ تحت الحراسة . . !! أليست هذه المطاردة الزنيمة والذميمة تهدف إلى إشباع رغبة شَرسَة في التشفى والانتقام ؟! لكن الله سبحانه لم يتخلُّ عن عبده الصالح «أحمد سراج الدين » بل ستره حيًا ، وأكرمه ميتا . .

وإنى لَمدِين بالتعرف إليه ، وبالصداقة النبيلة التي جمعت بيننا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ « عبدالجليل عيسى » الذي أبلَى في سبيل الإسلام وعلومه بلاء عظيما . .

\* \* \*

وقد تناولتُ في كتابي « دفاع عن الديمقراطية » الذي صدر عام \_ ١٩٨٥ ـ قصة أو مأساة الأستاذ « مصطفى أمين » مع الثورة التي أسدى لها من الخدمات الشيء الكثير . . ثم جُوزِيَ جزاء « سِنِمَّار » ، فاتُهم بالتجسس لحساب أمريكا ـ بينما كان الرئيس « عبدالناصر » قد طَلَب منه الاتصال بالأمريكان ليبلُوُ نشاطهم تجاه الثورة . .

أُخِدُ « مصطفى أمين » من الدار إلى النار ، كما يقول المثل الشعبى . . ولبث فى السجن سنين عددا دون أن يُمْنح فرصة للدفاع عن نفسه ! وإنى لأذكر فى هذه المناسبة أن محكمة الثورة العراقية أيام حكم « عبدالكريم قاسم » قال « المهداوى » رئيسها عندما سُئِل عن كتاب سمحوا بنشره وكان عنوانه \_ إذا صدَقتنى الذاكرة \_ « إنى أتهم الله » !!!

قال « المهداوى » : إن هذا الكتاب لم يُطبع فى العراق . إنما طُبع فى فصر ، واستوردته بعض مكتبات بغداد ، وإن مؤلفه هو « خالد محمد خالد » قرأت هذا الخبر الكاذب فى جريدة الشعب التى كانت الثورة تصدرها مكان « المصرى » وكان يرأس تحريرها الأستاذ « أحمد بهاء » عافانى الله وعافاه . . واتصلت به تليفونيا ، فأخبرنى أن قسم الاستماع بالجريدة نقل الخبر عن إذاعة بغداد!! عندها أرسلت برقية مطولة إلى « المهداوى » أطلب فيها تصحيح ما قاله ـ كما أطلب تلاوة برقيتى كلها فى المحكمة التى يرأسها . .

كانت صورة المهداوى عند الناس فى العراق وخارجه أنه رجل فى منتهى السوء . . !! ومع ذلك فقد قرأ برقيتى فى المحكمة وأذاعتها إذاعة بغداد التى كانت تنقل على الهواء وقائع الجلسات . . وأتبع « المهداوى » تلاوة برقيتى باعتذارٍ منه ذاكرا أنه تلقّى برقيات كثيرة من مواطنين عراقيين « تُبرُىء الأستاذ خالد مما نسبتُه خطأ إليه » . . !!

أسوق هذه الواقعة لأسال : هل وَجَد الأستاذ « مصطفى أمين » فرصة للدفاع عن نفسه في بلده ومع ثورة أخرى ؟ !!

إن الحكم المطلق يُلطخ بالوحل من يحكم به قبل أن يلطخ بالدم ضحاياه من الشعب . . ولقد حمل « عبدالناصر » أوزار التعذيب البشع الذي أنزله بالمواطنين أصحاب الطبائع الفردية الآثمة ـ ربما دون أن يكون لعبدالناصر دور مباشر فيه . . .

● فأنا مثلا ، لا أتصور أبدا أن يأمر « عبدالناصر » بتعذيب المتهم في قضية « كمشيش » الشهيرة عن طريق الإتيان بكلب مُدرب على وَطْء الرجال ثم تمكينه منه \_ الأمر الذي أكدته محكمة الجنايات العليا التي قامت بنظر قضايا المتظلمين في عهد الرئيس السابق « أنور السادات » ونشرت جريدة الأخبار شهادة المحكمة في صفحتها الأولى . . !!

● كذلك لا أتصور أن يُجاء بإحدى السيدات المحْصَنات المؤمنات ، فتُطرح أرضا على ظهرها ويُعَرَّ نصفها الأدنى من كل ما يُغطِّى ويَسْترُ . . ويتحلَّق حولها نظر من الأنذال أولاد الشياطين يطفئون سجائرهم في فرجها . . ؟ !! ويتم هذا بأمر عبدالناصر ؟؟ مثل هذه أحداث بعيدة عن علمه لا ريب .

● ثم لا يتصور أن يأمر ضابطا صغيرا حقيرا في سن المراهقة أن يتلقى « محمد نجيب » بصفعة

على وجهه أمام الجنود . . قد يأمر بقتله . لكنه لا يأمر بهذه السفالات وهذا الصَّغار ـ لا سيما وقد أمر بعد عزل فاروق أن يُشيَّع إلى منفاه في أدب وهدوء ١٠٠٤!

● وأخيرا - لا آخراً - لا يتصور أن يُهان الأستاذ الهضيبي القاضى والمستشار ومرشد الإخوان بهذا الأسلوب السفيه ويكون هذا بأمر « عبدالناصر » . . ذلك أنه في أعقاب حادث المنشيَّة أعتقل كثير من الإخوان ، وأعتقل معهم الأستاذ « الهضيبي » رجمه الله . . وفي تلك الأيام كانت «أم كلثوم » تغنى أغنية جديدة وُضِعت لهذه المناسبة ، يقول مطلعها :

يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية بنجاتك ، يوم المنشيَّة

وشاعت الأغنية وذاعت حتى كاد الأطفال يحفظونها ويرددونها وهنا تفتّن ذهن شرير أثيم عن هذه اللعبة القذرة ، فراح يجمع كل صباح جموع الإخوان في فناء السجن الحربي ، ويقف أمامهم الاستاذ «حسن الهضيبي » مُرشد الجماعة ، حاملا عصا صغيرة كأنها عصا « المايسترو » ويردد معهم كلمات الأغنية ـ « يا جمال يا مثال الوطنية » راسما بعصا « المايسترو » إيقاع اللحن والكلمات آسِفاً على كبريائه الطريحة ، وكرامته الجريحة . !!

هذه الجرائم التى ذكرتُهاتمثل قدرا ضئيلا من مئات الجرائم . . وما هنالك ريب فى وجود جرائم تمّت بعلم « عبدالناصر » وربما بأمره . . ولكن هذا النوع السّافل والمُسِفّ منها والذى ذكرت لكم بعضه ، هو ما أنْفي وجود أى دور لعبدالناصر فيه . . ومع هذا ، فقد حمل المسكين أوزارها حين اختار الديكتاتورية نظاما للحكم \_ وهو يعلم \_ أو لا يعلم \_ أنها أطول وأعرض مخبأ يختفى فيه المجرمون بالوراثة ، والأفاقون ، واللصوص ، والفاسدون والمفسدون . !!!

وأخيرا . .

فهل مع هذا كله ، يبقى بيننا من يُجادل في الديمقراطية ؟؟

وبأى ضَمير ، أو بأى عقل ، أو بأى منطق . . بل وبأيّ حرص على مستقبله ومستقبل أبنائه ومستقبل وطنه وأمته ؟؟ !!

أباسم الإسلام تُحارَب الديمقراطية ؟ مرفوض .. أباسم وحدة الأمة وصالح الشعب ؟ مرفوض . . فيا جميع هؤلاء . . هاتوا قلوبكم ؛ فإن لى معها حديثا . قد يكون حديث مُوَدَّع ؟ ! والآن يدور حديثي مع المتطرفين . .

وإن شاء الله تعالى تشهد الحلقة القادمة حديثي إلى التيار الإسلامي . .

وإلى النظام الحاكم . . أو بتعبير أدَقّ وأصدق ـ إلى الرئيس «مبارك» ذاته . .

ولكن ، قبل المُضِيِّ في هذا السبيل أريد أن أتوجَّه إلى نفسى \_ نيابة عن قرائى \_ بهذا السؤال : كيف تُوفِّق بين إيمانك الوثيق بالديمقراطية ، وبين رِثائك الطاغية « ستالين » يوم مات بمقالة جعلت .

عنوانها : ـ « طِبتَ حيا وميتا يا رفيق ، . . ؟؟ !!

وأجبت ـ أولا ـ معترفا بخطئى فى اختيار هذا العنوان فى تأبينى « ستالين » حتى لو لم يكن طاغية . . ذلك أن هذه التحية المودَّعة ، قالبها سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين سعى إلى جثمان سيدنا الرسول على فكشف عن وجهه الشريف وقبَّل جبينه وقال : « طِبتَ حيا وميتا ، يا رسول الله » . . وما كان ينبغى لى أن أودع بها « ستالين » أوغيره من الناس . . واللَّهم غَفْرا .

وأجبت ـ ثالثا ـ بأننى حين رَثَيْت « ستالين » بالمقال المذكور ، لم تكن رائحة طغيانه قد فاحّت بعد وزكمّت الأنوف . . وكنا نحمد له مُناصَرتَه إيانا ضِد الذين يستعمروننا ويتلمُّظُون بمقدّراتنا .

- فهو ناصَرَنا أيام المؤامرة ضد فلسطين والعرب إذْ حمَّل مندوبه في مجلس الأمن نصيحته للنقراشي باشا أن يقبل مشروع التقسيم قبل أن ينجز الغرب مؤامرته الكبرى لتمكين إسوائيل من فلسطين كلها .
- ●● وهو قد وقف بجانب مصر عندما ألَّغي النحاس باشا معاهدة ـ ٣٦ ـ معلنا مشروعية هذا الإلغاء ، ومعترفا بحقنا فيه . .
- ●● وهو قد كلَّف وزير خارجيته بتَبليغ النحاس باشا باستعداد الاتحاد السوڤيتي بِمَدَّ مصر بما تشاء من ذخيرة وسلاح حين بدأت المقاومة المسلحة للانجليز من الحكومة والشعب معا . . !! ومواقف أخرى كثيرة وقفها مع الأمم المستضعفة في كل مكان . . !!

هنالك ، ومن أجل ذلك بالغتُ في توديعه يوم مات . . فلما جاء المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوڤيتي ووقف « خروشوف » يحكى الكثير من مخازى ستالين ودكتاتوريته وطغيانه سحبت السجادة التي كنت قد فرشتها له ، وأنحيتُ عليه باللوم والتقريع في مقال نشرته ، ثم في كتابي « أزمة الحرية في عالمنا » .

ولنأخذ العبرة والدرس مما تقدم .

هذا الدرس يقول: ان أول خُطُوة نحو الحل القويم والسليم تتمثل في تجنُّب الديكتاتورية كنظام للحكم ونبذها وقطع الطريق عليها قبل أن تملِك فتَفْتِك . !!

إن « عبدالناصر » لم يكن جانيا ، بقدر ما كان مُجْنيا عليه . . ولو أن قدِّيساً أخذ مكانه ثم تدثّر بالديكتاتورية واستسلم لها لفعل كل ما فعله الطغاة عَبْر التاريخ كله !!

ومهما تَطاوِل الأيام الديكتاتور . . ومهما تسخو عليه بالفرص ، فإن نهايته معروفة . . ومعروفة أيضا عاقبة الشعب الذي يشترى أمنه بالحرية ، فيفقد الأمن ويفقد الحرية ؟ !

هَذِه هي الخطوة الأولى في الطريق إلى الحل المنشود . . أما الخطوة الثانية ، فيخبرنا عنها حوارنا مع الإسلاميين العارفين ، أو الذين يريدون أن يعرفوا .

\* \* \*

مع الإسلاميين المستنيرين:

إنهم مستنيرون ـ لا بمعنى أننا متفقون تماما على مفهوم الديمقراطية ، وعلى رأى الإسلام فيها ، بل بمعنى أنهم لا يُصَفُّون خلافات الرأى بالرصاص!! وهذا مكسب كبير للإسلام ، وللوطن ، ولنا

جميعا . . كما أنهم لا تأخذهم العزة بالإثم ، فيكفّرون ويُفسّقون من لا يَحنُون لهم الجِباه ومن لا تُسبح منهم لعبقريتهم الألسُن والشّفاه . . !! ومع هؤلاء المستنيرين والمسالمين نحاول اللقاء حول كلمة سواء . .

إنهم يرون في الديمقراطية شيئا دَخيلا ومَجْلُوبا ، ويرون أن « الشورى » لا « الديمقراطية » هي نظام الدولة ومنهج المجتمع في الإسلام . .

ونسألهم: وما الشورى كنظام للحكم والسياسة يجيبون: إنها الشورى كما جاء بها الإسلام!! ويدور الحوار في حلّقة مُفْرَغَة . . ويتركوننا نُدرك أن المسافة واسعة جدا بين الشورى والديمقراطية في فهم إخواننا المستنيرين . .

ورأيي أن « الشورى » في الإسلام لا تختلف قيد أنملَة ـ في جوهرها ، ووظيفتها ، وفي الغاية المُتوَخّاة منها ـ عن الديمقراطية بنظامها السائد في بلادها . .

وعَجْز إخواننا وامتناعهم عن تقديم نَموذج مُفصَّل للشورى في مجال التنظير والتطبيق يعطينا الحق في الاستمساك بوجهة نظرنا القائلة بأن الديمقراطية هي الشورى التي يدعو إليها الإسلام . . أما ما يريدونه للشورى من أن تكون عبارة عن خليفة أو حاكم يجمع حوله باختياره هو . . ـ من يستشيرهم فيما يشاء هو . . ثم يأخذ برأيهم أو يلقى به في سُلة المهمَلات ، فإن الإسلام لا يعرف ولا يُقر عبَثا كهذا العبث في التشريع للدول والشعوب . . !

\* \* \*

وأبدأ حديثى مُؤكدا أن ماكان يسمى منذ أربعة عشر قرنا بالشورى ، هو الذى يُسمِّى اليوم بالديمقراطية . وإنى أتحدث عن الديمقراطية السياسية ـ ذلك النظام السياسي الذي يقيم علاقات الحاكم بالشعب على أساس مَكِين من الحرية والعدل . وهي بهذا المفهوم لا تُناقض شريعتنا الإسلامية ، بل إن هذه الشريعة إذا أحسنًا فهمها وفهم الديمقراطية فهي ( الوطن الأمُّ » لها . وبالتالي فهي أفضل وأمثل مناخ لقيامها . وإذا صح في الافهام هذا الذي أقول ؛ فلا يصدُّنا عن استعمال كلمة الديمقراطية ما يردده البعض من أنها مستوردة !! فقرآننا العظيم ينتظم بين آياته بعض الكلمات التي ليست عربية على الإطلاق . .

مثل كلمة « المِشْكاة » ، وهي هندية . . وكلمتَيْ « استبرَق » و « سِجِّيل » ، وهما فارسيتان . . وكلمة « طه » وهي نبطيَّة . .

فلماذا نضع النظام الديمقراطي تحت عنوان « الشوري » لمجرد أن كلمة « ديمقراطية » ليست عربية ؟؟ !

ومع هذا ، فلنتفق أولا على النظام السياسي الذي يُحقق الحرية والعدل ، ويحقق ما هتف به الإسلام من حقوق الإنسان ، ثم اختاروا له من الأسماء ما تشاءون . .

وإليكم عناصر الديمقراطية وأركانها:

أولا: حتَّى الشعب في اختيار حاكمه ورئيس دولته اختيارا حُرا نزيها عن طريق الانتخابات

٤٨٦ - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد



لا الاستفتاء . . ولمدة محددة ، لا مَدى الحياة . . !! [ فهل هذا يعارض الإسلام ] ؟؟

ثانيا : اختيار الشعب نوابه وممثليه في برلمان حر رشيد يراقب تصرفات الحكومة ، ويقترع على إسقاطها إذا انحرفت عن سواء السبيل .

#### [ فهل هذا يُعارض الإسلام ] ؟؟

ثالثا: الأمةُ مصدر السلطات ، بما في ذلك السلطة التشريعية نفسها ، فيما لا يُناهض نَصًّا قطعيًّ الدلالة .

[فهل هذا يُعارض الإسلام]؟؟

فإن قُلتم: نعم يُعارضه فيما يختص بالسلطة التشريعية . أقلنا لكم : إذن فأنتم تُلقُون ثلاثة أرباع الشريعة والفقه في البحر، لأن هذا القدر من الشريعة أو أكثر منه كانت الأمة مصدره عن طريق الأثمة والأصوليين والفقهاء الذين استخدموا الاجتهاد والإجماع والقياس، فوسَّعوا في رحاب الشريعة الإسلامية ورفاقها مما جعلها أكثر الشرائع إحاطة وتراء وتلبية لكل مطالب الحياة وحاجات الناس.

رابعا: لما كانت الحقيقة لا يملكها فرد واحد ، فإن الحقيقة السياسية في كل ما يُهم الوطن من شأن ، تحتاج إلى قيام أحزاب يمثل كل منها وجهات النظر المتباينة وتُؤدى دورا رقابيا نافعا على الحزب الحاكم . . ثم إنها تقوم بتكوين «كوادر سياسية » بحيث إذا تولَّى حزب الحكم كان جاهزا برجاله المتخصصين والدارسين . . ثم إن العدل والحق لا يؤتمن عليهما حزب واحد . . ولما كان قيامها واجب ، والقاعدة الفقهية تقول : \_ « مالاً يتم الواجب إلا به فهو واجب » فتعدد الأحزاب إذن من موجبات النظام السياسي القائم على العدل ، والحق ، والديمقراطية . . فهل قيام الأحزاب يعارض الإسلام ؟؟

إن الأحزاب السياسية تُشبه تماما المذاهب الفقهية ، والفلسفية في الإسلام - فهل المذاهب الفقهية أَنْقضَت ظَهر الإسلام ، أم زادته قوة وثراء ، وجعلت شريعته أوسع وأجمع ما شهدت الدنيا من شراثع وقوانين ؟؟

خامسا: قيامٌ معارضة برلمانية ذات طابّع دستورى تستطيع أن تكشف عورات الحكم ، وتقيم الحكومة لوجودها ألف حساب . . فهل هذا يتعارض مع الإسلام ؟؟ أم أنها تنفيذ بأسلوب العصر لقول خليفة رسول الله الصّديق « أبى بكر » ومن بعده « الفاروق عمر بن الخطاب »

« إن أحسنتَ فأعِينونى » « وإن أسأتُ فقوَّمونى »

سادساً: الفصل بين السلطات . . إن وضع السُّلطات الثلاث ـ التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية في قبضة حاكم واحد ، أو حزب واحد ، يعنى تكريس الظلم والطغيان . . بينما الفصل بينها ، واحترام استقلال كل جهاز منها يعنى قيام العدل والحق ما دمنا نُجَنبها أهواءنا وعدواننا غير المشروع عليها . .

فهل هذا يُعارض الإسلام ؟؟

سابعاً: قيام صحافة حرة . . حرة في امتلاكها وحق إصدارها ، وحرة في تحريرها . . والتمكين لحرية الفكر ، والضمير ، والتعبير ، والاعتقاد باعتبار هذه الحريات حقًا لا منحة . . ومن ثَمَّ فهي ترفض أي تحكَّم فيها أو تعصَّب ضدها . . فهل في هذا ما يُعارض الإسلام ؟؟

هذه \_ يا قومنا \_ هي الديمقراطية . . وهي الشُّورى في الإسلام بنصِّها وتفصيلها . . فإذا أرهقكم \_ نفسيا \_ إيثارُ كلمة الديمقراطية على كلمة الشورى ، فلنسَمُها الشورى . . واعترفوا بالمبادىء التي ذكرتها ، وبَشُروا بِها ، وعاهدوا الله سبحانه على احترامها والولاء لها . . ألا إنه لا مكان في الإسلام لحاكم ظالم ، ولا لحاكم عابث ، ولا لحاكم ينام قرير العين فوق آلام شعبه وحاجات أمته ، ولا لحاكم يضع نفسه فوق الحق . . مما يجعل سياج الديمقراطية الصادقة والكاملة ضروريا لحماية الشعب من هذا اللون من الحكام . .

إن الحاكم « فَرد » في الأمة . . وليس « الأمة » في فرد . . وهذا معنى قول سيدنا « أبي بكر » رضى الله عنه :

﴿ إِنِّي وُلِّيتُ عليكم ، ولستُ بخيركم »

وما دام « فردا » فى الأمة ، فيجب أن يأخذ حقوقه كفرد ، لا أن يستحوذ على كل حقوق الشعب وسلطاته وقراره ومصيره . . والديمقراطية عَبْر قُرون كِثار هى التجربة الناجحة فى هذا السبيل وإنها لتجىء بالحاكم فى اقتراع حر . . وتعزله متى تشاء بالاقتراع الحر . . وكذلكم تفعل الشورى ويصنع الإسلام .

يقول الإمام «أبو حامد الغزالي » رضى الله عنه : \_ « لولم يُبايع أبا بكر غير عمر ، وبقى كل المسلمين مُخالفين ، أو انقسموا انقساماً متكافئا لا يتميزُ فيه غالب عن مغلوب ، لما انعقدت الإمامة » ويقول الإمام « ابن تيميَّة » في كتابه \_ مِنهاج السنة ـ : « لو أن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر ، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة ، لم يصر أبو بكر إماما بذلك . . وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة » ألا وإن أوَّل ما يُطبِّق من الشريعة لَهُو نظام الحكم فيها ، فإن الله يَزعُ بالسلطان ، مالا يَزعُ بالقرآن . . وقد تبين فيما سبق من حديث نوع الحكم في الإسلام .

\* \* \*

أما الحديث عن الشريعة الإسبلامية ، فألخصه في أنه لا يُوجَد إنسان منصف ومخلص يَبْخُسُها قدرها كأعظم وأجمع موسوعة تشريعية وفقهية وقانونية شهدتها دنيا الناس . . وبالتالى فهو لا يَستكثر عليها أن تكون دستورا ، وشِرْعة ، ومنهاجا . . والحق أنه لا مشكلة ولا خلاف في هذه الحقيقة . . إنما المشكلة في أسلوب كثيرين من المنادين بتطبيقها في عصرنا هذا ، والمتوسِّلين لهذا التطبيق بسوء الفهم وسوء القصد . . ثم بالعنف المتعجل ، والعمَل الطائِش المتشنج والمؤتور . . !!

إن هؤلاء النَّفر لا يعرفون الشريعة التي يطالبون بتطبيقها . . !! وما أكثر الأحكام والاجتهادات التي يرددونها بحجة أنها ليست في القرآن الكريم . . مع أن الشريعة الإسلامية تنتظم القرآن والسنة وإجماع الأمة واجتهاد الأثمة . .

يقول الإمام «أبو الوفاء بن عقيل » وهو يُناظر أحد الفقهاء : .. « إذا قلت لا سياسة إلا ما « وافق » الشرع فصحيح . . أنا إذا قلت : لا سياسة إلا ما « نطق » به الشرع ، فغلط وتغليط للصحابة » ويُعقّب الإمام « ابن القيّم » على هذا بقوله : . « إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط . . فإذا ظهرت أمارات الحق ، وقامت أدلة العدل ، وأسفر صبحه بأى طريق كان ، فَتَمَّ شرع الله ودينه ورضاه وأمره . . والله سبحانه وتعالى لم يحصر طرّق العدل وأدلته وأمارته في طريق واحد . بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل . . فأى طريق استُخرج بها الحق ومعرفة العدل ، وجَب الحكم بِمُوجبها ومُقتضاها » .

هذا هو الإمام ، وتلميذ الإمام يقرر أن كل طريق يحق الحق ويُقِيم العدل هو شرع الله ودِينه ورضاه أموه . .

\* \* \*

وما دام « الاجتهادُ » من عناصر الشريعة ، فلابد من احترام رأى كل مُجتهد مُؤهِّل له . . وليس من حق أحد مهما يُؤتَ من العلم إلزام الآخرين باجتهاده . .

يقول الإمام « ابن تيمية » في الجزء الخامس من فتاواه :

- « ليس لأحد من الناس أن يُلزم الناس ويُوجب عليهم إلاّ ما أوجَبه الله ورسوله . . فمن أوجب مالم يُوجبه الله ورسوله وحَرَّم ما لم يُحرَّمه الله ورسوله ؛ فقد شرَع من الدين ما لَم يأذَن به الله . . وهذا مُضاهٍ لعمل المشركين » . . !

ويقول أيضا: ـ« كان أهل السنة والجماعة لا يُلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يُكرهون أحدا عليه»..

ما معنى هذا . . ؟؟ معناه أن الشريعة أوسع مما تعلمون ، وأكبر مما تُعرفون . . فلا تُلزموا أحدا بوجهة نظركم فيما شُرع فيه الاجتهاد . . وعلموا الأتباع والأشياع هذا ، حتى لا يستمرثوا تكفير العلماء وقتل الأبرياء . . !!

لقد كان الإمام «أبوحنيفة» يقول: ـ « فِقْهُنا هذا رأى .. فمن جاءنا بأحسن منه قَبِلْناه .. » ويقول الإمام «أحمد بن حَنبل »: ـ « لا ينبغى للفقيه أن يَحْمل الناس على مذهبه ، ولا أن يُشدُّد عليهم »

ولقد حكم أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه فى قضية حكما استحسنه أصحابه حتى قال أحدهم : هذا والله ، حُكم الله . . فرَّجُوه أمير المؤمنين قائلا : بئس والله ما قلت . . بل هذا رأى «عمر» إن يكن حطأ فمن «عمر» . . !

ثم قال : ﴿ لا تجعلوا خطأ الرأى سُنَّة للأمة ، . .

فالحلُّ إذن بالنسبة للإصلاح الديني وتطبيق الشريعة هو أن نُوسَّع دائرة مصادرنا ، فتكون القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والاجتهاد . . وأن نحترم المُعاصَرَة ، ونمضى في طريق التعْلِيَة والتغيير بالتدرج لا بالطَّفرة . . فالطبيعة الإنسانية واحدة .

وقديماً قالت أم المؤمنين «عائشة» رضى الله عنها: ـ «كان أول ما نزل من القرآن ذكر الجنّة والنار . . ولو أنه نزل أوَّل ما نزل : لا تزنوا ، لقالوا لا نترك الزنا أبدا . . ولو أنه نزل أوَّل ما نزل : لا تشربوا المخمر ، لقالوا : لا نَدَعُ المخمر أبدا » . . !!

ليس معنى هذا إباحة الزنا أو الخمر . ولكن معناه أن نتعلم الأسلوب الراشد في الدعوة إلى الشريعة وتطبيقها . . ومالاً يُدرك كله ، لا يُترك كله . .

ولابد من كَفُّ الأهواء عن التحكّم في مدارج الشريعة . . وكَفّ الألْسُن عن الزعم بأنكم المتحدثون وحدكم باسم الله . . !!

فى الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ أوْصَى أحد قُواده فقال : - « إذا حاصرتَ أهل حِصْن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله ، فلا تُنزلهم على حكم الله ، فانت لا تدرى أتوبيب حكم الله فيهم أم لا » . . !!

إلى هذا المدّى البعيد يحذرنا رسولنا ﷺ من إقْحام الذات العلية في حكم هو موضع اختلاف واجتهاد .

\* \* \*

إذا نحن سرنا وَفْق هذا المنهج في الدفاع عن الشريعة ، وفي الدعوة إلى تحكيمها ، فسنكون قد أسدَيْنا لها ولمجتمعنا ولأنفسنا أعظم الخير والنفع . . وهذا الحديث لا أوجهه لإخواننا الإسلاميين في مصر وحدها . بل في كل بلد عربي أو مسلم تحيط به الفتنة المنكرة والدعوة الجائرة والفهم المغلوط والمخاطىء لحقيقة الإسلام وأهداف شريعته . .

\* \* \*

هذا عن الحلِّ الديني . فماذا عن الحلِّ السياسي ؟؟

إن حديثي عنه سيدُور مع الرئيس « مبارك » مُباشرة \_ فَلْكَ أَجْدرُ الا تضيع الحقيقة أو تتُوه في زحام الكلمات . .

إن التاريخ السياسى للرئيس « مُبارك » يبدأ عندنا من اللحظات التى أقسم فيها اليمين كرئيس للجمهورية . . فمنذ ذلك \_ وليس قبل ذلك \_ بدأ تاريخه السياسى يخطُّ سطورَه ، ويستدعى مقاديره . . !! ورأت مصر على قمة مسئوليات الحكم ، رجلا جديدا ليس له أية التزامات تجاه تجربة \_ ناصر والسادات \_ مع الديمقراطية ، مما يمكنه أن يمضى بها إلى بُعد جديد ، مُزوِّدًا برؤيته الخاصة للمبادىء والقضايا والأحداث . . ولقد كان من حُسن حظه وحظنا أن يبدأ من هذه النقطة . .

والخطوة الأولى في الحل السياسي القويم ماثل في أن يُؤمن الرئيس إيمانا وثيقا بالديمقراطية ويَعمل جاهدا وسريعا على استكمالها . .

١٩٠ - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد

لقد كان وراء أزمة الديمقراطية مع الرئيسين الراحلين \_ ناصر والسادات \_ غياب الإيمان الصادق بالديمقراطية ، ولاعتبارات كثيرة كانت فرص « السادات » في استدعاء هذا الإيمان أكثر من فرص « عبدالناصر » . . ومع هذا فقد راح يتخبط ويتورَّط . .

فمرة يتهم الطلبة المتظاهرين في أوائل السبعينات من فوق منصة مجلس الشعب بأنهم: «كانوا عاوزين يحرقوا القاهرة» وهو يعام كذب هذا الادعاء!!

ومرة أخرى لا تعجبه كلمات صادقة كتبها الأستاذ « مصطفى أمين » فيصدر قرارا بمنعه من الكتابة وتوصية بتجميد آخرين !!

ومرة ثالثة يقضى يبحل مجلس الشعب لعدم رضاه عن سلوك بعض أعضائه ، ثم يجىء بمجلس جديد يُبعد عنه أولئك الأعضاء!!

ومرة رابعة تقع أحداث ١٩ ، ١٩ يناير عام ١٩٧٧ فينتهز فرصتها ليضع شرَّ قوانين أُخرجت للناس !! ومرة خامسة يَضيق ذَرعًا بالمعارضة ، ويحسب أن الديمقراطية ستخذله ، فيعتقل ألفا وخمسمائة مُعارض ، ويزدري الديمقراطية قائلا لها ماقاله الشاعر العَبْسِيِّ لأحد عبيده :

لـقــد أردَّتُــكَ لــلهــيــجـا تُــؤازِرُنــى وإذْ تنمَّــرتَ، فاذهب غيـر محمــود!!

\* \* \*

أذكر للزعيم الهندى الراحل « نهرو » حكمة بليغة تقول : \_ « إن أكثر الناس تعاسة وأشدهم بُؤسا زعيم له حياة مُعْطِية ، ولا يجد دورا عظيما يُكرِّس له هذه الحياة » . . !!

وإني لأسأل الرئيس مبارك: ما الدور العظيم الذي تريده لحياتك المعطاءة ؟؟

ليس عندنا « فاروق » آخر ستعزله . . ولا أُسرة علوية أخرى ستُنهى وجودهًا . . وليس لَديْنا إقطاع آخر ستوزعه . . ولا قناة سويس أخرى ستُوممها . . ولا سَدًّ عال ٍ آخر ستشيده وتُؤثِّلُه . . فأين لحياتك الدور الكبير الذي يُخلِّدها ويُخلِّدك معها ؟؟

فى التنمية ؟ فى وفرة الإنتاج ؟ فى توفير الرخاء والرفاهية ؟ كل هذا جميل وجليل شريطة الله يدفع الشعب ثمنه من حريته وديمقراطيته . .

لقد أسدَى « السادات لبلده خيرا كثيرا ، وحقق لها انتصارا كبيرا . . ومن قبله شاد « عبدالناصر » الكثير الشاهق من الأمجاد لوطنه وأمته . . بَيْدَ أَنَّ مُنجزَات كلِّ منهما ، كانت كما يقول الشاعر : كُلِّما أَهْدَتْ شُعاعًا خَلَفْتُ

بعده سجنا ومددت فُضبااا

\* \* \*

وبمناسبة ذكر التنمية ، والإنتاج والرخاء - أذكر أننى منذ حوالي سبع سنوات طلبت من الصديق المهندس « سعد هجرس » الذي صحب الإصلاح الزراعي من أُوليَات أيامه ، وشغل منصب رئيسه العام . ثم عَمِل نائبا لوزير الزراعة ، وانتخب أكثر من مرة نقيبا للزراعيين ، وهو الآن عضو بمجلس

الشورى . . طلبت منه أن يمدنى ببيانات مُقارنة لأكبر دولتين في العالم يومثذ \_ الولايات المتحدة ، والاتحاد السوقيتي \_ ومدى نجاح التنمية في كل منهما ، فأعطاني الكتاب السنوى للإحصاء عن عام \_ ١٩٨٢ \_ الذي تصدره « منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة » فجمعتنى بهذه المفارقة العجيبة :

 • فى الاتحاد السوڤيتى عام - ١٩٨٢ ـ كانت مساحة الأرض المزروعة بمحاصيل زراعية \_ حَقْلِيًة وبُستانية ـ « ٥٦٦ مليونا » من الأفدنة .

● يُقابلها في أمريكا (٤٧٠ مليونا) . .

● في الاتحاد السوڤيتي ، كانت مساحة المراعي ( ٩٣٢ مليونا ) من الأفدنة .

● يُقابلها في أمريكا « ٥٧٢ مليونا » . .

● مساحة أراضى الغابات في الاتحاد السوڤيتي ( ٢٤٧٠ مليونا ) من الأفدنة .

● يقابلها في أمريكا (٧١٠ ملايين)...

ومعنى هذا أن الأرض الزراعية في الاتحاد السوڤيتى تزيد « ٩٢ مليونا » من الأفدنة على الأرض الزراعية في أمريكا . . ثم إن مستوى كلا البلدين في استخدام التكنولوچيا متقارب . . وتعداد الشعبين متقارب . . ومع هذا ، وعلى طول سنوات كثيرة خلت ، كان الاتحاد السوڤيتى يستنجد بأمريكا وغيرها من دول الغرب الديمقراطية ؛ كي تُزودها بالقمح الذي يُطعم به شعبه . . بل إنه في عام - ١٩٧٤ - قام باستيراد « ١٧ مليونا » من الأطنان ليُسد العجز في محصوله من القمح . . وهكذا ظل يتربّح من الإفلاس حتى انتهى تماما كدولة اسمها « الاتحاد السوڤيتى » وتمزّق إلى أقاليم ودول صغيرة . . !!! فهل عطلت الديمقراطية جهود التنمية في بلادها ؟؟ أم أن الدكتاتورية في روسيا هي التي أصابت التنمية والدولة كلها بشرٌ ما يُمزقها ؟؟ !!

إن التنمية المادية والتنمية البشرية ، وكل أنواع التنميات ، إنما تترعرع وتزدهر في ظل الديمقراطية ومُناخها . . !!

وليس بنا حاجة إلى أن نصنع ما صنعه الفيلسوف اليوناني القديم الذي حمل مصباحه المُضاء ، وسار في شوارع « أثينا » في رائعة النهار وضوء الشمس الغامر . حتى إذا سئل عن أي شيء يبحث ؟ أجاب : « أبحث عن الحقيقة » ؟! فالحقيقة معنا . . وما علينا إلا أن نفتح عُيوننا لنراها . .!!!

\* \* \*

والآن دَعُونى أقدم « مُفرَدات » الحل السياسى المنشود ، كما أتصوَّره بدون إفاضة أو شُروح . . وأقول : مُفردات . . لأنى لا أريد التوسَّع والإفاضة . . ومن أراد المزيد من وجهة نظرى تجاه الحل الدينى والحل السياسى ، فليرجع إلى كتابى « دفاع عن الديمقراطية » الصادر عام ١٩٨٥ . . أما هنا ، فأنا أقدَّم تصوَّرا للخطوات التى أرى الخير في إنجازها .

أولا: يقوم الرئيس مبارك بدعوة الحزب الوطنى بكل هيئاته إلى مؤتمر عام ، يعلن فيه قراره بالتخلى عن رئاسة الحزب بعد شهر من تاريخه يكون الحزب خلاله قد اختار رئيسا جديدا له . .

٤٩٢ - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد

ثانیا: خلال هذا الشهر یکون الرئیس قد أجرى مشاوراته لتشکیل وزارة ائتلافیة من المستقلین والحزبیین ، ونظرا لاعتبارات ماثلة ـ یختار الرئیس بنفسه الذین یمثلون أحزاب المعارضة فی الوزارة الجدیدة ؛ یکی یضمن قیام الانسجام المطلوب والضروری بین أعضاء الوزارة . .

ثالثا: بعد نهاية الشهر، بَجْمع الرئيس البرلمان بمجلسيه ويتلو على الأعضاء قراره بالتنحى عن أية رئاسة حزبية ؛ حتى يصير - كما يريده - الشعب رئيسا للجميع وزعيما للجميع . . ويُقدم إلى المجتمعين الوزارة الائتلافية الجديدة . .

رابعاً : يشكِّلُ الرئيس أو الوزارة لجنة مُوسَّعة تضع دستورا جديدا للبلاد .

ومهما تكن بواعث الخلاف حول الدستور هل يُعدَّل ، أو يُستَبدَل . . ومهما يكن موقف الرأى العام من التعديل أو التغيير فإن الخير أن يضع الشعب دستوره بعيدا عن الظروف التى وُضِع فيها دستور \_ ١٩٧١ \_ والتى لم تكن تُساعد على وضع دستور بعيد عن الأهواء . . ؟ !

ولقد عُدُّل عام ـ ١٩٨٠ ـ ومع هذا لم يحقق التعديل تَفادى وجوه النقص فيه . . ثم إنه قد جاء في البند الثالث من «وثيقة إعلان الدستور» ما يأتي :

التطوير المستمرّ للحياة في وطننا ، عن إيمان بأن التحدّي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان ، هو تحقيق التقدم . . »

وهنا نسأل : أليس من مُقْتضيات التطوير المستمر ، تطوير الدستور إلى الأمثل والأفضل ؟؟ وأليس من مُقتضيات التقدم ألا يكون دستور البلاد كثير الثُقوب ، غزير المآخذ ؟؟

خامسا: تُشكَّل لجنة الدستور من ممثلين لجميع الآحزاب والنقابات والطوائف ومن مُمثلى الدينين الكبيرين \_ الإسلام والمسيحية ، ويُمكِّن أعضاؤها من كل الحرية في المناقشة . . وحتى يُشاركها المواطنون جميعا في مناقشاتها يحسن أن تُجنَّد وسائل الإعلام لتحقيق هذه الغاية . . ويُحدد لـ « اللجنة » ميقات معلوم تنتهى فيه من مهمتها . . وأقترح ألا يزيد على خمسة أوستة أشهر . .

سادسا: يوضع مع الدستور ما أسمية «الميثاق الدستورى» يكون عهدا ومَوْئِقًا يلتزم به كل المصريين حاكمين ومحكومين ويُنص فيه على وجوب مقاومة كل من يحاول ولو بشطر كلمة تقويض الحياة الدستورية عن طريق انقلاب أو تمرَّد مسلح \_ وذلك بوقف العمل بالدستور أو إلغائه ، ويُنص فيه على كل ما يضمن للدستور الإجلال له والإيمان به والجفاظ عليه . . ويكون هذا الميثاق مُلحقاً في صُلُب الدستور بحيث حين يُعرض على الشعب يُعرض الميثاق معه . .

سابعا : إذا أقرَّ الشعب الدستور بالموافقة عليه يصدر القرار الجمهورى بتاريخ العمل به . . وينبغى أن يكون التاريخ فور التصديق عليه . .

ثامنا: من المعلوم بداهة أن الدستور سينص على أن يكون شغل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب ، لا بالاستفتاء . .

وحتى تزكُو مثاليتنا بالواقع ، فلا مندوحة من رؤية الظروف التي تعيشها البلاد وتقديرها . . ومن ثَمَّ ففي هذه المرة لا غير ، يمكن أن يُرشح مجلس الشعب ثلاثة يكون أحدُهم الرئيس « مبارك » وينتخبُ الشعب منهم من يراه أحق بمنصب الرئاسة .

تاسعا: عندما تجرى أيّة انتخابات للرئاسة ، أو لمجلس الشعب ، أو للمحليات تشكل لجنة عليا للانتخاب ، تضم مع وزير الداخلية خمسة من كبار القُضاة ، يختارهم «مجلس القضاء الأعلى » أو «مجلس الدولة » أو « المحكمة الدستورية »

عاشرا: ينتظم منهج الدولة بكافة أجهزتها والإعلام في مقدمتها ـ العمل الدائب على بتّ الولاء الوثيق للدستور، وللديمقراطية في شتّى طوائف الشعب وبين طلابه في المدارس والمعاهد والمجامعات، وبين عماله في المصانع وفلاحينا في القرى والمزارع..

\* \* \*

وبعد ، فقد آن لهذه المذكرات أن تبلع تمامَها ولقد حاولتُ فيها الصدق وإخلاص القصد ما استطعت .

وإذا كانت قد بَقِيتْ كلمات أقولها ، فهي ذي :

لِنمض على بركة الله ، لِنَدْعَم ديمقراطيتنا ووَحدتنا ، ونحقق مسئوليتنا نحو أنفسنا . ونحو وطننا ، ونحو الأجيال القادمة بَعدنا . . ذاكرين \_ومُذكِّرين غيرنا \_ أنه : لا وقت هناك للخوف : ولا وقي السَّرِدُ . .

وعلى الله قصد السبيل

### المحتويات

|                                                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| المقسدمة                                                          | ٥      |
| ۱ ــ لماذا يـكتبون مذكـراتهم ؟؟                                   | ۲٥     |
| ٧ ـ الشمعة السابعة أ ١١                                           |        |
| ٣ ـ اليوم الكبير والمشير ١١١                                      |        |
| ٤ ـعود . على بد                                                   |        |
| <ul> <li>الأضواء الصادحة والمشاعر النائحة !!</li> </ul>           |        |
| ٣ ــ سـباق مع المزمن                                              |        |
| ٧ ـ العودة إلى القاهرة                                            |        |
| ٨ ـ من جد وجد ومن جلد اجتهد !!!                                   |        |
| <ul> <li>٩ ـ الشيخ حسين يتزوج والعصافير تغرد للحرية !!!</li></ul> |        |
| ۱۰ ـ شعبع حسين يعروج والمعبولير عنود تنظريه ۱۱۰                   |        |
|                                                                   |        |
| ١١ ــ أبو الشوار وصّــانع الشورات !!                              |        |
| ١٧ ـ مرحبا بالسياسة                                               |        |
| ١٣ ـ سياسي وخطيب                                                  |        |
| ١٤ ـ لا تسزال معه                                                 |        |
| ١٥ ـ لا السجن يـرهبنـا ولا السجــان                               |        |
| ١٦ ـ في المحكمة                                                   |        |
| ١٧ ـ الغرائز تتفتح والجنس يترك بطاقته                             |        |
| ۱۸ ـ الجمال والحب والفن حياتي ؟                                   |        |
| ١٩ ـ لا أزال أتحدث عن الحب                                        |        |
| ۲۰ ـ قصـتي مع الفـن                                               | 777    |
| ۲۱ ـ التحدى ينادى بعضه بعضا !!                                    | 741    |
| ۲۲ ـ خــل نفســك وتعال                                            | 454    |
| ۲۳ ـ رأت عینـای وسمعت أذنـای                                      | 700    |
| ٢٤ ـ لقـائى بالإخــوان المســلمين                                 | 477    |

|            |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |      |     |     |      |     |      |     | _ |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               | ی    |         | ک   | الذ      | ŗ   | سير         | نف     | إن       |          | •        | 7         | دک   | ب        | =   | 7 6     | )      |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|------|-----|------|-----|---|------|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------|-----|-----|--------------|---------------|------|---------|-----|----------|-----|-------------|--------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|-----|---------|--------|
| 474        | • | • • | •   | •   | • • |     | •   | •   | • • | • | ۱*   | •   | •   | •    | • • |      |     | • |      | -                     | •          | •         |             |         |     |     |              |               | _    | •       |     |          |     |             | ی      | .ات      | للا      | ٨        | ٦,        | بتر  | ۱-       |     | ٧-      | (      |
| 247        | • | •   | •   |     | •   |     |     | ٠   | ٠   | ٠ | •    |     | •   |      |     | •    | ٠   | ٠ | •    | •                     | ۰          |           |             | •       | ٠   | •   | 9            | • •           | •    | •       | • • |          | •   | , '         | , -    |          |          | 1        |           |      |          |     | •       | ,      |
| 799        |   |     |     |     |     |     |     |     | ٠   |   |      |     |     |      | ٠   | •    | ٠   |   | ٠    | ٠                     |            | •         |             | •       | •   | ٠   | •            |               |      |         |     |          |     |             |        | دء.      |          |          |           |      |          |     |         |        |
| ٧٠٧        |   |     |     |     |     |     |     |     | ٠   |   |      |     | . ( |      |     |      |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               | 9    | J       | ب   | <u> </u> | 1   | مڻ          | الز    | ق        | ت        | ٠        | ڄ         | J    | _        | -   | ۲,      |        |
| 710        |   |     |     |     |     |     |     | ,   |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               |      |         | •   |          | _   |             |        | یر       |          | 3        | للا       | ساه  | الة      | -   | ۲.      | ١      |
| 4.10       | * | •   | •   |     | ۰   | 4   | . • | •   |     | • | •    | •   | • • |      |     | •    |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               | . ٽ  | _       | اد، | ا ق      |     | فا          | ىق     | لر       | الط      | ١,       | نبو       | ٠.,  | أذ       | _ ' | ۳,      | •      |
| 414        | ٠ | ۰   | •   | • • | ٠   | •   |     | •   | •   | • | •    | •   | • 1 |      | •   | •    | ٠   | ٠ | •    | •                     | ٠          | •         |             | •       | ٠   | ٠   |              |               |      |         |     |          |     |             |        |          |          |          |           |      |          |     |         |        |
| 441        | • | ٠   |     |     |     | ٠   |     |     | •   | • | ٠    | •   |     |      | •   | ۰    |     | * | ۰    | 4                     | •          | •         | • •         |         | ٠   | •   | ٠            | • •           | •    | ۰       | •   | ٠.       | •   | بس<br>ر     |        | المسا    | ١, ر     | ٤        | ٠,        |      | er i     | Ξ,  | ч<br>шч | 1      |
| 727        | • |     | •   |     |     |     |     |     | •   |   |      | ٠   |     |      |     |      | ٠   | ٠ | •    | •                     | •          |           | • •         |         | ٠   | •   | ٠            |               | •    | •       | ٠   | 1        | į   | کم          | ر<br>ا | 7        | هت.<br>- | ا ت      | ىو        | ر ء  | ۱ور      | -   | 7       | •      |
| 789        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               |      |         |     |          |     | 11          | ĹĬ     | نب       |          | •        | نا        | Α,   | من       | -   | ۳۲      | ľ      |
| 404        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            |           | 1           | 1       | ű,  | ٨   | لقي          | , 14          | الى  |         |     | 4        | ۻ   | الق         | لى     | 1.       |          | 1        | نيا       | 14   | من       |     | 4       | Ł      |
|            | • | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | -   | • |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               | نة   | لان     | لعا | و ال     |     |             | لة     | لدر      | و١       |          |           | بيون | الد      | _   | ۳,      | ٥      |
| 414        | ٠ | •   |     | • • | •   |     | •   | • • | •   | • | ٠    | •   | •   | • '  | •   | •    | ٠   | • | ٠    | •                     | •          | •         | •           |         | •   | •   |              |               |      |         |     |          |     |             |        |          |          |          |           |      |          |     |         |        |
| 444        | • | ٠   | •   |     | ٠   | ٠   | •   |     | •   | ٠ | •    | ٠   | •   | • •  | • • | ٠    | ٠   | • | ٠    | ٠                     | •          | •         | •           |         | •   | •   | ٠            | • •           | • •  | 1       | £ ' |          | , , | ٠,          | ,      |          |          | _        |           |      | <b>J</b> | _   | ·       | ,<br>J |
| 444        |   |     | •   |     |     | •   |     |     | •   |   |      | •   | •   | •    |     |      | •   | • | •    | ٠                     | ٠          | •         | •           |         | •   | •   | ٠            |               | •    | ٠       | •   | ــد      | ود  | ، ال        | الساة  | حوا      | و        | - (      | ونت       | شباد | ۲,       | -   | T.      | ¥      |
| 440        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            | •         |             |         |     |     |              | 11            | 1.   |         | •   | رة       | اهـ | _           | لق     | ل ا      | •        | • •      | ڼ         | ٠.   | نير      | -   | ٣,      | ^      |
| ٤٠٣        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               |      |         | •   | Ì.       | ۱-  | ·           | ם      | سة       | بإب      |          | 7/ (      | ان   | پ.       | -   | ۳,      | ٩      |
| 4.1        |   |     |     |     |     |     |     | •   |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   |      |                       |            |           |             |         |     |     |              |               |      |         | 1   | 11       | ,   | اص          | لنا    | داا      | عب       | 7        | Ă,        | وار  | حـ       |     | ٤       | ı      |
| ٤١١        | • | •   | • • | •   | •   | • • | •   | •   | •   | • | • •  |     | •   | •    | •   | •    | •   | • | •    |                       | .iè        | -         |             |         |     | -   | \            |               |      |         | ١,  | 9        | •   | À.          |        | LI       | ٠<br>ڪ   | <u> </u> | -<br>ا کے | دما  | عند      | , _ | ٤       | ١      |
| ٤٢٥        | • | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • • | •   | • | •    | •   | •   | •    | • • |      | •   | • | ٠    | ٠                     | 1          | d         |             | AZ<br>Č | - A | e å | ٠,           | ١.            | • •  |         | r   |          |     | יינ<br>ניינ |        | τ, ι     | ,<br>[-  |          |           | **   |          |     | 4       |        |
| 244        | • |     |     | •   | •   | ٠   | •   | • • | . • | ٠ | •    | •   | •   | •    |     |      |     |   | •    | En-                   | 1          | S. Action |             |         |     |     | 4            | Surl.         |      | •       | ٠   |          |     |             |        | ئو       |          |          |           |      |          |     |         |        |
| 544<br>554 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |      |     |     |      |     |      |     |   | •    |                       | •          | •         | •           |         | •   | ۰   | نب.          | 7             |      | •       | ٠   |          |     |             |        | سا       |          |          |           |      |          |     |         |        |
| ٤٥٣        | , |     |     |     |     |     |     |     |     |   | B. J | • • |     | , e, | 1*  |      |     |   | 7,   |                       |            |           |             | ٠,٠     | ٠,, | •   |              | n de<br>Intro | , p  |         | . • | ,1       | V.  | بلية        | راد    | يعقر     | الد      | ر با     | حية       | نب   | التد     | ۱ – | ٤       | ٤      |
| 648        |   |     |     | _   |     |     |     |     |     |   | C(I) |     |     |      |     | (11) | 375 |   | rly. | 7[]<br>72<br>863<br>8 | ari<br>Aka | Talle     | 211<br>81 - | 1.1     | Ge. | 437 | eren<br>Grad | cus<br>Sépi   | Š tš | r = 1.0 | . 1 |          |     |             |        | تطر      |          |          |           |      |          |     |         |        |
| 7 17       | ٠ | •   | •   | •,  | •   | ٠   | •   | •   | •   | • | •    | •   | -   | •    |     |      | . • | • | •    | •                     | -          | •         | •           | - '     |     |     | •            |               |      |         |     |          |     |             |        | '<br>لىل |          |          |           |      |          |     |         |        |
| 143        | ٠ |     | ٠   | ٠   |     |     | ۰   |     |     | 4 |      | ۰   |     | 9    |     |      |     |   | ٠    | •                     |            | ٠         | ٠           | •       | • • | • • | •            |               |      |         |     |          |     | 1           |        | ٣        | 1        |          | •         | '    | ¥I.      |     | -       | •      |

رقم الايداع ٢٢٥٤ ٩٣ / ٢٩٥ الترقيم الدولي I. S. B. N 1-20 - 0424 - X

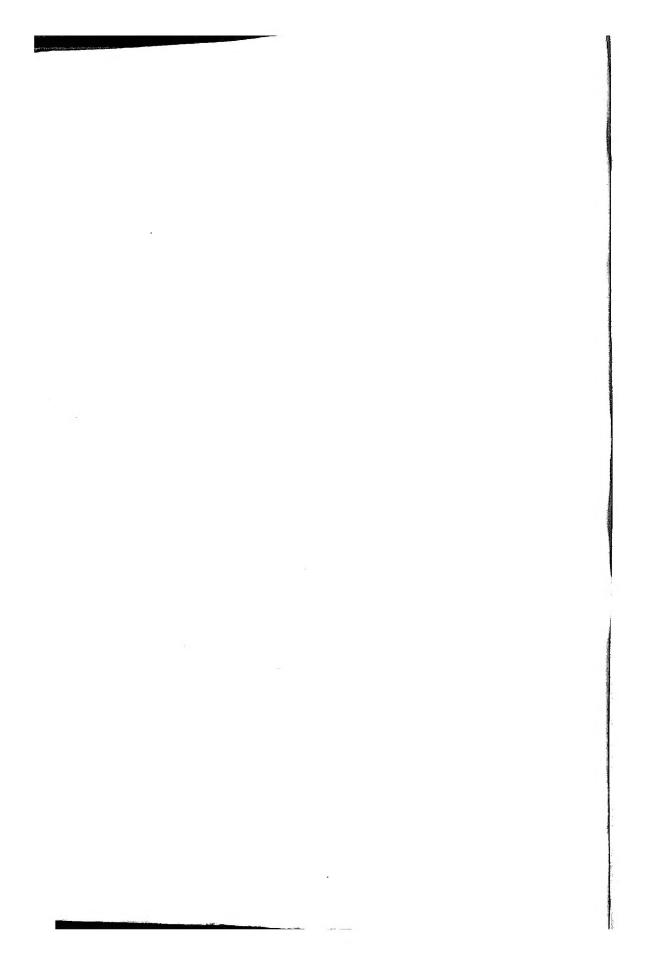





2

الثمن ١٢ جنيهًا

طبع بمطابع دار اخبار اليوم